

المتوفى ستئتنة هجنة سبود وهن مستحسره وي وصف هم الاستمال ما المسلم ما المسلم ما المسلم والمستمال والمسلم والمستمال والمسلم والمستمال المستمال والمستمال المستمال الم

المُرَامُ عَبْدالِ حَنْ عَنْدَ عَيْدَان الْخَامِّ الْأَدْهَتُ دَعْصَر طبعُ المطبّعَة الهِبَيَّة المعتربَيّة أوادة المُساتِرَم سَكة ١٣٥١ هِجَةً

﴿ ذَكُرَ خَلَافَةُ أُمِيرًا لمُؤْمِنَينَ عَلَى بِنَ أَبِي طَالْبِكُرُ مِاللَّهُ وَجِهِهُ وَرَضَى عَنْهُ ﴾ بو يعرعلى بنأبي طالب في اليوم الذي قتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه فكانت خلافته الىأن استشهد أر بع سنين وتسعة أشهرو ثمانية أيام وقيل أر بع سنين وتسعةأشهرالابوماوكافتالفرقة بينهو بينمعاو يةعلىماذكرنافى خلافته وكمان مولده فى الكعبة وقيل ان خلافته كانت خمسسنين وثلاثة أشهر وسبع ليال واستشهد وهوابن ثلاث وستينسنة وعاش بعدالضر بةالجعة والسبت وتوفي ليلة الاحدوقدقيلف مقدارعمرهاقل بماذكر ناوقدتنوزع فىموضع قبره فمنهممن قال انهدفن في مسجدالكوفة ومنهممن قال انه حمل الى المدينة فدفن عند فاطمة ومنهم من قال حمل في تاموت على جمل و إنْ الجمل تاه و وقع إلى و ادى طبي وقد قيل من الوجوه غيرمإذكر ناوقد أتيناعلي ذلكفي كمتابنا في أخبار الزمان والكمتاب الاوسط (ونذكر نسبه ولمعامن أخباره وسيره) هوعلى بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبن عبدمناف ويكنى أبا الحسن وأمه فاطمة بنت أسدبن هاشم بن عبدمناف ولميكن فيعهدالنبي صلىالله عليه وسلم الى وقتناهذامن خلافة المتقى من اسمه على غيره والمكتنى بالشطىن المعتضدوكان أولمن ولدهاشميامن الخلفاء وقدقيل انهبو يع البيعة العامة بمدقتل عثمان بأر بمةأيام وقدذكر ناالبيعة الاولى فيماسلف من هذآ الكتاب وتنازع الناس في اسم أبي طالب أبيه و ولد أبي طالب بن عبد المطلب أربعة ذكوروا بنتان فطالب وعقيل وجعفر وعلى وفاختة وحمانة لاب وأمأمهم فاطمة بفت اسدبن هاشم و بين كل و احدمن البنين عشر سنين بين جعفر وعلى عشر سنين و بين جعفر وعقيل عشرسنين وبين عقيل وطالب عشرسنين وأخرج مشركو قريش طالب بن أبي طالب يوم بدر الى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهاو مضى ولم يعرف لهخبر وحفظمن قوله هذااليوم

يارب اما خرجوا بطالب فى مقنب من تلكم المقانب فاجعلهما لمفاوب غير الفالب والرجل المسلوب غيرالسالب وكان ذوج فاختة بنت أبى طالب أبو وهب هبيرة بن عمرو بن عابدين عمرو بن مخزوم وخلفعلىهاابناوبنتا وهاجرتومات زوجهابنجران مشركا وفيها يقول ببلاد نجران من أيبات كثيرة

أشاقتك هند أم نا كسؤا لها كذاك النوى أسبابها وانتقالها وأدفى في داس حصن ممرد بنجران يسرى بعد نوم خيالها فان تك قد تابعت دين محمد وقطعت الارحام منك حبالها وهي طويلة وكانت تكني أم هائي وقداستعمل على حين أفضت الخلافة اليه ابنها جعدة بن هبيرة وجعدة هو القائل

وانىمن غزوم ان كنتسائلا \* ومن هاشم أمى لحمير قبيل فن ذا الذي ينأى على بخاله \* وخالى علىذو النسدى وعقيل

وحمانة بنت أبىطالبكان بعلهاسفيان بن الحرث بن عبدالمطلب وهيأول هاشمية ولدت بهاشمي كذلكذكرااز بـير بن بكارفي كـتابه في أنساب قريش وأخبارهـا وهاجرت وماتت بالمدينة فىأيام النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسيرعلى الى البصرة في سنةست وثلاثين وفيها كانت وقعة الجل وذلك في يوم الخيس لعشر خلون من جمادي الاولىمنهاوقتل فيها منأصحاب الجلوأهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشرألفاو قتلمن أصحاب على خمسة آلاف وقد تنازع الناس في مقدار ماقتل من الفريقين فن مقلل ومكثر فالمقلل يقول قتل بينهم سبعة آلافعلىحسب ميل الناس وأهوائهم اليكل فريق منهم وكانت وقعة واحدة فريوم واحدوقيل انهكان بين خلافة على المي وقعة الجل ويينأول الهجرة خمسوثلاثون سنةوخمسة أشهروعشرةأيام وييندخول علىالى الكوفة وبين التقائه معمعاوية القتال بصفين ستة أشهر وثلاثة عشريوما وينذلك واول الهجرةست وتلاثون سنةوثلاثة عشريوماوقتل بصفين سبمون ألفامن أهل الشأمومن أهلالعراق خمسة وعشر ونألفا وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرةأيام وقتلبها منالصحابة ممنكان معلى حمسة وعشرون رجلامنهم عمار بنياسرأبو اليقظان المعر وفبابن سميةوهوابن ثلاث وسبعين سنة وكانت عدة الوقائع بين أهل العراق والشأم سبعون وقعة وفي سنة ثمان وثلاثين كان النقاء الحكين وهماعروبن العاص وأبومومي الاشعرى بأرض البلقاءمن أرض دمشق وقيل بدومة الجندلوهي علىعشرة أميالمن دمشق وكانمن أمرها ماقدشهر وسنورد فيهذا الكيناب جوامع ماذكر الوان كناقدأ تيناعي مبسوط ذلك فماسلف من كتبنا وفي هذه السنة

حملت الخوارج وهمالشراة وكان ممن شهد صفين مع علىمن أصحاب بدر سبعة وتمانون رجلا منهم سبعة عشرمن المهاجرين وسبعون من الانصار وشهدمعهمن [ الانصار بمن إيع تحت الشحرة وهي بيعة الرضو ان من المهـاجر ين والانصار من أصحاب رسول اللهصلي الهعليه وسلم تسعمائة وكانجيع من شهدمعهمن الصحابة ألفينو ثمانمائة وفرسسنة ثمان وثلاثين كانخروجهمع أهلالنهر وانسن الخوارج وقعدعن بيعتهجماعة عثمانيةلميروا الاالخروج عنآلامر منهمسعدبنأبى وقاص وعبدالله بنحمر وبايعيز يدبعد ذلك والحجاج لعبدالملك بنمروان ومنهم قدامة ابن مظعون و وهبان بن صيغي وعبدالله بن سلام والمغيرة بن شعبة الثقني وعمن اعتزل من الانصاركعب بن مالك وحسان بن ثابت وكانا شاعرين وأبوسعيد الخدرى ومحد ابن مسلمة حليف بني عبد الاشهل وفضالة بن عبيد وكعب بن عجرة ومسلمة بن خالد في آخر ين بمن لمنذكر همن العثمانية من الانصار وغير همن بني أمية وسواهم وانتزع على املاكا كأفت لعثمان اقطعها جاعةمن المسامين وقسم مافى بيت المال على الناس ولم يفضل احداعلى احد وبعث ام حبيبة بنت ابى سفيان الى اخبهامعاوية بقميص عمان مخضبا بدمائهمع النعمان بن بشير الانصاري واتصلت بيعة على بالكوفة وغيرهامن الامصار وكانت اهل الكوفة اسرع اجابة الى بيعته واخذله البيعة على اهلها ابوموسي الاشعرى حتى تسكأ والناس عليه وكان علمها عاملالمثمان واتاه جاعة بمن تخلف عن بيعتهمن بنى امية منهم سعيد بن العاص ومروان بن الحسكم والوليد بن عقبة بن ابي معيط فرى بينه وبينهم خطب طويل وقال له الوليدا نالم نتخلف عنك رغبة عن يبعتك لكنا قوموتر االناس وخفناعلي تفوسنافعذر افعانقول واضح اماانافقتلت ابي صبرا وضر بتنىحدا وقال سعيدبن العاص كلاماكثيرا وقال له الوليد اماسعيد فقتلت اباه صبراو اهنت مثواه وامام وان فانك شتمت اباه وكبت عثان في صنعه اياه وقدذكرابو مخنف لوط بن يحيى انحسان بن ثابت وكعب بن مالك والنعمان بن بشير قبل نفوذه بالقميص اتو اعليا في آخرين من العثمانية فقال كعب بن مالك ياامير المؤمنين ليسمسيئامن اعتب وخيركف مامحاه عذرفى كلام كثير ثم بايع وبايع من ذكر ناجيعا وقدكان عمر وبنالماص انحرف عن عمان لانحرافه وتولية مصرغير مفتر لاالشأم فلما الصل به امرعثمان وماكان من بيمة على كنب الىمعاو ية يهزه ويشيرعليه بالمطالبة بدم عثمان وكان فيما كتب به اليه ما كنت صانعا اذا قشرت من كل شي تملسكه فاصنع ماأفت

صانع فبعث السهمعاوية فسار اليه فقال لهمعاوية بايمنى قال والله لا اعينك من دينى حتى انال من دنيا و المعرو حتى انال من ذلك وكتب له به كتابا وقال همرو ابن العاص في ذلك

معاوى لااعطيك دينيولمانل \* بهمنكدنيا فانظرن كيف تصنع فان تعطني مصرا فاربح صفقة 🔹 اخذت بها شيخا يضر وينفع واتىالمغيرةبن شعبة عليا فقالله ان حقالطاعة النصيحة واذالرآىاليوم تحوز به ما فىغد واذالتصار عاليوم تضيع بهمافىغد اقررمعاو يةعلى همله واقرر ابن عامر على ممله وافررالعمال على احمالهم حتى اذا اتنك طاعتهم وطاعة الجنود استبدلت اوتركت قالحتى انظر فحرجمن عنده وعاداليه من الفدفقال الى اشرت عليك بالامس براي وتعقبته وانحا الراي ان تعالجهم بالنزع فتعرف السامع من غيره ويستقل امرك ممخرج فتلقاه ابن عباس خارجا وهو داخل فلما انتهى الىعلى قال رأيت المغيرة خارجامن عندك ففيم جاءك قال جاءني امس بكيت وكيت وجاءني اليومهذيت وذيت فقال اماامس فقدنصحكواما اليوم فقدغشك قال فا الراى قال كانالراى انتخرج حين قتل عثمان اوقبل داك فتاتى مكة فتدخل دارك فتغلق عليك بابك فان العرب كافت لجائلة مضطرة في اثرك لاتجد غيرك فاما اليوم فان بني امية سيحسنون الطلب بازيازموك شعبة من هذا الامرويشبهون فيك على الناس وقال المغيرة نصحته فلم يقبل فغششتهوذكرانه قالىواماانافنصحته قبلهاولا انصحه هده ا ﴿ قال المسمودي ﴾ وجمدت في وجه آخر من الروايات ان ابن عباس قال قدمتمن مكة بمدمقت عثان بخمس ليال فئت عليا ادخل عليه فقيل لىعنده المغيرةبن شمبة فجلست بالباب ساعة فخرج المغيرة فسلم على وقال متي قدمت قلت الساعة ودخلت على على وسلمت عليه فقال اين لقيت الزبير وطلحة قلت بالنواصف قال ومن معهماقلت ابوسميدبن الحرث بن هشام بن قتيبة من قريش فقال على اما انهملم يكن لهم يداز يخرجوا يقولون لطلب يدمعنمان والله يعلم انهم قتلة عثمان فقلت اخبرنى عن شان المغيرة ولمخلابك قالجاءني بمد مقتل عمان بيومين فقال اخلني ففعلت فقال اذالنصح رخيص وانت بقية الناس وانالك ناصحوا نااشير عليك انالأود عمال عنمان عامك هذافا كتب اليهم باثباتهم على اعمالهم فاذا بأيموا لك واطمان امرك عزلت من احببت و اقررت من احبث فقلت له والله لا أداهن ف ديني و لا اعطى الرياء

فى أمرى قال فان كنت قد آبيت فانز عمن شئت واترك معاوية فان له جواءة وهو فى اهدالشام مسموع منه ولك حجة فى اثباته فقد كان عمر و لاه الشام كلها فقلت له لاوالله لا استعمل معاوية يومين ابدا غفرج من عندى على مااشار به ثم عادفقال انى اشرت عليك بمااشرت به وابيت على فنظرت فى الامر واذا افت مصيب لا ينبغى ان تاخذ امرك بخدعة ولا يكون فيه دنسة قال ابن عباس فقلت له اما اول مااشار عليك فقد نصحك واما الا خرفقد غشك و انا اشير عليك ان تثبت معاوية فان بابع لك فعلى ان القلمه من مذله قال لا والله لا اعطيه الا السيف ثم تمثل

فا منة أن منها غيرعاجز \* بعار اداماغالت النفس غالما

فقال يأأميرالمؤمنين أفتر جل شجاع أماسم مترسول الشصلى الله عليه وسلم يقول الحرب خدعة فقال على يفول الحرب خدعة فقال على يؤلم الحرب خدعة فقال على يؤلم المربود ولا أثم عليسك ينظرون في آثارهم الامر ولا يدرون ماكان وجهها من غير نقص لك ولا اثم عليسك فقال يا ابن عباس لست من هنياتك و هنيات معاوية في شيء يسير ما لك عندى الطاعة والله ولي التوفيق

« ذكر الاخبارعن وم الجل و بدئه و ما كان فيه من الحرب وغيره و حل طلحة و الزير مكة و قد كانا استأذنا عليا في العمرة فقال لعلكا تريدان البصرة و الشأم فأقسما الهمالا يقصد ان غير مكة و قد كانت عائشة رضى الله عنها يمكة و قد كان عبدالله بن عامر عامل عثمان عمل البصرة هرب عنها حين أخذ البيمة لعلى بها على الناس عاد أن قد امة السعدى و مصير عثمان بن حنيف الانصاري اليها على خراجها من قبل على رضى الله عنه و انصر ف عن اليمن عامل عمان و أعطى عائشة و طلحة و الزير أرجما لله درم وكر اعاوسلاما و بعث الى عائشة بالجل المسمى عسكرا وكان شراؤه عليب باليمن ما تنى دنياد فارادو اللشأم فصد هم ابن عامر وقال از به معاوية و لا ينقاد اليكم و لا يطيم كم التي وينا و الله من الا بل وغير لكن هذه البصرة في بها صنائع و عدد فيهز هم الف ألف درم وما تقمن الا بل وغير الحق و أب عليه فاس من بنى كلاب فعوت كلابهم على الركب فقال عائشة ما ام هذا الموضع فقال لما السائق الجماء المؤلب والمناصرة في المحرم دسول الله صلى الشعليه و سلم لا حاجة فى في المسير فقال ابن الزير بالله الموالدة في المسير فقال ابن الزير بالله ما هذا الحواب ولقد علط في أخيرك به وكان طلحة فى في المسير فقال ابن الزير بالله ما هذا الحواب ولقد علط في أخيرك به وكان طلحة فى في المسير فقال ابن الزير بالله ما هذا الحواب ولقد علط في أخيرك به وكان طلحة فى في المسير فقال ابن الزير بالله الما الموابدة في المسير فقال ابن الزير بالله ما هذا الحواب ولقد علط في أخيرك به وكان طلحة فى في المسير فقال ابن الزير بالله الما الموابدة في المسير فقال ابن الزير بالله على المناطقة في المسير فقال ابن الناس فلعقها فاقسم

أذذلك ليسبالحوأب وشهدمعهما خسون رجلابمن كانمعهم فكانذلك أول شهادة زورأقيمت فىالاسلام فاتوا البصرة فرجاليهم عثمان بن حنيف فالمهم وجرى قتال قالثم انهم اصطلحو ابمسدذلك على كَفَ الْحُرْبِ الى قدوم على فلما كان في بمض الليالى بيتوا عثمان بنحنيف فاسروه وضربوه ونتفوا لحيته ثم انالقوم استرجموا وخافو اعلى مخلفهم بالمدينة من أخيه سهل بن حنيف وغيره من الانصار فحلوا عسه وأرادوا بيتالمال فانعهمالخزان والموكلونيه وهمالسالحون فقتل منهسم سبعون رجلاغير منجرح وخمسون من السبعين ضربت رقابهم صبرامن بعد الاصر وهؤلاءأولمن قتاواظلمآفى الاسلام وصبروا وقتاو احكيم بنجبلة العبدى وكان من سادات عبدالقيس و زهادر سعة و نساكها و تشاح طلحة و الربير في الصلاة بالناس ثم اتفقو اعلى أن يصلى بالناس عبدالله بن الربيريو ماو محمد بن طلحة يو ما في خطب طويل كأن بين طلحة والزبير الى ان اتفقاعلى ماوصفنا وسارعلى من المدينة بمدأر بمة أشهر وقيل غيرذنك في سبعمائة راكب منهم أربعمائة من المهاجرين والانصار منهم سبموز بدرياو باقيهم من الصحابة وقدكان استخلف على المدينة سمهل بن حنيف الانصارى فانمهى الىالربذة بينالكو فةومكةمن طريق الجادة وفاته طلحة والزبير وقدكان علىارا دهمة انصرف حين فاتوه الى العراق في طلبهم ولحق بعلى من اهل المدينة جماعة من الانصار فيهم خزيمة بن ابت ذوالشهاد تين و اتأه من طبي مسما تةراكب وكاتب على من الربذة أباموسى الاشمرى ليستنفر الناس فتبطهم أبوموسى وقال أعا حى فتنة فنمى ذلك الى على فولى على السكوفة قرظة بن كمب الانسادى وكتب الى أبي موسى اعتزل عملنايا بن الحائد مذمو مامدحور افاهذاأول يومنامنك وأذلك فها لهنات وهنيات وسارعلى بمن معسه حتى نزل بذى قاروبسث بابنه الحسن وعمار الى الكوفة يستنفرالناس فساراعها ومعهمامن أهل الكوفة نحومن سبعة آلاف وقيل ستةآلاف وخمائة وسنون رجلافانتهي الىالبصرة وراسل القومو ناشدهمالله فأبوا الاقتاله وذكرعن المنذرين الجارو دفيماحدث هأتوخليفة الفضل بن الحباب الجمعيين ابن عائشة عن معن بن عيسى عن المنذر بن الجارودقال لماقدم على رضي الله عنه البصرة دخل ممايلي الطف فأتى الواوية فحرجت افظر اليه فورد موكب نحو انف فارس يقدمهم فارس على فرس اشهب عليه قلنسوة وثياب بيض متقلد سيفامعه راية واذاتيجان القوم الاغلب علماالبياض والصفرة مدججين في الحديد والسلاح فقلت

من هذا فقيل أبوأيوب الانصارى صاحب رسول الله صلى الشعليه وسلم وهؤلاء الانصاروغيرهمم تلاهمارس آخرعليه همامة صفراء وثياب بيض متقلد سيفامتنكب قوسامعه رايةعلى فرس أشقر في محو ألف فارس فقلت من هذا فقيل هذاخر يمة بن ابتالانصارى ذوالشهادتين عمر بنافارس آخرعلى فرس كيتممتم بعمامة صفراءمن تحماقلنسوة بيضاء وعليه قباءا بيض مصقول منقلد سيفامننكب قوسافي نحوألف فارسمن الناس ومعهراية فقلتمن هذافقيل لىأبو قنادة بنر بعي ثممر بنافار سآخر على فرسأشهب عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قدسد لها بين يديه ومن خلفه شديد الادمةعليه سكينة ووقار رافع صوته بقراءةالقرآن متقلد سيفامننكب قوسامم راية بيضاء في ألف من الناس مختلفي النيجان حو لهمشيخة و كهو لوشباب كان قد أوقفو اللحساب أثرالسجود قداثر في جباههم فقلت من هذا فقيدل همار بن ياسر فىعدةمنالصحابةمنالمهاجرين والانصاروا بنائهمثممر بنافارس على فرس أشقر عليه ثياب بيض وقلنسوة بيضاءو ممامة صفراءمننك قوسام تقلدسيفا تخطر جلاه فالارض فألف من الناس الغالب على تيجانهم الصفرة والبياض ممه راية صفراء قلتمن هذاقيل هذاقيس بن سمدبن عبادة في ألانصار وابنائهم وغيرهمن قحطان ممر بنافارس على فرس أشهل مارأ ينا أحسن منه عليه ثياب بيض وعمامة سوداء قد سدلها بين يديه بلواء قلت من هذا قيل هو عبدالله بن المباس في عدة من أصحاب رسول الشصلى الشعليه وسلم ثم تلامو كب آخرفيه فارس أشبه الناس بالاولين قلت من هذا قيل قثم بن العباس اوسعيد بن العاص مم اقبلت المواكب والرايات يقدم بعضها بعضا واشتبكت الرماحثم وردموكب فيهخلق من الناس عليهم السلاح والحديد مختلفو الرايات فىاولەرآية كېيرةيقدمهمرجلكانماكسروجبر(تأل ابنءاتشةوهــــدصفة رجل شديدالساعدين نظرهالى الأرض اكثرمن نظره الىفوق كذلك تخبر العرب فى وصفها اذا اخبرت عن الرجل انه كسروجبر) كالمتماعلي دؤسهم الطيروعن ميسرتهم شابحسن الوجه قلتمن هؤلاء قيل هذاعلى بن ابي طالب و هذان الحسن والحسين عن يمينه وشماله وهذا محدين الحنفية بين يديه ممه الراية العظمي وهذا الذي خلف عبد الله بنجمفر بن إبى طالب وهؤلاء ولدعقيل وغيرهم من فتيان بنى هاشم وهؤلاء المشايخ اهل بدرمن المهاجرين والانصار فسار واحتى نزلو اللوضع المعروف بالزاوية فصلي أربعركمأتوعفرخديه عني الترية وقدخالطذلك دموعة ثمرفع يديو يدعو

اللهم دب السموات ومااظلت والارضين ومااقلت و رب العرش العظيم هذه البصرة اسلامين و ما اللهم دبير السمون السمان اللهم الركانية المالية و المنازية و المنازية

## يارب ان مسلما أناه \* يناو كتاب الله لا يخشاه غضبوا من دمه لحام \* وامه تائمة تراهم

وأمر على رضى الله عنه ان يصافوهم ولا يبدء وهم بقتال ولا يرموهم بسهم ولا يصر بوهم ولا يطم بوهم واعدروا الى وجاء قوم من الميسرة برجل قدرى بسهم فقتل فقال على اللهم المهدو أعذروا الى التوم ثم قام عمار بن ياصر بين الصفين فقال ايها الناس ما أنصفتم نبيكم حيث كفقم عتقاء تلك الخدور وأبرزتم عقيلته للسيوف وعائشة على جمل ف هودج من دفوف الحشب عدا المسوح وجاودالبقر وجعاوا دونه اللبودقد غشى على ذلك بالدر وعفد فا عمار من موضعه افنادى الى ماذا تدعينى قالت الى الطلب بدم عمان نقال قتل الله في هذا اليوم الباغى والطالب يغير الحق ثم قال أيها الناس افتح لتعامون أينا الممالى في قتسل عمان ثم أنشأ يقول وقدر شقو وبالنبل

فنك الكاء ومنك العويلُ ﴿ ومنك الرياح ومنك المطر وأنت المعر وأنت أمرت بقتل الامام ﴿ وقاتل عندنا مِنْ أمر

وتواتر عليه الرمى واتعسل خرك فرسه وزال عن موضه فقال ماذا تنظر يأمير المؤمنين وليس لك عندالقوم الاالحرب فقام على رضى الله عنه فقال أيها الناس اذا هزمتموهم فلا تجهزوا على جريح ولا تقتلوا أسيرا ولا تتبعوا موليا و لا تطلبوا مدبرا ولا تكشفوا عورة ولا تمثل ابقتيل ولا تهتكو أسترا و لا تقربوا من أموا المم الاما تجدونه في عسكر همن سلاح أو كراع أو عبد أو أمة وما سوى ذلك فهو ميرات لور تنهم على كتاب الله و خرج على بنفسه طمرا على بنقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلاح عليه فنادى ياز بير اخرج الى نفرج شاكا في سلاحه فقيل لما أشدة فقالت واحرباه بامع اعقيل لما أن عليا حاصر فاطما فت واعتنق كل واحدمنه ما صاحبه فقال له و على و يحك ياز بير ما الذي أخر جك قال دم عنمان قال قتل الله أو لا قابدم عنمان أما تذكر يوم لقيت رسول الله صلى الله على و عنه عنهان قال منه بنى بياضة وهو راكب هاره فضحك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ضحك ألى نصول الله صلى الله عليه وسلم و ضحك ألى و الله لا حب فقال الك افك و الله ستقاتله و أفت له فقال الذبير أستففر الله لو ذكر تهاما خرجت فقال بازبير ارجع فقال وكيف أرجع الآن وقد النقت حلقنا البطان هذا والله السار الذي لا ينسل فقال يازبير وهو يقول فقال يازبير وجع الهار والنار فرحم الوبير وهو يقول اخترت عادا على فار مؤججة \* ما ان يقوم لها خلق من الطبن قادى على بامر لست أجهله \* عادله حرك في الدنيا وفي الدبن قادى على بامر لست أجهله \* عادله حرك في الدنيا وفي الدبن

فقلت حسبك من عدل أباحسن \* فبعض هذا الذي قد قلت يكفيني فقال ابنه عبد الله أين تدعنا فقال با إلى الذي أبو حسن بامر كنت قد أنسيته فقال لا والله و لكنك فررت من سيوف بني عبد المطلب فانها طو الحداد تحملها فتية انجاد قال لا والله و لكنى ذكرت ما أنسانيه الدهر فاخترت العارعلى النار أبالجبن تعير في لا أبالك ثم أمل سنا نه و شد في الميمنة فقال على افرجو اله فقد هاجوه ثم رجع فشد في القلب ثم عاد الى ابنه فقال أيفعل هذا جبان ثم مضى منصر فاحتى انى و دعى السباع و الاحنف بن قيس معتزل في قومه من بنى تيم فاتاه آت فقال له هذا الله يعر و و دى السباع و الاحنف بن قيس معتزل في قومه من بنى تيم فاتاه آت فقال له هذا الله يعر و هو مار الى منزله سالما فلعقه نفر من بنى تيم فسبقهم اليه عمر و بن جرموز و قد نزل الزير الى الصلاة ققال أثو منى أو أؤ مك فامه الزير فقتله عمر و في الصلاة و قتل الزير رضى الله عنه و سبعو ذسنة و قد قيل ان الاحنف بن قيس قتله بارسال من أرسل من قومه و قد رثته الشمراء و ذكر ت غد ابن جرموز به و من رثاه زو جنب مات كرة بنت زيد بن عمرو بن قه بل أخت سعيد بن زيد فقالت

غدرابن جرموز بفارستهمة \* يوم اللقاء وكان غير معدد
ياعمرو لونهت لوجدده \* لاطائشارعش الجنان ولااليد
هبلنك أمك أن قتلت لسلما \* حلت عليك عقوبة المتعمد
ماان رأيت ولاسمعت بمشله \* فيمن مضى بمن يروح ويفتدى
وأتى محروعليا بسيف الزير وخاتمه ورأسه وقيل الهاجات يرأسه فقال على سيف طال

ماجلاالكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه الجبن ومصارع السوء وقاتل ابن صفية في النار فني ذلك يقول عمر و بن جرموز التميمي

المساوى المساور و المساور المساور المساور المساور الله الله (١) المساور المسا

فيشر بالنار فيل العيال \* و بنس بشارة دى النحمة السيان عندى الحمة السيان عند بذى الحجمة

ثم نادى على رضى الله عنه طلحة حين رجع الربير بالبامحد ما الذي أخرجك قال الطلب بدم عثم إن قال على قتل الله أو لا نابدم عثمان أماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم و المن و الا دو عادمن عاداه و أقت أول من بايمنى ثم نكثت وقد قال الله عز وجل و من فكث فاتحا ينكث على نفسه فقال أستغفر الله ثم رجع فقال مروان ابن الحكم رجع الربير و يرجع طلحة ما أبالى رميت ههنا أم ههنا فرما في أكمه فقتله فر به على بعد الوقعة فى موضعه فى قنطرة قرقف قف عليه فقال ان الله و اطاليه راجعون و الله لكنت كارها لهذا أنت و الله كما قال القائل

فتى كاذيدنيه الغنى من صديقه \* اذا ماهو استغنى ويبعده الفقر كأن الثريا علقت في يمينه \* وفر خده الشعرى وفي الأخر البدر وذكر أن طلحة رضى الشعنه لما ولى سمع وهو يقول

ندامةهاندمتوت لحامى \* ولهني ثم لهف أبى وأمى ندمتندامةالكسمى لما \* طلبت رضابنى حزم بزممى

وهو يمسمعن جبينه النبار وهو يقول وكان أمر الله قدر امقدورا وقيل انهسم وهو يقول وكان أمر الله قدر امقدورا وقيل انهسم وهو يقول وكان أمر الله قدراء مروان في أكحله وقد وقص مريما يكون النبي و فقص مريما الله وهو الناعم أبي بكر الصديق ويكنى أباعجد وأمه الصعبة وكافت ابنة أبي سسفيان صخر بن حرب كذلك ذكر الزبير بن بكار في كنابه في انساب قريص وقتل وهو ابن أربع وسنين سنة وقيل غير ذلك و دفن بالبصرة وقيره ومسجده الى هذه الفاية وقير الزبير بن بالمورة وقيره ومسجده الى عند الفاية وقير الزبير بو ادى السباع وقتل محد بن طلحة مع أبيه في ذلك اليوم ومربه عن فقال هدذا رجل قتله بره ابيه وطاعنه وكان يدى بالسجاد وقد تنو زع في كنيته غقال الواقدى كان يكنى بابي القامم وفيه فقال الواقدى كان يكنى بابي القامم وفيه

<sup>(</sup>١) قوله الزلفة في معم التحقة والجحقة عيب الاصراف والاختسلاف هنا بالفتح والكسر اه

يقول قاتله

وأشمث سـجاد بآيات ربه \* فليل الاذى فياترى المين مسلم شككت له بالرح جبب قميصه \* فخر صريما السيدين والغم على غيرشى غيران ليس تافيما \* عليا ومن لايتبع الحق يندم يذكرنى حاميم والرمج شـارع \* فهلا تلا حاميم قبل التقـدم

وقد كان أصحاب الجل هاوا على ميمنة على وميسر ته فكشفوها فا تاهوم في ولاعقيل وعلى يخفق لعاساعى قربوس سرجه فقال له ياعم قد بلغت ميمننك وميسر تك حيث ترى وأقت تخفق لعاسا قال اسكت يا ابن اخى فان لعمك يوما لا يعدوه و الله لا يبل عمك وقع على الموت أو وقع الموت عليه ثم بعث الى ولده محد بن الحنفية و كان صاحب رايته احمل على القوم فا بطاحت عليه و كان بازائه قوم من الرماة ينتظر تفادسها مهم فقال هلا حملت فقال لا أجدم تقدما الاعلى سهم أوسنان و الى لمنتظر تفادسها مهم وأحمل فقال احمل بين الاسنة فان المموت عليك جنة فحمل محمد فسكن بين الرماح والنشاب فوقف فا تا معلى فضر به بقائم سيفه و قال أدر كك عرق من أمك وأخذ الراية وحمل و المناس معه فا كان القوم الاكر ما داشتدت به الربح في يوم عاصف و سافت بو أمية بالحل و أقبارا بر تحيز و ربقولون

نحن بنوضبة أمحساب الجل \* فنازل الموتاذا الموت فزل ردوا علينا شيخنا ثم نحل \* عثمان ردوه باطراف الاسسل والموتأحلى عندنامن العسل

وقعلع على خطام الجل سبعون يدا من بنى ضبة معهم كسب بن سور القاضى متقلدا مصفحا كلا قطمت يدوا حدمتهم قام آخر ظخذا لخطام وقال اناالغلام الضي ورمى الهو دجها لنشاب والنبل حتى صاد كانه قنفد وعرقب الجل وهو لا يقع وقد قطمت أعضاؤه وأخذته السيوف حتى سقط ويقال ان عبدالله بن الرير قبض على خطام الجل وهو لا يقع وقد ناشده على فلى عنه ولما سقط الجل ووقع الهو دجهاء محمد بن أبي بكر فا دخل يده فقالتمن أفت قال اقرب الناس قرابة وأبنضهم اليك افا محد آخو كي يقول الك أمير المؤمنين هل أصابك شئ قالت ما أصابنى الاسهم لم يضر في فجاعلى حتى وقف عليها فضرب الهو دج بقضيب وقال عاحميراء رسول الله أمرك بهذا ألم إمرك ان تقرى في بينك والله ما أنسف كالذين أخرجوك اذصائو! عقائلهم وأيرزوك وأمر

أشاها محددا فانزلما في دار صفية بنت الحرث بن أني ملحة العبدى وهى أم طلحة الطلحات ووقع الهو دجوالناس مفترة وزيقتناوز والتق الاشتر بن مائك بن الحرث النخى وعبدالله بن الزير فاعتركاو سقطا الى الاوض عن فرسيهما والناس حولمسم يجولون و ابن الزير ينادى

اقتلوني ومالكا ، واقتلوامالكامعي

فلايسمعهما احدلشدة الجلاد ووقع الحديد ولآير اهماراء لظامة النقع وترادف العجاج وجاءذوالشهاد تين خزيمة بن ثابت الى على فقال يلأمير المؤمنين لاتنكس اليوم رأس محدو اردداليه الراية فدعا به وردعليه الراية وقال

اطعنهم طمن أبيك تحمد لاخير ف حرب اذالم توقد بالمشرف والقنا المشرد

ثم استسقى تاتي بمسل وماء فسامنه حسوة وقال هذا الطائني وهوغريب البلد فقال لهعبدالله بن جعفر ماشغلكما نحن فيه عن علم هذا قال انهوالله يابتي ماحلا بصدر عمائي قط من أمر الدنيا ثم دخل البصرة وكانت الوقمة في الموضع المروف بالحربية يوم الخيس لعشر خاون من جادى الا خرة سنة ست وثلاثين على حسب ماقدمناآ تفامنالتاريخ وخطبالناس بالبصرة خطبته الطويلة التي يقول فهاياأهل المسجد باأهل المؤ تفكة ائتفكت باهلك من الدهر ثلاثا وعلى الله تمام الرابعة ياجند المرأة بإأتباع البهيمة رغافا جبتم وعقر فانهزمتم أخلاقكم رقاق واعمالكم تفاق ودينكم زيغوشقاق وماؤكم اجاجزعاق وقدذمعي أهل البصرة بمدهذاا لموقف مرارا كثيرة وبعث بعبدالله بن عباس الى عائشة يامرها بالخروج الى المدينة فدخل اليها بغير اذنها واجتذب وسادة فجلس عليهافقالت ياابن عباس أخطات السنة المامور بهادخلت الينا بغير اذنناو جلست عى حلنا بغير أمرنا فقال لهالوكنت فى البيت الذى خلفك في رسولالله صلىاللهعليه وسلم مادخلنا الاباذنك وماجلسناعلىرحلك الاباذنكان أمير المؤمنين يامرك بسرعة الأوبة والتاهب للخروج الى المدينة فقالت ابيت ماقلت وخالفت ماوصفت فضي الى على نخبره بامتناعها فرده اليها وقال ان امير المؤمنين يعزم عليسك انترجعي فانعمت وأجابت الىالخروج وجهزهاعلى وأتاها فياليوم الثاني ودخل عليهاوممه الحسن والحسين وباقى أولادهو أولاداخوته وفتيان أهلهمن بني هاشم وغيرهمن شيعتهمن همدان فلما بصرت بهالنسو ان محن في وجهه وقلن يأقاتل

الاحبة فقال لوكنت قاتل الاحبة لقتلت من في هذا البيت وأشار الى بيت من تلك البيوت قداختى فيه مروان بن الحكم وعبدالله بن الربير وعبدالله بن عامر وغيرهم فضرب من كان معم بليديهم الم قوائم سيو فهم لما علم و البيت مخافة ان يخرجوا في منالك في المنافع المنافعة المنافعة المنافع المنافعة المن

خرجتاص أةمن عبدالةيس تطوف القتلى فوجدت ابنين لهاقد قتلاو قد كان قتل زوجهاو اخوان لهافيمن قتل قبل مجيء على البصرة فانشأت تقول

شهدت الحروب فشيبننى فلمأديوماكيوم الجمل أضر على مؤمر فننة واقتسله لشسجاع بطل فليت الظمينة فى بيتها ولينك عسكر لم ترتحل

وقدذكرالمدائنى أنهرأى بالبصرة رجلامصطلم الاذن فسأله عن قصته فذكر أنه خرج يوم الجل ينظرالى القتلى فنظرالى رجل منهم يخفض رأسه ويرفعه وهويقول لقد أوردتنا حومة الموت أمنا فسلم تنصرف الاوتحن رواء

اطعنابني تيم لشقوة جدفا وماتيم الا أعبد واماء

فقلت سبحان الله اتقول هذا عند الموتقل لا اله الألله فقال البن اللخناء الاى تأمر بالجز ععند الموت فوليت عنه متعجبا منه فصاحبى ادن منى لقنى الشهادة فصرت الده فعال قربت منه استدانى ثم التقم أذنى فذهب بها فجعلت ألمنه و أدعو عليه فقال اذا صرت الى امك فقالت من فعل هذا بك فقل حمير بن الاهلب الضبى مخدوع المرأة التى أدادت أن تكون أمير المؤمنين وخرحت عاشقة من البصرة وقد بهت معها على أخاها عبد الرحمن بن أبى بكر وثلاثين دجلا وعشرين امرأة من ذوات الدين من أغاها عبد الرحمن في أبي بكر وثلاثين دجلا وعشرين امرأة من ذوات الدين من

عبدالقيس وهمدان وغيرها ألبسهن الممائم وقلدهن السيوف وقال لهن لاتعامن عائشة أفكن نسوة كأفكن وجال وكن اللاتي تلين خدمتها وحملها فلماأتت المدينة قيل لهاكيف رأيت مسيرك قالت كنت بخيرواله لقدأعطي على بزأبي طالب فاكثر ولكنه بمثمعي رجالا فعرفه االنسوة أمرهن فسجدت وقالتما ازددت والثياابن أييطالب الاكرماووددت أنى لماخرج والأأصابتني كيت وكيت من أمورذكرتها وأنماقيل لى تخرجين فتصلحين بين الناس فكان ماكان وقد قده نافع اسلف من هذا الك تاب أنالذى قتل من أصحاب على في ذلك اليوم خسة آلاف ومن أصحاب الجدل وغيرهممن أهل البصرة وغيرهم ثلاثة عشر ألفاو قيل غير ذلك ووقف على عبد الرحن بزعناب ابنأسيدبنأبي العاصبن أمية وهوقتيل يومالجل فقال لهني عليك يعسوب قريش قتلت الغطار يفمن بني عبدمناف شفيت نفسي وجدعت أفغي فقال له الاشتر ماأشد جزعك عليهم ياأمير المؤمنين وقدأر ادوا بكمانز لبهم فقال ليانه قامت عني وعنهم نسوة لم يقمن عنك وأصيب كف ابن عتاب بمنى ألقاها عقابوفيها خاتم نقشه عبىدالرحمن بزعناب وكان اليوم الذى وجدفيه الكف بعديوم الجمل بثلاثة أيام ودخل على بيت مال الكوفة في جماعة مرس المهاجرين والانصار فنظر الى مافيم مرف المين والورق فجعل يقول باصفراء غرى غيرى وأدام النظر الىالمال مفكراثم قال اقسموه بين أصحابى ومن ممى خمسائة خمسائة فقعلوا فمانقص درهم واحد وعدد الرجال اثنا عشر ألفا وقبض ماكان في عسكرهمن سلاحودابة ومتاعوآ لةوغير ذلك فباعه وقسمه بين أصحابه وأخذ لنفسه ماأخذ لكل واحديمر سيمهمن اصحابه واهله خمسائة درهم فاتاه رجل من اصحابه فقال ياامير المؤمنين انى لم آخذ شيأو خلفني عن الحضور كذاو ادلى بمذر فاعطاه الحسمائة التي كافتاه وقيل لابي لبيدالجهمي من الازداتجب علياقال وكيف احب رجلاقتل من قومى فر بعض وم الفين و خمسها ته و قتل من الناس حتى لم يكن احديمزي احدا واشتغل اهل كل بيت بمن لهم وولى على على البصرة عبدالله بن عباس وسار الى الكوفة فكان دخوله اليها لاثنتي عشرة ليلة مضت من رجب و بعث الى الاشعث بن قيس يعزله عن اذر بيجان وارمينية وكان عاملالمثمان فكان في تفس الاشعث على علىماذكر نامن العزل وماخاطبه به حين قدم عليه فيما اقتطع هنالكمن الاموال ووجه بجر ير بن عبدالله الى معاوية وقد كان حرير قال لعلى ابعثني اليه فانه لميزل لى.

مستنصحاو وادافات تيه وأدعوه اليمان يسلم هذاالامر وادعو اهل الشأم اليطاعتك فقال الاشترلاتبعثه ولاتصدقه فوالذاني لأظن هواههو اهموفيته فينهم فقال على دعه حتى تنظرما يرجع بهالينافبعث به وكتب الىمماوية معه يعلمه مبايعة المهاجرين والانصارالاهواجتماعهم عليهونكثالزبير وطلحمة ومأأوقسع الله بهماويأمره بالدخول فيطاعتهو يملمه أنهمن الطلقاءالدين لاتحل لهما لخلافة فلما قدم عليهجر يو دافعه وساءله ال ينتظره وكتب الى عمرو بن العاص على مأقدمنا في صدر هذا الباب ظشارعليه عمرو بالبمثة الىوجو هالشأم وأنيلزم عليا دم عثمان ويقاتلهم به فقدم جر يرعلى على فاخبره خبرهم واجتماع اهل الشام معماو ية على فناله وانهم يبكو ن على عثمانو يقولون انعلياقتله وآوى قتلته ومنعمنهم وانهم لابدلهممن قتاله حتى يفنوه أويفنهم فقال الاشتر قدكنت أخبرتك بالميرا لمؤمين بمداوته وغشه لوهنتنى لكنت خيرا منهذا الذي ارخى خناقه واقام حتىلم يدعمابا نرجو منه الافتحه ولابابا مخاف منه الاأغلقه فقال جريرلو كنت ثم لقنلوك والله لقدذكروا المنك من قنلة عنمان قال الاشتراو أتيتهم والله ياجرير لم يعيني جوابهم ولاتقل على خطابهم ولحلت معاوية على خطة أعجلته فيهاعن الفكرولو أطاعني امير المؤمنين قبل لحبسك واشباهك فيمحبس فلاتخرجو زمنه حتى يستقيم هذاالا مرفحرج جريرعند ذلك الى بلاد قر قيسياو الرحبة من شاطئ الفرات وكتب الى معاوية يملحه مأثر ل به وانهأحب مجاورته والمقام فداره فكتب اليهمعاوية بالمسير اليه وبعث معاوية الى المفيرة بن شعبة النقني عندمنصرف علمن الحسل وقبل مسيره المصفين بكناب يقول فيه قدظهر من رأى ابن أبي طالب ماكان يقدم من وعده لك في طلحة و الربير فما الذي بقى فرأيه فيناو ذلك أن المفيرة بن شعبة لماقتل عثمان و بايع الناسعليا دخل عليه المغيرة فقال بالميرالمؤمنين انالك عندى نصيحة فقال وماهى قال انأردت أن يستقيم الثماأنت فيه فاستعمل طلحة بن عبيدالله على الكوفة والزيربن العوام على البصرة وابمث المهماوية بمهده على الشأم حتى تلزمه طاعتك فاذا استقر قرأرها رأيت فيه رأيك تال أما طلحسة والزبسير فسأرى وأيى فيهما وأما معاوية فلا والله لايراني الله استمين به مادام على أبداو لكني أدعوه الى ماعر فته فان الجاب والاحاكته والمالة فانصرف الممرة وقال

نصحت عليافي ابن هند مقالة فردت فلا يسمع لهاالدهر ثانيه

وقلت له أرسل اليه بمهده علىالشام حستى يستقر معاويه ويعلم أهل الشام أن قد ملكسته وأم ابن هند عندذلك هاويه فلم يقبل النصح الذي جثنه به وكانت له تلك النصيحة كافيه

(قال المسعودي) رحمه الله و قدقد منافيا سلف من هذا الكتاب ماكان من المفيرة معلى وما أشار به وهذا أحدالوجوه المروية في ذلك فهذه جوا مع ما محتاج اليه من أخبار يوم الجلوما كان فيه دون الاكثار والنطويل و تكر او الاسانيد في ذلك والله و ليق

و قال المسعودي و رحمه الله وقدد كر ناج الاوجو امع من اخبار على رضى الله عنه و قال المسعودي و رحمه الله وقدد كر ناج الاوجو امع من اخبار على رضى الله عنه بالبصرة وماكان يوم الحل فلند كر الاكتب و انه ومتنه عليه السلام و كان سير على من الحرب ثم نمقب : لك بشان الحكونة المن مفين لحس خاون من شو ال سنة ست وثلاثين و استخلف على على من الكوفة المن صفين لحس خاون من شو ال سنة ست وثلاثين و استخلف على و سارحتى تزل ال قة فمقدله هناك حسر افعبر الى جانب الشام وقد تنوز عفى مقدار ماكان معه من الجيم فكثر و مقلل و المتفق عليه من قول الجيم تسعون الفا وقال رجل من اصحاب على لما استقر و انما يلى الشام من أبيات كتب بها الم معاوى قدا تاك الحافل قسمون ألفا كلهم مقاتس اثبت معاوى قدا تاك الحافل قسمون ألفا كلهم مقاتسل

وسارمماوية من الشام وقد تنوزع في مقدار من كان معه فكثر ومقلل والمنق عليه من قول الجيع خس و ثمانون الفافسيق عليا الى صفين وعسكر في موضع سهل افيح اختاره قبل قدوم على على شريعة لم يكن على الفرات في ذلك الموضع اسهل منها الوارد الملمى المالماء وماعداها اخراق عالية ومواضع الى الماء وعرق ووكل ابا الاعور السلمى بالشريعة مع اربعين الفاوكان على مقدمته وبات على وجيشه في البرعطاشا قد حيل ينهم وبين الورود الى الماء فقال عمرو بن العاص لمعاوية ان عليا لا يموت عطشا هو وتسعون الفامن اهل العراق وسيوفهم على عواتهم ولكن دعهم يشربون و نشرب

فقال معاوية لاواللهاو بموتو اعطشا كإمات عثمان وعلى يدور فى عسكره بالليل فسمع

قائلاوهو يقول

ا يمنعنا القوم ماء الفرات وفيناالرماح وفينا الحجف وفينا على له صحولة اذا خوفوه الردى لم يخف وتحن غداة لقينا الزبير وطلحة خضنا غار النلف فابالنا الامس اسدالمرين ومابالنااليوم شاة النجف والتى ف فسطاط الاشعث بن قيس و مقافها

لأن لم يجل الاشعث اليوم كربة من الموت عنا النفوس تعلق و نشرب من ماء الفرات بسيفه فهبنا اناسا قبل كانوا فرت و نشرب من ماء الفرات بسيفه فلما قرأها حمى واتى عليا رضى الله عنه فقال له اخرج في اربعة آلاف من الحميل حتى تهجم في وسط عسكرمما وية فتشرب وتستقى لاسحابك أو تموتوا عن آخركم وانا أسير في خيل ورجالة وراءك فسار الاشعث وهو يقول م تجزا

لاوردنخيلى الفراتا شمث النواصى أويقال ماتا

ثم دعا على الاشترفسرحه في أربعة آلاف من الخيل والرجالة فصاريؤم الاشعث صاحب دايته وهورجل من النخبر تحجز ويقول

يأأشتر الخيرات ياخير النخع وصاحب النصر اذا عال الفزع قد خرج القوم وعالوا بالفزع ان تسقنا اليوم فاهو بالبدع

ثم سار على رضى الله عنه وراء الاشتربياقى الجيش ومضى الاشعث فاردوجهه حتى هجم على عسكر مماوية فازال أباالا عور عن الشريعة وغرق منهم بشراو خيلاو أورد خيله الغرات وذلك ان الاشعث داخلته الحية في هذا اليوم وكان يقدم رعمه ثم يحث أصحابه فيقول ارجو همقد ارهذا الرمح فيزياوهم عن ذلك المكان فبلغ ذلك من فعل الاسمث عليا فقال هذا اليوم نصر نافيه بالحية وفي ذلك يقول رجل من أهل العراق

كشف الاشعث عنا \* كربة الموت عيانا \* بمدما طارت كلانا

طيرة مست لهانا \* فه المن علينا \* و به دارت رحانا وارتحل ممانا علينا \* و به دارت رحانا وارتحل ممانا يقتن الموضع وورد الاشتر وقد كشف الاشمان يققال مماوية لوزالهم عن مواضعهم وورد على فنزل في الموضع الذي كان فيه مماوية لعمر وبن الماض يأ باعبد الله ماظنك بالرجل اتراه يمنعنا الماء لمندا يا وانه الشام الى ناحية في البرنائيا عن الماء فقال له حمر و لا ان الرجل جاء لغير هذا وانه

لا يرضى حتى تدخل فى طاعته أو يقطع حبال عاتقك فارسل اليه معاوية يستأذنه فى وروده مشرعته و استقاء الناس من طريقه و دخل رسله عسكره فإحه على كل ماسأل وطلب منه و لما كان أول يوممن ذى الحجة بعد تزول على على هذا الموضع بيومين بعث الحدما و يدعوه الى آنحاد الكلمة و الدخول فى جاعة المسلمين وطالت المراسلة بينهما فاتفقو اعلى المو ادعة الى آخر الحرم فى سنة سبع وثلاثين و امتنع المسلمون عن النخز و فى البحر و البر لشغلهم بالحروب و قد كان معاوية صالح ملك الروم على مال يحمله اليو شعله بالحروب و قد كان معاوية صالح ملى الموادعة فى الحرب و عزم القوم على الحرب بعد اقتضاء الحرم فى ذلك يقول حابس برس سعد الطائى صاحب راية معاوية

فادون المناياغير سبع \* بقين من المحرم أو ثمان

ولماكان فاليومالا خرمنالمحرم قبلغروبالشمس بعثالىأهلالشام افيقد احنججتعليكم بكتاب اللهودعوتكماليهواني قدنبذت اليكم على سواء ان الله لايحب الخائنين فلم يردوا عليه جوابا الاالسيف بيننا وبينك أوسهلك الاعجزمنا وأصبح علىوم الار بعاءوكان أول يومن صفرفعبا الجيش وأخرج الاشتر امام الناس واخرج اليهمعاوية وقدتصاف أهسل الشام وأهل العراق حبيببن مسمر الفهرى وكآن بينهم قتال شديد واسفر تعن قتلي منالفريقين جميعا وانصرفوا فلما كانيوم الخيس وهو اليوم الثاني أخرج على هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهرى المرقال وهوابن أخى سمدبن أبى وقاص وانماسمي المرقال لانه كان يرقل في الحربوكانأعور ذهبتعينه يوماليرموك وكانمن شيعة علىوقداتيناعلي خبره فاليوم الذى ذهبت فيه عينه وحسن بلائه في ذلك اليوم في الكتاب الاوسط في فتوح الشأم فاخرج اليهمماوية اباالاعور السامي وهوسفيان بنعوف وكانمن شيعة معاوية والمنحرفين عن على وكان بينهم الحرب سجالا وانصرفوا في آخر يومهم عن قتلي كثيروأ خرج على في اليوم الثالث وهو يوم الجمة أبااليقظان عمار بن ياسر في عدة من البدريين وغيرهمن المهاجرين والانصار فيمن شرع معهم من الناس وأخرج اليه معاوية عمرو بن العاص في تنوخونهر وغيرهما من اهل الشام وكانت بينهم سجالًا الى الظهرثم حمل عماد بنياسر فيمن ذكر نافاز الحمراعن موضعه وألحقه بمسكرمعاوية

واسفرت عن قتلي كثيرةمن أهل الشأم ودونهم من أهل المراق وأخرج على في اليوم الرابع وهويومالسبت ابنه محدبن الحنفية في همدان وغيرها بمن خضمعهمن الناس فاخرج اليهمعاوية عبيدالة بنعمر بن الخطاب في حمير ولخم وجذام وقدكان عبيد الله ابن عرلحق بمعاوية خوفامن على ان يقيده بالهرمز ان وذلك أن أبالؤ لؤة غسلام المغيرة ابن شعبة قاتل عمر كان في أرض العجم غلاما للهرمز ان فلما قتل عمر شدعبيد الله على الهرمزان فقتله وقال لاأترك بالمدينة فارسياو لافي غيرها الافتلنه وكان الهرمزان عليلافي الوقت الذى قتل فيه عمر فاساصارت الخلافة الى على اراد قتل عبيدالله بن حمر بالهرمزان لقتله اياه ظلمامن غيرسبب استحقه فلجأ الىمماوية فاقتناوا في ذلك اليوم وكانت علىأهل الشأمونجاابن عمرف آخرالنهار هرباوأخر جعلي فياليوم الخامس وهويوم الاحد عبدالله بنالعباس فاخرج اليهمعاوية الوليد بن عقبة بن أبي معيط فاقتناه اوأكثر الوليدمن سببني عبد المطلب بن هاشم فقاتله ابن عباس قتالا شديدا وناداه ابرزالى ياصفوان وكان لقب الوليدو كانت الغلبة لابن عباس وكان يوما صعبا وأخرج على فياليوم السادس وهويوم الاثنيز سعيدبن قيس الهمداني وهو سيد همدان يوه تذفاخر جاليهمعاوية ذاالكلاع وكانت بينهما الىآخر المهارو أسفرت عنقتلي وانصرفالفريقان جميعاوأخرجعلي فياليومالسابع وهويومالثلاثاءالاشتر فىالنخع وغيرهم فأخرج اليهمعاوية حبيب بن سلمة الفهرى فكانت بينهم سحالا وصبر كلاالفريقين وتكاثروا وتواقفو اللحرب واسفرت عن قتلي منهما والجراحق أهل الشام اعم وخرج في اليوم الثامن وهويوم الاربساء على رضى الله تعالى عنه بنفسه فى الصحابة من البدريين وغيرهمن المهاجرين والانصار وربيعة وهمدان قال ابن عباس رأيت في هذا اليوم علياو عليه همامة بيضاء وكائن عينيه سراجا سليط وهو يقف على طوائف الناس في مراتبهم يحثهم ويحرضهم حتى انتهى الى وأنا في كثيف من الناسفقال يامعشر المسلمين حموا الأصوات وأكناواالملاءمية واستشعروا الخشية واقلقوا السيوف فى الاجفان قبل السلة والحظوا الشزرواطعنوا الهبر وتافو االصباوصاد االسيوف بالحظاء والنبال بالرماح وطيبو اعن أقمسكم أنفسنا فالمكم بمين الله ومع ابن عمرسول الله عاودو االكرو استقبحو االفرفانه عارفي الاحقاب ونار يوم الحساب ودونكم هذاالسوادالاعظموالرواق المطنب فاضربوانهجه فالت الشيطان راكب صعيدهمعترض ذراعيه فدقدم للوثبة يداواخر النكوص رجلا

فصبرا جميلا حتى تنجلى عن وجه الحقى وأنّم الاعلون والله ممكم ولن يتركم أحمالكم وتقدم على المحرب على بغلة رسول الله صلى الشعليه وسلم الشهاء وخرج معاوية فى عدد أهل الشأم فا فصر فو اعند المساء وكل غير ظافر و خرج في اليوم الناس عبيد الله بن يوم الخيس و خرج معاوية فاقتتارا الم ضحوة من النهار و برزامام الناس عبيد الله بن حمر بن الخطاب فى أربعة آلاف من الحضرية معمين بشقق الحرير الاخضر متقدمين المموت يطلبون بدم عمان وابن حمر يقدمهم وهو يقول

أنا عبيد الله ينمينى عمر \* خيرقريش من مضى ومن غبر غير نبى الله والشيخ الاغر \* قـدأبطأت في نصرعمان مضر والربميون فلا أسقوا المطر

فناداه على ويحك يا ابن عمر علام تقاتلني والله لوكان أبوك حياماتاتلني قال أطلب بدم عثمان قال أفت تطلب بدم عثمان والله يطلبك بدم الهر مزان وأمر على الاشتر النخمى بالخروج اليه فخرج الاشتراليه وهو يقول

انى أنا الاشترمموف السر انى اناالافعى العراق الذكر لستمن الحى ربيع أومضر لكنى من مذحج البيض الغرد لستمن الحى ربيع أومضر لكنى من مذحج البيض الغرد فالصرف عنه عبيد الله ولم يبارزه وكثرت القتلى يومئذ وقال عارين ياسرانى لارى وجوه قوم لايز الون يقاتلون حتى بر تاب المطلون والله وهزاكم ومنات هجر لكنا على الحق وكانو اعلى الباطل و تقدم عماد فقاتل ثمر جم الى موضعه فاستسق فاتنه امرأة من نساء بنى شيبان من مصافهم بعس فيه لبن فدفعته اليه فقال الله أكبر الله اكبر اليوم التى الاحبة تحت الاستقصدة الصادق و بذلك خبر الناطق وهو اليوم الذي وعدت فيه ثم قال أيم الناس هل من دام الحالي الله تحت العوالي والذي تقسى بيده انقات لنك على تاويله كافاتانا كم على تنزيله و تقدم هو يقول

نحن ضربناكم على تنزيله فاليوم نضربكم على تاويله ضربا يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله أو يرجع لحق الى سبيله

فتوسطالقوم واشتبكت عليه الاسنة فقتله ابو الهادية العاملي وأبوحوا ءالسكسكى واختلفا فى سلبه فاحت كما الم عبدالله بن عمرو بن العاص فقال لهما اخرجاعنى فأنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أوقال دسول الله صلى الله عليه وسلم وبغت قريش بهار مالهم ولهاريدعوهم إلى الجنة ويدعونه الى الناروكان قتله عند المساء وله ثلاث وتسمون سنة وقبره بهمار مالهم و وقبر نسبه وكان يغير شيبه و قد تنوزع في نسبه فن الناس من الحقه بين مخزوم ومنهم من رأى غير ذلك وقد أتيناعلى خبره في كتاب مزاهر الاخبار وظرائف الاستار عند ذكر تا لاشتراط الحسين الذين بايمو اعلياعلى الموت و في قتله يقول الحجاج بن عربة الانصارى أبياتا رشاهها

اللرجال لعين دممها جارى \* قدهاج حزى أبواليقظان عمار اهوى اليه أبوحوا فوارسه \* يدعوالسكون وللجيشين اعصار الختل صدر أبى اليقظان ممترضا \* للرخ قد وجبت فينا له النار الله عن جمهم لاشك كان عفا \* أتت بذلك آيات وآثار من ينزعا لله غلامن صدوره \* على الاسرة لم تمسهم النار قال النبي له تقتلك شرذمة \* سيطت لحومهم بالبغي فجاد ظاليوم يعرف أهل الشام أنهم \* أصحاب تلك وفيها النار والعار

ولما صرعهمار تقدم سعيد بن قيس الحمداني في همداز و تقدم سعيد بن عبادة الانصاري في الانصاري في الانصاري في الانصاري في الانصاري في الانصاري في المحداثي في أول الناس فخلطوا الجعم الجمع واشتدالتتال و مطمت همدان أهل الشام حتى قذفتهم المعماوية وقدكان معاوية صمدفيمين كان معه لسعيد بن قيس ومن معه من همدان وأص على الاشتران يتقدم بالاواء الى أهل حمس وغير همن أهل قنسرين عن مصه من القراء وأتي المرقال بومئذ بمن معه فلا يقوم له المرقال بومئذ بمن معه فلا يقوم له المرقال بومئذ بمن معه خيانا تقدم والمرقال يقول المحل في قيده وعلى وراء ويقول يأعور لا تكن حبانا تقدم والمرقال يقول

قداكثر القوم وماأقلا ، أعور يبغى اهمله محملا قدعالج الحياة حستى مملا ، لابدان يُصلأويفلا اسلهم بذى الكموبسلا

ثم قصدها ثم بن عتبة المر قال لذى الكلاع وهو من حمير فحمل عليه صاحب لواء ذى الكلاع وكان رجلامن عذرة وهو يقول

اثبت فاني لست من فزعي مضر \* تحن اليهانيو زمافينا ضجر

كيف ترى و قع غلام من عذر ينمى ابن عفان ويلعى من غدر وأمر وأعدر العن رمى فيه الله و سيان عندى من سمى ومن أمر فاختلفا طمنتين فطمنه هاشم المرقال فقتله وقتل بعده سبمة عشر رجلا و حمل هاشم المرقال و حمل ذوالكلاع ومع المرقال جاء من أسلم قد الواأن الاير جمو اأويفتحوا أويقتلوا فاجتلد الناس فقتل هاشم المرقال وقتل ذوالكلاع جميعا فتناول ابن المرقال اللواء حين قتل أبوه في وسط الممركة وكرفى المجاج وهويقول الهاشم بن عتبة بن مالك أعزز بشيخ من قريش هالك ياهاشم بن عتبة بن مالك أعزز بشيخ من قريش هالك ينسط الخيلين بالسنابك أبشر محور المين فى الارائك والوحوال كان عندذلك

ووقف علىرضى الله عنه عندمصرع المرقال ومن صرع حوله من الاساسيين وغيرهم فدعالهم وترحم عليهم وقال من أبيات

جزى الله خيراعصبة أسلمية صباح الوجوه صرعوا حولها الم يزيد وعبد الله بشربن ممبد وسفيان وابناها شم ذى المكارم وعروة لاينفد ثناه وذكره اذاسل بالبيض الخفاف الصوارم واستشهد في ذلك اليوم صفوان وسمدا بناحذيفة بن اليمان وقد كان حذيفة عليلابالكوفة في سنة ست وثلاين فبلغه قتل عثمان و بيمة الناس ليلى فقال أخرجونى عليلابالكوفة في سنة ست وثلاين فبلغه قتل عثمان و بيمة الناس للي فقال أخرجونى وادعو اللصلاة جاممة فوضع على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وعلى المنه فوالله أله الناس ان الناس ان الناس قد بايمو اعليا فعليكم بتقوى الله وانسروا عليا و وازروه فوالله أله المناس اللهم المهد ألى قد بايمت عليا وقال الحدالة الذي أبقانى المهد الله هذا اليوم وقال البهم المهد ألى قد المعد في عامد في المحدوب المعد في المحدوب المعدون المعدوب على الباطل ومات حذيفة بمدهد اليوم بسبعة أيام وقيل بار بمين يوما واستشهد عبد على الباطل ومات حذيفة بمدهد اليوم بسبعة أيام وقيل بار بمين يوما واستشهد عبد ورقاء الخزامي في خلق من خزاعة وكان عبد الله في ميسرة على وهور تحز ويقول ورقاء الخزامي في خلق من خزاعة وكان عبد الله قي ميسرة على وهور تحز ويقول ورقاء الخزامي في خلق من خزاعة وكان عبد الله توسيف مصقل ليكرم والتوكل وأخذك الترس وسيف مصقل لميبور والتوكل وأخذك الترس وسيف مصقل

ثم التمشى فالرعيل الاول

فقتل ثم قتل عبدالرحمن أخوه بعده فيمن ذكر نامر خزاعة ولمارأى معاوية القتل في أهل الشأم وكلب أهل العراق عليهم استدعى بالنعمات بنجبة التنوخي وكالن صاحب رايةقومه في تنوخ ونهدوقالله لقدهمت أذأولى قومك من هوخيرمنك مقدما والصحمنك دينا فقاله النعمان انالوكنافدعي الىجيش ممنوع لكان فرلكع بعدالا اآةفكيف ونحن ندعوهم الىسيوف قاطعة وردينية شاغرة وقوم ذوى بصائر نافذة والله لقد نصحتك على تفسى وآثر تملكك على ديني وتركته لمواك الشهد وأناأعرفه وحدت عن الحقو أنا أبصره وماوفقت لرشد حـين أقاتلءن ملكك ابنءمرسول الله على الله عليه وسلم وأول مؤمن به ومهاجر معه ولوأعطيناهماأعطيناك لكاذأرأف بالرعية وأجزل فىالعطية ولكن قدبذلنانك الامرولابدمن اتمامه كان غياأ ورشداو حاشاان يكون رشدا وسنقاتل عن تين الغوطة وزيتونها اذأحرمنا اثمار الجنة وأنهار هاوخرج الى قومه وصمدالي الحربوكان عبيدالله بزعمر اذاخرج الىالقتال قام اليه نساؤه فشددن عليه سلاحه ماخلاالشيبانية بنتهانئ بن قبيصة فحرج فيهذا اليوم وأقبل على الشيبانية وقال لها انى قدعبأت اليوم لقومك وايم الله انى لارجو أذار بط بكل طنب من اطناب فسطاطى سيدامنهم فقالت ماأ بغض الاان تقاتلهم قال ولمقالت لانه لم يتوجه اليهم صنديدالاأبادوه وأخاف ان يقتلوك وكاني بكقتيلا وقدأتيهم أسألهم ال يهبوالى جيفتك فرماها بقوس فشجها وقال لهاستعلمين بمنآ تيكمن زهماء قومكثم توجمه فحمل عليمه حريث بنجابر الجعني فطعنه فقتله وقيل ان الاشتر النخمى هوالذي قتله وقيل ان علياضربه فقطع ماعليه من الحديد حتى خالط سيفه حشوةجوفه وانعليا قالحين هربفطلبه ليقيدمنه بالهرمزان لئنفاتني في هـذا اليوم لايفوتني فيغيره وكلن نساؤهمماوية فيجيفنه فامران تأتين ربيعة فتبذلن في جيفته عشرة آلاف ففعلن ذلك فاستأمرت ربيعة عليافقال أنماجيفته جيفة كلب لايحل بيعهاولكن قد اجبتهم الى ذلك فاجم لواجيفته لبنت هانى بن قبيصة الشيبالى زوجته فقالوا لنسوة عبيداله ان شئنن شددناه الى ذنب بغل ثمضر بناهحتي يدخل الىعسكر مماو يةفصرخن وقلن هذا أشدعليناو أخبرن مماوية بذاك فقال لحنائتوا الثيبانية فسلوها أن تكلمهم في جيفته ففعلن وأتت القوم وقالت افابنت هائئ بنقبيصة وهذا زوجىالقاطع الظالم قدحذرته ماصار اليه فهبوالى جيفته فقملوا والقت اليهم بمطرف خزفادرجوه فيه ودفعوه الهاقد شدفى رجله المطنب فسطاط من فساطيطهم ولماقتل عمار ومن ذكر تافى هذا اليوم حرض على عليه السلام الناس وقال لربيمة أنم درعى و رمحى فائندب لهما يين عشرة آلاف الماكثر من ذلك من ربيعة وغيرهم قد جادوا باقلسهم شعز وجل وعلى أمامهم على البغلة الشهباء وهو يقول

من أى يومى من الموت أفر \* أيوم لم يقدر اميوم قدر وحمل وحمل المستخلة رجل واحد فلم يبق لاهل الشأم صف الاانتقض وأهمدوا كل ما أنوا عليه حتى أنوا الم قبة معاوية وعلى لا يمر بفارس الاقده وهو يقول أضربهم ولا أدى معاويه \* الأخزر العين العظيم الهاويه تهوى به في النارأ مهاويه .

وقيل ان هذا الشعر لبديل بن ورقاءةاله ف ذلك اليوم ثم نادى على إمعاو ية علام يقتل الناس بينى وبينك هلم أحاكك الى الله فاينا قتل صاحبه استقامت له الامور فقال له همر وقدأ لصفك الرجل فقال لهمعا ويةماأ لصفت وافك لتعلم انه لميبار زدرجل قط الاقتله أوأسرهفقال لهعمر و وماتجمل بكالامباز رتهفقال لهمعاوية طمعث فيهمآ بمدى وحقدها عليهوقد قيل فىبمضالر وايات انمماو يةأقسم علىعمرو لماأشار عليهبهذا ازيبرزالىعلى فلريجدهمر ومنذلك بدافبرز فلما التقياعرفهعلى وشال السيف ليضربهبه فكشفعم وعنعورته وقالمكره أخوك لابط لفحول على وجههو قال قبحت ورجع عمر والىمصافه وقدذكر هشام بن محمدال كلبي عن الشرقي ابن القطاى أنمماو ية قال لعمر وبمدافقضاء الحرب هل غششتني منذ نصحتني قال لاقال بلى والله يوم أشرت على يمب ارزة على وأنت تعلم ماهو قال دعاك الى المبارزة فكنت من مبار زنه على احدى الحسنيين اما ان تقتله فأحكون قدقتلت قاتل الاقران وتزدادشرفا الىشرفك واماان يقتلك فنكون فداستعجلت مرافقة الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقافقال معاوية ياعمر والثانية أشرمن الاولى وكاذفي هــذا اليوممن القتال مالم يكن قبل و وجدت في بمض النسخ من أخبـار صفين ان هاهماالمرقال لمساوقعالى الارضوهو يجبود بنفسه رفعرأسهناذا عبيداللهنءممو مطر وحالى قر بهجر كا فجثاحتى دنامنه فلم يزل يعض على ثدييه حتى ثبتت فيه أسنانه لمدم السلاح والقوة لانه أصيب فوقه ميتاهو ورجل من بكر بن وائل قد زحف لى عبيدالشخشاه وانصرف القوم الى مواضعهم وخرج كل فريق منهم يحملون من أمكن من قتلام ومرمعاوية فنظر أمكن من قتلام ومرمعاوية في خواص من أصحابه في الموضع الذي كان ميمنته فنظر المعبدالله بن بديل بن و رقاء الحزاق اعى معفرا بدما أهو قد كان على ميسرة على فحمل على معبنة معاوية فقطيع به ماقدمنا آنما ظراد معاوية ان يمثل به فقال عبدالله بن عامر وكان صديقالا بن بديل والله لا تركتك واياه فو هبه له فغطاه بممامته فو اراه فقال له معاوية قدوالله واريت كبشامن كباش القوم وسيدا من سادات خزاعة غيرمدافع لوظفرت بنا خزاعة لا كلوناولواً نافى جندل دون هذا الكبش وأنشأ يقول متمثلا أخوا لحرب ان عضت به الحرب عضها \* وان شمرت يوما به الحرب شمرا

كليث هز بركان يحمى ذماره \* رمته المنايا قصدها فتقطرا ونظرعلي الىغسان فيمصافهم لايزولون فحرض أصحابه عليهم وةال ان هؤلاء لن يزولوا عنموقفهم دون طمن يخرجمنه النسيم وضرب يفلق الهامو يطفح الطعام وتسقط منمه المعاصم والاكف وحتى تشدخ جباههم بعددالحديد وتنشر حواجبهم علىالصدورو الاذقان أينأهل الصبر وطلاب الاجر فثاب اليه عصابةمن المسلمين من سائر الناس فدعا بنه محدا فدفع اليه الراية وقال امش بها نحو هذه الراية مشيار ويدا حتى اذا أشرعت في صدو رهم الرماح فامسك حتى يأتيك أمرى ففعل واتاه على ومعه الحسن والحسين وشيوخ بدر وغيرهممن الصحابة وقدكردس الخيل فحملوا علىغسان ومزيليها فقتلوامنها بشراكثيراوعادت الحربف آخرالنهار كحالهافىأوله وحملت ميمنةمماوية وفهاعشرة آلاف من مذحج وعشر ونألفا مقنعوزفي الحديدعلى ميسرةعلى فاقتطعوا ألف فارس فانتدب من أصحاب على عبد العزيز بن الحرث الجعنى وقال لعلى مرنى بأمرك فقال شدالله ركبك سرحتي تنتهي الى اخوانناالمحاطبهم وقل لهميقول لكمعلى كبرواثم احملوا وتحمل حتى نلتقي فحمل الجعني فطعن فيعرضهم حتى انتهى البهم فاخبرهم بمقالة على فكبر واشم شدواحتى التقوابملي وشدخوا سبعمائهمن أهلالشأم وقتل حوشبذو ظليم وهوكبشمن كباشاليمن فيأهل الشأم وكان على راية هذيل بن سنان وغير هامن ربيمة الحصين بن المنذرين الحرثين وعلةالذهلى وفيسه يقول على فعذا اليوم

لمن راية سوداء مخفق ظلها ﴿ اذا قلت قدمها حصين تقدما خامره بالتقدم واختلط الناس وبطل النبل واستعملت السيوف وجهم الليل وتنادو ابالشمار وتقصفت الرماح وتسادم القوم وكان يعتنق الفادس الفادس ويقمان جميعالى الارضعن فرسيهما وكانت الما الجمة وهى المه الحرير فكان جملة من قتل على بكفه في يومه وليلته خميانة وثلاثة وعشرين رجلااً كثرهم في اليوم وذلك انه كان اذاقتل رجلا كبر اذاضرب ولم يكن يضرب الاقتل ذكر ذلك عنه من كان يليه في حر به ولا يفارقه من وادهو غيرهم وأصبح القوم على قتا لهم وكسفت السمس وارتفع القتام وتقطعت الالوية ولم يعرفوا مواقيت الصلاة وغدا الاشترير تجزوه ويقول

نحن قتلناحوشبا ، لما غدا قد أعلما وذاالكلاع قبله ، ومعبدا اذ قدما ان تقتلو امناأباال ، يقظان شيخامساما فقد قتلنامنكم ، سبعين راسامجرما اضحو الصفين وقد ، لاقوانكالا مؤلما

وكان الاشترق هذا اليوم وهو يوم الجمة على ميمنة على وقد أشرف على الفتح و نادت مشيخة أهل الشام الله الله في الحرمات والنساء والبنات وقال مما وية هلم مخباتك يا ابن الماس فقد هل مخباتك يا ابن الماس فقد هل كنا و وتذكر و لا يقمصر فقال حمر وأيها الناس من كان ممه مصحف فليرفعه على رعه فكثر في الجيش رفع المصاحف وارتفعت الضجة و نادواكتاب الله بيننا و بينكم من لثفور الشام بعد أهل الشام ومن لثفو رالعراق بعد أهل العراق ومن لجمائة ومن لخمال ورفع في عسكر معاوية نحو من خمائة مصحف و في ذلك يقول النجاشي بن الحرث

فاصبح أهل الشام قدر فعو االقنا \* عليها كناب الله خير قران ونادوا عليا ياابن عم محمد \* أما تتق أنتهاك الثقلاف فلمارأى كثير من أهل العراق ذاك قالو انجيب الى كناب الله و تتوب اليه وأحب القوم الموادعة و قيل لعلى قد أعظاك معاوية الحق دعاك الى كتاب الله فاقبل منه وكان أشدهم في ذلك اليوم الاشعث بن قيس فقال على أيها الناس انه لم يكن من أمر كما أحب حتى قرحت كم الحرب وقد و الله أخذت منكم و تركت و الى كنت أمس أمير افاصبحت اليوم المورك فاقد عبال الاشتران معاوية لاخلف له من رجاله ولك يحمد الله الحلف له من رجاله ولك يحمد الله الحلف له من رجاله ولك يحمد الله الحلف له من رجاله ولك على المناف المناف

واستعذبالله وتكلمرؤساءأصحاب علىبنحومن كلامالاشتر فقالالاشعث بنقيس افالكاليوم علىما كناعليه أمس وليسندرى مايكون غدا وقدو الله فل الحديدوكلت البصائر وتكاممم فيره كالام كثير فقالعلى ويحكم مار فعو هالانكم تعلمونهاولا يعلمونهما ومأرفعوهالكمالاخديعةودهاءومكيدةفقالوالهانه مأيسعناانندعي الىكتاب الله فنأبي أن نقبله فقال ويحكم اعاقاتلتهم ليدينو ابحكم الكتاب فقدعصوا الشفياأم همبهو نبذواكنابه فامضوا علىحقكم وقصدكم وخذوا في قنال عدوكم فان معاوية وابنالماص وابزأىمميط وحبيب بنمسلمةوبنىالنابغة وعدةغيرهؤلاء ليسواباصحابدينولاقرآن واناأعرف بهم منكم صحبتهمأ طفالاورجالافهم شرأطفال ورجال وجرى لهمع القوم خطب طويل قدأتينا ببعضه وتهددوه ان يصنع بعماصنع **ب**مثان وقال الاشعث ان *شئت*أتيت مماوية فسألته مايريد قال ذلك اليك فأته ان شئت فاتاه الاشعث فساله فقال لهمعاوية نرجع نحنوأ فتم الىكناب الله والىماأمربه فى كتابه تبعثون منكم رجلا ترضونه وتختارونه وفبعث برجل وناخذعليهماالمهم والميثاق أن يعملا بمأفي الكتاب ولايخر جاعنه وننقاد جيما الى ما اتفقاعليه من حكم اللهفصوبالاشمث قوله والصرف الىعلى فاخبرهبذلكفقال أكثرالناسرضينا وقبلناوسمعنا وأطمنافاختا رأهل الشأمحرو بنالعاص وقال الاشعث ومن ارتد بعدذلك الىرأى الخوار جرضينا نحن بأبي موسى الاشعرى فقال على قدعصيتموني ف أول الامر فلاتعصوني الآزاني لأأدى اذأولى أبلموسى الاشسعرى فقال الاشعث ومن معه لا نرضى الابابي موسى الاشعرى قال ويحكم ليس بثقة قد فارقني وخذلالناس وفعل كذا وكذا وذكرأشياءفعلهاأ بوموسى ثمانه هرب شهورا حتى أمنته لكن هذاعبدالله بن عباس أوليه ذلك فقال الاشعث وأصحابه والله لايحكم فينامضرى تال على فالاشترقالوا وهل هاجهذا الامرالاالاشترقال فاصنعوا الآثن ماأر دتم وافعاوا مابدال كمأن تفعاده فبعثوا الىأبي موسى وكتبواله القضية وقيل لا بي موسى ازالناس قد اصطلحوا قال الحديثة و قد حماوك حكاقال انالله و انااليه راجعون

﴿ذَكُو الحُكَينُ وَبِدُهُ التَّحَكِيمِ﴾

كان أبو موسى الاشمرى يحدث قبل وقعة صفين ويقولان الفتن لمنزل فى بنى اسرائيل ترفعهم وتخفضهم حتى يسعثو الحكين يحكمان بمالا يرضى بعمن اتبعهما فقال

سويدبنعلقمةاياك انادركتذلك الزمان انتكون أحدالحكين قال اناقال نعم أنتفكان بخلع قيصه ويقول لاجمل اللهلي اذافي السهاءمصمداو لافي الارض مقعدا فلقيه سويد ينعلقمة بعدذتك فقال يااباموسى اتذكر مقالتك قالسل ربك العافية وكان فيماكتب فالصحيفة ازيحيي الحكمان ماأحيا القرآن ولايتبعان الهوى ولا يداهناً نَ في شيُّ من ذلك فان فعلا فلاحكم لهما والمسامون من حكهما برآء وقال على المحكين حين أكره على أمرها وردالاشتر وكان قداشرف في ذاك اليوم على الفتح اخبره مخبر بماقالوافى على وانهان لم يرده سلم الممعاوية وفعل به مافعل بابن عفان فالصرف الاشترخو فاعلى على انتحكما بمافى كتأب الله وكتاب الله كله لى فان لم تحكما بمافى كتاب الله فلاحكم لكما وصيروا الاجل الى شهر رمضان على اجتماع الحسكمين في موضع بين الكوفة والشأم وكان الوقت الذي كتبت فيه الصحيفة لآيام بقين من صفر سنة سبع وثلاثين وقيل بعدهداالشهر منهاوم الاشمث بالصحيفة يقرؤهاعلي الناس فرما مسروراحتى انتهى الىمجلس لبني تميم فيــه جماعة من زعمائهم منهم عروة بن الزبير التميمي وهواخو بلال لخارجي فقرأهاعليهم فجرى بين الاشمث وبين الماس منهم خطب طويل وان الاشعث كان بدءهذا الامر والمافع لهم من قتال عدوهم حتى يفيئوا الى امرالله وقال عروة بن أدية أتحكمون في دين الله وأمره ونهيه الرجال لاحكم الالله فكان أول من ةالهاوحكم بها وقدتنوزع فى ذلكوشد بسيفه على الاشعث فضم فرسه عن الضربة فوقعت في عجزالقرس ونجاا لاشعث وكادت العصبية ان تقع بين النزادية واليمانية لولااختلاف كلتهم في الديانة والتحكيم وفي فعل عروة بن أدية بالاشعث يقول رجل من بني عيم في ابيأت

عروياعروكل فتنة قوم \* سلفت اتما تكون فتيه ثم تنمى ويعظم الحطب فيها \* فاحذرن غب ماأتيت عربه أعلى الاشمث المصب النا \* جعلت السلاح البن أديه انها فتنة كفتنة ذى المجـ \* ل أيا عروة المصاوالمصيه فاظر البوم ما يقول على \* واتبعه فذاك خيرالبريه

وقدتنوزع فىمقدار من قتل من أهل الشأم والعراق بصفين فذكر أحمدين الدور ق عن يحي بن معين ان عدة من قتل بهامن القريقين فى مائة يوم أو عشرة ايام مائة ألف وعشرة كَ لَافَ مَن الناس من أهل الشأم تسعون ألقا ومن أهل العراق عشر و ذأ لقا و نحن قدهبالى ان عدد من حضر الحرب من أهل الشأم بسفين أكثر بماقيل في هذا الباب وهو خسو نوما ته ألف مقاتل سوى الحدم و الاتباع وعلى هذا يجب أن يكون مقدار القوم جميعا من قاتل منهم و من لم يقاتل من الحدم و غيرهم ثلثا ته ألف بل أكثر من ذلك لا نا قل من فيهم معه و احد يخدمه و فيهم من معه الحسة و العشر قمن الحدم و الاتباع و أكثر من ذلك و اهل العراق كانوا في عشرين و ما ئة ألف مقاتل دون الاتباع و الحدم و اما الحيثم ابن حدى الطائبي و غيره مثل الشرق بن القطامي و الى مخنف لوطبن يحيى فذكر و اما قدمنا و هو ان جهة من قتل من الفريقين جيما سبعو زالفا من أهل الشأم خسة و أربعون ألفاو من اهل العراق خسة و عشرون الفامن أهل الشأم خسة و أربعون ألفاو من اهل العراق خسة و أربعون من يعرف و من لا يعرف و فيهم من غرق و فيم من قتل في البرفاكلته السباع فلي دركهم من يعرف و من لا يعرف و فيهم من غرق و فيم من قتل في البرفاكلته السباع فلي دركهم الاحصاء وغير ذلك مما يستر ما و صفنا و سحمت امر أة لهمفين و قد قتل لها ثلاثة أو لاد و هي تقول

اعيني حودا بدمع سرب علىفتية من خيار العرب وماضرهم غـيرجني النفوس بأي امريءً من قريش غلب

ولما و قعالت حكم تباغض القوم جميما ينبرا الاخمن اخيه والابن من ابيه وامر على الرحيل لمله باختلاف الكلمة و تفاوت الراى وعدم النظام لامورهم ومالحقه من الحلاف منهم و كثرة التحكيم في جيش اهل العراق و تضارب القوم بالمقارع و فعال السيوف و تسابو او لام كل فريق منهم الا خرف رايه و سارعلي و مالكوفة و لحق معاوية بدمشق من ارض الشام و فرق عساكره فلحق كل جندمنهم ببلده ولما دخل على رضى الشعنه الكوفة انحاز عنه اثنا عشر الفامن القراء وغيرهم فلحقو احرورى قرية من قرى الكوفة و الحمالة المجهم بيب بن ربي التمويم وعلى صلاتهم عبد الله بن الكوفة و المحاورة المحرورية المحتاج على الكوفة و الحيازهم اليها وقد ذكر الكوفة و العامن المحرورية تناديه وهوعلى المنبر جزعت من البلية و رضيت بالقضية وقبلت الدنية لاحكم الا أفيقول حكم الله أنتظر فيكم فيقولون و لقد أو حى اليك و والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على والى الذين من قبلك لئن اشركت ليعبطن عملك و لتكون من الخاصرين فيقول على و المناورة على المناورة على المناورة و المناورة

فاصبران وعد اللهحق ولايستخفنك الذين لايوقنون وفيسنة ثمان وثلاثين كان التقاء الحكمين بدومة الجندل وقيل بغيرهاعي ماقدمنافي وصف التنازع فيذلك وبعث على بعبدالله بن العباس وشريح بنهائي الحمداني في اربعمائة رجل فيهم أبوموسى الاشمرى وبعث معاوية بممروين العاص ومعه شرحبيل بن الصمة في اربعمائة فاماتدا في القوم من الموضع الذي كان فيه الاجماع قال ابن عباس لا في موسى. انعليالم يرض بك حكما لفصل غيرك والمنقدمون عليك كثيرو اذالناس ابواغيرك وانى لاظن ذاك لشرير ادبهم وقدضم داهية العرب معك ان نسيت فلاتنس ان عليا بايعه الذين بايعوا ابابكر وعمر وعمان وليس فيه خصلة تباعدهمن الخلافة وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة ووصى معاوية عمر احين فارقه وهويريد الاجماع. بابى موسى فقال يااباعبدالله ان اهل العراق قداكرهو اعلياعلى ابي موسى واناواهل الدأمراضون بكوقد ضم اليكرجل طويل السان قصير الراي فاخذ الجد وطبق المفصل ولاتلقه برايك كلهوو افاهم سعدبن ابى وقاص وعبدالله بن عمر وعبدالرحمن ابن يغوثالزهرى والمغيرة بنشعبةالثقني وغيرهم وهؤلاء ممن قمدعن بيعةعلى في آخرين من الناس وذلك في شهر رمضان فلماالتهي ابو موسى وعمر وقال عمر و لا بي موسى تكام وقل خيرافقال ابوموسي بل تكام انثياعمر وفقال عمروما كنت لافعل واقدم نفسى فبلك ولكحقوق كلها واجبة لسنك وصحبتك رسول الشصلي الشعليه وسلم وانتضيف فحمدالله ابوموسي واثني عليه وذكر الحديث الذي حل بالاسلام والخلاف الواقع باهله ثم قال ياعمر وهلم الى امر يجمع الله فيه الالفة ويلم الشعث ويصلح ذات البين فجزاه عمروخيرا وقال ان للكلام اولا وآخراومتي تنازعنا الكلام خطبا لم نبلغ آخره حتى ننسى أوله فاجعل ماكان من كلام فتصادر عليه في كتاب يصير اليه امر فآ قال فاكتب فدعا عمرو بصحيفة وكاتب وكان الكاتب غلاما الممرو فتقدم اليه ليبدأ به أو لادون أبي موسى لماأر ادمن المكر بهثم قال له بحضرة الجاعة اكتب فافك شاهدعلينا ولاتكتب شيأيأمرك بهاحدفاحتي تستأمر الآخرفيه فاذا امرك فاكتبواذانهاكفافتهحتي يجتمع وأينااكتب بسماللهالرحن الرحيم هذاماتقاضي عليه فلان و فلان فكتب و بدأ بممرو فقال له هرولا أم لك اتقدمني قبله كانك جاهل بحقه فبدأ باسم عبدالله بن قيس وكتب تقاضياعلى انهما يشهدان ان لااله الاالله وحده لاشريكله وانجمداعبدهورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على

الدين كله ولوكره المشركون ثمقال حمرونشهدان أبا بكرخليفة رسول اللهصلي الله عليهوسلم عمل بكساب اللهوسنة رسول اللهحتى قبضه اللهاليه وقدادى الحق الذى عليه قال أبومومي اكتب تمقال في حرمثل ذلك ثم قال حرو اكتب وانعثمان ولي هذا الامر بمدعموعى اجماع من المسلمين وشورى من اصحاب رسول الله صلى الله عليهوسلم ورضامتهم وانهكان مؤمنافقال ابوموسىا لاشعرى ليسحذانماقعدنا لهقال عمرو والله لابدمن ان يكون مؤمنااوكافرا قال ابو موسى اكتبقال عمرو فظالماقتل عثمان اومظاوماقال ابوموسي بلقتل مظلوماقال عمرو أفليس قدجمل الله لولى المظلوم سلطانا يطلب بدمه قال أبوموسى نعم قال عمروفهل تعلم لعثمان ولياأولىمن معاويةقال ابوموسى لاقالعمروأفليس لمعاويةأن يطلب قاتله حيثماكان حتى يقتله اويعجز قال ابوموسي بلي قال حمر وللكاتب اكتب وامره أبوموسي فكتب قال حمرو فانا فقيم البينةأن علياقتل عثمان قال ابوموسى هذاام فدحدث في الاسلام وأنما اجتمعنالله فهلم الىامر يصلحالله به أمة محمدقال عمر ووماهو قال ابو موسى قدعامت ان أهلالمراق لايحبون معاوية أبداوان أهل الشأم لايحبون عليا أبدافهل نخلمهما جميعا ونستخلف عبدالله بنعمرو وكان عبدالله بنعمرعلى بيت ابى موسى قالعمروأ يفعل ذلكعبدالله بنعمرقال أبوموسى نعم اذاحمله الناس عىذلك فعل فعمدعمروالى كل مالاليه ابوموسي فصو بهوقال له هل لك في سمدقال له ابوموسي لافعددله عمرو جماعة وأبوموسي يابى ذلك الاابن عمر فاخذعمرو الصحيفة وطواها وجعلها تحت قدمه بمدان خنماها جيماوقال عمروارأيت ان رضي اهل المراق بمبدالله بن عمروابي اهلالشأمايقاتل اهلالشأم فالمابوموسى لاقال عروفان رضى اهلالشأموابي اهل المراق ايقاتل اهل المراق تأل ابوموسي لاقال عمرو امااذار ايت الصلاح في هذا الامروالخير للمسامين فقم فاخطب الناس واخلع صاحبيناو تكلم باسم هذاالرجل الذى تستخلف فقال ابوموسى بل انتقم فأخطب فانت احق بذلك قال عمروما احب ان اتقدمك وماقولى وقولك للناس الاقول واحدفقم راشدافقام ابوموسى فحمدالله واثنى عليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم قال أيما الناس الاقد فظر فافي امرقافراينااقرب مايحضرنامن الامن والصلاحوكمالشمث وحقن الدماء وجمع الالفة خلعناعليا ومعاوية وقدخلعت عليا كإخلعت عمامتي هذه واهوى الى عمامته فخلعها واستخلفنا رجلاقد محبرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصحب ابوه

النبى صلى الله عليه وسلم فبرزؤ سابقته وهوعبداللهن عمرو أطراه ودغبالناس فيهوز لفقام عمرو فحمدالله واثنى عليه وصل على رسوله صلى الشعليه وسلمتم قال إيها الناس اذاباموسي عبدالله بنقيس خلع عليا واخرجه من هذا الامر الذي يظلب وهواعمايه الاوانى خلعتعلياممة واثبتمصاوية علىوعليكموان الموسى قدكت فالصحيفة ال عثمان قد قتل مظاو ماشهيداو ال اوليه ال يطلب بدمــه حيث كاذوقــد صحب.معاوية رسول الله صـــلى الله عليه وسلم بنفسه وصحبابوه النبى صلى اللهعليه وسطم واطراه ودغب الناس فيه وقال هو ألخليقة علينا وله طاعتناو بيعتنا عىالطلب بدمعتمان فقال ابوموسى كذب ممرولم نستخلف مماوية ولكنا خلمنا معاويةوعلياممافقال عمرو بلكذب عبدالله ابن قيس قدخلم عليا ولم يخلع معاء ية (قال المسعودي رحمه الله ) ووجـــدت في وجه آخرمن الروايآت انهما اتفقاعل خلع على ومعاوية واذيجملا الامر بعدذ للكشورى يختارالناس رجلا يصلح لهافقدم عمرو اباموسى فقال ابوء وسى انى قدخلمت غليا ومعاوية فاستقبلوا امركم وتنحى وقام عمرومن مكانه فقال انهذاقد خلع صاحبه وانااخلع صاحب كإخلعه واثبت صاحبى معاوية فقال ابوموسى مالك لاوققك الشفدرتو فجرت أعامثلك كثل الحار يحمل اسفار افقال له عرو بل اياك يلعن الله كذبت وغدرت أنمامثلك كنل الكاب انتحمل عليه يلهث اوتتركه يلهثثم وكزابا مؤسى فالقاه لجنبه فاماداى ذلك شريجين هانئ قنع عمرا بالسوطو تحول ابوموسى فاستوى على راحلته ولحق بمكة ولم يعدالى الكوفة وقد كافت خطته واهله وولده بهاوآ لى ان لا ينظر الى وجه على ما بقى ومضى ابن عمر وسعد الى بيت المقدس وفي فعل الحسكين يقول اعن بنخريم بن فانك الاسدى

لوکان القوم دای یمظمون به عندالخطوب رمو کمپاین عباس لکن رموکم یوغدمن ذوی یمن لم یدر ماضرب امخاس باسدان وق اختلاف الحکین و المحکم قیقول بعض من حضر ذلك

رضينا بحكم الله لاحكم غيره وبألله ربا والنبى وبالدخكر وبالاسلغ الحادى على امانها رضينابذاك الشيخ في المسرواليسر دضينا به حيا وميتا فانه امام الهندى في موقف النهى والأمر

﴿ ٣ شروح کی ﴾

ولابىموسىيقول ابنعباس

ابا مومى بليت وكنت شبيخا قر يبالعفو غزون اللسان فيالله مرن شبيخ يماني وماعمر وصفاتك ياابرس فيس ضعيف الكن منكوب العنان فامست العشمة ذا اعتمدار تعن الكف من ندموماذا يرد عليك عضك البناف وقيل انهلم يكن بينهماغيرما كتباه في الصحيفة واقرار أبي موسى بان عثمان قنل مظلوماوغير ذلك مماق دمناواتهمالم بخطباوذلك أزهم اقال لابى موسىسممن شئتحتي انظرممك فسمي أبوموسي ابنعمر وغميره ثم قال لعمر وقمدسميت افآ فسمأنت قال نعم اسمى اكاقوى هذه الامة عليها واسدها رأياو أعلمها بالسياسة مماو ية بن أى سفيان قال لا والله ماهو لذنك بأهل قال فا تيك با خر ليس هو بدونه قال من هوقالُ أبوعبدالله عمرو بنالماص فلما قالهاعلم أبو موسى أنه يلعببه فقال فعلتهالعنك الله فتسابا فلحقأ بوموسى بمكة فاسا نصرف ابوموسى الصرف عمرو إين الماص الى مسترله ولم يأت الى مماوية فارسسل اليه مماوية يدعوه فقال اعاكنت اجيئك اذا كانت لى اليك حاجة فاما اذا كانت الحاجة الينافانت احق ان تاتينا فملم مماو يةماقدوقع اليه فحد الرأى وأعمل الحيلة وامرمماوية بطعام كثير فصنعثم دعأ بخاصته ومواليه وأهله فقال اني سأغدوالي هذافاذا دعوته فادعوامواليه واهله فليجلسوا قبلكم فاذاشبع رجل وقام فليجلس رجل منكم مكانه فاذاخرجو اولميبق فالبيت أحدفأ غلقواباب آلبيت واحذروا أنيدخل احذمهم الاأن آمركم وغدا اليهمماو يةوعمروجالس علىفرشه فلميقم لهعنها ولادعاه اليهافجأءمعاوية وجلسعلى الارضوا تكأعلى الفرش وذلك الأعمر أكان يحدث نفسه انه قدملك الامر واليسه العهديضعهافيمن يرىو يندب للخلافةمن يشاء فجرى بينهما كلامكثير وكان مما قالله عمرو هذا الكتاب الذي بيني و بينه عليه خاتمي وخاتمه وقدأقر بان عثمان قتل مظاوماناخرج عليامن همذاالامروعرض على بالالم أدهمأهلالهما وهذا الامرالى أستخلف مر شئته قد أعطاني أهل الشام عبودهم ومواثيقهم لحادثه معاوية ساعة وآخرجه عماكانواعليه وضاحكه وداعبه ثم قالىياابا عبدالله هــل من غداء قال اما واللهشيُّ يشبع من ترى فلا فقال معاوية هــلم ياغلام غداءك فجيءبالطعام المستعدفوضع فقال ياأباعبدالله ادعمواليك وأهلك فدعاهم

ثم قاله هر و وادع أنت أسحا بك قال نمم يأكل أصحابك ثم يجلس هؤلا عهد فعلوا كاقام رجل من حاشية همر و قعد موضعه رجل من حاشية معاوية محتى خرج أسحاب هر و و جلس أصحاب معاوية فقام الذي وكله فعلق الباب فاغلق الباب فقال المحمر و فعلتها فقال اى والله يبنى و بينك أمر ان اختر أيهما شكت البيعة لى أو أقتلك ليس والله غير ها قال هر و فاذن لغلاى و ردان حتى اشاوره و أنظر رأيه قال لا تر اه والله و لا تراك الاقتيلا أو على ما فلت الكت قال فاولنى اذا مصر قال هى الكما عشت فاستوثق كل و احدم نهما من صاحبه و احضر معاوية الحواص من اهل الشام و مناه ما أحد من حاشية هر و فقال لهم عمر و قدر أيت أن ابايع معاوية فلم أراحدا أقوى على هذا الامر من في فبايعه اهر الذا من أمر أي مومى فبايعه المنافي كنت تقدمت اليكم في هذه الحكومة و نهيت كم عنها فا يهم الاعصيانى و محمر و قال انى كنت تقدمت اليكم في هذه الحكومة و نهيت كم عنها فا يهم الاعصيانى لامرى و لو أشاء أخذه لفعلت و لكن الله من حداث الاشمث بن قيس و الله كوكنت فيا أمرت به كاقال أخو بنى خشم

أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى \* فليستبينوا الرشدالاضحى الفد من دعا العددالخصومة فاقتاره قتله الله ولو كان تحت همامتى هده الا از هدين الرجاين الخاطئين اللذين اخترتوها حكين قد تركاحكم الله وحكامهوى اقتسهما فينير حجة ولاحق مصر وف فاما تاما أحيا القرآن وأحييا ما أماته واختلف ف حكهما كلامهما ولم يرشدها الله ولم يوفقهما فبرئ اللهما ورسله وصالح المؤمنين فناهبوا المجهاد واستعدو الله سير وأصبحو الوعساكر همان شاء الله أقاويل لثيرة وقد اتيناعى اختلفت الغرق من اهمل ملتنافى الحكين وقالو الوذلك أقاويل لثيرة وقد اتيناعى ماذهبو الله في ذلك فريق منهم ومن أيدقو لهمن الخوارج والممزلة والشيمة وغيرهم من فرق هذه الامة في كتابنا في المقالات في أصول الديانات وما بينه لهم فهدا لحكومة وما تقدو خطبه وما قاله فذلك وما أكره عليه وما بينه لهم فهدا لحكومة وما تقدم الحكومة من تحذيره الماهم منها الموافق الموسوسية الموسوسية المرب الناس ما يحبون واخترتم لا تصمكم أقرب الناس ما يحبون واخترتم لا تصمكم اقد بالناس ما يحبون واخترتم لا تصمكم أقرب الناس ما يحبون واختركم المناسك في المناس وهويقول الاانها فتله فقطوا فيها وتاركم وكسروا قسيكم فاذيك قيس يالامس وهويقول الاانها فتله فقطوا فيها وتاركم وكسروا قسيكم فاذيك قيس يالامس وهويقول الاانها فتنات مقلوا فيها وتاركم وكسروا قسيكم فاذيك قيس يالامس وهويقول الاانها فتنات كرهون اعمهدكم فيدا الهين المياه في المسروا قسيكم فاذيك

صادقافقداخطافى مسيره غير مستكره عليه واليك كاذبافقد از مته التهمة وهذا كالام أي موسى في تخذيه الناس وتحريضه على الجلوس عن أسير المؤمنين على في حروبه ومسيره الى الجلوغيره ثم ماقاله في بهض مقاماته في مما تبته لقريش و قد بلغه عن أناس منهم عن قعد عن بيعته و نافق ف خلافته كلام كثير فقال وقد وصت قريش اذابن أبى طالب شجاع ولكن لا علم اله بالحروب الربت الديم وهل فيهم الشدمر اسالها منى لقد نهضت فيها وما بلغت الثلاثين وها اناذا قد أربيت على فيف وستين ولكن لا رأى لمن نهضا و فال المسعودي و افقد تقدم ذكر المجلس من أخبار الجل و صفين و الحكيف فلنذ كر الا تنجو امع من اخبار يوم النهر و ان و نمقب ذلك بذكر مقتله عليه السلام و ان كناقد أتينا على مبسوط سائر ما تقدم لنا في هذا الكتاب و ما تاخر في اسلف من كنبنا و الله اعلم

﴿ ذَكُرُ حَرَ وَبِهُ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ مِعَ اهْلِ النَّهِرُ وَانْ وَمَا لَحْقَيْهُذَا البَّابُ من مقتل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه و الاشتر النخمي وغير دلك 🌶 واجتمعت الخوارج فيازيمة آلاف فبايعوا عبسداللبن وهب الراسسي ولحقوا بالمدائن وقتاوا عبدالله بنخباب عامل على علماذ بحوهذبحا وبقر والبطن امراته وكانت حاملاو قناو اغيرها من النساء وقدكان على انفصل عن الكوفة في خمسة وثلاثين الفاوا تاهمن البصرةمن قبل ابنعباس وكانعامله عليهاعشرة آلاف فيهم الاحنف بن قيس وحارثة بن قدامة السمدى وذلك فى سنة عان وثلاثين فنزل على الانبار والنامت اليهالعساكر فخطبالناس وحرضهم علىالجهاد وقالسمير وا الىفتلة المهاجرين والانصارقدماطالماسعوافىاظفاءنو رالله وحرضواعىقتلرسولاللهصلىاللهعليه وسلم ومنممه الاأذرسول الله أمرنى بقتال القاسطين وهمعؤ لاءالذين سرنا اليهم والنأكثينوهم هؤلاءالذين فرغنامنهم والمارقين ولمغلقهم بمدفسيروا الىالقاسطين فهمأهمعلينا منالخوارج سيروا الىقوم يقاتلونكم كيايكونوا حبارين ينخذهم الناس أرباباو يتخذون عباداله خولاو مالهمدولا فابوا الأأن يبدؤا بالخوارج فسار علىاليهم حتى أتى النهر وان فبعث البهم بالحرث بن مرة المبدى وسولا يدعوهم الى الرجوع فقناوه وبمثو الفعل انتسمن حكومنك وشهدت على تفسك بايمناك وان أبيت فآعتز لناحتي نختار لاتفسنا امامافا نامنك يرآ فبعث اليهم على أن ابعثوا الى بقثلة اخوانى فاقتلهم ثم اتارككم الى ان أفرغمن قتال اهل المغرب ولعل الله يقلب قلو بكم فيمثوا اليه كناقتلة أصحابك وكنامستحل لدمائها مشتركون قتلهم وأخبره السول وكانمن يهو دالسوادان القوم قدعبروا نهر طبرستان في هذا الوقت و هذا النهر عليه قنطرة تمرف بقنطرة مابرسان يين حلوان و بندادمن بلادخراسان فقال على والشماعير وه و لا يقطعونه حتى ققتلهم بالرميلة دونه ثم تو اترت عليه الاخبار بقطمهم لهذا النهر وعبو رهم هذا الجسر وهو يأبي ذلك و يحلف أنهم لم يعبر وهوان مصارعهم دونه ثم قال سيروالى القوم فوالله لا يفلت منهم الاعشرة و لا يقتل منكم عشرة فسارعى فاشرف عليهم وقدعتكر وابالموضع المعروف بالرميلة على ماقال الاصحابه فلما الشرف عليهم قال الله أكبر صدق رسول الله صلى الشعليه وسلم فنصاف القوم و وقف عليم بنفسه فدعاهم الى الجوع والتوبة فأبو او رموا أصحابه فقيل له قدرمونا فقال كفواف كررواالقول عليه ثلاثاوهو يامره بالكف حتى أتى برجل قنيس متشحط بدمه فقال على الله أكبر الا زحل فتالهم احمادا على القوم فحمل رجل من الحوارج على احمان على مفروفا

غرج اليه على دضى الشعنه وهو يقول الله على الله

وحمل عليه على فقتله ثم خرج منهمآخر فحمل على الناس ففتك في م وجعل يكرعليهم وهويقول

أضربهم ولوأدى اباحسن \* ألبسته بصارى ثوب غبن غرج اليه على وهو يقول

واأيهذا المبتغى اباحسن \* اليكةانظر أينايلتى الغبن

و حمل عليه على و شكة بالرخ و ترك الرخ فيه فانصرف على وهو يقول لقدر أيت اباحسن فرأيت ما تكره و حمل ابو أيوب الانصارى على زيدين حصن فقتله و قتل عبدالله بن وهب الذى قتل هائى بمن حاصب الازدى و زياد بن حفصة و قتل حرقوص بن زهير السعدى وكان جسلة من قتل من أصحاب على تسعة و لم يفلت من الحو ارج الاعشرة و أتى على على القوم و حمار بعة آلاف فيهم المخدج ذو الثدية الامن ذكر نامن هؤلاء العشرة و امر على فيللب المخدج فطلبوه فلم يقدروا عليه فقام على وعليه أثر الحزن لفقد المخدج فاقهى

الى قتلى بمضهم فوق بمض فقال افرجو اففرجو ايمينا وشمالا واستخرجوه فقال على رضى اللهعنه الله أكبر ماكذبت على محدوانه لناقص اليدليس فيها عظم طرفها حامة مثلثدى المرأةعليها خمس شعرات أوسبع رءوسها معقفة ثم قال ائتونى به فنظرالى عصده فاذالحم مجتمع على منكبه كندى المرأة عليه شعرات سود اذامدت اللحمة امتدتحتي تحاذى بطن يده الاخرى ثم نترك فنعو دالىمنكبه فثنى رجله ونزل وخر المساجدا ثمركبومريهم وهمصرحي فقال لقدصرعكم منغركم قيل ومنغرهم قال الشيطان واقفس السوء فقال أصحابه قدقطع الله دابرهم الىآخر الدهر فقال كلا والذى تفسى بيده انهم لنيأصلاب الرجآل وأرحام النساءلا تخرج خارجة الاحرجت بسدهامثلها حتى تخرج خارجة بين الفرات ودجساة مع رجسل يقال له الاسمط يخر جاليه رجل مناأهل البيت فيقتلهم ولايخر جهدها خادجة الى يومالقيامة وجمع على ماكان في عسكر الخوارج فقسم السلاح والدواب بين المسلمين وردالمتاع والعبيد والاماءالى أهليهم ثم خطب الناس فقال اذاللهقد أحسر اليكم وأعزنصركم فنوجهوا من فوركم هــذا الىعدوكم فقالوا ياأمير المؤمنين قدكلت سيوفنا وتعدت تبالنا ونصلت أسنة رماحناف دعنا نستعد باحسن عدتنا وكاذالذي كلهبهذا الاشمث بن قيس فمسكر عى بالنخيلة فجمل أصحابه يتسللون ويلحقون باوطانهم فلميبتىممه الانفر يسيرومضى الحرث بنرراشد الناجي فى ثلاثما تة من الناس فار تدوأ الى دين النصرافية وهممن ولدسامة بن لؤى عند أقمسهم وقدأبى ذلك كثير من الناس وذكروا انسامة بن لؤى ماأعقب وقدحكي عن على فيهم ماقدذكر الفكتا بنافى أخبار الزمان ولست ترى ساميا الامنحرة عن على منذلك ماظهرعن على بن الجهم الشاعر السامى من التعصب و الانحراف وقد أتيناعل لمعمن شعره وأخباره في الكتاب الاوسط ولقد بلغ من انحرافه ونصبه العداوة لملى عليه السلام انه كان يلعن اباه فسئل عن ذلك وبم استحق اللعن منه فقال بتسميته الماى عليافسر حعلبهم على معقل بن قيس الرياحي فقتل الحرث ومن معهمن المرتدين بسيف البحر وسبى عيالهم وذراريهم وذلك بساحل البحرين فنزل ممقل بنقيس بمن كورالاهواز بسى القوم وكان هنالك مصقلة بن هبيرة الشيباني عاملا لعلى فصاح بالنسوة امنن علينا فاشتراهم بثلثها أةالف وأعتقهم وأدى من المال مأثتي الف وهربالىمعاوية فقال على قبح الله مصقلة فعل فعل السيد وفرفر ارالعبد لوأقام

أُخذناماقدرناعى اخذه فان أعسر أنظرناه وان عِبرَ لم مؤاخذه بشى واتفذالمنق و في ذلك يقول مصقلة بن هبيرة من أبيات

تركت نساء الحى بكربن وائل واعتقت سبيامن لؤى بن غالب وفارقت خير الناس بمدعمد لمال قليل لا محالة ذاهب وفذلك يقول الآخر

ومصقلة الذى قدباع بيما رييها يوم الجية ابنسام ولمصقلة الذي قد الكتاب ولمصقلة الفارة والكتاب المحملة الموسط وقال على من محمد الاوسط وقال على من محمد بن جمعر العلوى فيمن اقتمى الماسمة بن لؤى بن فالب بن محمد

أسامةمنا فامابنوه فامرهم عندنا مظلم اناس آتونا بانسابهم خرافة مضطجع يحلم وقلنالهم مثل قول الوصى وكل أقاويد لله يحكم اذا ماسئلت فل تدرما تقول فقل ربناأعلم

وفي سنة كان والاتين وجهماوية هروين الماص الى مصر في أدبعة آلاف وممه معاوية بن خديجو أبولاعور السلمي واستمعل همرا عليها حياته و وفي له بما تقدم من ضمانه فالتقو اهم ومحمد بن أبي بكر وكان عامل على عليها بالموضع المعروف بالمنشأة فاقتناوا فابرم محدلا سلام أصحابه ايه و تركيم له وصاد الى موضع بمصر فاختفي فيه فاحيط بالدار غرج اليهم محمد و من معمن أصحابه فقاتلهم حتى قتل فاخذه معاوية بن خديم يقال استوفير هما فجعلوه في جلد حارواً ضرموه بالناد وذلك بموضع في مصر يقال له كوم شريك وقيل أنه فعل به ذلك و به شي من الحياة و بلغ معاوية قتل محمد و أصحابه فاظهر النرح والسرور و بلغ عليا قتل محمد و أصحابه فاظهر النرح والسرور و بلغ عليا قتل محمد المناورة فقال جزعنا عليه على قدر سرور هم في جزعت على هالك منذ دخلت هذه الحرب جزعي عليه كان لي دبيبا و وكنت أعده ولداكان بي برا وكان ابن أخى فعلى مثل هدنا نحز ن وعند الله تحسب و ولى على الاشترام مصر و اقتده اليها في جيش فلما بلغ ذلك معاوية دس الى دهقان وكان بالم شريه وقال اترك خراجك عراح الكذا و وصفه للاشتر بالسم في طعامه فلما نو المناور وكان الاسترام وكان الاسترام وكذا و وصفه للاشتر وكان الاسترسائه هدى الدهقان ومن فعسلا وقال ان من أمره وشأنه كذا وكذا و وصفه للاشتر وكان الاسترسائه في فعنا ولدا منه شربة في الستقرت في حقو ه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن فتنا ولمنه شربة في الستقرت في حقو ه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن فتنا ولمنه شربة في الستقرت في حقو ه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن فتنا ولد منه شربة في الستقرت في وه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن فتنا ولد منه شربة في الستقرت في وه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن فتنا ولد منه شربة في الستقرت في وه حتى تلف وأتي من كان معه على الدهقان ومن في المسلا

كانممه وقيل كانذلك بالقلزم والاول أثبت فبلغ ذلك عليا فقال لليدين وبلفم وبلغ ذلكمعاويةفقال انشجندا مزالمسل وقبض اصحابه عنعلى في هذهالسنة ثلاثة أر زاق على حسب ماكان يحمل اليه من المال من أهماله ثمو ردعليه مال من اصبان فخطب الناس وقال اغدوا الىعطاء رافع فوالله ماانالكم محازز وكان وعطائه أخذكما ياخذ الواحــد منهم ولم يكن بين على ومماوية من الحرب الاماو صفنا فصفين وكان معاوية فيبقية أعمال على يبعث سراياتغير وكذلك على كاذيبعث من يمنع سرايامعاوية من أذية الناس وقد أتيناعل ذكر السرايا والغارات فياسلف من كتبنا ( قال المسعودي رُحمهالله ) وقدتكلم طوائفمن الناسممنسلف وخلفمن أهمل الآراءفي الخوارج وغيرهمن فعل عيوم الجل وصفين وتباين حكمه فيهما وفيمن قتل من أهل صفين مقبلين ومدبرين واجهازه على جرحاهم ويوم الجل لم يتبعموليا والااجهزعلى جريحومن ألقى سلاحه أودخل داره كانآه ناوما أجلهم به شيعة على ف تباين حكم على ف هذيناليومين لاختلاف حكهماوهوأن اصحاب الجلألما انكشفوالم يكن لهمافئة يرجعوناليها وأعارجع القوم الىمنارلهم غيرمحاربين ولامنابذينولا لأمره مخالفين فرضوا بالكمفعنهم وكان الحسكم فيهم رفع السيف اذلم يطلبو اعليه أعوانا وأهل صفين كانو ايرجعون الى فئة مستعدة وامام منتصب يجمع لهم السلاح ويسنى لهم الاعطية ويقمم لهم الاموال ويجبر كسيرهم ويحمل داجلهم ويردهم فيرجعون الى الحربوهم الى امامته منقادون ولرأيه متبعون ولغيره مخالفون ولامامته تاركون ولحقه جاحدون ويانه يطلب ماليس له قائلون فاختلف الحكم لماو صفناو تماين حكاها لماذكر ناولكل فريق من السائل والمجيب كلام يطول دكره ويتسع شرحه قدأتينا على استيمابه ومأذكره كل فريق منهم فعاسلف من كتبنا فاغنى ذلك عن اعادته والله اعلم ﴿ ذَكُرِ مَقْتُلَ عَلَى مُ أَلَّى طَالْبُ وضَى اللَّهُ عَنَّهُ ﴾

وفى سنة اربمين اجتمع بمكة جماعة من الخوارج فتدا كروا الناس وماهم فيه من الحرب والفتنة و تماهد تلاقة منهم على قتل على ومعاوية وهم و بن الماس و تو اعدوا وانفقو اعلى ان لا ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي يتوجه اليه حتى بقتله اويقتل دو نه وهم عبد الرحمن بن ملجم لمنه الله وكان من تجيب وكان عداد هم في مراد ففسي المهم و حجاج بن عبد الله الصريمي و لقبه البرك و زادويه مولى بني المنبر فقال ابن ملحيم أنا اقتل عمر و بن الماس ملحيم أنا اقتل عمر و بن الماس

والمدوا اليكون ذلك ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وقيل ليلة احدى وعشرين خرج عبدال حمن بن ملجم المرادى الى على فاما قدم الكوفة الى قطام بنت همه وكان على قتل الها واغاها يوم النهر وان وكانت اجمل اهل زمانها فقطم افقالت لا الروجحتى تسعى لى قال لا تسأليني شيأ الا اعطيته فقالت ثلاثة آلاف وعبدا وقينة وقتل على فقال ماسالت هو لك مهر الاقتل على فلا اداك تدركينه قالت فالتمس غرة فإن اصبته شفيت نفسى و قمك الميش معى و ان هلكت فاعندالله خير لكمن الدنيا فقال والله ما جاء لى المهروقد كنت ها ربامنه الاذلك وقد اعطيتك ماسالت و خرج من عندها وهو يقول

ثلاثة آلاف وعبد وقينة \* وقتـــل على بالحسام المصــمم فلامهرأعلى من على وانعلا \*ولافتك الادون فتك ابزملجم

فلقيه رجلمن أشجع يقال لهشبيب بن بحيرة من الخوارج فقال له هل لك في شرف الدنياوالآخرة فقالوماذاك قال تساعدني على قتل على قال تكلتك أمك لقدجئت شيأا داقد عرفت غناءه في الاسلام وسابقته مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن ملجم ويحكماتعلم انهقدحكم الرجال فكتاب آلله وقتل اخوافنا المصلين فنقتمله بمضاخو اننافاقبل ممهحتي دخلعلى قطام وهي في المسجد الاعظم وقدضر بت كلة بهاوهى معتكفة يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة مضت من شهر رمضان فأعامتهما ان مجاشع ابنوردان بزعلقمة قدانتدب لقتلهمعهمافدعت لهمابحرير وعصبتهما وأخذوا أسيافهم وقعدوامقا بلين لباب السدة التى يخرج منهاعلى للمسجد وكانعلى يخرج كل غداة اول الاذان الصلاة وقدكان ابن ملجم مربالا شمث وهوفي المسجد فقال له فضحك الصبح فسمعها حجربن عدى فقال قتلته بأأعور قتلك الله وخرج على رضى الله عنه ينادي أيهاالناس الصلاة فشدعليه ابن ملجم واصحابه وهم يقولون الحكملة لالك وضربه ابن ملجم على رأسه بالسيف في قرنه وأماشبيب فو قعت ضربته بعضادة الباب وأماابن وردان فهرب وقالعلى لايفو تنكم الرجل وشدالناس على ابن ملجم يرمونه بالحصباء ويتناولونه ويصيحون فضرب ساقه رجل من همدان يرجله وضرب المغيرة ابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب وجهه فصرعه وأقبل به الى الحسن و دخل شبيب يين الناس فنجا بنفسه وهربحتي أتى رحله فدخل عليه عبدالله بن بحرة وهو أحدبني أبيه فرآه يتزع الحرير عن صدره فسأله عن ذاك فخيره خبره فالصرف عبدالله الى

وحله وأقبل اليه بسيفه فضربه حتى قتله وقيل ان عليالم يتم تلك الليلة وانه لم يزل يمشى ينالباب والحجرة وهويقول واللهما كذبت ولاكذبت وأنها الليلةالتي وعدت فلماصرخ بطكان للصبيان صاحبهن بمضمن في الدار فقال على ومحملك دعهن فانهن نوائح وقدذ كرطائقة من الناس ان عليارضي الله عنه أوصى الى ابنيه الحسن و الحسين لانهماشريكاه فرآية النطهيروهذاقول كثير بمن ذهب الىالقول بالنصودخل عليه الناس يسألونه فقالواياأمير المؤمنين أرأيت ان فقدناك والاقمقدك أنبايع الحسن قال لا آمر كمولاأنها كرانم أبصر ثم دعاالحسن والحسين فقال لهما أوصيكم بنقوى الله وحده ولاتبغيا الدنياوان فنتكاولا تاسفاعل شئ منها قولاالحق وارحما اليتم واعيناالضميف وكو نالطالم خصماو للمظلوم عوالولا تأخذ كافي الله لومة لائم ثم نظر الى ابن الحنفية فقال هل سمعت ماأوصيت به أخويك قال نعم قال اوصيك بمثله وأوصيك بتوقيرأخويك وتزيين أمرها ولاتقطعن أمرادونهما ثمقال لهما أوصيكما به فانه سيفكا وابن أبيكا فأكرماه واعر فاحقه فقال له رجل من القوم ألاتعهد ياأمير المؤمنين قالالاولسكنأتركهم كماتركهم وسول اللهصلى اللهعليه وسلم قال فاذا نقول لربك اذاأتيته تالأقول اللهم المكأ بقيتنى فيهم ماشئت انتبقينى ثم قبضتنى وتركتك فيهم فانشئت افسدتهم وانشئت اصلحتهم تم قال اماوالله انهاة التيضرب فيها يوشع بننون ليلةسبع عشرة وقبض ليلة احدى وعشرين وبقع على الحمسة والسبت وقبض ليلة الاحدود فن بالرحبة عندمسجد الكوفة وقدقد منافها سلف من هذا السكتاب فى اخباره تنازع الناس فى موضع قبره وماقيل فى ذلك و قبض وقد اتى عليه اثنتان وسبعون سنة وقيل اثنتان وستون وقدقدمنا تنازع الناس في مقدارسنه وكانكاقال الحسن والله لقدقبض فيكم الليلة رجل ماسبقه الآولون الابفضل النبوة ولايدركه الآخرون واندسول الفصلي اللهعليه وسلم كان يبعثه المبعث فيكمتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يسار ه فلا يرجع حتى يفتح الله عليه و كان الذي صلى عليه الحسنا بنه وكبرعليه سبما وقيل غيرذلك وألميترك صفراء ولابيضاء الاسبعمائة درهم بقيت من عطائه ارادان يشتري بهاخادما لاهله وقال بمضهم ترك لاهله مائتين وخمسين درهاومصحفه وسيفه ولماأرادوا فتسل ابن ملجم لعنه الله قال عبدالله بن جمفر دعو ثى حتى أشنى تقمى منه فقطع يديه و رجليه وأحمى له مسمار احتى اذا صار جرة كحله به فقال سبحان الذي خلق الآنسان افك لتكحل حمك بمفول بصاص ثم ان

الناس أخذوه وادرجوه في بوارى ثم طاوها بالنفط وأشمار افيها النارة حترق وفيه يقول همراز بن حطان الرقاشي بمدحه في ضربته من شعر له طويل

يون ياضربة مرتقى ماأراديها \* الاليبلغ من ذى العرش رضوانا انى لاذكره يوما فاحسبه \* أوني البرية عندالله ميزانا فاجابه القاضى أبو الطيب طاهر بن عبدالله الشافعى

انى لابرأ مما أنت قائله \* عن ان ملحم الملعون بهنانا ياضرية من شقى ماأراد بها \* الالهدم للاسلام أركانا انى لاذكره يوما فالمنه \* دنياوالمن عمرانا وحطانا عليه ثم عليه الدهر متصلا \* لمائن الله اسرارا واعلاما فائم من كلاب النارجاء به \* نص الشريمة برها ناوتبيانا وزاد بسنهم على هذه الابيات بيتاآخروهو

عليكُما لمنة الجبار ماطلمت \* شمسوماأوقدوافىالكوزنيرالا ممارضة لبيتىاللميزان حطازلمنهالله في ان ملجم أخزاءالله

قل لا ينملجم والاقدار غالبة \* هدمت ويلك للاسلام أدكانا وتلت أفضل من يشيئ على قدم \* واول الناس اسلاما وايمانا واعالناس بالقرآل ثم يما \* سن الرسول لنا شرعا وتبيانا صهر النبي ومولانا وناصره \* أضحت مناقبه نورا و رهانا وكان منع على رغم الحسود له \* مكان هروز من موسى ين عمرانا وكان والحرب سيفاصار ماذكرا \* ليثااذا مالتي الاقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منحدر \* فقلت سبحان رب الناس سبحانا أن لاحسبه ماكان من يشر \* يخشى المعادول كن كان شيطانا أشيق مراداذا عدت قبائلها \* وأخسر الناس عند الله ميزانا كماقر الناق آلاولى التي جلبت \* على ثمود بارض الحجر خسرانا قد كان يخبرهم ان سوف يخضبها \* قبل المنية ازمانا فازمانا في سدى عند عقد الله عند ما تحمله \* ولاستى قبر عمران بن حطانا لقوله في شتى ظل مجترما \* والاستى قبر عمران بن حطانا لقوله في شتى ظل مجترما \* والالبلغ من ذي العرش درونا يا فرمانا لقوله في شتى ظل مجترما \* والالبلغ من ذي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من ذي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من ذي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من ذي العرش درون كليسة و را الله علما وعدوانا يا فرمانا والم المائلة علما وعدوانا يا فراك مائلة علما وعدوانا يقتر موران تقى ماأداد بها \* الالبلغ من ذي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من دي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من دي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من دي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من دي العرش دي العرش درون تقى ماأداد بها \* الالبلغ من دي العرش دونا المعرف على المعرف عليا المعرف المعرف المعرف العرب المعرف العرب العرب المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف العرب المعرف المعرف

بل ضربة من غوى أورثته لعلى \* مخاداف أتى الرحمن غضبا فا

كانه لم يرد قصد ا بضربته \* الا ليصلى عذاب الخله نيرانا ولممران بن حطان و لا بيه حطان أخبار كثيرة قدأ تيناعلى ذكرها في كتابنا أخبار الرمان في باب أخبار الحوارج من الازار قة و الاباضية و الحرية والصفرية و الهجرية و عيرهم نفرق الحوارج الى سنة محمان عشرة و تلمائة وكان آخر من خرج منهم دبيمة الممروف بفروان فادخل على المقتدر بالله بعث به ابن هدان من هرونا و قدكان خرج في أيامه أيضا الممروف بابى شعيب وقدر في الناس أمير المؤ من عليارضي الشعنه في أيامه أيضا المحددة النابة و ذكروا مقتله و من رثاه في ذلك الوقت أبو الاسود الدؤل من أبيات

ألا أبلغ معاوية بن حرب \* فلا قرت عيون الشامتينا أفي شهر الصيام فجمتموقا \* بخير الناس طرا أجمينا قتلم خير من ركب المطايا \* وذلهاومن ركب السفينا ومن لبس النمال ومن حذاها \* ومن قرأ المشانى والمبينا اذا استقبلت وجه ابي حسين \* رايت النور فوق الناظرينا لقدعامت قريش حيث كانت \* بانك خيرهم حسبا ودينا

وانطلق البرك الصريم الى معاوية فطمنه بمخنجر في اليته وهو يصبى فأخذوا وقف بين يديه فقال له ويلك و ماا فت و ماخبرك قال لا تقتلنى و اخبره قال افاتبايعنا في هذه الليلة عليك و على على و على حمر و فاذاردت فاحبسى عند دك فان كافا قنلا و الاخليت سبيلى فطلبت قتل على ولك على ان اقتله و ان آتيك حتى اضع بدى في يدك فقال بعض الناس قتله يو ممثذ وقال بعضهم حبسه حتى جاءه خبر قتل على فاطلقه و افطلق زادويه عمر و بن بكر التمييمى الى عمر و بن بكر التمييمى الى عمر و بن في مجلس عمر و و قيل بل صلى خارجة بالناس الفداة ذلك اليوم و تخلف عمر و عرب الصلاة لمارض فضربه بالسيف فدخل عليه عمر و و به رمق فقال له خارجة والله ما اداد غير فقال جل ين يدى حمر و فساله عن خبره فقص عليه القصة و اخبره ان عليا ومعاوية قد قتلا في هذه الليلة فقال ان قتلا الاقدام عن خبره فقص عليه القصة و اخبره ان عليا ومعاوية قد قتلا في هذه الاقدام ان قتل لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و فعال لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و فقال لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و فعال لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و فعال لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و فعال لا والله و لكن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو فعل المورود كن غما ان يقو زصاحى بقتل على ومعاوية ولا أفو زأ تا بقتل حمو و كلى خلقه و كلى خلى و معاوية ولا أفو زأ تا بقتل على و معاوية ولا أفو زأ تا بقتل على و كلى خلى و كلى خلى و كلى حكل و كلى خلى و كلى و كلى و كلى خلى و كلى خلى و كلى خلى و كلى و كلى و كلى و كلى خلى و كلى و ك

فضربعنقه وصلبوكان على رضى اللهعنه كثير امايتمثل

تلكم قريش تمنانى لتقتلنى فلا و ربك مابر وا وماظفر وا فان هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ودقين لايسفو لها أثر وكان يكثرمن ذكر هذين البيتين

اشدد حياز بمك الموت \* فان الموت لاقيكا ولا تجزع من الموت \* اذا حــل بواديكا

وسمعامنه في الوقت الذي قتل فيه قانه فدخرج الى المسجد و قد عسر عليه فتح بأب داره وكان من جدوع النخل فاقتلمه و جمله ناحية و انحل از اره فشده و جمل ينشد هذين البيتين المتقدمين و قد كان مما و يقدس اناسا الى الكوفة يشيمون موته و اكثر الناسا القول في ذلك حتى بلغ عليافقال في مجلسه قد أكثر تم من نمي مما و يقوالله ما مات و لا يموت حتى يملك ما تحت قدى و انحا اراد ابن اكاة الاكباد ان يمل ذلك منى فبعث من يشيع ذلك فيكم ليسلم و يتيقن ما عندى فيه و ما يكون من أمره في المستقبل من الراد من و من يشيع ذلك فيكم ليسلم و يتيقن ما عندى فيه و ما يكون من أمره في المستقبل من الومان و من يقلم عن العذاب فارتفع الضجيع وكثر البكاء و الشهيق فقام قامم من المناس فقال يأ أمير المؤمنين لقد و صفت امو راعظيمة آلله ان ذلك كائن قال على و الله ان ذلك كائن ما كذب و لا كذب فقال آخر و ن متى ذلك يأمير المؤمنين قال اذا خضبت هذه من هذه و وضع احدى يديه على خيب و الاخرى على رأسه فا كثر الناس خضبت هذه من هذه و وضع احدى يديه على خيب و الله و ناتب أكثر ألمل من الكوفة معاوية سرافي أمو و هم و انخذ و اعتده الا يادى فو الله مامنت الا أياخ فلائل حتى كائذ لك و سنذ كرفيا يدمن هذه الكتاب بعدد كر نااز هده و لم من كلامه و من المن أخبار ما ويقل عن قدن الكتاب بعدد كرنااز هده و لم من كلامه و من أخباره أيضا أخبار مماوية بن أن سقيان و الله و نااتو في قد و و قد من كلامه و متحل من أخباره أيضا بالمناس أخباره أيضا أخباره أيضا أخباره أيضا بالمناس كنوب المناسمة عن المستقبل لا و الشهد في النوب و في المناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن كرناله المناسمة عن كالمناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن المناسمة عن كثراله المناسمة عن كثراله و من كلامه و من كلامه و المناسمة عن المناسمة عن كالمناسمة عن المناسمة عن ا

﴿ ذَكُرُلْمُمْنَ كَالِامُهُ وَاخْبَارُهُو زَهْدُهُرْضُو ازْاللَّهُ عَلَيْهُ ﴾

لم يبلس عليه السلام في ايامه ثويا جديداولا اقتنى ضيمة ولأريما الاشياكان له بسرف مما تصدق به وحبسه والذى حفظ الناس عنه من خطبه في سائر مقاماته او بعما لة خطبة وفيف وثما تو زخطبة يوردها على البديهة تداول الناس ذلك عنه قو لا وحملا (وقيل) لممن خيار العبادة ال الذين اذا أحسنو الستبشز و او اذا أساؤ الستغفر و او اذا ابتاؤا صعر و او اذا غضبو اغفر و ا ( وكان ) يقول الدنيا دار صدق لمن صدقها و دازة فية

لمن فهم عنهاو دارغني لمن تزو دمنها الدنيا مسجداً حباءالله ومصلى ملائكة الله ومهبط وحيه ومتجرأ وليائها كتسبوافهاالرحمة ربحوافهاالجنة فن ذايذمهاو قدآذلت بسرورها الىالسروروراحت بفجيعة وابتكرت مافية تحذيراو ترغيبا وتخويفافذمهارجالغبالندامة وحمدها آخر ونغبالمكافأةذكرتهمفذكروا تصاريفها وصدقتهم فصدقوا حديثها فياأيها الذام للدنيا المغتر بغر ورهامتى استدامت اك الدنيا بل متى غرتك من نفسها أعضاجع آباتك من البلي أم بمصارع امهاتك من الثرى كم قدعلات بكفك ومرضت بيدك من تبغى له الشفاء وتستوصف له الاطباء لم تنفعه بشفائك ولم تستعفله بطلبتك قد مثلت نكبه الدنيا ففسك وبمصرعه مصرعك غداة لاينفعك بكاؤك ولايغنى عنك احباؤك ولاتسمع ومدح الدنيا أحسن من هذا(وبما )حفظمن كلامه في فمضمقاماته في صفة الدنيا انه قال الآ ان الدنياقد ارتحلت مدبرة و أن الآخرة قددنت مقبلة و لهذه ابناء و لهذه ابناء فكونوا من ابناءالا كرة ولاتكونو امن ابناءالدنياالاوكونو امن الزاهدين في الدنياو الراغبين فى الآخرة انالزاهدين فى الدنيا اتخذوا الارض بساطاوالتراب فراشا والماءطيبا وقوضوا الدنياتقو يضاالاومن اشتاق الى الجنة سلاعن الشهوات ومن اشفق من الناد دجععن المحرمات ومنزهدفي الدنيا هانت عليه المصيبات ومن راقب الخير سارع فى الخيرات الا واناته عبادا ير ون اهل الجنة في الجنة منعمين مخلدين قلوبهم محزونةوشرورهمأمونة انفسهم عفيفة وحاجتهم خفيفةصبر وا اياماقليلة فصارت لحمالعقبى راحة طويلة اما الليل فصافو ااقدامهم تمجرى دموعهم على خدودهم يحبأرون الى ربهم ويسموزني فكاك رقابهم واماالنهار فعلماء حكاءبر رقاتقياء كانهم القداح براهم ألخوف والعبادة ينظر البهسم الناظرفيقول مرضىومابالقوممن مرض آم خولطُوافقد خالطهمامرعظيم من ذكرالنار ومنفيها ( وقال لابنه الحسن ) يابني استغن همن شئت تكن نظيره وسلمن شئت تكن حقيره واعطمن شئت تكن اميره ( ودخل ) عليه رجل من اصحابه فقال كيف اصبحت ياامير المؤمنين قال اصبحت ضعيفا مذنبا آكل رزق وأنظر أجلى قال وماتقول في الدنياقال وماأقول فىدارأو لهاغم وآخرهامو تمن استغنى فيهافتن ومن افتقر فيهاحز نحلالها حساب وحرامهاعقاب فالفأى الخلق أنعم فالأجساد تحت البتراب قدامنت العقاب وهى تنتظرالثواب (ودخل) ضراربن حزة وكان من خواص على على معاوية وافدافقال له صف لى عليا قال اعفني ياأمير المؤمنين قال معاوية لابد من ذلك فقال اما اذا كان لابد من ذلك فانه كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاو يحكم عدلا يتفجر العلممن جوافبه وتنطق الحكمة من تواحيه يعجبه من الطعام ماخشن ومن اللباس ماقصر وكانوالله يجيبنااذا دعوناه ويعطينا اذاسالناه وكناوالله عينقريبه لنا وقربهمنا لانكامه هيبة لهو لانبند كه لعظمه في تفوسنا يبسم عن ثغر كالاؤ لؤ المنظوم يعظم أهلالديزويرحمالمساكين ويطعم في المسفبة يتجاذامقربة أومسكيناذامتربة يكسو العريان وينصر اللهفان ويستوحش من الدنياو زهرتم اويانس بالليل وظامته وكأني به وقدأرخي الليل سدوله وغارت نجومه وهوفى عرابه قابض على لحيته يتململ عملل السليم ويبكى بكاءالحزين ويقول يادنياغرى غيرى الى تعرضت أمالى تشوفت هيهات هيهات لاحان حينك قدا بنتك ثلاثا لارجعة لىفيك عرك قصير وعيدك حقير وخطرك يسيرآهمن قلة الزادو وحشة الطريق فقال لهمعاوية زدني شيامن كلامه فقال ضرار كاذيقول انجب مافي الانسان قلبه ولهمو اهمن الحكمة واضداهمن خلافها فانسنجه الرجاءاماله الطمع وازمال به الطمع اهلكه الحرص وازملك القنوط قتله الاسف وانعرض له الغضب اشتدبه الفيظ وان أسعده الرضا نسى التحفظ وان أماله الخوف فضحه الجزع واذأفا دمالا اطفاه الغني وانعضته فاقة فضحه الفقر وان اجهده الجوع اقمده الضعف وان افرط به الشبع كظنه البطنة فكل تقصير بهمضر وكل افراط لهمفسدفقال لهمعاوية زدني كلاوعيته من كلامه قال همات ان آتى على جميع ماسمعتهمنه ثمقال سمعته يوصى كيل بن زياديا كيل ذبعن المؤمن فانظهره حى الله ونفسه كريمة على الله وظالمه خصم الله وأحدركم من ليس له ناصر الاالله قال. وسمعنه يقول ذات يومان هذه الداراذا اقبلت على قوم أعارتهم محاسن غيرهم واذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم قال وسمعته يقول بطرالفني يمنع من عز الصبرقال وسمعته يقول ينبغي لامؤمن اذيكون نظره عبره وسكوته فكره وكالامه حكمه وكان رسول الله صلى الشعليه وسلم بمدان قنسل جعفر بن أبي طالب الطيار عوَّنة من ارض الشام لايبعث بملى في وجهة مُرن الوجوه الايقول رب لاتذر ني فردا و افت خمير الوارثين وحمل على يوماحدعلى كردوس من المشركين خشن فكشفهم فقال جبريل يامحمد انهذه لهي المواساة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا. منى قال جبريل و افامنكم كذلك ذكره اسحق بن ابراهيم وغيره و وقف على على الفقال المحسن قل لامك تدفع اليه درها فقال الماعند قاستة دراهم للدقيق ققال على لا يكون المؤون مؤون عافي يدافة أو تق منه عافي يدديم اسرالسائل بالستة الدراهم كلها فا برح على رضى الله عنه عنه ي مربه رجل يقو دبير افاشتراه منه بحاثة واربعين درها و السير معقول فقال بكم هذا فقال عالى عنه على منه مائة و اربعين درهم فقال قداخذته فورن له الثمن فدفع على منه مائة و اربعين درهم فقال قداخذته فورن له الثمن فدفع على منه مائة و اربعين درهم فقال قداخذته فورن له الثمن فدفع على منه مائة و اربعين درهم هذا فقال عامله عنه وسلمين جاء بالحسنة فله عشر أمنا لها وصلى الشعليه وسلمين جاء بالحسنة فله عشر أمنا لها ومرابين عباس بقوم ينا لون من على ويسبو نه فقال لقائده أدنى مهم فاد ناه فقال أيكم الساب لله قالوا نمو ذبالله النه سول الله صلى الشعليه وسلم فقال المعلية وسلم فقال أشهد لقد سممت رسول الله صلى الشعلية ولمن سبنى فقد سب عليا فقد سبنى فقد سب عليا فقد سبنى فاطرقو افله اولى قال لقائده كيف رأيتهم فقال الله ومن سب عليا فقد سبنى فاطرقو افله اولى قال لقائده كيف رأيتهم فقال

نظروااليكباعينمزورة \* نظرالتيوسالىشفارالجازر فقالزدني فداك ابى وأمى فقال

خزرالمیون منکسی اذقانهم ه نظرالدلیل الیالعزیزالقاهر قالزدنی فداك أبی وامیقال ماعندی مزیدولکن عندی

احياؤهم تجني على امواتهـــــم \* والميتون فضيحة للغاير

وقدذ كرجاعة من أهل النقل عن ابى عبد الله جعفر بن محدعن ابيه محدين على بن الحسين بن على ان المحدين على المحدالله والعلقا الفي المحدالله والمداو المداو المدا

البليغ ودعتكم وداع امرئ مرصدلتلاق وغداترون ويكشف عن ساق عليكم السلام الهيع والمداورة وكشف عن ساق عليكم السلام الهيع والمدمى والدمى والشركم.

ومن خطبه قبل هذاو تزهيده في هذه الدنيا قوله في بمضمقاماته وخطبه ان الدنيا قلد ادبرت وآذنت بوداع وان الآخرة قداشرفت واقبلت باطلاع وان المضمار اليوم بالسباقغداالاافكم في ايام امل وراءه اجل فمن اخلص في ايام امله قبل حضور اجله فقدحسن ثمله فاعملوالله فرالرغبة كالعملون فى الرهبة الاوانس لم اركالجنة نام طالها ولاكالنار فامهار بهاالاوانهمن لم ينفعه الحق يضره الباطل ومن لايستقم له الحدى يخزيه الضلالوقد امرتم بالظمن ودلاتم على الرادفان اخوف مااخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل وفضائل على ومقاماته ومناقبه ووصف زهده ونسكه الخثرمن اذياتي عليه كنابناهذااوغيرهمن الكشباويبلغه اسهاب مسهباواطناب مطنب وقداتيناعلى جمل من اخباره وزهده وسيرهوا نواع من كلامه وخطبه فى كتابنا المترجم كمتاب حدائق الاذهان فاخبارآل محدعليه الصلاة والسلام وفي كتاب مزاهر الاخبار وظرائف الآثار للصفوة النورية والذرية الزكية ابواب الرحمة وينابيع الحكمة (قال المسعودي)و الاشياءالتي استحقيها اصحاب رسول اللهصلي اللهعلية وسلم الفضل هي السبق الى الا يمان والهجرة والنصرة لرسول الله صلى الشعلية وسلم والقريىمنه والقناعة وبذل النفساه والعلم بالكتاب والتنزيل والجهادف سبيل الله والورع والرهد والقداء والحكم والعفة والعلم وكل ذلك لعلى عليه السلام من النصيب الاوفر والحظالا كبرالى ماينفرده من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينآخي بينأصحابهأنتاخىوهوصلىاللهعليهوسم لاضدلهولاندوقوله صلوات الله عليه انت مني بمنزلة هرون من موسى الاانه لانبي بعدى وقوله عليه الصلاة والسلاممن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم والمن والاه وعادمن عاداه ثم دعاؤه عليه السلام وقدقد ماليه انس الطائر اللهم ادخل الى احب خلقك اليك ياكل معيمن هذا الطائر فدخل عاير على الى آخر الحديث فهذا وغيرهمن فضائله ومااجتمع فيمه من الخصال بماتفرق فيغيره ولكل فضائل بمن تقدم وتاخر وقبض النبي صلى الله عليمه

﴿ ٤ مروج ني ﴾

وسلم وهو راضعنهم مخبر عن بواطهم بموافقتها لظو اهر همالا بمان و بذلك تزل التنزيل و تولى به بمضافلها قبض الرسول صلى الله عليه وسلم وارتفع الوحى حدثت المور تنازعالناس في محتمه و لا يقطع عليهم بها واليقين من امورهم ما تقدم و ماروى مماكان في احداثهم بعد نيهم صلى الله عليه وسلم فغير متيقن بل هو ممكن و نحن نعتقد فيهم ما تقدم و الله وعلى التوفيق في ما تقدم و الله أعلم بما حدث و الله ولى التوفيق

(ذكرخلافة الحسن بنعلى بن أبي طالب رضى الله عنه)

ثم بويع الحسن بن على بن أبى طالب بالكوفة بعد و فاة على أبيه بيومين في شهر رمضان من سنة أربه يبو رود و جه مماله الى السواد و الجبل و قتل الحسن عبد الحمن بن ملجم على حسب ماذكر تا و دخل معاوية الكوفة بعد صلح الحسن بن على خس بقين من شهر ربيع في سنة احدى و أربعين و كافت و فاة الحسن و هو يومشذا بن خس و خسين سنة بالسم و دفن بالبقيع مع امه فاطمة بنت رسول الله صلى الله على الله على التوفيق في ذكر لم من أخباره و سيره رضى الله عنه )

حدثناجعفر بن محمد عن أبيه عن جده على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الشعبم قال دخل الحسين على هي الحسن بن على المستقالة المحتالة الانسان م رجع فقال لعد سقيت السم عدة مرا رفاسقيت مثل هذه لقد لفظت طائفة من كدى قرأيتي أقلمه بعود في بدنك قال كان الذى أظنه فالله حسيبه وان كان غيره فاأحب ان يؤخذ بي برى عفل يلبث بعد ذلك الاثلاثا حتى توفى رضى الله عنه (وذكر) أن امراته جعدة بنت الاشعث بن قيس الكندى سقته السم وقد كان معاوية دس اليها قلك ان احتلت في قتل الحسن وجهت اليك عائة الفدر هوز وجنك يزيد فكان ذلك الذي بمشاعل محمه فعامات وفي هامعاوية بالمال وارسل اليها اقائم بحياة يزيد ولو لاذلك لوفيناك بتزويجه (وذكر) ان الحسن قال عندمونه لقد عاقت مرتبو بلغ امنيته والله ماوية ويعه وعده يقول الدي قال لوفي فعل عندمونه لقد عاقت مرتبه و بلغ امنيته والله ما وعدو لا صدق فياقال وفي فعل حيدة يقول النجاشي الشاعر وكان من شيعة على في شعر له طويل

جمدة كيه ولا تسأى \* بعدبكاء المعول التاكل لم يسبل السترعلى مثله \*فىالارض من حاف ومن ناعل كان اذا شبت له ناره \* يرفعها بالسند النساتل كيا يراها بائس مرمل \* وفرد قوم ليس بالآهل يفلى بنىء اللحم حتى اذا ۞ أنضجه لم يفل كل أكل اعنى الذى اسلمناهلك ۞ ثارمن المستخرج الماحل وفي ذلك يقول آخر من شيمة على رضى الله عنه

تأس فكم لكمن سلوة \* تفرج عنك غليل الحزن بموتالنبي وقتل الوصى \* وقتل الحسين وسم الحسن

ابن سليمان النوفي عن صالبن على بن عطية الاصم قال حدثنا عبد الرحمن بن العباس الهاشمي عن أبي عو ذصاحب الدولة عن محمد بن على بن عبدالله بن العباس عن أبيه عن جده عن العباس بن عبد المطلب قال كنت عندرسول الله صلى الله عليه وسلم اذأقب لعلى بنأبي طالب فلمارآه اسفرفى وجهه فقلت يارسول الله اتلك لتسفرف وجههـذا الغـلام فقال ياعم رسول الله والله للمأشد حباله عنى ولميكن نبى الا وذريته الباقية بمدهمن صلبه والذريتي بمدى من صلب هذا انهاذا كالهوم القيامة دعى الناس باسمائهم واسماء امهاتهم سترا منالله عليهم الاهذا وشيعته فانهم يدعون باسمائهم وأسماء آبائهم لصحة ولادتهم ولماد فن الحسنرضيالله عنه وقف محدين الحنفية اخوه على قبره فقال لئن عزت حياتك لقدهدت وفاتك ولنعم الروحدوح تضمنه كفنك ولنعم الكفن كفن تضمن بدنك وكيف لاتكون هكذاوا انتعقبة الحدى وخلف أهل التقوى وخامس أصحاب الكساء غذتك بالتقوى أكف الحقرو ارضعتك ثدى الايمان وربيت في حجر الاسلام فطبت حيا وميناوانكانت انفسناغيرسخية بفراقك رحمك الله أبامحد (ووجدت) في وجه آخر من الروايات في أخبار أهمل البيت المحمدا وقف على قبره فقال أبالمحمد لئن طابت حياتك لقد هم بماتك وكيف لاتكون كذلك وانت خامس أهل الكساء وابن محمد المصطنى وابن على المرتضى وابن فاطمة الزهراء وابن شجرة طويي ثم انشايقول رضى اللهعنه

وخـدك معفور وافت سليب وقد ضمن الاحشاء منك لهيب ومااخضرف دوح الحجاز قضيب الاكل من تحت التراب غريب أأدهن رأسى أم تطيب مجالسى أأشرب ماء المزن من غمير مائه سابكيك ماناحت حمامة أيكة غريب واكناف الحجاز تحوطه

( ووجدت ) فى بعض كتبالتواد يخفأخبار الحسن ومعاويةان بخلافة الحسن صح الخبر عنرسول اللهصلي الشعليه وسلم الخلافة بمدى ثلاثون سنة لان ابابكر الصديق رضى الله عنه تقلدها سنتين وثلاثة أشهر وثمانية أيام وعمر رضي الله عنه عشر سنين واحدعشرشهرا وثلاثةعشر يوماوعثمان رضىاللهعنه احدى عشرة سنة واحسد عشرشهراوثلاثةعشر يومأ وعلى رضىاللهعنه اربعصنين وتسعة اشهر ويوماوالحسن رضي الله عنه ثمانية اشهر وعشرة ايام فذلك ثلاثون سنة ( وحدث ) محدبن جرير الطبرى عن محمد بن حميد الرازى عن على بن مجاهد عن محمد بن اسحق عن الفضل بنالعباس ينر بيمة قالوفدعبدالله بن العباس علىمعاوية قال فوالله أنى لغي المسجداذ كبرمعاويةفي الخضراءفكبرأهل الخضراءثم كبرأهل المسجد بتكبير اهل الخضراء فخرجت فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبدمناف من خوخة لحافقالت سرك اللهاأمير المؤمنين ماهذاالذى بلغك فسررت به قالموت الحسن بن على فقالت انالله و اناليه و اجمون ثم بكت وقالت مات سيد المسلمين و ابن بنت رسول اللهصلى الله عليه وسلم فقال معاوية نعماو الله مافعلت انه كان كذلك اهلاان يبكى عليه ثم بلغ الخسير ابن عباس رضي الله عنهما فراح فدخل على معاوية قال عاست يا ابن عباس ان الحسن توفى قال ألذلك كبرت قال قعم قال والله ماموته بالذي يؤخر أجلك ولاحفرته بسادة حفرتك ولننأصبنا بهفقدأصبنا بسيد المرسلين وامام المتقين ورسول ربالعالمين ثميمد بسيدالاوصياء فجبرالله تلك المصيبة ورفع تلك العبرة فقال ويحك ياابن عباس ماكلتك الاوجدتك معدا (وفي نسخة )انه لماصالح الحسن مماوية كبرمماوية في الخضراء وكبرأهل الخضراء ثم كبرأهل المسجد بتكبير أهل الخضراء فرجت فاخنة منت قرظة من خوخة لهافقالت سرائا الهياامير المؤمنين ماهذاالذى بلغكةال اتانى البشير بصلح الحسن وانقياده فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابنى هذا سيدا هل الجنة وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين فالحمد الذي جعل فئتى احدى الفئتين ولماصالح الحسن معاوية لما اله من أهل الكوفة ومانول به أشار عمرو بن الماص على معاوية وذلك بالكوفة أن يأمر الحسن فيقوم فيخطب الناس فكرهذلكمعاوية وقالماأريدأن يخطب قال عمرو لكنىأر يدان يبدوعيه فىالناس إفه يتكلم في امور لايدرى ماهى ولم يزل بهحتى أطاعه فخرجمعاو ية فخطب الناس وأمرر جلاأن ينادى بالحسن بن على فقام اليه

فقال قم ياحسن فكلم الناس فتشهد في بديهته مم قال أما فعد أيم الناس فان الله هداكم بأولناوحقن دماءكم بأكر ناوان لهذاالامرمدة والدنيادول قال اللهعز وجل لنبيه محدصلى الله عليه وسلم قل الف أدرى أقر يب أم بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القولو يملم ماتكتمون وازأدرى لعله فتنة لكمومتاع الىحين ثممال في كلامه ذلك يأأهل الكوفة لمتذهب تفسى عنكم الالثلاث خصال أذهلت مقتلكم لابي وسلبكم ثقلى وطعنكم في بطنى وانى قد بايعت معاوية فاسمعواله وأطيعوا وقدكان أهل الكوفةانتهأبواسرادق الحسن ورحلهوطعنوابالخنجرفىجوفهفلماتيقنمانزلبه انقادالىالصلحوقدكازعلى رضى اللهعنهوكرم اللهوجهه اعتل فأمرابنه الحسن رضى الله عنه أن يصلى بالناس يوم الجمعة فصمد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ال الله لم يبعث نبيا الااخنارله نفساو رهطاو بينافو الذي بمث محمدا بالحق لا ينتقص من حقناأهل البيت أحدالا تقصه الله من عمله مثله ولا يكون علينا دولة الاوتكون لنا الماقبة ولتمامن نبأ ه بمدحين \* ومن خطب الحسن رضي الله عنه في أيامه في بعض مقاماته أنهقال نحن حزب الله المفلحون وعترةرسول الله صلى الله عليه وسلم الاقربونواهل بيته الطاهرون الطيبون وأحدالثقلين اللذين خلفهما رسول الله صلىالله عليه وسلم والثاني كتاب الله فيه تفصيل كل شي لا يأتيه الباطل من يين يديه ولامن خلفه والمعول عليه فكلشئ لايخطئناتأو يله بل نتيقن حقائقه فاطيعونا فاطاعتنامفروضةاذكانت بطاعة الله والرسول وأولى الامر مقرونة فان تنازعتم في شي و دوه الى الله و الرسول و لوردوه الى الرسول و الى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ممهم واحذركم الاصفاء لحناف الشيطان انهلكم عدوميين فتكونون كأوليائه الذين قال لهم لاغالب لكم اليوممن الناس وإنى جار لكم فاماتر اءت الفئتان فكص علىعقبيه وقال انى برىء منكماني أدى مالاترون فتلقون للرماح ازرا وللسيوف جزرا وللعمدخطأ والسهام غرضائم لاينفع نفساا بمانهالم تكن آمنت من قبلأو كسبت في ايمانها خيراو الله أعلم

🌊 ذ کرخلافة معاو یة بن أبی سفیان 🦫

بو يعمماوية في شو السنة احدى وأر بعين ببيت المقدس فكافت أيامه تسع عشرة سنة و ثمانية أشهر و تو في في رجب سنة احدى وستين وله ثمانو ن سنة و دفن بدمشق بباب الصغير و قبره يزار في هذا الوقت و هو سنة ابمنتين و ثلاثين و ثلثا ثة وعليه بيت

مبنى يفتحكل يوم اثنين وخميس

حرز ذكر لمع من أخباره وسيره ونوادرمن بعض أفعاله ي

وفى سنة ثلاث وخسين قتل معاوية حجر بن عدى الكنندى وهو أول من قتل صبرا فى الاسلام حماد زياد من الكوفة ومعه تسعة نفر من اصحابه من أهل الكوفة وأربهة من غير هافلما صارعى أميال من الكوفة يراد به دمشق أنشأت ابنته تقول و لاعقب له من غيرها

ترفع ايها القمر المنير ليقتله كذازعم الامير ويسير الممعاوية بن حرب ليقتله كذازعم الامير ويسلبه على بابي دمشق وتأكل من عاسنه النسور تخيرت الخيائر بعد حجر عدى تلقنك السلامة والسرود أناف عليك مااردى عليا وشيخا في دمشق له زئير ألا ياليت حجر امات موتا ولم ينحر كا نحر المعير نات الدنيا يعيد نات تملك من الدنيا يعيد

ولماصارالى مرج عدراء على اتنى عشر ميلامن دمشق تقدم البريد بأخبارهم الى مماوية فبمث برجل أعورفاما أشرف على حجر واصحابه قال رجل منهم ان صدق الزجر فاقه سيقتل منا النصف وينجو الباقون فقيل له وكيف ذلك قال أماترن الرجل المقبل أمرنى المقبل مصابا باحدى عينيه فلما وصل اليهم قال لحجران أمير المؤمنين أمرنى المقبل المسلك الأأن ترجموا عن كفركم وتلمنو الطغيبان والمتولى لائى تراب وقتل أصحابك الأأن ترجموا عن كفركم وتلمنو اصاحبكم وتنبر قن منه فقال حجروهجاعة بمن كان معه ان المصبر على حدالسيف لأيسر علينا عامة عن قاليه ممان القدوم على الله وعلى فيها فيه وعلى وصيه أحب الينا من دخول النار وأجاب نصف من كان معه الماليراءة من على فلما قدم حجر ليقتل قال دعوفي أصل ركمتين فجمل يطول في صلاته فقيل له اجزعا من الموت فقال لاولكنى ما تطهر ت الصلاة قط الاصليت وماصليت قط أخف من هذه وكيف لاأجزع وانى لارى قبرا محفورا وسيفام شهورا وكقنامنشورا مم قدم فنحر وألحق به من وافقه على قولمن أصحابه وقيل ان قتلهم كان في سنة خسين قدم فنحر وألحق بن منام الطائل دخل على معاوية فقال لهماوية مافعلت الطرفات يدنى

أولاده قال قتلوا مع علىقال ماأنصفك علىقتل أولادك وبقاءأولاده فقال عدى مأأنصفك على اذقتل وبقيت بمده فقال معاوية أما أله قد بقى قطرة مرت دم عثمان ما يمحوها الادمشر يفمن أشراف اليمن فقال عدى والله ان قلو بناالتي أبغضناك بهالغي صدور ناوان أسيافناالتي قاتلناك بهالعلى عواتقنا ولئن أدفيت الينامن الغدر فترا لندنيناليكمن الشرشيرا وانحزالحلقوم وحشرجة الحيزوم لاهو نعلينا من أن نسمع المساءة في على فسلم السيف يلمعاوية لباعث السيف فقال معاوية هذه. كلَّات حكم فأكتبوها وأقبل على عدى محادثاله كانه ما خاطبه بشي (وذكر ) ان معاوية ابنأبي سفيان تناز عاليه عمرو بن عثمان بن عفان وأسامة بن زيدمولي رسول الشصلي الشعليه وسلم في أرض فقال عمر والاسامة كانك تنكر في فقال اسامة مايسر في نسبك بولائي فقاممروان بنالحكم فجلس الىجانب الحسس وقامعبدالله بنعامر فجلس الىجانب اسامة فقام سميد بن العاص فجلس الىجانب مروان فقام الحسين فجلس الىجانب الحسن وقام عبدالله بن عامر فجلس الىجانب سميد فقام عبدالله بن جمعر فجلس الى جانب الحسين وقام عبد الرحمن بن الحصكم فجلس الى جانب ابن عامر فقام عبدالله بن العباس فجلس الى جانب ابن جعمر فلماد أى ذلك معاوية قال لا تمحاوا اناكنت شاهدا اذأقطمها رسولالله صلى الله عليه وسلم أسامة فقام الهاشميون فحرجوا ظاهرين وأقبل الامويون عليه فقالوا ألاكنت أصلحت بيننا فالدعوفي فوالله ماذكرت عيونهم تحث المغافر بصفين الالبس على عقلى واذ الحرب أولهانجوي وأوسطها شكوى وآخر هابلوي وتمثل بأبيات امرئ القيس المتقدمة في هذا الكتاب في أخبار عمر رضى الله عنه وأولما

الحرب أول ماتكون فتية تدنويز ينتهالكل جهول ثمال مافيالقـــادب يشب الحروب والامرالكبير يدفعه الامرالصغير وتمثل قد يلحق الصغير بالجليل واتحــالقرممنالافيل وتــحقالنخلمنالقسيل

( قال المسعودى ) ولماهم معاوية الحاق زياداً بي سفيان أبيه وذلك في سنة أربعين شهد عنده زياد بن أمياء الحرمازي ومالك بن ربيعة السلولي والمنذر بن الربيع بن العوام ان أبسفيان أخبر انه ابنه وان أباسفيان قال لعلى عليه السلام حين ذكر زياد

عندهم بن الخطاب

أماوالله لولاخوفشخص \* يرانى يأعلى من الاعادى لبين امرهسخربنحرب \* ولم يكن المحجم عن زياد ولكنىأخاف صروفكف \* لهاقتم وتفيي عن بلادى فقد طالت محاولتى تقيفا \* وتركى فيهسم ثمر الفؤاد

غمزاده يقيناالى ذلك شهادةأ بى مريم السلولى وكان اخبرالناس ببدءالامر وذلك اله جمع بين ابىسفيان وسمية امزياد في الجاهلية على زناو كانتسمية من ذوات الرايات بالطائف تؤدى الضريبة الى الحرث بن كلدة وكانت تعرل بالموضع الذي ينزل فيه البغايا بالطائف خارجاعن الحضرفي محلة يقال لهاحارة البغاباوكان سبب ادعاءمعاو يةفماذكر ابوعبيدةمعمر بن المثنى انعليا كانولاه فارس حين أخرج منهاسهل بنحنيف فضربزياد ببعضهم بعضا حتىغلبعليها ومازال يتنقل فىكورهاحتىصلحامر فارس ثم ولاه على اصطخر وكان معاوية يتهدده ثم اخذ بسربن ارطاة عبيدالله وسلمان ولديه وكتباليه يقسم ليقتلنهما ان لميرجع ويدخل في طاعة معاوية ويرده على عمله فقدم زيادعي مماوية وكان المفيرة بن شعبة قال زياد قبل قدومه على معاوية ارم الغرض الاقصى ودع عنك الفضول فان هذا الامر لا عداليه أحديدا الاالحسن بنعلى وقد بإيع لمعاوية فخذها لنفسك قبل النوطين قال زيادفأ شرعلى قال ارى ان تنقل اصلك الى اصله وتصل حبلك بحبله وتعير الناس منك اذناصهاء فقال زيادياا بن شعبة أاغر سعودا في غيرمنبته ولامدرة فتحييه ولاعرق فيسقيه ثم ان زياداعزم على قبول الدعوى واخذبراى ابن شعبة وارسلت اليهجويرية بنث ابي سفيان عن امرأخها فاتاها فأذنتله وكشفت عنشمرها بينيديه وقالت افتاحي اخبرني بذلك أبومريم ثم اخرجهمماوية الى المسجد وجم الناس فقام ابومر يم الساولي فقال اشهدأن أباسفيان قدم علينابالطائف واناخمار فى الجاهلية فقال ابغنى بغيافأتيته وقلتلم اجدالاجارية الحرث بن كلدة سمية فقال ائتني بهاعلى دفر هاو قذر هافقال له زيادمهلا باأبامر يمانما بمئت شاهدا ولمتبعث شاتمافقال ابومريم لوكنتم أعفيتموني لكان أحبالي واعاشهدت عاعاينت ورأيت والله لقدأ حذبكم درعها وأغلقت الباب عليهماو قمدت دهشا نافلم البث انخرج على يمسح جبينه فقلت مسهيأأ باسفيان فقال ماأصبت مثلها يأأباس يملو لااسترغاء من مديها و دفر من فيهافقام زياد فقال ايهاالناس هـذا الشاهد قدذكر ماسمعتم ولستأدري حقذلك منباطله وانماكان عبدبنيا مبر ورا أووليامشكورا والشهودأعلم عاقالوا فقام و نس ين عبيدا خوصفية بنت عبيد بن أسد بن علاج الثقني وكانت صفية مو لاة سمية فقال يامعا وية قضى رسول الشمل الشعليه وسلم الذالولد المار الساهر والناسطة والناسطة المنالة المنالة المالي وانصرا فاعن سنة رسول الشمسلي الشعليه وسلم بشهادة ابي مريم على زنا أبي سفيان فقال مماوية والله يليونس لتنتهين أو لأطير ن بك طيرة بهايئا وقوعها فقال يونس هل الاالى الله ثم أقع قال نعم وأسنففر الله فقال عبد الرحمن بن امالحكي فذلك ويقال انه يزيد بن مفرغ الحيرى

الأأبلغ معاوية بن حرب مغلغلة عن الرجل اليانى اتغضب ان يقال ابوك عف وترضى ان يقال ابوك زانى فأهـ مدان دهك من ذياد كرحم الفيـ ل من ولد الاتان

وفىزيادو اخوته يقول خالدالنجارى

ان زيادا وقافعا وابا \* بكرةعندى من اعجب العجب ان رجالا ثـــلاثة خلقوا \* من رحم افق مخالفي النسب ذا قرشى فيها يقول وذا \* مولى وذا ابن همعربى

ولما قتل على كرم الله وجهه كان في تفس معاوية من يوم صفين على هاشم بن عتبة بن إلى وقاص المرقال و ولده عبدالله بن هاشم احن فلما استعمل معاوية زيادا على العراق كتب اليه اما بمد فا قطر عبدالله بن هاشم بن عتبة فشديده الى عنقه شم ابعث به الى خمله زياد من البصرة مقيدا مغلو لا الى دمشق وقد كان زياد طرقه بالليل في منز له بالبصرة فا دخل الى معاوية لمعرو بن العاص هل تعرف هذا قال لا قال الذي يقول ابو موم صفين

انى شريت النفس لما اعتلا \* وأكثر اللوم وما أقسلا أعور بيغى أهسله محلا \* قدعالج الحيساة حتى ملا لابدأن يفل أو يفلا \* أسلهم بذى الكموب سلا لاخير عندى في كريم ولى

فقال عمر ومتمثلا

وقدينيت المرهى على دمن الثرى \* وتبقى حزازات النعوس كماهيا دو لمك ياأمير المؤمنين الصب الصب فاشخب أوداجه على أسباجه و لا ترده الى أهـــل

المراق فأنه لا يصبر على النفاق وهم أهل غدر وشقاق وحزب ابليس ليوم هيجانه وان له هوى سيؤده ورأياس يطغيه وبطانة سنقويه وجزاء سيئة سيئة مثليا فقال عبدالله ياحمرو اناقتل فرجل اسلمه قومه وادرك يومه أفلا كان هذامنك اذتحيد عن القتال ونحي ندعوك الىالنزال وأنت تاوذ بشمال النطاف وعقائق الرصاف كالامة السو داء والنمجة القوداء لاتدفع يدلامس فقال حمر وأماوالله لقدوقمت في لحاذم شذقم للاقران ذي لبدولاأحسبك منفلتامن مخاليب أمير المؤمنين فقال عبدالله أما والأواان العاص افك لبطر فى الرخاء جبان عند اللقاء غشوم اذاو ليت هياب اذا لقيت تهدركما يهدر المودالمنكوس المقيدين بجرى الشول لايستمجل فرالمده ولايرتجي في الشده أفلا كان هذامنك اذغرك أقوام لم يعنفو اصغار اولم يمزقو اكبار الهم أيدشداد وألسنة حداديدهمون الموج ويذهبون الحرج مكثرون القليل ويشفون الغليل ويعزون الذليل فقال حمرو أماوالله لقد رأيت أباك يومئه ذيخفق أحشاؤه وتعق أمماؤه وتضطرب أصلاؤه كاعاا نطبق عليه ضمد فقال عبدالله ياعمر واناقد بلوناك ومقالتك فوجدنا لسافك كذوباغادراخلوت بأقوام لايمرفوفك وجند لايسأموفك ولو رمت المنطق فيغير أهمل الشأم لجحظ اليك عقلك ولتلجلج لسافك والاضطرب فذاك اضطراب القمو دالذي أثقله حمله فقال مماوية ايهاعنكا وأمر باطلاق عبدالله فةالعم ولمعاوية

> أمرتك أمراحاز ما فعصيتنى ، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم أليس أبوه يامعاوية الذى ، أعان عليا يوم حز الفلاصم فلم ينثنى حتى جرت من دمائنا ، بصفين أمثال البحور الخضارم وهذا ابنه والمر عيشبه شيخه ، ويوشك أن تقرع به سن نادم فقال عدالة محسه

معاوی ان المراعم اأبته و ضغینة صدرغشها غیر نام بری لک قتلی اابن هندوانما و پری مایری هم و ماوك الاعاجم علی انهم لایقتاون أسیره و اذا منعت منه عهو دالمسالم وقد كان منايوم صفين نقرة عليك جناها هاشم و ابن هاشم قضی ماا هضی منها و لیس الذی مضی و ولاماجری الا كاضغاث حالم طان تعفی تعف عن ذی قرابة و وان ترقتلی تستحل محاری

فقالمماوية

أرى العفو عن عليا قريش وسية ، الى الله في يوم العصيب القماطري ولستأرىقتلالمداة ابن هاشم \* بادراك نارى فى لۋى وعامر بل المفوعنه بعد مابان جرمه \* وزلت به احدى الجدو دالمو اثر فكان أبوه يوم صفين جمرة \* علينــا فأردته رماح نهــــابر وحضر عبدالله بنهاشم ذات يوم مجلس معاوية فقال معاوية من بخبرنى عن الجود والنجدة والمر وءة فقال عبدالله يأمير المؤمنين أماالجودنا بنذال المال والعطية قبل السؤال وأماالنجدة فالجراءة على الاقدام والصبرعندازو رارالاقدام وأماالمر وءة فالصلاحؤ الدين والاصلاح للحال والمحاماةعن الجار ولماصرف علىرضي الشعنه قيس بن سعد بن عبادة عن مصروجه مكانه محد بن أبي بكر فلما وصل الم اكتب الى معاوية كتابافيهمن محدبن أبي بكرالىالفاوىمماوية بنصخر أمابعدفان الله بعظمته وسلطانه خلقخلقه بلاعبثمنه ولاضعف فيقوته ولاحاجةبه الىخلقهم لكمنه خلقهم عبيداوجعل منهم غوياو رشيدا وشقياو سعيداثم اختارعي علم واصطغى وانتخبمنهم محمداصلي الشعليه وسلم فانتخبه لعلمه واصطفاه لرسالته وائتمنه على وحيه وبمثه رسولا ومبشرا ونذير افكان أولمن أجاب واناب وآمن وصدق وأسلم وسلم أخوهوا بنهمه على بن أبي طالب صدقه بالغيب المكنوم وآثره على كل حميم ووقاه بنفسه كلهول وحارب حربه وسالمسلمه فليبرح مبتذلا لنفسه في ساعات الليل والنهاد والخوف والجوع والخضوع حتى برزسا بقالا نظير اهفيمن اتبعه ولامقارب له في فعله وقدر أيتك تساميه وأنت أنت وهو هو أصدق الناس نية وأفضل الناس ذريةوخير الناسز وجة وأفضل الناس ابنعم اخو مالشارى بنفسه يومموته وهمه سيدالشهداءيوم أحد وأبوه الذابعن رسول اللهصلي للمعليه وسلم وعنحو زته وأفت اللعينا بزاللمين لم تزلأنت وأنوك تبغيان لرسول اللهصلى ألله عليه وسسلم الغوائل وتجهدان فراطفاءنو رالله تجمعان علىذلك الجوع وتبذلازفيه المال وتؤلبان عليه القبائل على ذتك ماتأبوك وعليه خلفته والشهيد عليك من تدنى ويلجأاليكمن بقية الاحزاب ورؤساءالنفاق والشاهد لعلى معفضله المبين القديم أنصارهالذين معهالذين ذكرهمالله بفضلهم وأثنى عليهم منالمهاجرين والانصار وهم معه كنائب وعصائب يرون الحق في اتبأعه والشقاء في خلافه فكيف إلك الويل

تمدل نفسك بملىوهو وارث رسول اللصلى المتعليه وسلموآ لهو وصيهوأبو ولده أولالناسله اتباعاوأقربهم بهعهدا يخبره بسره ويطلعه علىأمره وأنت عدوه وابن عدوه فتمتع فيدنياك مااستطعت بباطلك وليمددك ابن العاص في غوايتك فكان أجلك قدانقضى وكيدك قدوهي ثم يتبين الكلن تكون الماقبة العليا واعلم افك أنما تكايدر بكالذي آمنك كيدهو يئست من روحه فهواك بالمرصادوأ نت منه في غرور والسلام على من ابه الحدى ( فكتب اليهمعاوية ) من معاوية بن صخر الى الزارى على أبيه محدين أي بكر أما بمدفقد أتاني كنابك تذكر فيه ماالله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه ومااصطنيبه رسول اللهصلى اللهعليه وسلم وعلىآ لهمع كلام كثيراك فيه تضميفولا بيك فيه تعنيفذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته الىرسولالله صلى الله عليه وسلم ومواساته اياه فى كل هول وخوف فكان احتجاجك على وعيبك بفضل غيرك لابفضلك فاحمدوباصرف هذا الفضل عنك وجمله لغيرك فقدكنا وأبوك فينانعرف فضل ابنأبي طالبوحقه لازمالنا مبرورا علينا فامااختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ماعنده وأتم له ماوعده وأظهر دعوته فابلج حجنه وقبضه الله اليه صلوات الله عليه كان أبوك وفاروقه أول من ابتره حقه وخالف علىأمره على ذلك اتفقاو السقا ثم انهم ادعواه الى بيعتهما فالطأعنهما وتلكا عليهما فهما بهالهموم وأرادا بهالعظيم ثمانه بايع لهما وسالم لهما وأتاما لايشركانه فيأمرهاو لايطلعانه على سرهاحتى فبضهماالله ممقام الثهما عمان فهدى يهديهماوسار بسيرهافمبته أقت وصاحبك حتى طمع فيه الاقاصي من أهل المعاصي فطلبتاله الغوائل وأظهر عاعداو تحاحتي إبلغتما فيهمنا كافخذ حذرك ياابن أبي بكر وقسشبرك بفترك يقصرعن أذتوازىأوتساوىمن يزنالجبال بحلمه لايلينءن قسرقناته ولايدرك ذومقال أتاتهمهدمهادهو بنى لملكه وشاده فان يكما نحن فيه صوابافابوك استبدبه ونحن شركاؤه ونولا مافعل أبوك من قبل ماخالفنا ابن أبى طالب ولسلمنا اليه ولكنار أينا أباك فعل ذلك بهمن قبلنا فاخذنا عثله فعب أباك عابدالك أو دع ذلك والسلام على من أناب ( ويما كتب به معاوية الى على ) أما بعد فلو علمناان الحرب تبلغ بناو بكما بلغت لم يجنها بمضناعلى بمضوا تاوان كناقدغلبناعلى عقو لنافقد بقي لنامنها مار دبهمامضي ونصلح بهمابقي وقد كنتسأ لتك الشأعطى انلاتلزمني لكطاعة وأقاأ دعوك اليوم الى مادعو تكاليه أمس فاتك لاترجو من

المقاء الاماأرجو ولاتخاف من القتال الاماأخاف وقد والشرقت الاجناد وذهبت الرحال وتحررنو عدمناف وليس لمعضناعي يعض فضل يستذل بععزيز ويسترق به حر والسلام ( فكتباليه على كرم الله وجهه ) من على بن أنى طالب الى معاوية بن أى سفيان أما بعد فقد جاء في كتابك تذكر فيه افك وعاست ان الحرب تبلغ بناو بك مابلغت لم يجنها بمضنا على بعض وأناو اياك فلتمس منهاغاية لم فبلغها بعد فأماطلبك منى الشأم فانى لمأكن أعطيك اليوم مامنعتك أمس وأمااستواؤنا في الخوف والرجاء فلست بأمضى على الشكمني على اليقين وليس أهل الشأم على الدنيا باحرص من أهل العراق على الآخرة وأماقواك محن بنوعبدمناف فكذاك محن وليس أمية كهاشم ولاحرب كمبد المطلب ولاأبو سفيان كالى طالب ولاالطليق كالمهاجر ولاالمبطل كالمحقوق أيدينافضل النبوةالتي قتلنا بهاالعزيز وبعنابها الحر والسلام (وحدث) أبو جمفر محد بنجر يوالطبرى عن محمد بن حميد الرازى عن أبي مجاهد عن محمد بن اسحق ابن أي مجيح قال لما حج معاوية طاف بالبيت ومعه سعد فلما فرغ انصر ف معاوية الى دار الندوة فأجلسه معه على مريره ووقع معاوية في على وشرع في سبه فزحف سعدهم قال أجلستني معك على مربرك ممشرعت في سبعلى والله لانكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلى أحب الىمن ان يكون لى ماطلعت عليه الشمس والله لان أكون صهر الرسول صلى الله عليه وسلم لى من الواد مالعلى أحب الى من أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس والله لازيكون رسول اللهصلي الشعليه وسلم قال لى ماقاله يوم خيبر لاعطين الراية غدار جلايحبه الله ورسوله وبحب الله ورسوله ليس بفرار يفتح الله على يديه أحب الحمن أن يكون لى ماطلمت عليه الشمس والله لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ماقال له في غزوة تبوك ألاترضي أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى الأأنه لانبي بعدى أحبالي من أن يكون لى ماطلعت عليه الشمس و ايم الله لا دخلت لك دارا ما بقيت ونهض (ووجدت) في وجه آخر من الروايات وذلك في كناب على بن محمد بن سليمان النوفلي فىالاخبارعن ابنعائشة وغيرهان سمد الماتال هذه المقالة لمعاوية ونهض ليقومضرطاهمماوية وقالله اقمدحتي تسمعجو ابماقلتما كنتعندي فطألام منكالآ زفهلانصرته ولمقعدت عن بيعته فآني لوسمعت من الني صلى الهعليه وسلم مثل الذي سممت فيه لكنت غادمالعلى ماعشت فقال سعدو الله أني لاحق بموضعك منك فقال معاوية يأبى عليك بنو عذرة وكان سعد فيما يقال رجل من بنى عذرة قال

النوفلى وفىذاك يقولالسيدمحد الحيرى

سائل قریشابهاان کنت ذاهه ه من کان أثبتها فی الدین أو تادا من کان أقدمهاسلماواً کثرها ، علما وأطهرها أهلاوأو لادا من وحد الله اذ کافت مکذبه ، تدعو مع الله أو ثانا وأندادا من کان يقدم فی الهیجاءان فکلوا ، عنها وان یخلوا فی أزمة جادا من کان أعد لها حکاواً قسطها ، حلماواً صدقها وعداو ایمادا ان یصد قول تغلیمدو اأباحس ، ازأفت لم تلق للا برار حسادا ان أفت لم تلق من تيم أخاصلف ، ومن عدى لحق الله جحادا أومن بنى عامراً ومن بنى أسد ، وهطالمبید ذوى جهل وأوغادا أورهط سعد وسعد کان قدع لموا ، عن مستقم صراط الله صدادا قوم تداعوا زفيما ثم ساده ، لولا خول بنى زهر لم اسادا

وكان سعدواسامة بن زيد وعبدالله بن هم و محد بن سلمة عن قعد عن على بن أبى طالب وأبوا أن ببايموه هم وغير هم عن ذكر نامن القماد عن بيمته و ذلك الهم قالوا انها فتنة و منهم من قال لعلى اعطنا سيو فا فقاتل بها ممك فاذا ضربنا بها المؤمنين لم تعمل فيهم و نبت عن أجسامهم واذا ضربنا بها الكافرين سرت في أبدانهم فاعرض عنهم على وقال ولوعلم الله فيهم خيرا الاسمعهم ولو أسمعهم لنولو اوهم معرضون (وذكر) أبو عنف لوط بن يحيى وغيره من الاخباريين ان الاسم لما أفضى الى معاوية أتاه أبو الطغيل السكناني فقال له كيف وجدك على خليلك أبى الحسن قال كوجداً ممومى على على موسى وأشكو الى الله التقصير فقال معاوية أكنت فيمن حضر فتل عثمان قال على موسى وأشكو الى الله التقصير فقال معاوية أكنت فيمن حضر فتل عثمان قال لا ولكنى فيمن حضر فلم ينصره قال فامنعك من ذلك و قد كافت فصرته عليك واجبة قال منعى مامنعك اذتر بس معريب المنون وأفت بالشأم قال أو ماترى طلبى بده فصرة له قال بلي ولكنك و إياه كاقال الجمدى

لالفينك بمدالموت تندبنى وفي حياتى مازودتنى زادا ودخسل على مصاوية ضراربن الحطاب فقسالله كيف حزفك على أبى الحسن قال حزن مرزز ذبح ولدهاعلى سدرها فاتر قاعبرتها ولايسكن حزبها (ومما جرى) بين مماوية و بين قيس بن سمد بن عبادة حين كان عاملاعلى مصر فكتب اليه مماوية اما بمدفائك يهودى ابن يهودى وان ظفراً حب الفريقين اليك عزاك واستبدل

بك وانظفرا بغضهمااليك نكز بكوقتلكوقد كاذابوك اوترقوسهورم غرضه فأكثرالجدواخطأ القصد فخذله قومه وادركه يومهثم مات محوران طريدافكتباليه قيس بنسعداما بمدفأ عاانت وتني ابن وثنى دخلت في الاسلام كرهاو خرجتمنه طوعالم يقدم ايمانك ولم يحدث نفاقك وقد كازابي اوترقوسه ورمى غرضه فشعببه من لم يبلغ عقبه والاشق غباره و نحن انصار الدين الذي من حرجت واعداء الدين الذيفية دخلت (و دخل) قيس بن سعد بعــدوقاة على و وقوع الصلح في مجماعة من الانصارعي معاوية فقال لهممعاوية يامعشر الانصاريم تطلبون ماقبلي فوالله لقدكنتم فليــــلاممي كثيراعلى ولفلتم حدى يوم صفين حتى رأيت المنايا تلظى فىأسننكم وهجوتمونى فرأسلافر باشدمن وقع الاسنة حتى اذاأقام الله ماحاولتم ميله قلتم ارع وصية رسول الشصلي الشعنيه وسلم هيهات إبي الحقير الغدرة فقال قيس نطلب ماقبلك بالاسلام الكافي بهالله لاعاعت باليك الاحزاب وأماعدا وتنالك فلوشئت كففتها عنائ وأماهجاؤ نااياك فقول يزول باطله ويثبت حقه وأمااستقامة الامرفعلي كرهكان مناوامافلناحدك يومصفين فاناكنامع رجل نرى طاعته لله طاعة وأماوصية رسول الله بنافن آمن به رعاها بعده وأماقو الكيابي الحقير الفدرة فليس دون الله يدتحجز كمنا يامماوية فقالمماوية يمودارفمواحوا تجكمو قدكان قيس بنسمدمن الزهد والدياتة والميل الىعلى بالموضع العظيم وبلغ من خوفه الله وطاعته اياه افه كان يصلي فاسأأهوى السجود اذافى موضع سجو ده تعبان عظيم مطرق فالعن الثعبان برأسه وسجد الى جانبه فتطوقالثعبان وقبته فلم يقصرمن صلاته ولاققص منها شياحتي فرغ ثم أخذ الثعبان فرميه كذلكذ كرالحسن بنعل بن عبدالله بن المفيرة عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن على بن مومي الرضاو قال حمر وبن العاص لمعاوية ذات يوم قدأ عياني ان اعلم أجبان أنتأم شجاع لانىأراك تنقدم حتىأقو لأرادالقتال متتاخر حتى اقول أرادالفرارفقال لهمماوية واللهماأتقدم حتى أرى النقدم غما ولاأتاخر حتى أرى التاخرحز ماكاقال القطامي

شجاع اداماامكنتنى فرصة والانكن لى فرصة فجبان (وذكرا بومخنف) لوط بن يحيىعن أبى الاغرالتيمى قال بيناا قاواقف بصفين اذمر العباس بنر بيمة مغفر ابالسلاح وعينا وبيصان من تحت المفقر كانهما شعلتا قار أوعينا

ارقمو بيده صفيحة له عافية يقلبها والمناواتك في شفرتها وهو على فرس صعب فيينا

هويبمثه ويمنمه وبلين من عريكته اذهتف به هاتف يقال له غراد بن أدهمن أهل الشام باعباس هلم الى النزال قال فالنزول اذافانه اياس من الحياة فنزل اليه الشامى وهو يقول ان تركبو افركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فانا معشر نزل وثنىالعباس ودكه وهويقول

الله يعلم انا لا نحبكم ولا نلومكم ان لاتحبونا عصرفضلات درعه فى محزمه يريد منطقته و دفع فرسه الى غلام له أسو دكا في والله أقظر فلافل شعره ثم زحف كل واحدمنهما الىصاحبه وكف الفريقان أعنة الخيو ل ينظرون مايكون من الرجلين فتكافحا بسيفيهما مليانها رهالا يصل واحدمنهما الى صاحبه لكال لامته المان لحظ العباس وهنافي درع الشامي فاهوى اليه بيده وهتكه الى تندوته ثم عادلجا ولته وقدأ فرج لهمفنق الدرع فضربه المباس ضربة انتظم بهاجو انح صدره فخرالشامى لوجهه فكبرالناس تكبيرة ارتجت لهاالارضمن تحتهم وافساب المباس فىالناس فاذاقائل يقو لمن ورائى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصر كمعليهم ويشف صدور قوم مؤمنين الآية فالتفت فاذا بملى رضى الله عنه فقال ياابن الاغرمن المبادزلم دوناقلت ابن أخيكم العباس بن دبيعة قال وانه لهو العباس قلت نعم فقال ياعباس ألمأنهك وعبدالله ينعباس انتحلابمركزأ وتبارزا أحدا قال اندلك كماقلت قال على فاعدافها بداقال أفادعى الى البراز فلاأجيب قال طاعة أمامك أولى بك من اجابةعدوك وتغيظ واستطارتم لطامن وسكن ورفعيديه مبتهلافقال اللهم اشكر للعباس مقامه واغفر ذفيه اللهم انى قسدغفرت له فاغفر له وتأسف معاوية على غراربن أدهم وقال متى ينطف فحل بمثله أبطل دمه لاهاالله ألارجل يشرى قفسه يطلب بدم غرار فاقتدب لدرجلانمن لخممن أهلالباس ومنصناديدالشأم فقال اذهبافايكمأ قتل العباس فلهمائة أوقيةمن التبرومثلهامن اللجين وبعددهامن برود اليمن فاتياه فدعواه الحالبراز وصاحابين الصفين بإعباس بإعباس ابرزالي الداحي فقال انلى سيدا أريدأنأو امره فالى علياوهوفى جناح الميمنة يحرض الناس فأخبره الخبر فقال على والثايودمعاوية انهما بتيمن بني هاشم نافح ضرمة الاطمن في بطنه اطفاء لنور الله (ويأبى الله الأأذيتم نوره ولوكره الكافرون) اماو الله ليملكنكم منارجال ورجال يسومونهم سوم الخسف حتى تعفو الاكارثم قال ياعباس فاقلني سلاحك بسلاحي فناقله ووثب على فرس العباس وقصد اللخميين فلم يشكاانه العباس فقالاله أذناك

صاحبـكفنحرجان يقول نعم فقال (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا وان الله على نصر م لقدير) وكان العباس أشبه الناس في جسمه وركوبه بعلى فسيرز له أحسد هماف أخطأه ثم برزله الا حرفالحقه بالاول ثم أمبل وهويقول (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدو اعليه بمثل مااعتدى عليكم) ثم قال ياعباس خذسلاحك وهاتسلاحي فانعاداك احدفعدلى وتما الخبرالى معاوية فقال قبيح الةاللجاجانه لمقورماركبته قط الاخسذلت فقال حمروبن الماص الخسذول والله شأفك قال وان لم يكن رحم الله اللخميين ولاأراه يفعل قال ذلك والله أضيق لحجتك وأخسر لصفقتك قال قدعامت ذاك ولو لامصرو ولايتها لكبت المنجاة منهافاني أعلم أذعل بن أبي طالب على الحق وأفاعلى ضده فقال معاوية مصروالله أعمتك ولو لامصر لالفينك بصيراتمضحك معاوية ضحكاذهب بهكل مذهب قالمم تضحك يأأمير المؤمنين أصحك اللهسنك تال أضحك من حضور دهنك يوم بارزت علياوا بدائك سوأتك اماوالله ياحرولق دواقعت المناياورأيت الموت عياناولو شاءلقتلك ولكن أبى ابن أبي طالب في قتلك الاتكر مافقال عمر وأماو الله الى لعن يمينك حسين دعاك الى البراز فأحولت عيناك ومداسحرك وبدامنك مأأكرهذكره الكمن نفسك فاضحك أودع(وذكرأبو مخنف) لوط بن يحبي ازمماوية برزفي بمض أيام صفين امام الناس وكرعكى ميسرة على وكان على فيهافى ذلك الوقت يميى الناس فغيرعلى لامت وجواده وخرج بلامة بمض أصحابه وصمدله معاوية فلمأتدا فيا انتبه معاوية فنمز برجليه على جوادهوعلى وراءه حتى فاته و دخل في مصاف أهل الشام فاصاب على رجلامن مصافهم دونه ثمرجع وهويقول

يالحف نفسى فاتنى معاويه فوقطمر كالمقابالضاريه وقــدم حروبن العاص من مصر على معاوية في بعض الايام فلمارآه معاوية قال يموت الصالحون وافت حى تخطاك المنسايا لاتموت

فاجابهعمرو

فلست بميت مادمت حيا ولست بميت حتى تحوت (وذكر )ان معاوية لما فظرال عساكر أهل العراق وقد أشرفت واخدت الرجال ( ۵ مروج نی )

مراتبهامن الصفوف ونظر الىعلى على فرس أشقر حاسر الرأس يرتب الصفوف كافه يغرسهم فىالارضغرسا فيثبتون كانهم بنيان مرصوص قال لعمرو يأأباعبدالله أما تنظر اليابن ابي طالب وماهو عليه فقال لهعمر ومن طلب عظيما خاطر بعظيم وقدكان معاوية في سنة أربعين بعث بسر بن ارطاة في ثلاثة آلاف حتى قدم المدينة وعليها أبوأبوب الانصاري فتنحى وجاءبسر حتى صمدالمنبروتهدد أهل المدينة بالقتل فاجابوهالي بيعةمعاوية وبلغ الخبرعليافا نفذحارثة بن قدامة السعدى في ألفين ووهب ابن مسعود في الفين ومضى بسرالي مكنثم سار الى اليمن وكان عبد الله بن العباس بها فخرج عنهاولحق بعلى واستخلف عليهاعبدالله بن عبد المدان الحارثي وخلف ابنيه عبدالرحمن وقثم عندأمهماجويرية بنتفارط الكنافية فقتلهما بسروقتل معهما غالا لهمامن ثقيف وقد كان بسربن ارطاة العامري عامربن لؤى بن غالب قتل بالمدينة وبين المسجدين خلقا كثيرامن خزاعة وغيرهم وكذلك بالجرف قتل بهاخلقا كثيرا من رجال همذان وقتل بصنعاء خلقا كثير امن الابناء ولم يبلغه عن احدانه يمالئ عليا أويهواه الاقتله وعا اليهخبر حارة بنقدامة السمدي فهرب وظفر حارثة بابن أخي بسر معأر بعين من أهل بيته فقتلهم وكافتجويرية أما بني عبدالله بن العباس للذين قتلهما بسرتدورحول البيت ناشرة شعرها وهىمن أجمل الناس وهى تقول ترثيهما هامن أحس من ابني اللذينها كالدرتين تشظى عنهما الصدف

هامن أحس من ابنى الذينها من العظام فخى اليوم ختطف هامن أحس من ابنى الذينها من العظام فخى اليوم مزدهف نبئت بسراو ماصد قت مازهوا من قوطم ومن الافك الذي وصفوا انحى على ودجى ابنى مرهفة مشحوذة وكذاك الأثم يقترف (وذكر الواقدى) قال دخل هروين العاصيو ماعى معاوية بعدما كبرودق ومعه مولاه وردان فخال عرويا أمير المؤمنين مابي بما تستذه فقال امالنساء فلا أرب فيهن وأما الثياب فقد لبست من لينها وجيدها حتى وهي بها جلدى فألدى أيها ألين وأما الطمام فقداً كلت من لينه وطيبه حتى ماأدرى أيه ألذ وطيب وأما الطيب فقد دخل خياشيعى منه حتى ماأدرى ايه أطيب فاش في من من الأرانى بنى وبنى بنى يدور ون حولى فابقى منكونا من المال أغرسه فاصيب من عرته ومن غلته فالنفت يدور ون حولى فابقى منكون علته فالنفت يدور ون حولى فابقى منكون علته فالنفت

معاوية الى وردان فقال ما بقى منك يا وردان قال صنيعة كريمة سنية أعلقها في أعناق قوم ذوى فضل و أخطار لا يكافؤ فنى بهاحتى القي الله تعالى و تكون لعقبى في أعقابهم بعدى فقال معاوية تبالجلسنا سائر اليوم ان هذا العبد غلبى و غلبك و في سنة ثلاث و أربعين مات عمر وبن العاص بن و ائل بنسهم بن سعيد بن سعد بمصر وله تسعون سنة وكانت و لا يتهم صرعشر سنين و أربعة أشهر و لما حضر ته الو فاقال اللهم لا براءة في فأعتذر و لا قوة في فا قنصر أمر تنافع صينا و نبيتنا فركبنا اللهم هذه يدى الى ذقى ثم قال خدو الى في الارض خدا و سنواعل التراب سنا ثم وضع أصبعه فى فيه حتى مات وصلى عليه ابنه عبد الله يومال في العمل في المستهزئين وفيه تولت ان شاقتك هو الا بتر بعد ذلك صلاة العيد و كان أبوه من المستهزئين وفيه تولت ان شاقتك هو الا بتر (وولى معاوية) ابنه عبد دالله بن عرو ما كان لا بيه و خلف عمر و من العين ثلثا أله ألف دينا و وخمسة و عشرين ألف دينا و وضيعته المعروفة بالرهط قيم سياعشرة آلاف در هو فيه يقول ابن الزير الاسدى الشاعر من أبيات

ألم تران الدهراخنت صروفه على عمروالسهمى تجبى له مصر فلم يغن عند حزمه واحتياله ولا جمه لما اتيح له الدهر وامسى مقيا بالمراء وضالت مكايده عنده وامواله الدثر

وفىسنة خس وأربعينولى معاويةزياد بنأبيه البصرة واعمالها وقال لمسا دخلها الاربمسروريمالايسره واخريحزون،عالايضره

وقدكان معاوية عزل في هذه السنة شقر ان بن عوف العاص ي وأسره ان يبلغ الطواقة فاصيب معه خلق من الناس فعم الناس الحزن بمن أصيب بارض الروم و بلغ معاوية النيزيد ابنه لما بلغه خبر هم وهو على شرا به مع مدما ته قال

أهون على بما لاقت جموعهم يوم الطوانةمن حمى ومن شوم اذا اتكات على الانماط مرتفقا يدير مروان عندى أم كلثوم

خلف عليه ليغزون و أردف به شقر ان فسميت هذه الغزاة غزاة الرادفة و بلغ الناس فيها المالقط نطيفية و فيها مات أبوأ و بالا نصارى و دفن هناك على باب القسطنطينية و اسم أبي أبوب خالد بن زيدو قد قيل أن أباأ يوب مات في سنة احدى و خسين غاذيا مع يزيد وقد أتينا على خبر هذه الغزاة و ماكان من يزيد فيها في الكتاب الاوسطوف سنة تسع و أربعين كان الطاعون بالكوفة فهرب مها المفيرة بن شعبة وكان و البها شم عاد

اليهافطعن فمات فرأعر ابي عليه وهويدفن فقال

ارسم دیار المنعیرة تعرف علیها دوانی الانس والجن تعرف خان کنت قدلاقیتها مان بعدنا وفرعوز فاعلم أن ذا العرش منصف (وذكر) أذا المغیرة ركب الی هند بشت النعمان بن المنتذروهی فی دیر له الی مترهبة وهو أمیر الكوفة بوم تندوقد كافت هند عمیت فلما جاء الدیر استأذن علیها فأتها جاریة أفق الیه اثانا فالقت الیه وسادة من شعر فلما دخل قعد علیها و قال آل المغیرة فقالت العجاریة أفق الیه اثانا فالقت الیه وسادة من شعر فلما دخل قعد علیها و قال آل المغیرة فقالت العقد عرفت کامل المدرة فل جاء بك قال آییت کام خاطبا الیك تفسیك قالت اما والصلیب او أردت نی ادین أو جال مارجمت الا محاجت کول کنی أخبرك الذی أردت ذلك المقال و ماهو قالت أو دت ابنة النعمان قال ذلك أردت و لكن أخبر بني ما كان بنسهم من المدوقت و انتقال من تقیف قالت كان بنسهم من المدوقد افتخر عنده رجلان من تقیف احده امن بنی سالم و الا خرمن بنی یساد فساله ما عن العاد فضل غرجا و ابی یقول علیا دفضل غرجا و ابی یقول

 الى الله ولاذوا بقبر النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لعلمهم بما هو عليه من الظلم والعسف فحرجت فى كفه بترة ثم حكها ثم مرت واسو دت فصارت أكلة سوداء فهلك بذلك وهو ابن خس وخسين سنة وقيل اثنتين وخسين و دفن بالنو بة من أدن الكوفة و قدكان زياد جسم الناس بالكوفة بباب قصر مي حرضهم على لمن على فن أبى ولك عرضه على السيف فذكر عبد الرحمن بن السائب قال حصرت فصرت الى الرحبة وممى جاعة من الا نصار فرأيت شياطو يلاقدا قبل فقت الى المائية و اناجالس فى الجاعة و قد خفقت وهو ألى رأيت شياطو يلاقدا قبل فقت ماهذا فقال أنالنقا دذو الرقبة بعث الى صاحب هذا القصر فقال المربو افان الامر عنكم مشفول و اذا به قد اصابه ماذكرنا من البلاء وفي ذلك يقول عبد الله بن البلاء وفي ذلك

ماكان منتهيا عما اراد بنا حتى تأتى لهالنقاد ذوالرقبه اسقط الشق منهضر بق ثبتت لماتناول ظلما صاحب الرحمه

يمنى بساحب الرحبة على بن أبي بالبرضى الله عنه وقد ذهب جماعة الى انعليا دفن في القصر بالكوفة ويقال ان زياد اطمن في يده واقه شاور شريحا في قطعها فقال له كرزق مقسوم واجل معلوم واني اكره ان كافت الكمدة ألب تعيش أجدو انحم أجلك أن تلقي ربك مقطوع اليد فاذا سألك لم قطعة اقلت بعضا القائلك وفرادا من قضائلك في الناس شريحا فقال اقه استشاري والمستشارة عن ولو الا اماقة المشورة لوددت أن الله قطعيده يو ماورجله يو ما وسائر جسده يو ماوف سنة تسع وخسين وفعد على معاوية وفد الا مصار من المراق وغيرها فكان من وفد من أهل المراق الاحتف بن قيس في أخرين من وجوه الناس فقال معاوية المضحاك ون غيس الى جالس من غد الناس فأ تكلم بماشاء الله فاذا فرغت من كلامى فقل في يزيد ابن فيس الى جالس من غد الناس فالناس على المناس المسلمي ان يصدة وكف كلامك و ان يجيبوك الى الذي يحق عليك و ادع الى بيمته فأن يقد المراق الاشمري و ثور بن معن المسلمي ان يصدة وكف كلامك و ان يجيبوك الى الذي يحق عليك و ان يجيبوك الى الناس على المناس على وقد وقد وقد وقد وتمن الناس على المناس على المناس على المناس على وقد المناس على المناس على مناس المناس على مناس على وقد وقد وترمن فصدقو اقوله شمانا المناس على المناس على المناس على وقد المناس على المناس على

معاوية أين الاسنف بن قيس فقام الاسنف فقال از الناس قد أمسو افي منكر زمان قدسلف ومعروف زمان يؤتنف و يزيد حبيب قريب فان توله عهد ك فمن أو مرض مضن وقد حلبت الدهور وجر بت الامور فاعرف من تسند اليه عهد ك ومن توله الامر من بهدك و العصر أي من يامرك و لا يقد رئك و يشير عليك و لا ينظر اك فقام الضحاك بن قيس مغضبا فذكر أهل العراق بالشقاق والنفاق و قال اردد رئيم في محود هم و قام عبد الرحمن بن عثمان فتكام بنحو كلام الضحاك ثم قام رجل من الازد فاشار الى معاوية و قال أفت أمير المؤمنين فاذامت فامير المؤمنين يزيد في أبي هذا فهذا و أخذ بقائم سيفه فساله فقال لهمعاوية اقد دفا فت من اخطب الناس فكان معاوية أولى من بايم لريد ابنه و لا يقالمهدو في ذلك يقول عبد الثبن هشام السلولي فكان معاوية أولى من بايم لريد ابنه و لا يقالمهدو في ذلك يقول عبد الثبن هشام السلولي

فان تأتوا برملة أو بهند نبايها أميرة مؤمنينا اذامامات كسرى قام كسرى نمد ثلاثة متناسقينا فيا لهفا لوان لناالوفا ولكن لانعود كاعنينا اذالضر بنمو حتى تمودوا بحكة تلعقون بها السخينا خشينا الفيظحتى لوشر بنا دماء بنى امية مار وينا لقدنا عدر عين كوائتم تصيدون الارائب فافلينا

وانقذت الكتب ببيعة يزيدالى الامصاروكتب معاوية الىمروان بن الحكم وكان على المدينة يعلمه باختياره يزيد ومبايعته العهو لا يهالعهد و يامره بمبايعته واخذ البيعة له على من قبسله فلما قرامروان ذلك خرج مغضبافي اهل بيت واخواله من بى كنانة حتى الى دمشق فنر لها و دخل على معاوية يمشى بين السماطين حتى اذا كان منه بقدر ما يسمعه صوته سلم و تكلم بكلام كثير يو بخ به معاوية منه أقم الامور يا ابن أبي سفيان واعدل عرب تأميرك الصبيان واعلم ان لك من قومك نظراء وان الك على مناواتهم و زراء فقال له معاوية اقت نظير أمير المؤمنين وعدته في عرشديدة وعضده والثاني بمدولى عهده و جمله ولى عهديز يدور ده الى المدينة تم انه عزل يه وولاها الوليد بن عتبة بن أبى سفيان ولم يشاروان بما جعل له من ولاية عهديز يد

حَوِّدُ كُر جَلَ مِن اخلاقه وسياسته وظر اتّف من عيون أخباره ﴾ قدد كر نافياتقدم جملامن اخبار موسيره فلنذكر الاكّ في هذاالباب جملامن اخلاقه

وسياساته واخباره وغيرذلك ممالحق بهذا المعنى الموفاته كان من اخلاق معاويةانه كان يأذن فىاليوم والليلة خمس مراتكان اذاصلي الفجر جلس للقاصحتي يفرغمن قصصه شميدخل فيؤتى بمصحفه فيقرأجزأه شميدخل الىمنزله فيأمرو ينهى ثم يصلىأر بع ركعات ثم يخرج الىمجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم وبحدثونه ويدخل عليهوزراؤه فيكلمونه فيهاير يدوزمن يومهم الىالعشي ثم يؤتى بالفداء الاصغروهو فضلة عشائه منجدى باردأ وفرخ اوما يشبهه ثم يتحدث طويلاثم يدخل منزله لمااداد مم بخرج فيقول ياغلام أخرج الكرسى فيخرج الى المسجد فيوضع فيسندظهره الىالمقصورة ويجلس عى الكرمى ويقوم الاحداث فيتقدم اليه الضعيف والاعرابي والصبى والمرأة ومن لاأحدله فيقول ظلمت فيقول أعزوه ويقول عدى على فيقول ابعثو اممه ويقول صنع بي فيقول انظروافي امره حتى اذالم يبق احد دخل فجلس على السرير مم يقول ائذنو اللناس على قدرمناز لهم ولايشفلني أحدعن ردالسلام فيقال كيفأصبح أمير المؤمنين اطال الله بقاءه فيقول بنعمةمن اللهظذا اسنووا جلوساقال ياهؤ لاءانماسميتم اشرافا لافكم شرفتم مندوفكم بهذا المجلس ارفعوا اليناحوائج من لايصل الينافيقوم الرجل فيقول استشهد فلان فيقول افرضو الواده ويقول آخر غاب فلانعن أهله فيقول تماهدوهم اعطوهم اقضو احوائجهم اخدموهم ثم يؤتى بالفداء ويحضرال كاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له اجلس علىالمائدة فيجلس فيمدىده فياكل لقمنين أوثلاثا والكاتب يقرأكنا به فيامرفيه مرفيقال ياعبدالله أعقب فيقوم ويتقدم آخرحتى ياتي على اصحاب الحوائج كلهم وربما قدم عليه من اصحاب الحوائج ارباً بمون أو نحوهم على قدر الفداء ثم يرفع الفداء ويقال للناس أجيزو افينصرفون فيسدخل منزله فلايطمع إقيسه طامع إحتى إينادي بالظهر فيخرج فيصلى ثميدخل فيصلى أربع ركمات ثم مجلس فيأذن غاصة أغاصة فانكان الوقتوقتشسناء اتاهمزادا الحاجمن الاخبصةاليابسة والخشكنانج والاقرآس المعجو تةباللبن والسكرمن دقيق السميذ والكمك المنضد والفو اكه اليابسة وانكان وقتصيفأ تاهم الفواكه الرطبة ويدخل اليه وزراؤه فيؤام ونه فمااحتاجوا اليه بقية يومهم ويجلس الىالعصرثم يخرج فيصلى العصر ثم يدخل منزله فلايطمع فيه طأمع حتى اذا كان في آخر أو قات المصر خرج فجلس على سرير ه ويؤذن الناس على منازلهم فيؤتى إله اءفيفرغ منهمقدارماينآدى بالمغرب ولاينادى لهامحاب الحوائجهم

يرفع المشاءوينادي بالمغرب فيخرج فيصليها ثم يصلي بمدهاأ ربع ركعات يقرأفي كل ركمة خمسين آية يجهر تارةو يخافت أخرى تميد حل منزله فلا يطمع فيه طامع حتى ينادىبالعشاءالآخرةفيخرجفيصلىثم يؤذن للخاصة وخاصسة الخاصة والوزراء والحاشية فيؤام هالوزراء فجأأز ادواصدرامن ليلتهم ويستمرالي ثلث الليل في أخبار العرب وايامها والعجم وملوكها وسياسها لرعيتها وسائر ملوك الامم وحروبها ومكايدها وسياسها لرعيتها وغير ذاكمن أخبار الامهالسا لفة ثمتأ تيه الطرف الغريبة من عندنسائه من الحاوى وغسيرها من الماسكل اللطيفة تميد خل فينام ثلث الليل م يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فهاسير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد فيقرأذلك عليه غلمان له مرتبون وقدوكلو ابحفظها وقراءتها فتمر بسمعه كل ليلة جملمن الاخباد والسير والاس أدوأنو اع السياسات ثم يخرج فيصلى الصبح ثم يعو دفيفعل ماوصفنافكل يوم وقدكانهم بأخلاقه جماعة بمده مثل عبدالملك بن مروان وغيره فلم يدركو اخلقه ولااتقا هالسياسة ولاالتأبي للامور ولامداراته الناس على منازلهم ورفقه بهم علىطبقاتهم وبلغمن احكامه للسياسة واتقانه لهاواجتذابه قلوبخواصه وعوامه أذرجلامن أهل آلكوفة دخل على بميراه الى دمشق في حال منصر فهمعن صفين فنعلق بعرجل من دمشق فقال هذه ناقتي أخذت منى بصفين فارتفع أمرها الى مماو يةوأقامالدمشقى خمسين رجلابينة يشهدون أنها ناقته فقضىمعاويةعلى الكوفى وأمره بتسلم البميراليه فقال الكوفئ أصلحك الثانه جمل وليس بناقة فقال مماوية هذاحكم قدمضي ودسالي الكوفي فمدتفر قهم فاحضره وساله عن ثمن بميره فدفع اليهضمه وبرموأحسن اليه وقال له ابلغ عليا أني أقابله بمائة ألف مافيهم من يفرق بين الناقة والجل ولقد بلغمن أمرهم فطاعتهماه أنه صلى بهم عندمسيرهم الى صفين الجمة ف يوم الاربعاء وأعار ومرءوسهم عندالقتال وحلومها وركنو االى قول عمروبن الماص الأعليا هو الذي قتل عماد بن يأسر حين أخرجه لنصرته ثم اد تقيبهم الامر في طاعته الى أنجماو المن على سنة ينشأ عليها الصغير ويهلك عليها الكبير (قال المسمودي) وذكر بمضالاخباريين العقال لرجل من أهل الشاممن رعمائهم وأهل الرأى والعقل مهم من أبوتر اب هذا الذي يلمنه الامام على المنبرة الأراه لصامن لصوص الفتن (وحكى الجاحظ) قالسممت رجلامن المامة وهوحاج وقدذكر له البيت يقول اذا أتيته من يكلمني منهوأ ثهأخبره صديق لهأته قالله رجل منهم وقدسممه يصليعلى محدصلي الله

عليه وسلم ماتقول في محمد دهذا أربناهو (وذكر) عمامة بن أشرس قال كنت مارا في السوق ببغداد فاذاا نابر جل عليه الناس مجتمعون فنزلت عن بغلتي وقلت لشي ماهذا الاجماع ودخلت بين الناس واذابرجل يصف كعلامعه افه ينجح من كل داء يصيب العبن فنظر تاليه فاذاعينه الواحدة برشاء والاخرى مأسوكة فقلتله ياهدا اوكان كحلك كاتقول تفع عينيك فقاللى اهاحنا اشتكت عيناى انحاا شتكتا بحصر فقال كلهم صدق وذكر أنه مآانفلت من نعالهم الابعدكد (وذكر) لي بعض اخواني ان رجلاً من المامة عدينة السلام وفع الى بمض الولاة الطالبين لاصحاب الكلام على جارله انه يتزندق فسأله الوالى عن مذهب الرجل فقال افه مرجى قدرى أباضى رافضى فلمانص عن ذلك قال الله يبغض معاوية بن الخطاب الذي قائل على بن العاص فقال له الوالي ماأدرى على أى شي أحسدك على علمك بالمقالات أوعلى بصرك بالانساب (وأخبرني) رجلمن اخواننامن أهلالعسلم قال كنا تقمد نتناظر في أبى بكروهمر وعكى ومعاوية ونذكرمايذكره أهل العلم وكالأقوممن العامة ياتون فيستمعو زمنا فقال لي ذات يوم همضهم وكان من أعقلهم وأكبرهم لحية كم تطنبون في على ومعاوية وفلان وفلان فقلت لهفاتقولأنتفذلكقالمن تريدقلت علىماتقول فيهقال أليس هوأبو فاطمة قلت ومن كانت فاطمة قال امرأة النبي عليه السلام بنت عائشة أخت معاوية قلت فماكانت قصةعلى قال قتل في غزاة حنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عبدالله بن على حين خرج في طلب مروان الى الشام وكان من قصة مروان ومقتله ماقدذكرونز ل عبدالله بن عى الشام ووجه الى أبي المباس السفاح أشياخامن أهل الشام من أرباب النعم والرياسة خلفو الابى المباس السفاح انهم ماعلمو الرسول نشصلي المعطيه وسلم قرابة ولاأحل بيت يرثونه غيربني أمية حتى وليتم الخلافة فقال فى ذلك ابراهم بن المهاجر البجلى

أيها الناس اسمعوا أخبركم \* عجبا زاد على كل المحب عجبا من عبد شمس أنهم \* فتحو اللناس أبو اب الكذب ورثوا أحمد فيما زحموا \* دون عباس بن عبد المطلب كذبوا والله ما نعامه \* يحرز الميراث الامن قرب

وقدكان ببغدادر جل في أيام هرون الرشيد متطبب يطبب العامة بصفاته وكان دهريا يظهر أنه من أهل السسنة و الجماعة ويلمن اهل البسدع ويعرف بالسنى تنقاد اليه العامة فكان يجتمع اليه في كل يوم بقو ادير الماء خلق من الناس فاذا اجتمعوا وثب قائما على قدميه فقال لهم معاشر المسلمين قلتم لاضار و لا نافع الاالله فلاي شي تسالوني عن مضاركم ومنافعكم الجؤا الى دبكم وتوكلو اعلى بارئكم حتى يكون فعلكم مشل قولكم فيقبل بعضهم على بعض فيقو لوزاي والله قدصد فنافكم من مريض لم يعالج حتى مات ومهممنكان يتركه حتى يسكن ثميريه الماءفيصف له الدواء فيقول اعافك ضعيف ولولأذلك لتوكلت على الله كاامر ضك فهو يبرئك فكان يقتل بقوله هذا خلقا كثيرا لتزهيدهاياهم فيمعالجة مرضاهم ومن اخلاق العامة ان يسودو اغير السيدو يفضاو اغير الفاضل ويقولوا بعلم غدير العالم وهما تباع من سبق اليهم من غدير تمييز بين الفاضل والمفضول والفضل وألنقصان ولاممرفة للحقمن الباطل عندهم ثما فظرهل ترى اذا اعتبرت ماذكر ناو فظرت ف مجالس العاماء هل تشاهد ها الامشحونة بالخاصة من اولى النمينز والمروءةو لحجاو تقصدالمامة في احتشادها وجموعها فلاتراهم الدهر الامرقلين الى قائددب وضارب بدف على سياسة قرد ومتشو قين الى اللهو واللعب أومختلفينالي مشعبذمنمس مخرف اومستمعين الي قاص كذاب اومجتمعين حول مضروب اووقو فاعندمصاوب ينعق بهم ويصاحبهم فلاير تدعون لاينكرون منكرا ولايعرفون ممرو فاولا يبالون ان يلحقو االبار بالفاجرو المؤمن بالكافرو قديين ذلك ذلك همجرعاع لايمبا اللهبهم وكذلك ذكرعن على وقدستل عن العامة فقال همجرعاع اتباع كل ناعق لميستضيؤ ابنورالعلم ولم يلجؤا الى ركن وثيق واجم الناس في تسميتهم على الهم غوغاءوهم الذين اذا اجتمعوا غلبو اواذا تفرقوا لم يعرفواهم تدبر تفرقهم فى احو الهم ومذاهبهم فظر الى اجماع ملتهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يدعو الخلق الى الله اثنتين وعشرين سنة وهو ينزل عليه الوحى ويمليه على اصحابه فيكنبو نه ويدونو فه ويلنقطو نه لفظة لفظة وكان معاوية في هذه المدة بحيث علم الله ثم كشبله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهو رفاشا دوامن ذكره و رفعو امن منز أنه بان جعاوه كاتبا للوحي وعظمو وبهذه الكلمة واضافوه الهاوسابوهاعن غيره واسقطوا ذكرسواه واصل ذلك العادة والالف وماولدواعليه ومانشؤ افيه فالفوا وقت التحصيل والبلوغ وقدهملت العادة عملها وبلغت مبالغها وفي العادة قالت الشعراء وتكلماهل الدراية والادباءة الاالشاعر

لآبهني بعد اذا كرمتني ، فشديدعادةمنتزعه

وقال آخرمعاتبالصاحبه

ولكن فطام النفس اثقل محملا \* من الصخر ة الصماء حين ترومها وقدقالتحكاءالمر بالمادةاملك بالاربوقالتحكاءالمجم المادةهي الطبيعة الثانية وقدصنف وعقال الكاتب كتاباني اخلاق العوام صف فيه اخلاقهم وشيمهم ومخاطباتهم وسماه بالملمي ولولااني اكره النطو يلوالحروج عماقصدنا اليه في هذا الكتاب من الإمجاز لشرحت من توادر العامة واخلاقها وظر أتف افعالما عجائب ولذكرت مراتب الناس في اخلاقهم وتصرفهم في احوا لمم (فلنرجع) الاكن الى اخبارمعاوية وسياسته ومااوسع الناسمن اخلاقه وماافأض عليهم من بره وعطائه وشملهم من احسانه بمااجتذب به القاوب واستدعى به النفوس حتى آثروه على الاهل والقر أبات من ذلك الهوفد عليه عقيه ل بن ابي طالب منتجم أو زائرا فرحب بهمعاوية وسربوروده لاختياره اياهعلى اخيه واوسعه حاماواحمالا فقال أدياابايز يدكيف تركت عليافقال تركته على مايحب الله ورسو له والفيتك على مايكره الثهورسوله فقساللهمعاويةلولاانكزائرمنتجعجنا بنالرددتعليك ابايزيدجوابا الممنه ثم احب معاوية ان يقطع كلامه مخافة ان ياتي بشئ يخفضه فو ثب عن مجلسه وأمر له ازينزل و حمل اليه ما لاعظما فلما كان من غد جلس وأرسل اليه فاتاه فقال له ياأبايزيد كيف تركت علياأخاك قال تركته خيرا لنفسه منك وأنت خيرلى منه فقال الهمعاومة انت والله كاقال الشاعد

واذا عددت فحاراً ل محرق \* طلجه منهم فى بنى عناب فحل المجد من بنى هاشم منوط فيك ياأبايز يدماتنيرك الايام وااليالى فقال عقيل اصدلح رائت جانبها \* لابدأن تصلى بحاميها

وأنت والله ياابن أبي سُـفْيانُ كَاقَالُ الاَّحْر

واذاهواززأقبلت بفخارها \* يوما فخرتهم با سل مجاشع بالحاملين على الموالى عزمهم \* والضاريين الهام يوم القارع ولكن أنت يامماوية الفتخرت بنوامية فبمن تفخر فقال معاوية عزمت عليك أبا يزيد لما امسكت فاني لم أجلس لهذا و أعاأر دت ان اسأ اللك عن أصحاب على فائك ذو معرفة بهم فقال عقيل سل هما بدالك فقيال ميزلي أصحاب على وابدأ بالل صوحان فانهم مخاريق الكلام قال أما صمصمة فعظم الشان عضب اللسان قائد فرسان قائل أقران

ير تق مافتق و يفتق مارتق قليل النظير و أمازيد وعبد الأمانهمانهر ان جاريان يصب فيهما الحلجان و يفاضهما البلد ان رجلاجد لالمب معه و أما بنو صوحان فكا قال الشاعر اذا زل العدو فان عندي ، أسود اتخلس الاسد النفوسا

فاقصل كلام عقيل يصعصه قفك تباليه بسم الله الرحين الرحيم ذكر الله أكبر وبه يستفتح المستفتحون و أقم مفاتيح الدنيا و الا خرة أما بعد فقد بلغ مو لا ككلامك لعدوالله وعدوه محمدت الله على ذلك وسألته أن يني ، بك الى الدرجة العليا والقضيب الاحمر والعمو دالا سو دفاته عمو دمن فارقه فارق الدين الازهر ولئن نزعت بك تفسك الى معاوية طلبا لما له افائك لذو علم مجميع خصاله فاحذر ان تعلق بك ناره فيضلك عن الحجة فان الله قدر فع عنكم أهل البيت ما وضعه في غيركم فياكن من فضل أو احسان فبكم وصل الينا فأجل الله أقداركم وحمى أخطاركم وكتب آثار كمان اقداركم مرضية واخطاركم عجية وآثار كم بدرية واقم سلم الله الى خلقه و وسيلنه الى طرقة أيدعليه و وجوه جليه و اقتم كالله الشاعر

فَاكَانَمَنْ خَيْرَأُتُومُنَاعًا ۞ تُوارَثُهَ آيَا ٱبْلَئْهُــم قبل وهِل يَنْبِتَالْخُطَى الاوشيجِهِ۞ تَفْرِسُ الافر مَنَا بَنْهَاالنَّحْل

(وحدث) أبو الميثم عن أبى سفيان عمر وبن يز يدعن البراء بن يزيد عن محد بن عبدالله ابن الحرث الطاقي ثم أحد بني عفان قال لما انصرف على من الجل قال لا ذنه من بالباب من وجوه العرب قال محد بن عمير بن عطار دالتميمي و الاحنف بن قيس وصحصمة بن صوحان العبدى في رجال ساهم ققال الذن الحم فدخاو افسلم و المخلافة فقال لحم أقم موجوه العرب عندى و رؤساء أصحابي فاشير و اعلى أمي هذا الغلام المترف يعنى معاوية فافتنت بهم المشو رقعليه فقال صحصمة ان معاوية ترفه الحوى وحبيت اليه الدنيافهات عليه مصارع الرجال و ابتاع آخرته بدنياهم فان تعمل فيه برأى ترشد و تصب ان شاء الله و التحريب المناب كان له عينامن عبوقك و تقدمن ثقاتك بكتاب بدعوه الى يعنك فان اجاب و اناب كان له عنام عليك و صحصمة الاكتب بيدك و توجهت به الى معاوية و اجمل صدر عزمت عليك و صحومة الاكتب ليدك و توجهت به الى معاوية و اجمل صدر الكتاب تحذير او تخويف و عبره السات الدتاب تحذير او تخويف و اعبره السات الكتاب تحذير او تخويف و المراحد الرحيم من عبدالله على أمير المؤمنين الى معاوية المحمود الرحيم من عبدالله على ميا ميا المومود عن المياه المواحدة المواحدة الكتاب بعداله على المورد من عبدالله على أعرب المعاوية و المبدأ شرت

به على واجعل عنو ان الكتاب ألا الى الله تصير الامو رقال اعفني من ذلك قال عزمت عليك لتفعلن قال أفعل فخرج بالكتاب وتمجهز وسارحتي ورد دمشق فاتي بابمعاوية فقال لآ ذنه استأذن لرسو لآمير المؤمنين على بن أي طالب وبالباب اردفة من بني أمية فأخذته الايدى والنمال لقوله وهويقول أتقتاون رجلا ان يقول ربى الله وكثرت الجلبة واللغطفاتصل ذلك بمعاوية فوجه بمن يكشف الناس عنه فكشفو اثم أذن لهم فدخاوا فقال لهممن هذاالرجل قالوارجل من العرب يقال له صعصعة بن صوحان معه كتاب من على فقال والله لقد بلغني أمره هذا أحدسهام على وخطباء المرب ولقدكنت الى لقائه شيقا الذن له ياغلام فدخل عليه فقال السلام عليك يا بن أى سفيان هذا كتاب أمير المؤمنين فقال معاوية أماانه لوكافت الرسل تقتل ف جاهلية أو اسلام لقتلتك ثماعترضهمهاويةفي الكلام وأرادان يستخرجه ليعرف قريحته أطبعاأم تكلفافقال بمن الرجل فقال من نزارقال وماكان نزارةالكان اداغزا فكسواذا لقي افترسواذا انصرف احترس قالفن أى أولاده أفت قال من ربيعة قال وما كان ربيعة قال كان يطيل النجاد ويعول العبادويضرب ببقاع الارض العمادة الفن أي أو لاده أنت قال من جديلة قال وما كان جديلة قال كان في الحرب سيفا قاطعا و في المكرمات غيثانافعاوف النقاء لهباساطماقال فن أي أو لاده أنت قال من عبدالقيس قال وما كان عبدالقيس قال كانحضر باخصماأ ببض وهابالضيفه مايجد ولايسألهما فقد كثير المرق طيب المرق يقوم الناس مقام الغيث من السهاء قال و يحك يا ابن صوحان فا تركت لهذا الحيمن قريش مجداو لافخراقال بلي والثهاابن ابي سفيان تركت لهم مالايصلح الابهمولهم تركت الابيض والاحروالاصفر والاشقروالسرير والمنبروالملك الى المحشروأني لا يكون ذلك كذلك وهمنارالله فى الارض ونجومه فى السهاء ففرح معاوية وظن ان كلامه يشتمل على قريش كلها فقال صدقت يا ابن صوحان أن ذلك لكذلك فعرف صعصعة ماارا دفقال ليسالك والالقومك فى ذلك اصدار والاايراد بمدتم عن انف المرعى وعلوتم عن عذب الماء قال فلم ذلك ويلك يا ابن صوحان قال الويل لاهل النارذاك لبني هاشم قال قم فأخرجوه فقأل صمصمة الصدق يني عنكلا الوعيدمن أرادالمشاجرة قبل المحاورة فقال معاوية لشئ ماسوده قومه وددت والله أنى من صلبه ثم التفت الى بني أمية فقال هكذا فلتكن الرجال ( وحدث) منصو ربن وحشىعن أى الفياض عبدالله بن محدالها شمى عن الوليد بن البخترى المسمى عن

الحارث بن مسمار البهر أنى قال حبس معاوية صعصعة بن صوحان العبدي وعبدالله بن الكواء اليشكري ورجالامن أصحاب علىمع رجال من قريش فدخل عليهم معاوية يوما فقال نشدتكم بالدالاماقلتم حقاوصدقاأى الخلفاءرأ يتموني فقال ابن الكو اءلولا افك عزمت عليناما قلنالا فك جبار عنيدلاتر اقبالله في قتل الاخيار و لكنافقول انك ماعلمنا واسع الدنياضيق الأخرة قريب الثرى بعيد المرحى تجعل الظلمات نورا والنو وظامات فقال معاوية ازالله أكرمهذا الامربأهل الشام الذابين عن بيضته الناركين لمحارمه ولم يكونواكامثال أهل العراق المنتهكين لمحارمالله والمحلين ماحرم الله والمحرمين ماأحل الله فقال عبدالله بن الكو اءيا ابن أبي سفيان ان لكر كلامجو ابا ونحن نخاف جبر وتك فان كنت تطلق السنتنا ذبيناعن أهسل العراق بألسنة حداد لايا خذهافى الشلومة لائم والافاناصابر وزحتى بحكمالله ويضعناعلى فرجه قال والله لايطلق اك السان ثم تكلم صعصمة فقال تكلمت ياابن أبي سفيان فابلغت ولم تقصر عما أردت وليس الامرعل ماذكرت اني يكون الخليفة من ملك الناس قهرا ودانهم كبرا واستولى بأسباب الباطل كذباومكر اأماو الهمالك في يوم بدرمضرب ولامرى وما كنت فيه الاكاقال القائل (لاحلى ولا سيرى ) ولقدكنت أفت وأبوك في العمير والنفير ممنأجلب على دسول الله صلى الله عليه وسلم وانماأنت طليق ابن طليق أطلقكما رسول اللهصلي اللهعليه وسلماني تصلح الخلافة لطليق فقال معاوية لولااني أدجع الىقولأبىطالبحيث بقول

قابلت جهلهم حاما ومفهرة والمفوعن قدرة ضرب من الكرم لقتلتكم (وحدث )أبو جعفر محمد بن حبيب قال اخبر ناابو الهيثم يزيد بن رجاء الفنوى قال اخبر نا الوليد بن البحترى عن ابيه عن ابي مزروع الكابي قال دخل صعصمة بن صوحان على معان عيم ما وي قال الدب و بحالها فاخبر في عن الهل البصرة واياك و الحل على قوم لقوم قال البصرة و اسطة العرب و منتهى الشرف والسود دوم اهل الحلط في اول الدهر وآخره وقد دارت بهم سروات العرب كدور اذ الرحاعى قطبها قال فاخبر في عن اهل الكوفة قال قبة الاسلام و ذروة الكلام ومسان ذوى الاعلام الاان بها أجلاق تمنع ذوى الامرالطاعة و تخرجهم عن الجاعة و تلا خلاق ذوى المحبئة و القناعة قال فاخبر في عن أهل الحجاز قال أسر عالناس الى فننة وأضعفهم عنها و أقلهم عنا غير ان لهم ثباتا في الدين و تمسكا بهروة اليقين

يتبعون الائمة الابرار و يخلعون الفسقة الفجار فقال معاوية من البررة والفسقة فقالياابن أبى سفيان ترك الخداع من كشف القناع على وأصحابه من الائمة الابرار وأنت وأمحا بكمن أولئك ثم أحب معاوية أن يمضي صعصعة في كلامه بعدان بان فيه الغضب فقال أخبرنى عن القبة الحراء في دياد مضر قال أسدمضر بسلاء بين غيلين اذا أرسلتهاافترست واذاتركتها احترست فقال معاوية هنالك ياابن صوحان العزالراسي فهل في قومك مثل هذا قال هذا لاهله دونك يا ابن أبي سفيان ومن أحب قوما حشر معهم قال فاخبرني عنديار ربيعة ولايستخفنك الجهلوسابقة الحية بالنعصب لقومك قالوالله ماأناعنهم يراض ولكني أقول فيهم وعليهم هموالله أعلام الليل وأذناب فى الدين والميل لى تغلب رايتها ادار شحت خوار جالدين براز خاليقين من نصر وه فلج ومن خذاوه زلج قال فاخبرني عن مضر قال كنانة العرب ومعدن العزو الحسب يقذف البحر بهاأذيه والبررديه ثمأمسك معاو يةفقال لهصعصعة سليامعاو يةوالا أخبرتك بماتحيدعنه قالوماذاك ياابن صوحان قالأهل الشأم قال فخبرني عنهم قال أطوعالناس لمخلوق وأعصاهم للخالق عصاة الجبار وخلفة الاشرار فعليهم الدمار ولهم سوءالدار فقال معاوية والثايابن صوحان افك أعمل مديتك منذأ زمأن الاان حلم أبن أبي سفيان يردعنك فقال صعصعة بل أمرالله وقدرته ان أمرالله كان قدرا مقدورا (حدث) أبوالهيثم قال حدثني أبوالبشر محمد بن بشرالفزاري عن ابراهم ابن عقيل البصري قال قال معاوية يوماوعنده صعصمة وكان قدم عليه بكتاب على وعنده وجوهالناس الارض للهوأ ناخليفة الله فا آخذمن مال الله فهولى وماتركت منه كانجائز الىفقال صعصعة

تمنيك تفسكمالا يكو نجهلا معاوى لاتأثم

فقال معاوية ياصعصمة تعامدال كلام قال العلم بالنعلم ومن لا يعلم عجهل قال معاوية ما احوجك الى ان أذيقك وبال أمر لثال ليس ذلك بيد لدنك بيد الذي لا يؤخر فقسا اذاجاء اجلها قال ومن يحول بين المرء وقلبه قال معاوية السع بعلنك للكلام كالسع بعلن البعير للشعير قال السع بعلن من لا يشمع و دعاعليه من لا يجمع قال السعودي و ولعمصمة بن صوحات اخبار حسان وكلام فى نهاية البلاغة والفصاحة و الا يضاح عن المعانى على ايجاز و اختصار (ومن ذلك) خروم عبد الله بن العباس وهو ماحدث به المدائى عن زيد بن طليح الذهلى الشيبانى

قال اخبرتى الى عن مصقلة بن هبيرة الشيائى قال سمعت صعصمة بن صوحان وقد ساله ابن عباس ماالسو ددفيكم فقال اطعام الطعام ولين الكلام و بذل النوال وكف المرة تقسم عن السؤال والتو ددالصغير والكبير وأن يكون الناس عنك شرعاقال فا المروءة قال اخوان اجتمعافان لقياقهرا وان كان حارسهما قليل وصاحبهما جليل لحاجان الى صيانة مع نزاهة وديانة قال فهل تحفظ فى ذلك شعرا قال فعم أماسمعت قول مرة بن ذهل بن شيبان حيث يقول

ان السيادة والمروءة علقا \* حيث السهاء من السهاك الاعزل واذا تقابل بحريات لغاية \* عثر الهجين وأسلمته الارجل ويجى الصريح مرالمتاق معودا \* قرب الجياد فلي مجله الافكر

في أبيات فقال له ابن عباس لوأ . رجلا ضرب آباط ابله مشد تاومغر بالفائدة هذه الابيات ماعنفته انامنك يا ابن صوحان لملي علو وطم و استنباط ماقد عفامن أخبار العرب فن الحليم فيكم قال من ملك غضبه فلي فعل وسعى اليه بحق أوباطل فلم يقبل ووجد قاتل أبيه وأخيه فصفح و في يقتل ذلك الحليم يا ابن عباس قال فهل تجد ذلك فيكم كثيرا قال و لا قليلا و اتما وصفت لك أقو اما لا تجدهم الا غاشمين راهبين لله مريدين ينياون و لا ينالون فأ ما الآخو و و نام ام سبق جهلهم حلهم و لا يبالى أحدهم اذا ظفر بغيته و لو و تره أبوه لقتل بعنيته حين الحفيظة من كان بعدان يدرك زعمه و يقضى بغيته و لو و تره أبوه قتل أباه قتل أباه أو أخوه اقتال أغاه أم المسمت الى قول رياز بن عمر و بن ريان و ذلك ان هرا أباه قتل مالك بن كومة فاقام ريان زما قائم غز امال كافاتاه في مائتى فارس صباحا و هو في أر به بين بينا فقتله و قتل عمه في من قتل و يقال بل كان أخاه و ذلك انه كان جاور هم فقيل لويان في ذلك قتلت صاحبنا فقال

فلواى تقفت بحيث كانوا ، لبل تيابها علق صبيب ولوكانت أمية أخت عرو ، بهذا الماعظل لها نحيب شهرت السيف في الادنين مني ، ولم تعطف أو اصر ناقلوب

فقال ابن عباس فن الفارس فيكم حدلى حدا أسمعه منك فاتك تضع الاشياء مواضعها والبن صوحان قال الفارس من قصر أجه في قعسه وضغم على أمله بضرسه وكافت الحرب أهو ف عليه من أمسه ذلك الفارس اذا وقدت الحروب واستدت بالا قفس الكروب و شداعو الماز الى و تزاحفو اللقتال و تخالسو الملمج و اقتصموا بالسيوف اللحج قال

أحسنت والله يا ابن صوحان افك لسليل أقوام كرام خطباء فصحاء ماور تتهذا اعن كلالة زدني قال نعم الفارس كثير الحذر مدير النظر يلتفت بقلبه و لا يدير خرزات صلبه قال أحسنت و الله يا ابن صوحان الوصف فهل في مثل هذه الصفة من شعر قال نعم لزهير بن جناب الكلى يرثى ابنه عمر احيث يقول

فارس تسكيلاً الصحابة منه بحسام يمرم الحريق لاتراه لدى الوغى في عبال يفقل الضرب لاولا في مضيق من من الطريق من المؤين في المؤينة في المؤينة في المؤينة في أخواك منكياً ابن صوحان سفهما لاعرف و رثكم. قال أماز يدفكما قال أخو غنى

فتى لا يبالى أن يكون بوجهه اذا نال خلان الكرام شحوب اذا ماترا آه الرجال تحفظوا فلم ينطقو العوراء وهوقريب حليف الندى يدعو الندى فيجيبه اليه ويدعو هالندى فيجيب يبيت الندى ياأم همرو ضجيعه اذالم يكن في المنقيات حلوب كأن بيوت الحى مالم يكن بهائس ما يلفي بهر غريب

كأنبيوت الحيمالم يكن بها بسائس ما يلق بهر غريب في أبيات كانوالله المن عباس عظم المروة شريف الاخوة جليل الخطر بهيدا لأثر كيش العروة أليف البدوه سليم جو المحالصد وقليل وساوس الدهر ذاكر الله طرق النهاد وزلفامن الليل الجوع والشبع عنده سيان لا ينافس في الدنيا وأقل أصحابه من ينافس فيها يطيل السكوت ويحفظ الكلام وان نطق نطق بهقام يهرب من الدعاد الاشراد ويا لفه الاحرار الاخيار فقال ابن عباس ما ظنك برجل من أهل الجنة رحم الشريد الأين كان عبد الله سيدا شجاعاً ما لفام العاد وشره دفاع قلى النحيزة احوذى الغريزة لا ينهنه منهنه عما أراده و لا يركب من الام الاعتاده سام عدى و بازل قرى صعب المقاده جزل الرقاده أخو اخو ان و فتى فنيان و هو كاقال الرجي عام بن سنان

مهامعدى النبل يقتل من رمى وبالسيف والرمح الردينى مشعب مهيب مفيد للنوال معود بفعل الندى والمكرمات بحرب في أبيات فقال له ابن عباس أنت يا ابن صوحان باقرعلم العرب (ومن أخبار صعصعة).

ماحدث به أبو جعفر محمد بن حبيب الحاشي عن أبى الحيم يزيد بن رباء الغنوى قال وقف رجل من بنى فزارة على صمصعة قاسمه كلاما (منه) بسطت لسافك يا بن صوحان على الناس فتهيبوك أمانت شئت لا كو فن لك لصاقا فلا تنطق الاجددت لسافك بأذر ب من طبة السيف بعصب قوى و لسان على ثم لا يكون لك في ذلك حل و لا ترحال فقال صمصعة لو أجد غر صامنك لرميت بل أرى شيخا و لا اخال مثالا الاكسر اب بقيمة عسبه الظماك ماء حتى اذا جاء لم يجده شيأ أمالوكنت كفق الرميت حصائلك باذر بمن ذلق السنان و لم شقتك بغبال تردعك عن النضال و تخطمتك بخطام مخزم منك موضع الزمام فاقصل السكلام بابن عباس فاستصحك من الفزارى وقال أمالوكف أخو فزارة تقسه فقل الصخور من جبال شمام الى المضاب لسكان أهون عليه من منازعة فزارة قس خاب أبو مما أجها يستصحك من القيس وقواه المربرة ثم تمثل أخى عبد القيس خاب أبو مما أجها يستصحك القيس وقواه المربرة ثم تمثل

صبت عليه ولم تنصب من أمم انالشقاء على الاشقين مصبوب ( وحدث ) المبرد عن الرياشي عن ربيعة بن عبد الله النميري قال أخبر في رجل من الازد قال نظرت الى أبي أيوب الانصارى في يوم النهرو ان وقدعلا عبدالله بن وهب الراسبي فضربه ضربة على كنفه فأبازيده وقال بؤيها الىالنار يامارق فقال عبدالله ستعلم يناأولي بهاصليا قالوأبيكاني لاعلم اذأنبل صعصعة بن صوحان فوقف وقال أولي بهاواللهصليامن ضل في الدنياعمياو صار الى الآخرة شقياً ابعدك الله وأنزحك أما والله لقدأنذر تك هذه الصرعة بالامس فأبيت الانكوصا عى عقبيك فذق يامارق وبال أمرك وشرك أباأيوب فىقتلەضر بەضر بةبالسيف أبان بهارجىلە وأدركهباخرى ف بطنه وقال لقدصرت الىغار لاتطفأو لايبوخ سميرهاتم احتزارأسه وأتيابه عليا فقالاهذا رأسالفاسق الناكث المارق عبدالله بنوهب فنظراليه فقطب وقال شاه هذاالوجه حتى خيل اليناائه يبكى ثم قال قد كان أخور اسب حافظ الكتاب الله تاركا لحدودالله ثم قال لهمااطلباليذا الثدية فطلب فليوجدفر جعااليب وقالاماأصبناشيأ فقال والفالقدقتل في يومه هذاوماكذ بني رسول الفصلي الشعليه وسلم ولاكذبت عليه قومو ابجمعكم فاطلبوه فقامت جماعة من أصحابه فتفرقوا فىالقتلي فاصابوه فى دهاسمن الارض فوقه زهاءما ثة قتيل فاخرجوه يجربرجله ثم اتي به على فقال اشهدوا أنه ذوالثدية وقدذكر ناأخبار ذى الثدية فعاسلف من هذاالكتاب ولعلى فربيعة كلام كثير يمدحهم فيهوير ثبهم شمر اومنثورا وقدكانوا أنصاره وأعوانه والكن المنيع من اركانه فن بعض ذلك قوله يوم صفين

لمن راية سوداء يخفق ظلها اذاقيسل قدمها حصين تقدما فيوردها في الصف حتى يعلها حياض المنايا تقطر الموت والدما جزى الله قوما قاتلوا في لقائه لدى الموت قدماما أعزوا كرما واطيب اخبارا وأكرم شيمة اذاكان أصوات الرجال تفمغما ربيعة اعنى انهم اهل نجدة وباس اذا لاقوا خميسا عرص ما (وذكر ) المدائني اذمعاوية اسرجميسل بن كعب الثملي وكان من سادات ربيعة

و شيعة على وانصاره فلما وقف ين يدية قال الحداثة الذي أمكنني منك الست القائل يوم الجل اصحت الأمة في اسريجي والملك مجم عند المن غلب

اصبحت الأمة في اس عجب والملك مجموع غدا لمن غلب قد قلت قولا صادقا غير كذب ان غدا تهلك اعلام العرب

قال لاتقل ذلك فانها مصيبة قال معاوية وأى نعمة اكبر من ان يكون الله قد أظفر في برجل قد قتل في المحمدة عندة عند اللهم الشهد أن برجل قد قتل في ساعة و احدة عدة من حماة المحمدي اعتقال اللهم الشهد أن معاوية لم يقتلنى فيك و لا لا نك ترضى قنلى و لكن قتلنى على حطام الدنيا فان فعل فا فعل بعما هو أهله و ان لم يفعم المنافق المناء عم امر به فاطلق و تمثل معاوية بايات النعمان بن والسب و دعوت فبالفت في الدعاء عم امر به فاطلق و تمثل معاوية بايات النعمان بن المندر لم يقل النعمان على وهى

(وذكر) لوط بن يحيى وابن دأب والهيثم بن عدى وغـــيرهم من ثقلة الاخبار ان معاوية لمــااحـتضرتمثل

هوالموت لامنجى من الموتوالذى تحاذر بعد الموت ادهى وافظع ثمقال اللهم اقل العثرة واعض عن الرئة وجد بحلمك على جهل من لم يرج غيرك ولم يشق الا بك فانك واسع المفنرة وليس لذى خطيئة مهرب فبلغ ذلك سعيد بن المسبب فقال لقد رغب الى من لا مرغوب اليه مثله وانى لا رجو ان لا يعذبه الله ( وذكر ) محمد بن اسحق وغيره من نقلة الا ثار ال مماوية دخل الحسام فى يد علته التى كانت و فاته فيها فراى تحول جسمه فبكى لفنائه و ما قد اشرف عليه من الدثور الواقع بالحليقة و قال متعثلا فراى تحويا كانت و فاتح شعد المتعدد المتع

ارى الليالى اسرعت في نقضى اخذن بعضى وتركن بعضى حنين طولى وحنين عرضى اقعد تنى من بعد طول بهضى ولما ازف امره وحان فراقه واشتدت علته وايس من برئه انشا يقول فياليتنى لم اعن فى الملك ساعة ولم اك فى اللذات اعشى النواظر وكنت كذى طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زاراهل المقابر وما كان فى ايلمه فى كتابنا اخبار الزمان والاوسط وغيرهم من كتبنا بما افرد للآثار وهذا باب كبير والسكلام فيه وفى غيره بما تقدم وتاخر فى هذا الكتاب كثير ومن ضمن الاختصار لم يجزله الاكثار واغانذ كرفى كل باب من هذا الكتاب كثير ومن نوع من العادم والاخبار وما انتخبناه من طرائف الاكثار ليستدل الناظر فيه عاذكر فى المراد مماتركناذكره وقد تقدم وصفه و بسطه فياسلف من كتبنا واذقد تقدم ماذكر فا فلنذكر الاتن جلامن فضل الصحابة وغيرهم عليهم السلام اذكانوا حجة على من وقد وقد وقد الديابيد

## ﴿ذَكَرُ الصِّحابة ومدحهم وعلى والعباس و فضلهما ﴾

الحجاو بحرالندى وطو دالنهى وكهف العلائلو رىداعيا الى المحجة العظمى متمسكا بالعروة الوثتي خيرمن آمنواتتي وافضلمن تقمصوارتدى وأبرمن انتعل واسعا وافصح من تنفس وقرأوا كثرمن شهدالنجوي سوى الاثبياء والنبي المصطفي صاحب القبلتين فهل وازه أحدوأ والسبطين فهل يقارنه بشروز وجخير النسوان فهل يفوقه قاطن بلدللاسودقتال وفى الحروب ختال لمترعيني مثله ولن ترى فعلى من افتقصه لعنة اللهوالمبادالييومالتنادةال ابهايا بنعباس لقدا كثرت في ابن محك قال فاتقول فيأبيك المباس قال رحم الله المباس ابالفضل كان صنوفي الله صلى الله عليم وسلم وقرةعين صغى الله سيدالاعمام له اخلاق آبائه الاجواد واحلام اجداده الامجاد تباعدت الاسباب ففضيلته صاحب البيت والسقابه والمشاعر والتلاوه ولم لايكون كذلك وقدساسه اكرممن دب فقال معاوية ياابن عباس اناأعا انك كلماني أهل بيتك قال ولملاأكون كذلك وقدقال رسول الدصلي الشعليم وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمة الناويل ثم قال ابن عباس بمدهذ االكلام بإمماوية ان الشجل ثناؤه وتقدست اسماؤه خص محمداصلي الشعليه وسلم بصحابة آثروه على الانفس والاموال وبذلوا النفوسدونه فركل حال ووصفهما للدفئ كتابه فقال رحماء بينهم الآية قاموا بمعالمالدين وناصحو االاجتهاد للمسلمين حتى تهذبت طرفه وقويت أسبابه وظهرت آلاءالهواستقردينهووصحتاعلامهواذلالهبهمالشركوأزل روحهومحادعائمه وصارت كلة الله الملياوكلة الذين كفرو االسفلي فصلوات اللهور حمته وبركاته عي تلك النفوس الزاكية والارواح الطاهر ةالعالية فقدكانو افي الحياة لله أولياء وكانو ابعد الموت أحياء اصعياءر حلواالهالآخرةقبل ان يصاوااليهاوخرجوامن الدنياوم بمدفيها فقطع عليهمماويةالكلام وقال ايهايا ابن عباس حديثافي غيرهذا ﴿ذُكُرايام بريد بن معاوية بن ابي سفيان ﴾

و بويم يزيد بن معاوية فكانت ايامه ثلاث سنين و ثماني أشهر الانماني ليال و اخذيزيد لا بنه معاوية بن يزيد البيمة على الناس قبل موته فني ذلك يقول عبد الله بن همام السلولي

تلق غهایزید عن ایسه \* فحف دهایامماوی عن یزیدا فقدعلقت کم فتلقفوها \* ولاترمو ایماالنر ن البمیدا

وهك يزيد بحوارين من ارض دمشق لسبع عشرة لياة خلت من صفر سنة أربع وسنين وهوابن ثلاث وثلاثين سنة و في ذلك يقول رجل من عزة هایها القبر محوارینا صممت شرالناس اجمعینا

وقدراه الاحطل النصراني فقالمن قصيدة

لىمرىلقىدىلى الخلاخالد جنازة لاقكس الفؤادولاغر مقيم بحوارين ليس يرعها سقتهالغوادىمن ثوى ومن قبر

فايات

﴿ذكرمقنل الحسين بن على بن ابى طالب عليه السلام ومن قتل معه من اهل بيته وشيمته ﴾

ولمامات معاوية ارسل اهل الكوفة الى الحسين بن على افاقد حبد نا انفسنا على بيعتك ونحن نحوت دونك ولسنا نحضر جمة ولاجماعة بسببك وطولب الحسين البيعة ليزيد بالمدينة فسام الناخير وخرج يتهادى بين مواليه ويقول

> لاذعرت السوام فى فلقالصب حمغيرا ولادعيت يزيدا يوم اعطى مخافة الموت ضها والمناياترصدفنى ان احيدا

ولحق عكة فارسل با بن مهمسلم بن عقيل الحالكوفة وقال له سرالي اهل الكوفة فان كانحقاما كتبو ابه عرفتي حتى الحق بك غرج مسلم من مكة في النصف من شهر رمضان حتى قدم الكوفة لخس خاون من شوال و الامير عليا النمان بن فيير الانصارى فنزل على رجل يقال له عوسة مستة الحافظ عند ومه يايه مه من اهل الكوفة اثنا عشر الفورج سب فقال الكوفة اثنا عشر الفورج سب فقال المالة والمالة وعبل المعلق المنافقة عشر الفافك تبيال فقال في الحسين بالخروج الى المراق اتاه ابن عباس فقال له يا ابن عم قد بلغنى افك تريدالمراق وانهم اهسل غدر و المايد عوقك للحرب فلا تعجل و ان ابيت الا محاربة هذا الجبار وبشده المقال والمنافقة والمنازك بالمراق في من والمراق في منافقو والمنازك والمورة من الكوفة و انصارك بالمراق في خرجو الميرهم فان قو والمنازك و تفود عما و لمن بن الى المنافقة المالم على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنازك و تفود على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة و المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و المناف

فلا تخرجن نساءك وولدك ممك فوالله الى كخائف ان تقتل كاقتل عَمَان ونساؤه وولده ينظرون اليه فكان الذى دعليه لا تناقتل والله يمكان كذا احب الى من ان استحل بمكة فيئس ابن عباس منه وخرج من عنده فر بعبد الله بن الزبير فقال قرت عينك يا ابن ازبيرو انشد

## يالك من قبرة بمعمر خلالك الجوفبيضى واصفرى ويقرى ماشئت ان تنقرى

هذا حسين يخرج الى المراق وبخليك والحجاز وبلغ ابن الزبيرانه يريد الخروج الى الكوفة وهو اثقل الناس عليه قدغه مكانه بحكة لان الناس ماكانو ايعدلونه بالحسين فلم يكن شي يُو تاه أحب اليهمن شخوص الحسين عن مكة فاتاه فقال أباعبد الله ماعندك فوالله لقدخفتالله في جهاد هؤلاءالقوم على ظلمهم واستذلالهم الصالحين من عباد الله فقال حسين قدعزمت عي اتيان الكو فة فقال و فقك الله امالو از لي مشل الصادك ماعدات عها ممخاف ان يهمه فقال ولو أقت بمكانك فدعو تناو أهل الحجاز الى بيعتك أجبناك وكنا اليك سراعاو كنت أحق بذاك من يزيدو أبى يزيد (ودخل) أبو بكربن الحرث بن هشام على الحسين فقال يا ابن عم ان الرحم يظائر أى عليك و لا أدرى كيف أقا فالنصيحة لك فقال ماأ بابكر ماأ قت عن يستغض فقال أبو بكر كاس أبوك أشدباسا والناس له أرجى ومنه أسمع وعليه أجم فسارالي معاوية والناس مجتمعون عليه الا اهل الشاموهو أعزمنه فخذلوه وتثاقلو اعنه حرصاعي الدنيا وضنابها فجرعوه الغيظ وخالفوه حتى صارالي ماصاراليه من كرامة الله ورضوانه ثم صنعو اباخيك بعداً بيك ماصنعوا وقد شهدت ذلككله ورايته ثمانت تريدان تسيرالي الذين عدواعلى ابيك وأخيك تقاتل بهم اهلالشام واهلالمراق ومنهو اعدمنك واقوى والناسمنه اخوف وله ارجى فاوبلغهم مسيرك اليهم لاستطغو االناس بالاموال وهميد الدنيا فيقاتلك من قدوعدك ال ينصر كويخذ لكمن انت احب اليه بمن ينصره فاذكر الله في تفسك فقال الحسين جزاك الله خيرا يا ابن عم فقد اجمدك رايك ومهما يقض الله يكن فقال وعند الله تحتسب اباعبدالله ثم دخل على الحرث بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي والى مكةوهو يقول

كم ترى ناصحايتول فيمصى وظنين المغيب يلغى نصيحا فقال وماذاك فاخيره بماقال للحسين فقال نصحت لهورب الكعبة واتصل الحبر يزيدفكتب الي عبيداله بن زياد بنوليته الكوفة فخرج من البصر قمسر عاحبي قدم الكوفةعلى الظهر فدخلها وإهله وحشمه وعليه عمامة سوداء قدتلثم بهاوهو راكب بغلة والناس يتوقمون قدوم الحسين فجمل ابن زياد يسلم على الناس فيقو لون وعليك السلام ياابن رسول الشقدمت خيرمقدم حتى انتهى الىالقصر وفيه النعمان بن بشير فتحصن فيهثم أشرف عليه فقال ياابن رسول الله مالى ولك وماحملك عى قصد بلدى من بين البلدان فقال ابن زياد لقدطال يومك يانميم وحسر الاشام عن فيه فعرفه ففتح له وتنادى الناس ابن مرجانة وحصبوه بالحصباء ففأتهم ودخل القصر ولمااتصل خبر ابن زياد بمسلم تحول الى هائى بن عروة المرادى ووضع ابن زياد الرصد على مسلم حتى علم بموضعه فوجه محدبن الاشعث بن قيس الى هاني أفجاءه فساله عن مسلم فالمكره فاغلظ له ابن زيادالقول فقال هاني ازازيادا بيك عندى بلاء حسناو اناحب مكافاته به فهملك فيخيرةال ابن زيادوماهو قال تشخص الى أهل الشامانت وأهل بيتك سالمين بامو الكم فانه قدجاءحق من هو احق من حقك وحق صاحبك فقال ابن زياد ادنوه منى فادنوهمنه فضربوجهه بقضيبكان فريده كسراثهه وشق حاجبه ونثر لحموجنته وكسرالقضيب على وجهه ورأسه وضرب هانئ بيده الى قائم سيف شرطى من تلك الشرط فجاذبه الرجــل ومنعهالسيفوصاح أصحاب هانى بالباب قنل صاحبنا فخافهم ابن زياد وأمر بحبسه في بيت الىجانب مجلسه واخرج اليهم ابن زياد شريحا القاضي فشهد عندهم انه حي لم يقتل فانصر فو او لما بلغ مسلماً مافعل ابن زياد ماني أمرمنا ديافنادي يامنصو روكانت شمارهم فتنادى اهل الكوفة بهافا جتمع اليه فى وقت واحدثما ثية عشر ألف رجل فسار الما بن زياد فتحصن منه فحصره في القصر فلم يمسمسلم ومعه غيرمائة رجل فلما قظر الىالناس يتفرقون عنمه سار نحوبواب كندة فما بلغ الباب الاومعه منهم ثلاثة ثم خرجمن الباب فأذا ليس معهمنهم أحدفيتي حائر الايدرى أين يذهب ولا مجدأ حدايدله عي الطريق فنزل عن فرسه ومشى متلددا في أزقة الكوفة لايدري ان يتوجه حتى انتهى الى باب مولاة للاشعث بن قيس فاستسقاهاماءفسقنه ثم سالتهعن حاله فاعلمها بقضيته فرقت لهوآوته وجاءا بنهافعلم يموضعه فلماأصبح غداالي محدين الاشعث فاعلمه فمضي ابن الاشعث اليابن زياد فاعلمه فقال الطلق فاتني بهوو جهممه عبدالله بن العباس السفي في سبمين رجلا فا قتحمو اعلى مسلم الدارفتارعليهم بسيفه وشدعليهم فأخرجهم من الدارثم حماو اعليه الثانية فشد

علمهم وأخرجهم أيضا فلمارأوا ذلك علواظهر البيوت فرموه بالحجارة وجعلوا يلهبو زالنار باطر اف القصب ثم يلقونها عليه من فوق البيوت فلمارأى ذلك قال أكل ماأرى من الاحلاب لقتل مسلم بن عقيل ياقس اخرجى الى الموت الذى ليس عنه عيم غفر جاليهم مسلناسيفه الى السكة فقاتلهم و اختلف هو و بكير بن حران الاحرى ضربتين فضرب بكير فهمسلم فقطع السيف شفته العليا وشرع فى السفلى وضريه مسلم ضربة منكرة فى رأسه ثم ضربه أخرى على حبل العاتق فكاديمسل الى جو فه و هو يرتمجز و يقول

> اقسم لاأقنسل الاحرا ، وانرأيتالموتشيأمرا كلامرئ يوعاملاق شرا ، أخافاناكذب أوأغرا

فلما رأواذلك تقدم اليه محدين الاشعث فقال له فاقك لاتكذب ولا تفروأ عطاه الامان فامكنهم من تفسه و حملوه على بغلة وأنوا به ابن زياد وقد سلبه ابن الاشعث حين أعطاه الامان سيفه وسلاحه وفي ذلك يقول بمض الشعراء في كلة يهجو فيها ابن الاشعث

وتركت عمك ان تقاتل دونه \* فشلاو لولاأنت كان منيما وقتلت وافد آل بيت محمد \* وسلبت أسيافاله ودروعا

فلماصار مسلم الى باب القصر نظر الى قاة مبردة فاستسقاهم منها فنعهم مسلم بن عمر الباهلى وهو أبو قتيبة بن مسلم ال يسقو و فوجه عمرو بن حريث قاته بحاء في قدح فلمار فعه الى فيسه امنلا القدح دما فصبه و ملا وله الثانية فلمار فعه الى فيه سقطت ثناياه فيه و امتلا دما فقال الحديثة لوكان من الرزق المقسوم الشربته ثم أدخل الى ابن زياد فلما القدى ضربه مسلم نقال كن اقت الذى تضرب عنقه لنا خذبتا دلك أمن ضربته فصعدوه الذى ضربه مسلم فقال كن اقت الذى تضرب عقه لناخذ بتارك أمن ضربته فاصعدوه الم أعلى القصر فضرب بكير الاحرى عنقه فاهوى رأسه الى الارض ثم اتبعوا راسه جسده ثم امربها في بن عروة فاخر جالى السوق فضرب عنقه صبر او هو يصيح يا آل مراحل و اذا اجابتها احلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين الفدار ع فايم يحد راحل و اذا اجابتها احلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين الفدار ع فايم يحد راحل و اذا اجابتها احلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين الفدار ع فايم يحد راحل و اذا اجابتها احلافها من كندة وغيرها كان في ثلاثين الفدار ع و ومسلم زعيم منهم احدا شللا و خذلا نافقال الشاعر و هو يرتى ها في "بن عروة و مسلم ابن عقيل و يذكر ما فالحما

اذاكنت لاتدرين ماالموت فانظرى ﴿ الى هانيُّ في السوق وابن عقيــل

الى بطل قدهشم السيف وجهه \* وآخريهوى في طمار قنيل اصابهما امرالامير فاصبحا \*احاديث من يسعى بحر سبيل ترى جسداقد غير الموت او فه و فضح دم قدسال كل مسيل ايترك أسهاء المهايج آمنا \* وقد طلبته مذجج بذحول في هو احيى من فتاة حيية \*واقطع من ذي شفر تين صقيل

ثم دعا ابن زياد ببكير بن حمر از الذي ضرب عنق مسلم فقال اقتلته قال فعم قال فساكان يقول واتتم تصعدون بهلتقتلوه قال كانيكبرو يسبح اللهويهلل ويستغفر اللهفاما ادنيناه لنضرب عنقه قال اللهم احكم بينناو بين قوم غرونا وكذبو نامم خذلو ناوقتلونا فقلت الحدثه الذى اقادنى منك وضربته ضربة لم تممل شيئا فقال لى او ما يكفيك وفي خدشمنى وفاءبدمك إيهاالعبدةال ابن زياد اوفخرا عندالموت قال وضربته الثانية فقتلته ثم اتبعنار اسه جسده وكان ظهور مسلم بالكوفة يوم الثلاثاء لثمان ليال مضين منذى الحجة سنةستين وهواليوم الذى ارتحل فيه الحسين منمكة الىالكوفة وقيل يوم الاربعاء يومعرفة لتسعمضين من ذى الحجة سنة سنين ثم امرابن زياد بجثة مسلم فصلبت وحمل راسه الى دمشق وهذا اول قتيل صلبت جثته من بني هاشم و اول واسحل من رءوسهم الى دمشق فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحرث بن يزيد التميمي فقالله ابن تريديا ابن رسول الثقال اريدهذا المصرفعرفه بقتل مسلم وماكان من خبره ثم قال ارجع فانى لم ادع خلبى خيرا ارجوه لك فهم بالرجوع فقسال له اخو مسلم والله لانرجع حتى نصيب بثار فااو نقتل كلنافقال الحسين لاخير في الحياة بمدكم ثم سادحتى لتى خيل عبيدالله بن زيادعليه اعمرو بن سعد بن ابي وقاص فعدل الى كر بلاء وهو فىمقدارخمىهائة نارس من اهل بيتهواصحابه ونحومائة راجل فلماكثرتالعساكر على الحسين ايقن انه لاعيص له فقال اللهم احكم بينناو بين قوم دعو فالينصر وقائمهم يقتلو فنافلم نزل يقاتل حتى قتل رضو ازالله عليه وكاز الذي تولى قتله رجل من مذحج واحتز رأسهوانطلق بهالماين زياد وهويرتجي

أناقتلت الملك المحما قتلت خيرالناس أماوأبا

وخيرهم اذينسبون نسبا

فبمث به زيادالى زيد بن معاوية ومعه الرأس فدخل الى يزيد وعنده أبو بردة الاسلمى غوضع الرأس بين يده فأقبل ينكث القضيب ويقول تفلقهاما من رجال أحبة عليناوهم كانوا أعق وأظلما

فقال اه أبو ردة ارفع قضيبك فطال و الله مار أيت رسول الله صلى الله عليه وسسلم يضع فه على فه يلشمه وكان جميع من حضر مقتل الحسين من العساكر ومحاديبه و تولى قتله من أهل الكوفة خاصة لم يحضر هم شامى وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكر بلاء سبعة و عافين منهم ابنه على بن الحسين الاكبر وكان يرتجز و يقول

بر برسبته و ما يور مسلم به بي بن سيسيا، عبر و دار و به برويوي و اناعلى بن الحسن بن على نحن و بيت الله أولى بالنبي الله يحكم فينا ابن الدى و و قتل من و الحسن و القاسم بن الحسن و أبو بكر بن الحسن و من الحب بن على و عمد الحسن و من الحب بن على و عمد ابن على و هو الا صغر و من و لد جمفر بن أبى طالب عمد بن عبد الله بن جمفر و عن و ابن عمد الله بن جمفر و من و لد جمفر بن أبى طالب عبد الله بن جمفر و من و لد جمفر بن أبى طالب عبد الله بن على و عبد الله بن مسلم بن على و ذلك لعشر خلون من الحرم سنة أربع و ستين و قتل الحسين و هو ابن خس و خسين سنة و قيل أبر نا من المناعد و و المنه سنان بن أنس النخمي ثم فرل فاحتر رأسه و فرلك يقول الشاعر و معنه المسرى و و المنه سنان بن أنس النخمي ثم فرل فاحتر رأسه و فرلك يقول الشاعر

وأىرزية عدلت حسينا غداة تبينه كفاسنان

وقتل معه من الانصار أربعة وباق من قتل معه من أصحابه على ماقد منامن العدة من سائر العرب وفي ذلك يقول مسلم بن قتيبة مولى بنى ها شم

عين جودى بعبرة وعويل والدبي اذندب آل الرسول وابن عم النبي غوثا أغاهم ليس فيا ينوب بالخذول وسمى النبي غودد فيهم قد علوه بصارم مصقول واندبي كهلهم فليس اذا ما عدق الخير كهلهم كالكهول لعن الله حيث كان زيادا وابنه والمجوز ذات البعول

وأمرهرو بن سعداً محابه أن يوطئو اخيلهم الحسين فانتدب اذلك اسحق بن حياة الخضرى في نقر معه فوطئوه يخيلهم و دفن أهل العامرية وهم قوم من بنى عامر من بنى أسدا لحسين وأصحابه بعد فقلهم يوم وكان عدة من قتل من أصحاب سعد في حرب الحسين عليه السلام عافية وثما نين رجلا

مر ذكر أسهاء ولد على بن أبي طالب رضى الله عنه ك

الحسن والحسسين ومحسن وأم كلثو مالكبرى وزينب الكبرى أمهم فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحدو أمه خولة بنت اياس الحنفية وقيل ابنة جعفر ابن قيس بن مسلمة الحنني وعبدالله وأبو بكر أمهماليلي بنت مسعو دالنهشلي وحمرو ورقية أمهما تغلبية ويحيى وأمه أساء بنت حميس الخنعمية وقد قدمنا فعاسلف من هذاالكتابأن جمفر االطيار استشهدو خلف علىهاعو ناومجمداو عبدالله وأنعقب جعفرمنهامن عبدالله بنجعفروان أبابكر الصديق تزوجها بمده وخلف علىها محداثم تزوجهاعلى فخلفعليهايحيي وانهاا بنةالعجوز الحرسيةالتي كانت أكرمالناس اصهارا وقدتقدم فياسلف من هذا الكتاب تسمية اصهار العجوز الحرسية وأن ولهم دسولالله صلى الشعليه وسلم وجعفر والعباس وعبدالله أمهم أم البنين بنت حرام الوحيدية ورملة وأم الحسن أمهما أمسعد بنتعروة بن مسعود الثقني وأم كلثوم الصغرى وزينب وحمانة وميمونة وخديجة وفاطمة أمالكرام ونميسة وأم سلمةوامأبها وقدأتيناعل انسابآ لأبي طالبومن أعقبمنهم ومصارعهم وغير ذلكمن أُحبّارهم في كنا بناأ حبار الزمان (والعقب) لعلىمن خمسة الحسن والحسين ومحدوهمرووالعباس وقداستقصى انسابهم وأتىعلىذ كرمن لاعقب لهمنهم ومنله العقب وأنساب غيرهمن قريش بني هاشم وغيرهم الزبير بن بكادف كتابه في انساب قريش وأحسن من هذا الكناب في انساب آل أبي طالب الكتاب الذي سمع من طاهر بن يحيى العاوى الحسيني بمدينة النبى صلى الله عليه وسلم وقدصنف فى انساب آلأى طالب كتب كثيرة منها كتاب العباس من ولدالعباس بن على وكتاب أبي على الجعفرى وكتاب المهلوى العاوى من ولدموسى بن جعفر بن عجد بن على بن الحسين ابن على بن أبي طالب رضي الله عنت و في قتيل الطف يقول سلمان بن قبة يرثيه على ماذ كرهاا وبير بن بكار في كتاب أنساب قريض من أبيات

فانقتيل الطنمن الهاشم أذل رقابا من قريش فذلت فانيتبمو دوائد البيت يصبحوا كماد تممت عن هداها فضلت المرافق المر

الله اعطاك التى لافوقها وقدار ادالملحدون عوقها عنك فيا بي الله الاسوقها اليك حتى قلدوك طوقها

فقال له يزيدادن منى يا ابن مازن فد نامنه حتى جلس قريبامنه مم قام عبدالله بن همام فقال آجرك الله يا المسلية وبادك لكفى العطيه ومنحك عبة الرعيه مضى معاوية لسبيله غفرالله له واورده مواردالسرور ووفقك لصالح السياسة اصبت بأعظم المصائب ومنحت أفضل الرغائب فاحتسب عندالله اعظم المرزيه واسكره على افضل العطيه واحدث لخالقك حمدا والله يمتمنا بك و يحفظك و عفظك و عليك و انشأ يقول

اصبريزيد فقد فارقت ذامقة واشكر حباء الذى بالملك اصفاكا اصبحت لارزء فى الاقوام نعلم كارزئت ولا عقى كمقباكا اعطيت طاعة خلق الله كلهم وافت ترعاهم والله يرعاكا وفى معاوية الباق لناخلف امانعيت ولا نسمع بمنعاكا

فقال له يزيداد زمنى يا بن همام فدناحتى جلس قريبامنه ثمقام الناس يعزونه ويهنئونه بالطلافة فلما ارتمع عن مجلسه امر لكل واحدمنهم بمال على مقداره في قفسه ومحله في

قومه وزاد في اعطائهم و رفع مراتبهم وقد أتينا في كتابنا اخبار الو مان على ما كازمن خبر يزيد وغيبته في حال و فاة ابيه معاوية ومسيره من ناحية حص حتى بلغه ما با بيه من العلة ووروده على ثنية العقاب من ارض دمشق فأ غنى ذلك عن اعادة هذا الحبر في هذا المحتاب وذكر عدة من الاخبار بين و اهل السيران عبد الملك بن مروان دخل على يزيد فقال أريضة لك الى جافب أرض لى ولى فيها سعة فا قطعنها فقال ياعبد الملك انه لا يتما ظمني كبير و لا أخد ع عن صغير "خبر في عنها و الاسالت غيرك فقال ما بالحجاز أعظم منها قدرا قال قدا قطعتك فشكره عبد الملك و دعاله فلما ولى قالي يدان الناس يزهمون ان هذا يصير خليفة فان صدقو افقد صائمناه و ان كذبو افقد وصلناه وكان يزيد ما حب طرب وجوارح وكلاب وقر و دو فهود و منادمة على الشراب و جلس يز معى شرا به وعن عينه ابرزياد و ذك بعد قتل الحسين فاقبل على ساقيه فقال ذات يوم على شرا به وعن عينه ابرزياد و ذك بعد قتل الحسين فاقبل على ساقيه فقال

استنى شربة تروى مشاشى ، تمصل فاسق مثلها ابن زياد صاحب السروالامانة عندى ، ولتسديد مفنسى وجهادى

ثم أمر المفنين فعنوا وغلب على أصحاب يزيدو مماله ما كان يعمله من الفسوق وفى أيامه ظهر الفناء بحكة والمدينة واستعملت الملاهى وأظهر الناس شرب الشراب وكان له قد يكنى بأبي قيس يحضره مجلس منادمته ويطرح له متكا وكان قردا خبيثا وكان يحمله على أتان وحشية قدر يضت وذلت الذلك بسرج و لجام ويسابق بها الخيل وعلى أبي قيس قباء في بعض الايام سابقا فتناول القصبة و دخل الحجرة قبل الخيل وعلى أبي قيس قباء من الحرير الاحر والاصفر مشهر وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق وعلى الاتان سرج من الحرير الاحر منقوش ملع بأثو اع من ألوان فقال في ذلك بعض شعر اءالشام في ذلك اليوم

عَسك أباقيس بفضل عنانها \* فليسعلمهاان سقطت ضمان الامن رأى القر دالذى سبقت به جياد أمير المؤمنين أتان وفيزيد وتملك وتجبره واقتياد الناس الى ملكه يقول الاخوص ملك تدين له الملوك مبارك \* كادت لهيئته الجبال نز ول تحجي له بلخ و دجلة كلها \* و له الفرات و ماستي والنيل مقال الانتاس المناسرة والنيل مقال الانتاس المناسرة والنيل مقال المناسرة والنيل المناسرة والنياس المناسرة والنيل المناسرة والنياس المناسرة والنياس

وقيل اذالاخوس المدافى معاوية بعدوة تهيرتيه ولماقتل الحسين بن على رضى الله عنهما بكر بلاء وحمل رأسه ابن زياد الى يزيد خرجت بنت عقيل بن أبي طالب في نسامهن

قومهاحواسرلماقدوردعليهن منقتال السادات وهي تقول

ماذاتقولون ازقال النسى لكم ماذافعلسم وأنسم آخر الامم بعد منقدى نصف أسارى ونصف ضرجوابدم ماكان هذا حزائى اذلصحت لكم أن تخلفونى بشرق ذوى رحمى وف غمل ابنزياد بالحسين يقول أبوالاسود الدؤلى من نصيدة

أقولوذاكمنجزعووجد أزال الله ملك بني زياد وأهدهم بما غدروا وخانوا كابعــدت ثمود وقومعاد

و لما شمل الناس جوريز يدو جماله و جهم ظله و ماظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول الشمل النه عليه و سلم و أنصاره و ماظهر من شرب الخور و سيره سيرة فرعون بل كان فرعون أعدل منه في رعينه و أنصاره و ما شمله أخرج أهل المدينة عامله عليهم و هو عثمان بن محمد بن أي سفيان و مروان بن الحسكم و سائر بني أمية و ذلك عند تنسك ابن الوبير و تأله و و اظهار الدعوة لنفسه و ذلك في سنة ثلاث و ستين و كالسناخ اجم لماذكر نامن بني أمية و عامل يزيد عن اذن ابن الوبير عني امن الممام و النه منهم اذ لم يتبعنو اعليهم و يحمال جم الوبير بني أمية و عامل يزيد عنوا السير نحوالشام و نمي فعل أهل المدينة المرى الذي أعاف المدينة و تبهما و قتل الهمها و بايمه اهلها على انهم عبيد ليزيد و مجاها لمتنة و قدم علما رسول الشصلي الشعليه و سلم عليبة و قال من اخاف المدينة اخافه الشقسي مسلم هذا لعنه الشعيم و مصرف لما كان من فعله و يقال ان يزيد حين جردهذا الميس وعرض عليه انشارية و ل

ابلغ ابا بكر اذا الامر افسبری واشرفالقوم علوادی القری اجمعالسکران منقوم تری

ير يديهـ ذاالقول عبدالله بن الرّبير وكان عبد الله يكنى بالم يكل وكان يسمى يزيد السكر ان الخسير وكتب الى ابن الربير

ادعو المك في الماء فافني ادعوعليك رجال عكواشعرا كيف النجاة ابا خييب منهم فاحتل لنفسك قبل آتي المسكرا

ولماا تنهى الجيش من المدينة الى الموضع المعروف بالحرة وعليهم مسرف حرج الحسريه احلها عليهم عبدالله بن مطيع العدوى وعبدالله بن حنظة الغسيل الانصارى وكافت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بنى هاشم وسائر قريش والانصار وغيرهم من سائر الناس فمن قتل من آل ابن طالب اثنان عبدالله بن جعفر بن ابن طالب ومن بنى هاشم من غير آل ابن طالب الفضل بن العباس بن دبيعة بن الحرث بن عبد المطلب و هزة بن عبدالله بن أو فل بن الحرث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب والعباس بن عبد بن أبن لهب بن عبد المطلب و بضع و قسمون رجلامن سائر قريش و مثلهم من الانصار وأربعة آلاف من سائر الناس عن أوركه الاحصاء دون من لم يعرف وابع الناس على الهج عبد لذيدومن أبن ذلك أمر ه معرف على السيف غير على بن الحباس بن عبد المطلب وفوقه المرة يقول عجد بن أسلم

ال تقتادنا يوم حرة واقم فنعن على الاسلام أو لمن قتل ونحن تركنا كم ببدر أذلة وأبنا بأسياف لنامنكم تفل

ونظرالناس الى على بن الحسين السجادوق ولا أخروه ويدعو فأقى به الى مسرف وهو منتاظ عليه فنبر أمنه ومن آباله فلمارا ووقد أشرف عليه ارتمدو قام له وأقعده الى جانبه وقاله لسسلنى حوا مجكفل يسأله في أحدى قدم الى السيف الاشفه فيه ثم المصرف عنه فقيل لهى رأيناك تحرك شفنيك فا الذى فلت قال قلت اللهم رب المسمو ات السبع وماأ ظلن و الارضين السبع وماأ قلل رب العرض المظاهرين أعوذ بكمن شره وأدراً بك في نحره أسالك ان توتيني خيره و تكفينى شره وقيل لمسلم رأيناك تسبه هذا الغلام وسلفه فلما أتى به اليك رفعت منزلته فقال ماكان ذلك المامي من تعدم المناه على في ذلك

ابا المباس قوم من لؤى واخوالى الماول بنو وليمه هم منعوا ذمارى يوم جاءت كتائب مسرف و بنى الكيمه اردنى التى لاعز فيها فالت دونه ايدى ربيمه ولمازل بأهل المدينة ماوصفنا من القتل والنهب والرق والسبى وغيرذلك بماعنه اعرضنا من من حرج عنها يريدمك فى جيوشه من اهل الشام ليوقع بابن الزبير واهل مكة بأمريز يد وذلك فى سنة اربع وستين فلما اتهى الى الموضع المعروف بقديد مات مسرف لعنه الله واستخلف على الجيش الحصين بن غير فساد الحصين حتى

الى مكة واحاط بهاوعاذا بن الزبير بالبيت الحرام وكان قد سمى تصه العائد بالبيت وشهر بهذا حتى ذكرته الشعراء في اشعارها من ذلك ما قدمنامن قول سليان بن قبة فان تتموه عائد البيت تصبحوا كما د تممت، هداها فضلت

قان تتبعوه عامد البيت لصبحوا لماد لممت عن هداها فضلت و نصب الحصين فيمن معه من اهل الشام المجانيق والعرادات على مكة و المسجد من الجال والفجاج و ابن الزير في المسجد و معه المختار بن ابي عبيد الثقفي داخلافي جلته منضافا الى بيعته منقادا الى امامت على شرائط شرطها عليه لا كالف له رايا و لا يمصى المامت على شرائط شرطها عليه لا كالف له رايا و لا يمصى والنفط و مشاقات الكتان و غير ذلك من المحرقات و انهدمت الكعبة و احترقت البنية و وقت صاعقة فأحرقت من اصحاب المجانيق احد عشر رجلاو قيل اكثر من ذلك يوم السبت لثلاث خاد زمن شهر ربيم الاول من السنة المذكورة قبل و فاقيزيد با حد عشريو ما و اشتد الامرعلى اهل مكة و ابن الزير و اتصل الاذى بالاحجار و النار و السيف فني ذلك يقول الوحرة المدين

ابن نمير بئس ماتولى قداحرق المقام والمصلى

وليز يدوغيره اخباريجيبة ومثالب كثيرةمن شربالخر وقتل ابنالرسول ولمن. الوصى وهدمالبيت واحراقه وسفك الدماء والفسق والنجو ر وغير دلك مماقدو رد. فيه الوعيد باليأ سمن غفرانه كو روده فيمن جحد وحيده وخالف رسله وقداتينا. على الغر رمن ذلك فيا سلف من كتبنا والله ولى التوفيق

﴿ ذَكَرَا يَامِمِهُ وَ يَهِ بَنِ يَدِ بَنَمِهُ أَو يَهُ وَمَ وَانَ بِنَ الْحَكَمُ وَالْحَتَارُ بِنَ أَنِي عَبِيد الله وعبد الله بن الربير ولمع من اخبارهم وسسير هم وبعض ماكان في أيامهم ﴾ (قال المسعودي) وملك معاوية بن يزيد بن معاوية بعداً بيه فكانت أيامه أربه بن يومة الى اذمات وقيل شهر بن وقيل غير ذلك وكان يكنى بأبي يزيد وكنى حين ولى الخلافة بابى ليلى وكانت هذه الكنية المستضعف من العرب وفيه يقول الشاعر

انى أرى فتنة هاجت مراجلها \* والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا ولماحضرته الوفاة اجتمعت اليه بنو أمية فقالواله اعهدالى من رأيت من أهل بيتك فقال والله ماذفت حلاوة خلافتكم فكيف اتقلد وزرها وتنتحلون التم حلاوتها واتعجل مرارتها اللهم انى برىء منها متخل عنها اللهم انى لاأجد قفرا كاهل الشورى

﴿ ٧ مروج. تى ﴾:

فاجعلها البهم ينصبون من يرونه أهلالها فقالت له أمه ليت أتك خرقة حيضة ولم أسمع منك هذاال كالامفقال لهاو ليتى باأماه خرقة حيضة ولمأتفاد هذاالامر أتفوز بنوأمية بحلاوتهاوأبوءبوزرهاومنعهاأهلها كلااني لبرىءمنها (وقدتنوزع) فيسببوناته فنهممن رأىأنه ستىشر بةومنهممن رأىأته ماتحتف أتفهومنهم من رأى أنه طعن وقبض وهوابن اثنتين وعشرين سنةودفن يدمشق وصلى عليه الوليدبن عتبة بن أبى سفيان ليكون الامراه من بعده فلماكبر الثانية طمن فسقط ميتاقبل تمام الصلاة فقدم عثمان بن عتبة بزابى سفياز فقالوا نبايك قال ع أن لاأحارب ولأ أباشرقتالافاتواذلك عليهفصارالىمكة ودخل فرجمساتا بزالز بير وزال الامرعن آل حرب فلم يكن فيهم من يرومها ولا يتشوف نحوها ولاير تجبى أحدمنهم لهاو بايع أهل العراق عبدالله بزالز بير فاستعمل عىالكوفة عبدالله بن مطيع العدوى فقال المختاد بنأ بي عبيد الثقني لا بن الربير الى لاعرف قو مالوأن لهم رجلاله رفق وعلم بمايأتي لاستخرج لكمنهم جندا تغلب بهمأهل الشأم فقال من همقال شيعة بني هاشم بإلىكو فة قال كن أنت ذلك ألرجل فبعثه الى ألىكو فة فنزل فاحية منها وجعل يظهر البكاء على الطالبيين وشيمتهم ويظهر الحنين والجزع لهمو يحث على أخذالثار لهم والمطالبة بدمائهم فالتالشيمة أليه وانضافو االى جلته وسارالي قصر الامارة فاخرج مطيعا منه وغلب على الكوفة وابتني لنفسه دارا واتخذ بستانا أنفق عليه أمو الاعظيمة أخرجهامن بيت المال وفرق الامو العلى الناس بها تفرقة و اسعة وكتب الحابن الزبير يملمه انه إعااخرج ابن مطيع عن الكوفة لمجز معن القيام بها ويسوم ابن الربير أن يحتسب لوبماأتفقه من بيت المال فأبي ابن الربير ذاب عليه فخلع المختار طاعته وجحد بيمته وكتب المختاركمتابالي على فالحسبين السجادير يدهعي اذببابع لهو يقول بأمامتهو يظهر دجو تووانقذاليهِ مالاكثيرا فإبي علىان يتبيل ذلك منه أو يجيبه عن كتابهوسبه علىرءوس للافي مسجدالنبي صلى الدعليه وسلم وأظهر كلذبه ولجوره ودخوله على النياس بلظهار الميل الم) ل أبي طالب فلهايئس المختار من على بن الحسين كتب إلى حه محدين الجنفية ويده على مثل ذاك فأشاد عليه على بن الحسين الثلاجيبه الىشى من ذاك الذي محمله على ذاك اجتذابه لقماوب الناس بهم وتقر به اليهم يمحيتهم وبأطنه بخالف لظاهرمني الميل اليهم والتولى فمم والبراءةمن أعدائهم بل جو من اعدائهم لامن أوليائهم والواجب عليه ان يشهر لمرهو يظهر كذبه على حسب

مافعل هو وأظهر من القول في مسجد رسول النصل الله عليه وسلم فأتى ابن الحنفية ابن عباس فأخبره بذلك فقال له ابن المباس لا تفعل فاقك لا تدرى ماأقت عليه من ابن الوبير فاطاع ابن عباس و سكت عن عيب المختار واشتدامر المختار بالكوفة و كثرر جاله و مال الناس اليه و أقبل يدعو الناس على طبقاتهم و مقادير هم في اقعسهم و عقو لحم في نهم من يخاطبه بامامة محدين الحنفية و منهم من يرفعه عن هذا فيخاطبه بالكياتيه بالوحى و يخبره بالنيب و تقبع قتلة الحسين فقتلهم قتل هم و و بن سعد ابن أبي و قاص الوحى و هو الذي تولى حرب الحسين يوم كربلاء و قتله و من ممه فزاد ميل أهل الكوفة اليه و عبتهم له و اظهر ابن الربير الزهد في الدنيا و المباحة مع الحمر مع على الخلافة و قال انما بطني شبر فاعسى اذيسع ذلك من الدنيا و أما الما الذي و المستجير بالرب و كثرت اذيته لبني هاشم مع شعه بالدنيا على سائر الناس في ذلك يقول ابوحرة مولى الربير

ان الموالى أمست وهى عاتبة \* على الخليفة تشكو الجوع والحربا ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا \* أى المساوك على ماحولنا غلبا ( وفيه يقول بهده غارفته اياه)

مازال في سورة الاعراف يقرؤها ، حتى فؤادى مثل الحينى اللين لوكان بطنك شبرا قد شبعت وقد ، افضلت فضلا كثيرا المساكين ان امرأ كنت مولاه فضيعنى ، يرجوالفلاح لسمرى حق مفبون (وفيه يقول ايضا)

فياراكبا اما عرضتُ فبلَغَنْ • كَبِيرْ بنى الِعوام ان قبل من تعنى تخبر من لاقيت المك عائد • وتكثر قتلا بين زمزم والركن وفيه يقول الضحاك بن فيروز الديلمي

تخبرناان سوف ترخميك قبضة \* و بطنك شبراً وأقسل من الشبر وأقت اذا مائلت شيئاً قضمته \* كاقضيت ادالغضى حطب السدر فلر كنت تجزى أو تبيت بنعمة \* قريبا اردتك العطوف على هرو وذلك أن يزيد بن معاوية كان قدولى الوليد بن عبة بن أبى سقيان المدينة في مباحيشا الممكن لحرب ابن الربير عليه همرو بن الربير الجوه وكان همرو من الربير عليه المروق عن عبدالله فلي الساقة الماتورة والمروق أسلموه فظفر به الجوه

عبدالله فأقامه الناس بباب المسجد الحرام مجردا ولم يزل يضر به بالسياطحتي مات وحس عبدالله بن الزبير الحسن بن محمد بن الحنفية في الحبس المعروف بحبس فارم وهوحبسموحشمظلم أرادقتله فعمل الحيلة حتى تخلص من السجن وتمسف الطريق على الجبال حتى أتى منى وبهاأبوه محمد بن الحنفية فني ذلك يقول كثير تخبر من لاقيت انك عائذ بلالمائذالمظاوم في سجن غارم ومن يرهذا الشيخ بالخيف من من الناس يعلم انه غير ظالم سمى نبي الله وابر وصيه وفكاك أغلال وقاضي مغارم وقد كان ابن الزبير حمدالي من بمكة من بني هاشم فحصر هم في الشعب وجم لهم حطباعظيا لووقعت فيسه شرارة من نار لم يسلم من الموت احدوق القوم محدبن الحنفية وحدث النوفل على بن سليان عن فضيل بن عبدالوهاب الكولى عن ابي عمران الرازي عن قطن بن خليفة عن الذبال بن حرماة قال كنت فيمن استنفره ابوعب دالله الجدلي من الكوفة من قبسل المختار فنفرنا معه في اربعة الاف فارس فقال ابوعب دالله هــذه خيــل عظيمة واخاف ال يبلغ ابن الزبير الخــبر فيعجل على بنى هاشم فياتي عليهم فانتدبو امعى فانتد بنامعه في ثما عائة فارسجر يدة خيل فاشعرابن الزبير الاوالرايات تخفق على راسه قال فبتناالي بني هاشم فاذاهم في الشعب فاستخرجنام فقال لناابن الحنفية لاتقتاوا الامن قاتلكم فلهاداي ابن الزبيرتنمرناله واقدامناعليه لاذباستارالكمبة وقال اقاطأنذالله (وحدث)النوفلي فكتابه فىالاخبارعن ابن عائشةعن أبيه عن هادبن سلمة قال كان عروة بن الربير يعذرأخاداذا جرى ذكربني هاشم وحصره اياهم فالشعب وجمعه الحطب لتحريقهم ويقول انماارا دبذلك ارهابهم ليدخلوا فيطاعته كما أرهب بنوهاشم وجمع لهم الحطب لاحراقهماذهم أبواالبيعة فياسلف وهذاخبرلايحتملذ كرهعناو قدأتينا علىذكره فى كتابنا فى مناقب اهل البيت واخبار هم المترجم بكتاب حداثق الاذهان وخطب ابن الربير فقال قد بايمني الناس ولم يتخلف الاحذ الغلام محدبن الحنفية والموعد بينىو بينهان تنربالشمس ثماضرم دارهعليه فارا فدخلابن العباس لابن الحنفية فقال يا بن عم الى لا آمنه عليك فبالعه فقال سيمنعه عنى حجاب قوى فعل ابن عباس ينظر الى الشمس و يفكر فى كلام ابن الحنفية وقدكادت الشمس ان تغرب فوافاهما بوعبدالله الجدلى فياذكر فامن الخيل وقانوا لابن المعنهية إيدني إننا فيه فابي وخرج الى ايلة فاقام بها سنين ثم قتل ابن الربير كذلك حدث عمر بن حبة التميمي عنعطاء بن مسلم فيااخبرنا بهابوالحسن المهراني البصري بمصر وابو اسحق الجوهري بالبصرة وغيرها وهؤ لاءالذين وردو االى ابن الحنفية م الشيعة الكيسانية وهمالقائلون بامامة محمدبن الحنفية وقدتنازعت الكيسانية بمدقولهم بامامة محمدبن الحنفية فنهسم من قطع بموته ومنهم منزعمانه لميمت وانهحى فىجبال رضوى وقدتناز عكل فريق من هؤلاء أيضاو انماسموا بالكيسانية لاضافتهم الى المختار بزأبي عبيدالثقني وكان اسمه كيسان ويكنى اباهمرة اوهوغير المختار وقسه اتيناعل اقاويل فرق الكيسانية وغيرهم من فرق الشيمة وطوائف الامة فى كتابنافى المقالات في اصول الديانات وذكر ناقول كل فريق منهم وما ايد به مذهبه وقول من ذكرمنهمانابن الحنفية دخلالي شعب رضوى في جماعة من أصحابه فلم يعرف لهم خبر الى هذه الغاية وقدذكر جماعة من الاخباريين ان كثيرا الشاعر كان كيسانيا ويقول ان محدين الحنفية هو المهدى الذي يملؤ هاعد لا كاملئت جو دا و حكى الربيرين بكار فكتابه انساب قريش في انساب آل أي طالب واخبار همنه قال اخبر تي حمير قال قال كثير ابياتاله يذكرناا بنالحنفية رضىالله عنهواولها

هوالمهدى خبرناه كعب أخوالاحبار في الحقب الخوالي أمزاله بلطف في السؤال وساءل عن بني وكيف حالي

وأثنى فيهواىعلىخيلا وفيه يقول أيضاكثير

ولاة الحق أربعة سواء هم الاسباط ليس بهم خفاء وسبط غيبته كر بلاء بقودا فحيل بتبعها اللواء يرضوي عنده عسل وماء

الاانالاثمة منقريش على والثلاثة من بليه فسبط سبط أيمان وير وسبط لاتراه العينحتي يغيب لايرى فيهم زمانا

أقرالله عيني اذ دعاني

وفيه يقول السيدا لحيرى وكان كيسانيا ألاقل الوصى فدتك تقسى

اطلت بذلك الجيل المقاما وسموك الخليفة والاماما مغيبك عنهم سبمين عاما

اضر يمعشر والوك منيا وعادوافيكأهل الارضطرا ومأذاق ابنخواة طمم موت ولا و رات له ارض عظاما لقدأمسي بمردف شعب رضوى تراجمه الملائكة الكلاما وفيه يقول السيدأيضا

ياشمبرضوى مالمن بكالابرى وبنا اليه من الصبابة أولق حتى متى والىمتى وكمالمدى ياابن الرسول وأفتحى ترزق

والسيدفيه اشعار كثيرة لاياتي عليها كتابناهذا (وذكر) على بن محمد بن سليمان النوقلى فى كتابه الاخبار بماسمعناه من أبي المباس بن عمار قال حدثنا جعفر بن محمد النوفلى قال حدثنا اسمعيل الساحر وكانراوية السيدالحيرى قال مامات السيدالاعلى قوله بالكيسانية وانكرقوله في القصيدة التي أولها (تجعفرت بامم الله والله أكبر) قالأبوالحسن علىبن محدالنوفلي عقيب هذا الخبر وليس يشبه هذا شعرالسيد لان السيدمع فصاحته وجزالة قوله لايقول تجعفر تباسم الله وذكرهمر بن شبة النميرى عن مساور بن السائب أن ابن الزبير خطب أرجمين بوما لايصلي على النبي صلى الشعليه وسلم وقال لايمنعني أنأصلي عليه الاأن تشمخ رجالها قافهاوذ كرسعيد بنجبيرأن عبدألله بنعباس دخل على ابن الربير فقالله آبن الربير أفت الذي تؤنبني و تبخلني قال ابنعباس نعمسمعت رسول اللهصلى الله عليه وسلم يقول ليس المسلم الذي يشبع ويجوع جاره فقال ابن الزبير انى لاكتم بنضكم أهل هــذا البيت منذأر بعين سنة وجرى بينهم خطب طويل فرج ابن عباس من مكة خو فاعلى تفسه فنز ل الطائف فتوفى حنائك ذكرهدذا الخبرعمر بمنشبة النميرى عن سويدبن سعيدير فعه الم سعيد بن جبير فياحد ثنابه المهراني عصر والكلابي بالبصرة وغيرهاعن عمر بن شبة وحدث النوفلى فكتابه فى الاخبار عن الوليدين هشام الخزومي قال حطب ابن الربيرفنال من على فبلغ ذلك ابنه محمدين الحنفية حتى وضع له كرسي قدامه فعلاه وقال يامعشر قريش شاهت الوجوه أينتقص على وأنتم حضور انعليا كانسهماصادة أحدمرامى الشعلى أعدائه يقتلهم لكفرهم يهوعهم مأكلهم فثقل عليهم فرموه بصرفة الاباطيل وافا معشر لهعلى تهجمن أمره بنو الحسبة من الانصاد فاذتكن لنا الايام دولة تنثر عظامهم وتحسرعن أجسادهموالابدان يومئذبالية وسيعلم الذين ظلموا أىمنقلب ينقلبون فعادابن الزبيرالى خطبته وقال عذرت بى الفو اطميت كلمون ف ابال بنى الحنفية فقال محمد ياابن أمرومان ومالى لاأتكام أليست فاطمة بنت محمد حليلة أبي وأماخوتي

أوليست فاطمة بنت أسد بن هاشم جدتى أوليست فاطمة بنت محرو بن عائد جدة أبى الماوالة لو لاخديجة بنت خويله ما تركت في بني أسد عظما الاهشمته وان قالتني فيه المصائب صبرت (حدثنا) ابن عاد عن على بن محد بن سليان النوفل قال حدثنى ابن المسائب صبرت (حدثنا) بن الموقع عائمة والمتني عيما عن أبو يهما وألفاظهما متقاربة قالا خطب ابن الوبير فقال ما المقاوية من المحتمون حوارى الرسول وأم المؤمنين عائشة ما المحمام المقاوية من المساوم يمرض ابن عباس فقال ياغلام اصمد في صحدة فقال يا ابن الوبير

اتااذامافتنة تلقاها تردأو لاهاعلى اخراها قدأ نصف الغارةمن راماها اماقولك في المتمة فسل امك تخبرك فان اول متعة سطع مجرها لمجمو سطع بين امك وأبيك ير يدمنعة الحج وأماقو اكحوارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لقيت اباك فىالزحف وانامع امام هــدى فانكين على مااقول فقد كفر بقتالنا وازيكن على ماتقول فقدكفر بهر بمعنا فاققطع ابن الزبير ودخل على أمه اسهاء فاخبر هافقالت صدق (قال المسعودي )وفي هذا الخبرزيادات من ذكر البردة والموسجة وقداتيناعي الخبر بتهامه وماقاله الناس في متعة النساء ومتعة الحج وتنازعهم في ذلك وماذكر عن النبي. صلى الله عليه وسلم من انه حرمها عام خيبر و لحوم الحر الاهلية وماذكر فى حــــديث. الربيع بن سبرة عن ابيه و قول عمر كانتا في عهد رسول الشصلي الشعليه و سلم و لو تقدمت بالنهى لغملت بفاعل ذلك كذا وكذاوماروى عن جابر قال تعتمنا في عهد رسولالله صلىاله عليهوسلم وخلافة ابىبكر وصلىرمن خلافة عمر وغيرذلكمن اقاويلهم فكنا بناالمترجم بكناب الاستبصارو فكناب الصفوة وفيكتا بناالمترجم بالكتاب الواجب في الفروض اللو ازم وماقال الناس في غسل الرجلين ومسحهما والمسح على الخفين وطلاقالسنة وطلاق المدة وطلاق التعدى وغير ذلك وقد حدث النوفلي عنابى عاصم عن ابن جريج قال حدثني منصور بن شيبة عن صفية بنت ابي عبيدعن امهاء بنتاني بكر قالت لمأقدمنامع رسول اللهصلي الله عليه وسلم في خجة الوداع امر من لم يكن معه هدى اذ عل قالت فأحلات فلبست ثيابى و تعليب وجئت حتى جلست الىجنب الزبير فقال قوى عنى فقلت مأتخاف اتخاف اذا بت عليك فهذا الذى اداد ابن عباس وقدد كرهذا الحديث عن ابي عاصم غير النوفلي وقد تنازع الناس في ذلك فنهمن راىانه عنى مُتعةالنساء ومنهمين راى أنهار ادمتعة الحيج لازالز بيرتز وج

امهاء بكرا في الاسلام زوجه ابو بكر معلنا فكيف تكون متعة النساء ولماهلك يزيد ابن معاوية ووليهامعاوية بزيز يدنمي ذلك الى الحصين بن يمير ومن معه في الجيش من اهل الشأم وهو علىحرب ابن الربير فهادنوا ابنالزبير ونزلوا مكةفلتي الحصين عبدافة في المسجدفقال له هل لك يا بن الزبير ان احملك الى الشأم و ابا يم لك بالحلافة فقال اعبدالله رافعاصوته المدقتل اهل الحرة لاوالله حتى اقتل بكل رجل خمسة من اهـــل الشأم فقال الحصين من زعم ياا بن الزبير افك داهية فهو احمق اكلك سرا وتكلمني علانية ادعوك ازاسنخلفك فترفع الحرب وتزعما نك تقاتلنا فسنعلم اينا المقتول وانصرف اهل الشأم الى بلادهم مرالحصين فلماصاروا الى المدينة جعل اهلها يهتفون بهم ويتوعدونهم ويذكرون قتلاهم بالحرة فلمااكثروامن ذلك وخافو االفتنة وهيجها صعدروح بنزنباع الجذامى علىمنبر رسول الشصلي الشعليه وسلم وكاذف ذلك الجيش فقال يااهل المدينة ماهذا الايمادالذي توعدو فاافاو الله مادعو فاكرالي كلب لمبايعة رجل منهم ولاالى رجل من بلقين ولاالى رجل من غم اوجذام ولاغيرهم من المرب ولكن دعو فاكم الى هذا الحي من قريش يعني بني امية عم الى طاعة يزيد بن معاوية وعلى طاعتمه قاتلناكم فاياناتوعمدون اماوالهافالابناءالطعن والطاعون وفضلات الموت والمنوز فاشئتم ومضى القوم الى الشأم وحمل الى ابن الربير من صنعاء الفسيفساءالتي كازبناها ابرهة ألحبشي فيكنيسته التي أتخذها هنائك ومعها ثلاث اساطين من رخام فيهاوشي منقوش قلمحشي النقش السندروس وأنواع الالوان من الاصباغ فمن رآه ظنه ذهباو شرع ابن الزبير فى بناءالكمبة وشهدعنده سبعون شيخا منقريدانقريشا حين بنت الكعبة عجزت فققتهم فنقصوا من سعة البيت سبعة اذرع من اساس ابر اهيم الخليل الذي اسسه هو واسمعيل عليهما السلام فبناه ابن الربير وزادفيه الاذرع المذكورة وجعل فيه الفسيفساء والاساطين وجعل لهبابين بابايدخل منه وبابا يخرج منه فلم يزل البيت على ذلك حتى قتل الحجاج عبدالله بن الزبيروكتب الى عبد الملك يعلمه بمأز اده ابن الزبير في البيت فاص ه عبد الملك بهدمه وردهالي ماكان عليه آتفامن بناءقريش وعصرالرسول صلى الله عليه وسلم واذيجمل فابابا واحدافهمل الحجاج ذلك واستوثق الامر لابن الربير وأخذت له البيمة بالشأم وخطبه علىسائرمنابر الاسلام الامنبرطبريةمن بلادالاردن فان حسان بن مالك ابن بحدل أبى أن بما يع لا بن الربير وأراده الحالد بن يزيد بن معاوية وكان القيم بامر بيعة

اين الزيريمكة عبــدالله بن مطيع العدوى فني ذلك يقول قضاعة الاسدى وكاذ بايع لاين الزيير ثم فكث

دعا بن مطيع البياع فجئته ، الى بيمة قلبي لهاغيراً لف فناولني حسناء لمآ لمسها \* بكني ليست من أكف الحلائف وهلك يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيدوعبيد الله بن زيادعلى البصرة أمسير فخطب الناس وأعلمهم عوتهماوان الامرشوري لمينصب لهأحدوقال لاأرضاليوم أوسع منأرضكم ولأعددأ كثرمن عددكم ولامال أكثرمن مالكم في بيت مالكم ماثة ألف الف درهم عطاء مقاتلنكم سنون ألفاو عطاؤهم وعطاء الميال سنون ألف ألف درهم فانظروارجلا ترضونه يقوم بأمركم ويجاهدعدوكم وينصف مظلومكم من ظالمكم ويوزع بينكمأموالكم فقامالي أشراف اهلهاومنهم الاحنف بن قيس التميمي وقيس بن الهيثم السلمي ومسمع بن مالك العبدى فقالو المانعلم ذلك الرجل غيرك أيها الاميروأ نتأحق من فام على أمر ناحتى تجتمع الناس على خليفة فقال امالو استعماتم . غيري لسمعت وأطعت وقدكان على الكوفة عمر وبن حريث الخزاعي عاملا لعبيدالله بن زيادفكتباليه عبيدالله يعلمه بمادخل فيه أهل البصرة وياس هأذياس أهل الكوفة بمادخل فيهأهل البصرةفقام يزيد بن رويم الشيبانى فقال الحدالله الذي أطلق ايمافنا لاحاجة لنافى بني أمية ولاف امارة ابن مرجانة وهي أم عبيدالله وأم أبيه زياد سمية على ماذكرناا تفااعاالبيمة لاهل الحجزيمني أهل الحجاز فخلع أهل الكوفة ولاية أميسة وامارة ابن زيادوأرادوا ان ينصبوالهم أميرا الحان ينظروافي أسرهم فقال جماعة عرو بن سعد بن أبي وقاص يصلح لها فلما هو ابتأميره أقبل نساء من خمدان وغيرهم من نساء كهلان والانصار وربيعة والنخع حتى دخلن المسجد الجامع صارخات باكيات ممولات يندبن الحسين ويقلن أمارضي عمرو بن سمد بقتل الحسين حتى ادادأن يكون أمير اعليناعلى الكوفة فبكى الناس واعرضو اعن حمرو وكان المبرزون فى ذلك نساء همدان وقدكان علىعليه السلام مائلا الى همدان مؤثر المم وهوالقائل

فاركنت بواباعلى باب جنة لقلت لهمد الدخاوا بسلام وقال (عبيت همدان وعبوا حمير ا) ولم يكن بسمين منهم احدم مماوية واهل الشام الاناس كانوا بنوطة دمشق بقرية تعرف بمين برماما فيها منهم قرم المهذا الوقت وهو صنة اثنتين وثلاثين وثلثالة ولما اتصل خبراهل الكوفة بابن الزير القداليم عبد الله

ابن مطيع المدوى على ماقدمنا أقفافتولى امر محتى وجه المختار في الرمو قظر مروان ابن الحكم اطباق الناس على مبايمة ابن الزبير وأجابتهم له فارادان يلحق يه وينضاف الى جلنه فنعهمن ذلك عبيدالله بن زياد عند لحاقه بالشأم وقال له المك شيخ بنى عبدمناف فلاتمحل فصادمروان المالجابيةمن ارض الجولان بين دمشق والاردن واسمال الضحاك بنقيس النهرى الناس ورأسهم وانحازعن مروان واراد دمشق فسبقه اليها الاشدق همرو بن سعيد بن الماص فدخلها وصار الضحائة الىحور ان والبثنة واظهر الدعوةلا بناز بيروالتتي الاشدق ومروا نفقال الاشدق لمروان هل لك فما أقوله لك فهو خيرلي ولكةال مراون وماهو قال ادعو الناس اليك وآخذها لك على ال تكون لىمن بعدك فقال مروان لابل بمدخالد بن يزيدبن معاوية فرضى الاشدق بذلك ودماالناس الي بيعةمروان فاجابوا ومضى الاشدق الى حسان بن مالك بالاردن فارغبه في بيعة مروان فجنح لهاو يو يعمروان بن الحكرين المالعاص بن امية بن عبد شمس بن عبدمناف ويكنى اباعبد الملك وامه آمنة بلت علقمة بن صفوان وذلك بالاردن وكاناولمن بايمه اهلهاوتت بيمته وكانمروان اولمن اخذها بالسيف كرها على ماقيل بغير رضامن عصبة من الناس بل كل خوفه الاعدد ايسير احملوه على وثويه علماوقد كان غيره ممن سلف اخذها بمددواعوان الامروان فانه اخذهاعلى ماوصفنا وبايعمروان بعده غالدبن يزيدو لعمرو بنسميد الاشدق بعد خالد وكان مروان يلقب بخيط باطلوف ذلك يقول عبدالرحن بن الحكم

لحا الدقو ماامرواخيط والم على الناس يعلى مايشاء و عنع واشترط حسان بن مالك وكان رئيس قحطات وسيدها بالشام على مروان ماكان لهم من الشروط على معاوية وابنه يزيد مهاان يفرض لم لالني رجل الني الفين الفين وان ماتا ما مناوا بن همه مكانه وعلى اذ يكون لحم الامر واللهى وصدر الجلس وكل ماكان من حل وعقد فعن راى مهم ومشورة فرضى مروان بذلك واققا داليه و قال الهمالك بن هميرة اليشكرى انه ليست لك في اعناقنا بيمة وليس بذلك واقتاداليه و قال الممالك بن هميرة اليشكرى انه ليست لك في اعناقنا بيمة وليس بقاتل عن عرض دفيا فان تكرف الاخرى فو القماقريش عند نا الاسواء فاجابه مروان إلى ماسال وسادمروان عو ومعا أس من قضاعة عليه و الله بن همروالمدوى وكاقت معمر اقتقدها رسول الشومة والمهمة والمن بن همروالمدوى وكاقت معمراة عقدها رسول الله

صلى الله عليه وسلم لا بيه وأظهر الضحاك ومن معه خلافة ابن الزيير والتقى سروان والضحاك ومن معهما بحرج راهط على اميال من دمشق فكافت بينهم الحروب سجالا وكثرت اليمانية عليهم وبواديها معمر وان فقتل الضحاك بن قيس رئيس جيش ابن الزير قتله رجل من تيم اللات وقتل معه نزار واكثرهم من قيس مقتلة عظيمة لم يرمثلها قط و ف ذلك يقول مروان بن الحكم

لما رأيت الناس صاروا حزبا \* والمال لا يؤخذ الا غصبا دعوت غسانا لحمم وكلبا \* والسكسكيين رجالا غلبا والقين تمثى في الحديد فكبا \* والاعو جيات يشبن وثبا

وفىذلك يقول أخوهعبدالرحمزين الحكم

أدى أحاديث أهل المجدقد بلغت ﴿ اهل الفرات و آهل الفيض والنيل وكان زفر بن الحرث المامرى ثم الكلابي مع الضحاك فلمأ أمين السيف في قومه ولى ومعه رجلان من بني سليم فقص فرساها و غشيهما اليما فية من خيل مروان فقالا له المجبنة سلك فا قامقتو لا زفولى راكضا و لحق الرجلان فقت الاوفى هــذا اليوم يقول زفر بن الحرث الحرث الكلابي من أبيات كثيرة

لمرى لقد ابقت وقيمة راهط لمروان صدعايينا متنائيا وقتد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كاهيا أدينى سلامى لاأباك افنى أرى الحرب لا يزداد الاتحاديا اتذهب كلب لم تنها ماحنا وتترك قتلى راهط هى ماهيا عشية اغدوفي الفريقين لاأدى من القوم الا من على ولاليا أيذهب يوم واحدان أساته بصالح أيلى وحسن بلائيا أهدابن عمرو وابن معن تتابيا ومقتل هام أمنى الامافيا وتلاحق الناس بمن حضرالوقعة من أجنادهم إرض الشام وكان النعمان بن بهشيرواليا عن هم هار بافسار ليلته جماء متحير الايدرى ابن ياخذ قاتبمه خالد بن عدى الكلاهى عن هم هار بافسار ليلته جماء متحير الايدرى ابن ياخذ قاتبمه خالد بن عدى الكلاهى فيمن خف معه من اهل حمى فلحقه وقتله و بشبير أسه الى مروان واقبهى زفر بن

الحرث الكلابي في هزيمته الى قرقيسياء فغلب علم او استقام الشام لمرو ان وبث فيه رجاله وهماله وساد مروان فيجنودهمن الشأمالي أهلمصر فحاصرها وخندقعلهما خندق ممايلي المقبرة وكانواز بيرية عليهم لابن الزبير عبدالرحمن بن عتبة بن حجدم وسيد الفسطاط يومتذوزعيمهاأ بورشدين كريب بن ابرهة بن الصباح فكالت بيهم وبين مروان قتال يسيروتو افقو اعلى الصلحو قتل مروان اكدر بن الحام صبرا وكان فارس مصر فقال ابورشدين لمروان انشتت والله اعدناها جذعة يمني يوم الدار بالمدينة فقال مروان ماأشاءمن ذلك شياو انصرف عنهاو قداستعمل عليها ابنه عبدالمزيز وقدمم وانالشام فنزل الصبرة علىميلين من طبرية من بلادالاردن فاحضرحسان برمالك وأرغبه وأرهبه فقامحسان فالناس حطيباو دعاهمالي بيعة عبدالملك بنمروان بمدمروان وبيعة عبدالعزيز بنمروان بمدعبد الملك فلم يخالفه فىذلك أحمدوهلك مروان بدمشق في هذه السنة وهي سنة خمس وستين وقد تنازع أهلالتواريخوأمحابالسير ومنعنى اخبارهم فسببوناته فنهم منرأي انهمات مطمو ناومنهم من رأى انه مات حنف أقفه ومنهم من رأى ان فاختة بلت أبي هاشم بن عتبة أمخالد بن يزيد بن معاوية هي التي قتلته و ذلك أن مروان حين أخذ البيعة لنفسه وغخالدين يزيدبمده وحمرو بن سميدبن خالد ثم بداله غير ذلك فجملها لابنه عبدالملك بمسده ثملا بنهعبدالعزيز بنعبدالملك ودخلعليه خالدبنيزيد فكلمهوأغلظ له فغضبمن ذلك وقال اتكامني بابن الرطبة وكان مروان قدتز وج بامه فاختة ليذله بذلك ويضع منه فدخل خالدعل أمه فقبح لها تزوجها بمرو ان وشكااليها مانزل بهمن فقالت لايميبك بعدها فنهممن رأى انهاوضعت على تفسه وسادة وقعدت فوقهامع جواريهاحتى مات ومنهم من رأى الهااعدت له لبنامسموما فلماه خل علها الولنه اياه فشرب فلمااستقر فىجو فهوقع مجود بنفسه وامسك لسانه فحضره عبدالملك وغيره من ولده فعل مروان يشير الى أمخالد يخبرهم انها قتلته وأمخالد تقول بابي افت حتى عند النزع لم تشتغل عنى انه يوصيكم بي حتى هلك فكانت ايامه تسمة أشهر وأياما قلائل وقيل ممافية أشهر وقيل غيرذلك مماسنو ردهعندذكر فاللمدةالتي هلكت فها بنو أمية من الاعوام فياير دمن هذا الكتاب انشاء الله تمالى وهلك مروان وهوابن ثلاثوستينسنة وقدذكرغيرذلك فيسنه وكانقصيرا أحمر ومولده لسنتين خلتا من الهجرة وهلك بمداخذ البيمة لواده بثلاثة اشهر وقدذكر ابن الىخيثمة فكتابه

قالتاريخ اذالنبي صلى الله عليه وسلم موق ومروان له عمان سنين وكان لمروان عشرون أنا و عملي الله على الله احد عشر ذكرا وثلاث بنات و هم عبد الملك وعبد المروات ولا موروات و المحمو و عبد الرحن وأم عمان وهم و وعبد المروات و ومروات و المحمو و وعبد المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم المحموم كان يزيد ين معاوية خلف من الولداكثر عما خلف مروان وذلك المخلف معاوية و خالدا و عبد الله المحموم و عمرا و عاتكة وعبد الرحمن و عبد الله المحموم المحموم و المحموم و المحموم و محمول و المحموم و المحموم و محمول و عمان و عبد الله المحموم و المحموم و المحموم و و معمول و المحموم و و معمول و المحموم و المحموم و و معمول و المحموم و معمول و المحموم و و معمول و محمول و المحموم و معمول و محمول و المحموم و معمول و المحموم و المحموم

وبويع عبد الملك بن مروان ليلة الاحدغرة شهر رمضان من سنة خس وستين ثم بعث الحجاج بن يوسف الم عبد الله يعر ومن معه من الناس بحكة فقت ل عبد الله يعر الملائاء لمشرمضين من جادى الا خرقسنة ثلاث وسبعين وكافت و لا ية ابن الزيير تسع سنين وعشر ليال وسنذ كرمدة ابن الزيير بعد هـ ذا الموضع من هذا الكتاب عند ذكر نالجامع ملك بني أمية ثم هاجت فتنة ابن الاشعث في شعبان من سنة اثنتين و عافين ثم توفي عبد الملك بن مروان بدمت قريع مالسبت لا ربع عشرة مضت من شوال سنة ست و عائين ثم توفي عبد الملك بن مروان بدمت قريع مالمان توفي احدى وعشر بن سنة و شهر الوسية و المناس ثلاث عشرة سنة و أديمة أشهر الاسبع ليال و سنذ كر مافعله من وقت استقامة من استقامة من الناس وقبض وهو ابن ست وستين سنة وقيل أكثر من ذلك وكان يحب الشعر والفغر والتقريظ و المدح وكان عمالة على مثل مذهب فالحجاج العراق و المهلب بخر اسان وهشام بن اسمعيل بالمدينة وغير هم بغير هاو كان الحجاج من أظلمهم و اسفكهم للدماء وسنذكر في هذا الكتاب جو امع من ذكره فيا يل هذا الباب

ولماأفضى الامرائي عبدالملك بن مروان تاقت تصه الى عادثة الرجال والاشراف ولما أفضى الامرائي عبد الملك بن مروان تاقت تصه الى عادثة الرجال والاشراف في أخبار الناس فلم يجدمن يصلح لمنادمته غير الشعبي فلما حل اليه و فادمه قال له يأسميت لاتساعد في على مأتبح ولا ترد على الخطأ في علسى ولا تكلمنى جواب التشميت والتهنئة ولاجواب السرال والتعزية ودع عنك كيف أصبح الامير وكيف أمسى وكلني بقدر ماأستاع منى واعلم أن صواب

الاستاء اكثرمن صواب القول واذاسمعنى أتحدث فلايفو تنكمنهشئ وأرنى فهمك من طرفك وسمعك ولاتجهد قفسك في فظرية صوابي ولاتستدع بذلك الزيادة فى كلاى فان اسوأ الناس حالامن استكدالماوك بالباطل وان اسوأ الناس حالامنهم من استخف بحقهم واعلم إشمي أن أقل من هذا يذهب بسالف الاحسان ويسقط حق الحرمة فانالصمت في موضعه ربحا كان المغمن المنطق في موضعه وعنداصا بنه وفرصته وقال عبدالملك للشعبي يومامن اين يهب الريح قال لاعلم لى ياامير المؤمنين قال عبد الملك امامهب الشمال فن مطلع بنات نعش و امامهب الصب أ فن مطلع الشمس الممطلع سهيل واماا لجنوب فنمطلع سهيل المعنرب الشعس واماالدبورفن مغرب الشمس الىمطلع بنات نعش وفرسنة خمس وستين تحركت الشيعة بالبكوفة وتلاقوا بالتلاوم والتنآدم حين قتل الحسين فلينيثوهورأوا انهم قسداخطؤا خطاكبيرا يدماءالحسين ايام ولم يجيبوه ولمقتله المأجافهم فلم ينصروه ودأوا اتهم لاينسل عنهم ذلك الجرم الاقتل من قتله اوالقتل فيه ففزعوا الىخسسة نفرمنهم سليان بن صرد الجزاعى والمسيب بمحدالفزادى وعبداله بنسمدين تعيل الازدى وعبدالمهبن والالتميمي ورفاعة بنشدادالبجلى فمسكروا بالنخيلة بمدأن كان لهم مع المختار ابن عبيدالثقنى خطب طويل بتثبيطه الناس عنهم بمن ارادا غرو جمعهم فني ذلك يقول عبدالله بن الاحر يحرض على الخروج والقتال من ابيات

محموت وقد محموا الصبى والعواديا \* وقات الأمحماني اجيبوا المناديا وقولوا له اذقام يدعوالى الحسدى \* وقبسل الدجا لبيك لبيك داعيسا في شعر طويل يحت فيه على الحروج ويرثى الحسين ومن قتل معه ويلوم شيعته بتخلفهم عنه ويذكر اتهم قدتا بوا الى الله وأنابوا اليهمن التكبائر التى ارتكبوها اذام يتعمروه ويقول ايضافي هذا الشعر

حسينا لاجل الدين أن كنت قاعيا عديم وامام تشكى المواليا وغودر مسار بالدى الطف تلويا فضار بت عنه الشاقلين الإعاديا يعربية الطف النمام النواديا الهيو افارضو الاواحد المتعاليا

الاوانع خيرالناس جدا و والدا ليبك حسينا مرمل ذوخصاصة فاضى حسين الرماح دريسة فياليتني اذ ذاك كنت شهدته سق الله قبراجس الجد والتق فيا اسة تاجت وضلت سفاهة ثم ساروأيقدمهم من سعينا من الرؤساء وعبيدالله بن الآخر يقول خرجن يلممن بناارسالا عواقسا تحملنا الماللا تريدان فلق بهاالاقيالا القاسطين الندر الضلالا وقدر فضنا الولدوالا موالا والحفرات البيض والحجالا فرضى بهذا النم المفضالا

فاتهوا الى قرقيسياء من شاطئ الفرات وبهازفر بن الحادث الكلابى فاخر جاليهم الا نزال وساد وا من قرقيسياء ليسبقوا الى عين الوردة وقد كان عبدالله بن زياد توجه من الشام الى حربهم فى ثلاثين الفاوا تعصل على مقدمته من الرقة خسة امراء منهم الحصين بن غير السلولى وشراحيل بن ذى الكلاع الحيرى وادهم بن عرزالباهلى وربيمة بن المخارق الفنوى وجبلة بن عبدالله الخمصي حتى اذا صاروا الى عين الوردة التي الأقوام وقد كان قبل ذلك لهم مناوشات في الطلائع فاستشهد سليان اين صردا لحرامي بعدان وتارم القوم مقتلة عظيمة وابلى وحث وحرض ورماه يزيد اين الحصين بن عميد الفرادى وكان من وجوه اين الحصين بن عيد بالله عنه وكرعى القوم وهو يقول

قد علمت ميالة الذوائب واضحة اللبات والترائب أىغداة الروع والمقانب المجعمن ذى لبدة مواثب

فقاتل حتى قتل فاستقتل الترابيون وكسروا أجفان السيوف وسالت عليهم عساكر أهل الشأم كالليل ينادون الجنة الجنة الحالتية من أصحاب أي تراب الجنة الجنة الحالية ابين عبدالله بن سعيد بن قليل وأناهم الحوالهم يحثون السير خلفهم من أهل السمرة وأهل المدائلة بن سعيد بن خلفهم من أهل السمرة وأهل المدائلة بن سعيد بن قليل وهو في القتال ان اخو ا تفاقد لحقوا من البصرة والمدائل في القتال ان اخو ا تفاقد لم السمرة والمدائل في القتال ان اخو ا تفاقد لحقوا من البصرة والمدائل في القتال ان اخو ا تفاقد لم في القتال ان اخو ا تفاقد لم في القتال المدائلة بن الخطل الطائل وقت عني المدائلة المنافرة كثير المسميد بن قبيل فل علم من يقمن الترابين ان لاطاقة لهم عن باز الهم من أهل الشأم الحاز وا عنهم وارتحلوا وعلمهم واعة بن شداد البحل و تأخر أبو الحور ت المبدى في جابية الناس وطلب منهم أهل المداخلة و المتاركة المداورة المناسم هو في المناسم المداهو المناسو المناسو المناسو المناسو في المناسو ال

وصبرهمم قلتهم فلحق أهل الكوفة بمصرهم وأهل المدائن والبصرة ببلادهم وسمع الترابيون في سيرهم و رجوعهم من عين الوردة قائلا يقو ل رافعاعقيرته

ياعين بكى ابن الصرد \* بكى اذ الليسل خد \* كان اذا الباس مكد تخاله فيمه أسد \* مضى حيداقدرشد \* في طاعة الاعلى الصمد

وقدذكر ابو تخف لوطبن يحيى وغيره من اسحاب التواريخ والسير من قتل من الترابين مع سليان بن صردا لخز المي على عين الوردة وأسماء مفللهم وحكى أبو مخنف في كتابه في أخبار الترابيين المترجم بمين الوردة قصيدة عزاها الى أعشى همدان طوية يرثى بها أهل عين وردة من الترابيين ويصف ما فعاوه منها

توجه من دون الثوية سائرا \* الى ابن زياد في الجوع الكنائب فسادواه ممن بين ملنمس التق \* واخر بما جر بالا مس تائب فلاقوا همين الوردة الجيش فاصلا \* عليهم فيوهم بديش قواضب فياء هم جم من الشأم بهده \* جوع كور البحر من كل جانب فاير حواحتى اثيرت جوعهم \* ولم ينج منهم ثم غير عصائب وغو لاراً هل الصبر صرعى فاصبحوا \* تماورهم ريح الصبا والجنائب وأضى الحزامي الرئيس مجدلا \* كان لم يقاتل مرة و يحادب ورأس بني سمح وفارس قومه \* جيمام التيمي هادى الكنائب وهمر وبن همرووابن بشروخاك \* و بكر و زيدوالحليس بن غالب واغير ضرب يقلق الهام ضربه \* وطمن باطراف الاسنة صائب فياخير جيش للمراق وأهله \* سقيم روايا كل أسحم ساكب فلا تبعد فرسافنا و حاتنا \* اذاالبيض أيدت عن خدام الكواعب فان تقناوا فالقتل أكرم مينة \* وكل فتى يومالا حدى النوائب وماقتلوا حتى أصابوا عصابة \* علين توراكاليوث الضوارب

ومافتاوا حتى اصابوا عصابه \* محلين فورا طاليوت الصوارب وقيل ان وقمة الوردة كافت في سنة ست وستيزو في أيام عبدالملك بن مروان توفى الحارث الاعور ساحب على فقال يأمسير الحارث الاعور ساحب على على فقال يأمسير المؤمنين ألاترى الى الناس قداقبلوا على هذه الاحاديث وتركوا كتاب الله قال وقد فعلوها قال أمما أي سعمت رسول الله صلى الشعلية وسلم يقول ستكون فتنة قلت فالحرج منها يارسول الشقال كتاب الله فيه فيأما كان قبلكم وخيرما بهسدكم

وحكم مابينكم هوالفصل ليسبالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن أراد الهدى فغيره اضلهالله هوحبل الهالمبين وهوالذكر الحكيم والصراط المستقيم وهوالذى لاتزيغ عنهالمقول ولاتلتبس بهالالسن ولاتنقضى عجائبه ولايعلم علممثله هو الذي لماسممته الجنقالو اا ناسمعناقرآ ناعجبا يهدى الىالرشد من قال به صُدْق ومن. زالعنه عداومن عمليه أجرومن تمسك ه هدى الىصراط مستقيم خذها اليك ياأعور (ولما كان) من وقعة عين الوردة ماقدمنا سارعبيد الله بن زياد في عساكر الشأم يؤمالمراق فلماانتهي المالموصل وذلك في سنةست وستين التقيهو وابراهم بن الاشترالنخعي وابراهيم علىخيل العراق من قبل المختار بالجاردفكانت بينهم وقعة عظيمة قتل فهاابن مرجانة عبيدالله بن زيادو الحصين بن عير وشرحبيل بن ذي الكلاع وابن حوشبذىظليم وعبدالةبناياسالسلىأبو سدسوغالبالباهلي وأشراف أهل الشأم وذلك أن عمير بن الحباب السلمي كان على ميمنة ابن زيادفي ذلك الجيش وكان في نفسه مافعل بقومته من مضروغيرهمن نزاريوم مرج راهبط فصاح. بالثارات قيس بالمضر بالنزارفتراحمت نزار منمضر وربيعة على من كان معهم في جيشهم من أهل الشام من قحطان وقد كان همير كاتب ابر اهيم بن الاشتر سرافبل ذلك والتقيافتو اطاسطي ماذكر ناو حمل اير اهيم بن الاشستر رأس ابن زيادوغيره الى. المختارفيمث بهالمختارالىعبداللهبن الزبير بمكة وممكازعبدالملك بنرمروازسار فىجيوش أهل الشام فنزل بطنان ينتظر مايكون من ابن زياد فاتاه خبر مقتله ومقتل منكان معه وهزيمة الجيش بالليل وأتاه فى تلك الليلة مقتل جيش ابن دلجة وكان على جيش بالمدينة لحرب ابن الزبير ثم جاءه خبر دخول بابل بن قيس فلسطين من قبل ابن الزبير ومسيرمصمب بنالزبيرمن المدينة الىفلسطين تمجاءهمسير ملك الروم لاوى بن فلقطونز وله المصيصة يريد الشام ثم جاءه خبر دمشق وأن عبيدها وأوباشها و دمارها قد خرجو اعلى أهلها ونزلو الجبل ثم أتاهأن من في السجن بدمشق فتحو االسجن وخرجو امنهمكابرة وأذخيل الاعراب أفارت على حمس و بملبك والبقاع وغيرذلك مماعي اليهمن المفظمات فى تلك الليلة فلم يرعبد الملك فى ليلة قبلها أشد صحكاو لا أحسن وجها ولاأبسطاسانا ولاأثبت جنانامنه تلك الليلة تجلداوسياسة للملوك فترك اظهار الفشل وبعث بأمو الوهدا بإالى ملك الروم فشغله وهادنه وسار الى فلسطين وبها

﴿ ٨ مروج - ني ﴾

بابل بن قيس على جيش ابن الوبير فالتقو اباجنادين فقتل بابل بن قيس وعامة أصحابه وانهزم الباقون و بمى خبر قتله وهزيمة الجيش الى مصمب بن الوبير وهوفى الطريق فولى داجما الى المدينة فني ذلك يقول دجل من كلب من المروانية

قتلنا باجنادين سعدا و بابلا قصاصا بمالاقى خنيس ومنذر

ورجع عبد الملك الى دمشق فنرلها وسارا براهيم بن الاشتر فنزل نصيبين وتحصن منهأهل الجزيرةثم استخلف علىنصيبين ولحتى بالمختار بالكوفة وفيسنة سبع وستين سارمصعب بن الزبيرمنالبصرةوقدكاذأخوهعبد اللهبنالزبيرأتقذه الى المراق واليافنزل حروراء والتتي هو والمخنار فكانت بينهم حروب عظيمة وقنل زريع وانهزم المختار وقسد قنسل محمدين الاشعث وابنان له ودخل قصر الامارة بالكوفة وتحصنفيه وكان يخرج كليوم لمحاربةمصمب وأصحابه وأهل الكوفة وغيرهم والمختار ممه خلق كثيرمن الشيعة قد سمواالحسينية من الكيسانية وغيرهم فحرجاليهم داتيوم وهوعلى بغلة لهشهاء فحمل عليه رجل من بنى حنيفة يقال لهعبدالرحمن برن أسدفقنله واحتر رأسهوتنادوا بقتله فقطعه أهل الكوفة وأمحاب مصعب أعضاء وأبى مصعب أزيعطي الامانلن بتى في القصر من أصحابه فاربوا الىأنأضر بهمالجهد ثمأمنهم وقتلهم بمدذلك فكان ممن قتل مع مصعب عبد الله بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه وله خبر مع المختار في تخلصه منه ومضيه الىالبصرة وخوفه على نفسه من مصعب الى أن خرج معه في جيشه وقد أتينا علىخبره وسائرما أومأ فاليه في كنا بناأخبار الرمان فكانجلةمن ادركه الاحصاء ممن قتله مصمب مع المختار سبعة آلاف رجل كل هؤلاء طالبو ابدم الحسين وقتاوا أعداءه فقتلهم مصعب وسماهم الحسينية وتتبع مصعب الشيعة بالقتل بالكوفة وغيرهاوأتي بحرم المختار فدعاهن الىالبراءةمنه ففعلن الاحرمتين له احداها بنت سمرة بنجندبالفزاري والثانية ابنةالنعمان بن بشير الانصاري وقالتاكيف نتبرأ منرجل يقول ربىالله كانصائم نهاره قائم ليله قدبذل دمه للهوار سوله في طلب قتلة ابر بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأهله و شيمته فامكنه الله منهم حتى شغى النفوس فكتب مصعبالى أخيه عبدالله بخبرها وماقالتاه فكتب اليه ان رجمتا حماهاعليه وتبرأتا منه والافاقتلهما فمرضهما مصعب على السيف فرجعت بنت سمرة ولمنته وتبرأت منهوقالت لودعوتني الى الكفر مم السيف لفرت

اشهدأن المختار كافر وابت ابنة النعمان بن بشير وقالت شهادة أرزقها فاتركها كلا انهاموتة ثم الجنة والقدوم على الرسول وأهل بيته والله لايكون آتى مع ابن هند فاتبعه وأثرك ابن أبى طالب اللهم اشهدا فى متبعة لنبيك وابن بنته وأهمل بيته وشيعته ثم قدمها فقتلت صبر افنى ذلك يقول الشاعر

ان من أعجب الاعاجيب عندى قتل بيضاء حرة عطبول قتلوها ظلما على غير جرم ان لله درها من قتيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغائيات جرالذيول

ولمفتعرض فيهذاالكتاب لذكر المهلب وقتله لنافع وذلك فيسنة خمس وستين ونافع هوالذى تنسباليه الازارقة من الخوارج اذكنا أتينافى كتابنا اخبار الزمان على ذكر حروب الخوارج مع المهلب وغيره ممن سلف وخلف وذكر اشأن صرداس بن هروبن بلال التميمي وعطية بن الاسودالحنفي وأبي فديك وسودة الشيباني ووقعة ابن الماجور الخارجي مع المهلب ومقتله وظفر المهلب بهم في ذلك اليوم وخبر عبدريه وأخبار خوارج اليمن كابي حمزة الختارين عوف الازدى وبهس الهيصمي مع ماتقدم من ذكر الفرق الخوارج فكتا بنا المقالات فأصول الديانات من الأباضية وهمسراةهمان من الازدوغيرهمن الازارقةوالنجدات والحمرية والصغرية وغيرهم منفرق الحوارج وبلدانهم من الارضمثل بلاد سنجاروتل أعفرمن بلادديار ر بيمةوالسن والبوازيج والحديقة بمايلى بلادالموصل ثم من سكن من الاكراد بلاد اذربيحانوهم الممروفون بالسراةمنهم وأسلم الممروف بابن سادلو يهوقد كانملك عىأهمال ابن أى الساجمن بلاداذر بيجان واران والبيلقان وارمينية ومن سكن منهم بلاد سجسنان وجبال هراة وهشتانه و يوشنجمن بـلادخراسان ومن بلاد مكرانعلى ساحل البحريين بلادالسندو كرمان وأكثرهم صفرية وحمرية ومنهم ببلاد حران اصطخروصاهدين كرمان وفارس ومنهم ببلادتيهرت المغرب ومنهم ببلاد حضرموت وغيرها من بقاع الارض وفي سلطنة عبد الملك مات أبو العباس عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب في سنة عان وستين وقيل في سنة تسع وستين بالطائف وامه لبانة بنت إلحرث بن حزن من وادعام بن صعصعة وله احدى وسبعون سنة وقيلانه ولدقبل الهجرة بثلاث سنين أوقدذ كرعن سميدبن جبير عن ابن عباس إانه فالقبض رسول الله صلى الله عليه أوسلم واناابن عشرسنين وصلى إعليه محدبن

الحُنفيةُوكانَ قددُهب بصره لبكائه على والحسن والحسين وكانت لهوفرة طويلة يخضب شيبه بالحناء وهوالذي يقول

ازيَّاخذاللهمنعينى ورها ۞ فنى لسانى وقلىيمنهما ور قلىيذكى وعقلى غيرمدخل ۞وڧ فىصارم كالسيفما ثور

وقدكانالني صلىالله عليه وسلردعاله حين وضعرله الماءالطهر فيبيت خالته ميموقة زوجالنبي صلى الشعليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقيل لابن عباس رضى الله عنه مامنع عليا رضى الله عنه أن يبعثك مكان أبى موسى يوم الحكين فقال منعه من ذلك حائل القدرو قصر المدة ومحنة الابتلاء أماو الله لو بعثني مكانه لاعترضتمدارج نفسه ناقضالماأ يرمومبرمالما نقض أسف اذاطارو أطيراذا أسف ولكن مضى قدرو بق أسف ومع اليوم غداو للآخرة خير المتقين وكان لابن عباس من الولدعلى وهو أبو الخلفاء من بني العباس والعباس ومحدوالفضل وعبد الرحمن وعبيداللهولباقة وأمهم رعبة بنتمسرح الكندية فاماعبيدالله ومحمد والفضل فلا أعقاب لهم وفي سنة سبعين قتل عبد الملك بن مروان عرو بن سبعيد بن العاص الاشدق وهو عمروبن سميدين العاصبن أمية بن عبدهمس بن عبدمناف وكان ذاشهامةوفصاحة وبلاغةواقداموكان بينهوبين عبدالملك محادثات ومكاتبات وخطب طويل طلبالاملك وكانفها كتب اليه عبد الملك انك لتطمع نفسك بالخلافة ولست لهاباهل فكتباليه عمرواستدراج النعماياك أفادك البغى ورائحة الغدرة أورثتك الغفلة زجرت عماوافقت عليه وندبت الىماتر كتسبيله ولوكا ذضعف الاسبابيؤ يسالمطالب ماانتقل سلطان ولاذل عزيزوعن قريب يتبين من صريع بغي وأسـيرغفلة وقدكان عبد الملك سار المهزفرين الحادث الكلابي وهو بقرقيسياء وبلادالرحبة وخلف عمرو بن سعيد بدمشق فبلغه أنعمر اقددهاالي بيعنه يدمشق فكر راجعا البهافامتنع عمرو فيهافنا شدهعبدالملك لرحم وقال لالتعسد أهل بيتكوماهم عليهمر آجتاع الكامة وفياصنعت قوة ارجع الى بيمتك فافي ساجعل لكالعهد فرضى وصالحودخل عبدالملك وعمر ومتحيزمنه في نحو خسمائة يزولون معهحيثزال وقدتنازع اهل السيرفي كيفية قتل عبدالملك اياه فنهممن رأي أنعبد الملك قال لحاجبه و يحك أتستطيع اذادخل عمروان تغلق الباب قال نعم قال فافعل وكان عمرورجلا عظم الكبرلايري لاحدعليه فضلا ولايلتفت وراءه اذا مشى الى أحد فلما فتح الحاجب الباب دخل همر و فأغلق الحاجب الباب دون أصحابه ومضى همر ولا يلتفت و هو يظن أن أصحابه قد دخلو اممه كما كانو ايدخلون فعاتبه عبد الملك طويلا وقد كان وصى صاحب حرسه أبا الزعيز عقبان يضرب عنقه فكلمه عبد الملك وانه تقضت المهد بينى و بينك ثم فصبت لك الحرب فقال عبد الملك قد شئت ذلك فقال وأنا قد فعلت فقال عبد الملك فقال عبد الملك فقال عبد الملك فقال عبد الملك فقال المستى رحمك وكافت أم عمر وعمة عبد الملك الحرب أبى العاص بن وائل فضر به أبو الزعيز عة فقال فقال العبد الملك المعابه فلم يرم عبد الملك في العاص بن وائل فضر به أبو الزعيز عة فقال فقال له عبد الملك الرم برأسه الى أصحابه فلمار أو ارأسه تفرقو اثم خرج عبد الملك فصسعد المنبر وذكر عمر افو قرفيه وذكر خلافه و شقاقه و بزلمن و هو المنبر يقول المنبر وذكر عمر افو قرفيه وذكر خلافه و شقاقه و بزلمن و هو المنبر يقول ادنيته منى لتسكن نقرة \* فاصول صولة عازم مستمكن

غضبا وعماة لديني انه \* ليس المسيء سبيله كالمحسن وقيل انعمر اخرج من منزله ريد عبد الملك فعثر بالبساط فقالت له امرأته نائلة بنت فريض نوكيع بن مسعود أنشدك الله أن لاتأتيه فقال دعيني عنك فوالله لوكنت فائماماأ يقظنى وخرج وهومكفر بالدرع فلمادخل علىعبد الملكقام من هناكمن بني أمية فقال عبد الملك وقدأ خذت الاوب انى كنت حلفت للناملك متك لاشداك في جامعة فاتى مجامعة فوضعهافي عنقه وشدهاعليه فايقن محروأنه قاتله فقال أنشدك الله باأمير المؤمنين فقال له عبد الملك باأباأمية مالك جئت في الدرع للقتال فأيقن عمرو بالشرفقال أنشدك اللهان تخرجني الىالناس في الجامعة فقال له عبد الملك وتماكرني أيضاو أناأمكرمنك تريدأن أخرجك الى الناس فيمنعوك ويستنقذوك من يدى وخرج عبدالملك الىالصلاة وأمرأخاه عبدالعزيز وقدكان قدم من مصر فىذلك اليوم بقتله اذاخرج وقدقيل أمرابنه الوليد بذلك فلماد نامنه عبدالعزيز ناشده همرو بالرحمفتركه فلمارجع عبدالملك من الصلاة ورآه حياقال لعبدالعزيز واللهما أردت قتله من أجلكم الاأن لا يحوزها دو فكم ثم أضجعه فقال له عمر وأغدرا ابن الزرقاءفذبحه ووافى أخوعمر وبحيين سعيدالى البابيمن معهمن رجاله ليكسره غرج اليه الوليدومو الى عبد الملك فاقتناو اواختلف الوليدو يحيى فضربه يحيى بالسيف علىاليته فانصرع وألتى وأسحروالىالناس فلهارأوه تفرقو آمن بعدأن ألتى

عليهم من أعلى الدار بدر الدنافير فاستفلوا بهاعن القتال وقال عبد الملك وأبيك لأن كاتوافتلوا الوليدلقدأصابوا بثارهموقدكان الوليدفقدحين ضربوذلك ان ابراهيم بنعدى احتمله فادخله بيت القراطيس في المعمعة وأتى عبد الملك بيحى بن سعيد واجتمعت الكلمة على عبد الملك وافقاد الناس اليه وقدقيل في مقتله غير ماذكرناوقدأتيناعلىذلك فيكتابنا أخبارالزمان وقدذكر فاشعر أخته فيهوكانت تحتالوليدبن عبدالملك فياير دمن هذاالكساب فأخبار المنصوراذهو الموضع المستحق لهدون هذاالموضع لماتفلغل بناالكلام وتسلسل بناالقو لنحوه وأقامعبيد الملك بدمشق بقية سنة سبعين وقدكاز مصعببن الزبيرخرج حين صفاله العراق بمدقتل المختار واصحابه حتى افتهى الىالموضع المعروف بباحمسيراء بمايلي الجزيرة يريدالشأم لحرب عبدالملك فبلغه مسير خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيدمن مكة الى البصرة في ولده وعدة من مواليه فاكتاابيعة عبد الله بن الزبير فنزل بعض نواحي البصرة واذقوماق دانضافو االيهمن ربيعة ومنهم عبداللبن الوليد ومالكبن مسمع البكرى وصفوان بن الايهم التميمي وصعصعة بن معاوية عم الاحنف فكانت لهم البصرة حروب كانتآخر اعلى خالد بن عبدالله فخرج هار بابابنيه حتى لحقوا بمبدالملك والصرف مصعب راجعاالي البصرة وذلك فيسنة احدى وسمعين ثمماد من العراق الى باحيراء فني ذلك بقول الشاعر

أبيت يامصعب الاسيرا فى كل يوم لك باحمسيرا

و راعبدالملك بن مروان عى قرقيسياء خاصر بها زقر بن الحرث العامرى الكلابى وكازيدعو الى ابن الريد فنزل على امامته و بايمه وسارعبدالملك فنزل على نصيبين وفيما يزيدوا لحين يقد المن وعلى المختلف والمناجد بن الحقيقة خاصرهم فنزلوا على امامته وانضافوا الى جملته وخرج مصعب في الهراق وذلك في سنة اثنتين وسبمين يريد عبدالملك ودلف اليه عبدالملك في مساكر مصمر والجزيرة والشأم فالتقو ايمسكن قرية من ادس العراق على شاطئ وحساة وعلى مقدمة عبدالملك الحجاج بن وسف بن أبى عقيل الثقني وقيل على ساقته وقد حداً مره في قيامه عا أهل له فكاتب عبدالملك رؤساء أهل العراق عن هو وسسكر مصعب وغيره وصار يرغم مو يرهم فكان فيمن كتب اليه ايراهيم بن الاسترائية عن اليه الكتاب الاسترائية والى مصعبا الكتاب

قبل أن يفضه و يعلم مافيه فقال له مصمب أقرأ ته فقال اعو ذبالله أن أقرأه حتى يقرأه الامير وآتي يوم القيامة غادرا قدققضت بيعته وخلعت طاعته فلهاتامل مصعب مافيه وجدهأماةاله وولاية لماشاء مرن العراق واقطاع غيرذلك ثمقال ابراهيم لمصعب هل أتاك أحدمن أشراف العساكر بكتاب فقال مصعب لافقال ابراهيم والله لقد كاتبهم وماكاتبنى حستى كاتب غسيرى ولاامتنعوامن ايصالهسا اليسك الاللرضايه والفذر بك فاطعنى وابدأ بهسم فأمرجم على السيف ا واستوثق منهم فى الحديد والقهذاالرجل فابىمصعب ذلك وتحيزماكان فيعسكرهمن بيعة لقتله ابر زيادبن ظبيان البكري وكانمن سادات ربيمة وزعماء بكربن وائل وساد ابراهيم بن الاشترعل مقدمة مصعب في مشرعة الخيدل فلتي خيدل عبدالملك ومقدمته عليهاأخوه محمدبن مروائ وبلغ عبدالملك ورودابراهيم ومنازلته محدا أغاه فبعث الى محد عزمت عليك أن الاتقاتل في هذا اليوم وقدكان مع عبد الملكمنجم مقدم وقدأشارعلى عبدالملك أزلاتحارب لهخيسل فيذلك اليوممانه منحوس وليكن حربه بمدثلاث فانه ينصر فبعث اليه محمد وأفاأعزم على ففسي لاقاتلن ولاألنفت المنزغاريف منجمك والمحالات منالكذب فقىال عبدالملك للمنجم ولمنحضرألاتروزثمرفع طرفه الىالسماء وقال اللهم انمصعبا أصبح يدعو الىأخيه واصبحت ادعو لنفسى اللهم فانصر خير فالامة محمد صلى الله عليه وسلم فالتقي محمد بن مروان وابن الاشتر ومحمد يرتجز ويقول

مثلى على مثلك أولى بالسلب ، محجل الرجلين أعرب الذنب

قاقتناوا حتى غشيهم المساءفقال عتاب بن ورقاءالتميمي وكان مع ابن الاشتريا ابراهيم الناس قدجهد و افرهم الا نصراف حسد الهلاشرافه على الفتح فقال ابراهيم وكيف ينصر فو زوعد و هم بازائهم فقال عتاب فرالميمنة أن تنصر ف فابى ابراهيم ذلك فضى اليهم عتاب فامرهم بالانصر اف فلما زالو اعن مصافهم أكبت ميسرة محمد عليهم و اختلط الرجال و صمدت الفرسان لا براهيم و اشتبكت عليه الاسنة فبرى منهاعدة رماح و اسلمه من كان معه فاقتلع من سرجه و دار به الرجال و از دهو اعليه فقتل بهدا أن بلى و في الحسين و في أخذ رأسه فنهم من زعم أن ثابت بن يزيد مولى الحسين ابن عميد آمولى بين ابن عميد آمولى بين يسرة مولى بين الميدين ميسرة مولى بين يشكر ثم من بنى رفاعة هو الذى أخذ رأسه و أنه عبد الملك بجسد ابراهيم فالتي بين يسرة مولى بين

يديه فاخذهم ولى الحصين بن عير وأخذ حطبا وأحرقه بالنار وسارعبد الملك في صبيحة تلك الليلة من موضعه حتى نزل بدير الجاثليق من أرض السوداء وأقب ل عبيدالله بن زيادبن ظبيان وعكرمة بنأبي المار ايات ربيعة فاضافو هاالى عسكر عبدالملك ودخلوا في طاعته ثم تصاف القوم فافر دمصعب وتخلى عنه من كان معهمين مضر واليمن ويق فسبعة فقرمنهم اسمعيل بن طلحة بن عبيدالله التميمي وابنه عيسى بن مصعب فقال لابنه عيسى يابني اركب فانج فالحق بمكة بعمك فاخبره عاصنع بي أهل العراق ودعني فافي مقتول فقال له لاو الله لا يتحدث بناقريش أنى فررت عنك ولاأحدثهم عنك أبدا فقال لهمصعب امااذأ بيت فتقدم أماى حتى أحتسبك فتقدم عيسى فقاتل حتى قتل وسأل محمد بنمر وان أخاه عبد الملك أن يؤمن مصعبا فاستشار عبد الملك من حضر ه فقال له على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب لا تؤمنه و قال خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان بلأمنه وارتفع الكلام بين على وغالد حتى نساباعلى مصافهما فامرعبد الملك أخاه محدا أن عضى الى مصعب فيؤمنه ويعطيه عنه مأأراد فضي محمد ابن مروان وقال أمنك أمير المؤمنين على ففسك ومالك وكل مااحدثت وأن تنزل أي البلادشئت ولوارادبك غيرذاك لانزل بكفانشدك الشفي تفسك وأقبل رجلمن أهلالشأم الىعيسي بن مصعب ليحتز وأسه فعطف عليه مصعب والرحل فافل فناداه أهلالشأم ويلك يافلان الاشدق أقبل بحوك ولحقه مصعب فقده وعرقب فرس مصعب ويق راجلافاقبل عليه عبدالله ين زيادين ظبيان فاختلفاضر بتين سبق مصعب بالضربة الىدأسه وكانمصمب قدأثخن بالجراح وضر بهعبدالله فقتله واحتز رأسمه وأتى به عبد الملك فسجد عبد الملك وقبض عبيد الله بن زياد على قائم سيفه فاجتذبه من غده حتى أتى على أكثره سلاليضرب عبد الملك في حال سجوده ثمندم واسترجم فكان يقول بعد ذلك ذهب الفتك من الناس اذهمت ولم أفعل فاكون قد قتلت عبدالملك ومصمباملكي العرب في ساعة واحدة وتحثل عبيدالله عند مجيئه برأس مصعب نعاطي الملوك الحق ماقسطو النا وليس علينا قتلهم يمحرم وقال عبد الملك متى تغذو قريش مثل مصعب وكان قد قتل مصعب يوم الثلاثاء اثلاث عشرةخلت منجادىالاولىسنةاثنتين وسبمين وأمرعبدالملك بمصعب وابسه عيسى فدفنا بدير الجاثليق ودعاعبدالملك أهل المراق الى بيمته فبايموه وقدكان مسلم ابن عمر والباهلي من صنائم معاوية وابنه يزيد وكان في ذلك اليوم في جيش مصعب

فأتى به عبد الملك وقد أخذ لهمنه الامان فقيل له أنت ميت لا ترجو الحياة لما بك من الجراح فاتصنع بلامان قال ليسلم مالى و يأمن ولدى بعدى فلما وضع بين يدى عبد الملك قال قطع الله يد ضاربك كيف لم مجهز عليك أكفرت صنائع آلى حرب معك فأمنه على ماله وولده ومات من ساعته وفي مصرع مصعب بدير الجاثليق من أرض العراق يقول عبد الله بن قيس الرقيات

وقدكان مصمب ذاحسن وجمال وهيئة وكال في الصورة وفيه يقول ابن الرقيات من كله

وقداً بيناعل أخبار مصعب وسكينة بند الحسين زوجه وعائشة بنت طلحة وليلى من نسائه وغير ذلك من أخباره فى الكتاب الاوسط (وحدث) المنترى قالحد ثنى سويد بن سعيدة الحدث نامر واذبن معاوية الفزارى عن عسد بن عبد الرحمن عن أبى مسلم النخى قال رأيت رأس الحسين جى به فوضع فى دار الامارة بالكوفة بين يدى عبد الله بن زياد تمر أيت رأس عبد الله بن زياد قسد جى به فوضع فى ذلك الموضع بين مصعب بن الزبير تمر أيت رأس مصعب بن الزبير قد جى به فوضع فى ذلك الموضع بن الديم عبد الملك منى اضطرا با فسألنى فقلت بالميرا لمؤ منين دخلت هذه الدار فرأيت رأس الحسين بين يدى ابن ذياد فى هذا الموضع مدخلتها فرأيت رأس المختار بين يدى مصعب بن الزبير وهذا رأس مصعب بين يدى الحق الله فوقاك الله بأمير المؤمنين قال فو تب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطاق الذى على المجلس ذكر بأمير المؤمنين قال فو تب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطاق الذى على المجلس ذكر المير المؤمنين قال فو تب عبد الملك بن مروان وأمر بهدم الطاق الذى على المجلس ذكر المنا المدين عن الوليد بن خباب وغيره وساد عبد الملك من دير الحالية حتى بزل

النخيلة بظهر الكوفة فخر جاليه اهل الكوفة فبايموه ووافي الناس يماكان وعدهمه فمكاتبته اياهمسرا وخلع وأجاز وأقطع ورتب الناس على قدرمراتهم وعمهم ترغيبه وترهيبه وولى على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن اسد وعلى الكوفة بشر بن مروان اخاهوخلف معهجاعة مناهل الراى والمشورة من اهل الشاممنهم روح بنزنباع الجذامى وبمث بالحجاج بنيوسف لحرب ابن الزبير بمكة وسارق بقية اهل الشام الى دارىملكة دمشق وكآن بشربن مروان أديباظريفا يحب الشعر والسمر والسماع والمعاقرة وقدكانأخوهعبد الملكقالهاند وحاعمك الذى لاينبغي أنتقطع أمرآ دونه لصدقه وعفافه ومناصحته ومحبته لناأهل البيت فاحتشم بشرمنه وقال آندماله أخاف اناقبسطناأن يكتبر وح الىأمير المؤمنين بذلك وانى لاحب من الانس والاجتماع مايحبه مثلى فقال له بعض ندمائه من أهل العراق بحسن مساعدته ولطيف حيلته أناأ كفيك أمره حتى ينصرف عنك الى أمير المؤ منين غير شاك والالأم فسر بشر و وعده الجائزة وحسن المكافأة ان هو تأتى له ماوعد به وكان روح شديد الغيرة ولهجار يةاذاخر ج من منزله الى المسجداوغيره ختم بابه حتى يمو دبعد آن يقفله فاخذ الفتى دواة وأتى منزل روح عشيا وخرج روح للصلاة فتوصل الفتي الى دخول الدهليز ف حال خر و جروح وكن تحت الدرجة ولم يزل يحنال ليلنه حتى توصل الى بيت روح فكنب على حالط في أفرب المواضع من مرقدر وح

يار وح من لبنيات وأرملة \* اذانماك لاهل المغربالنامى انابن مروان قد حائت منيته \* فاحتل لنفسك ياروح بنز نباع ولايغر نك افكارومنعمة \*واسمع هديت مقال الناسح الدامى

و رجع الى مكانه بالدهليز فبات فيه فلما أصبحر وحخر جالى العسلاة فتبعه غلمانه والنقى متنكر في جلتهم ختلط بهم فلما عاد وح وافتتح باب حجرته تبين الكتابة وقرأ ها فراعه ذلك وأفكره وقال ماهذا فوالله مايد خل حجرتى انسى سواى ولا حظ لى في المقام ثم نهض الى بشر فقال بان أخى أو سنى عا أحببت من حاجة وسبب عندأ مير المؤمنين قال أو ريدالشخوص ياعم قال نمم قال ولم هل أفكرت شيئا أو رأيت قبيحا لا يسمك المقام عليه قال لا والله بل جزاك الشعن قسك وعن سلطانك خيرا ولكن أمر حدث و لا بدلى من الا نصراف الى أمير المؤمنين قدمات أو هوميت الى أيام قال ومن أين عاست ذلك قضيره بخيره الحيرة بالمورات المواقدة الله ومن أين عاست ذلك قضيره بخيره بخير

الكتابة وقال ليس يدخل حجرتى غيرى وغيرجاريتي فلانة وماكتب ذلك اللن أوالملائكة فقالله بشرأقه فاني أرجو أنالا يكون لهذاحقيقة فلريثنه شئ وسارالي الشام فاقبل بشرعلى الشراب والطرب فامالتي روح عبدالملك فكر أمرهوقال مااقدامك الالحادثة حدثت أولا مركرهته فاثني على بشر وحمدسيرته وقال لابل لامر لايمكننى ذكره حتى نخاو فقال عبد الملك لجلسائه انصرفو اوخلا بروح فاخبره بقصته وأنشده الابيات فضحك عبد الملكحتي استغرب وقال تقلت على بشر واصحابه حتى احتالوالك بمارأ يت فلاترع ولمااتصل قتل مصعب باخيه عبدالله أضرب عن ذكره حتى تحدثت بذلك العهيد والاماء في سكك المدينة ومكة فصعد المنبر وجبينه يرشح فقال الحداثه ملك الدنيا والآخرة يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك بمرس يشاءويعز من يشاءو بذل من يشاء بيده الخير وهوعلى كل شي قدير الاانه لن يذل الله من كان الحق معه و لن يمزمن كان أو لياءالشيطان حَرَبه انه أتانا خبر من العراق أحز فناو أفرحنا قتل مصعب فاما الذي أحز فنامن ذلك فان لفراق الحميم لذعة يجدها حيمه عندالمصيبة ثم يرعوى من بعدذتك الىكريم الصبر وجميل العزاء وأماالذي أفرحناهان القنل له شمها دةو مجمل الله لولنا في ذلك الخميرة أما والله أقا لأعوت حنفا كميتة آلأبي العاص وأعاعوت قمصابالرماح وقتلا تحت ظلال السيوف ألاوان الدنياعارية من الملك القهار الذي لايزول سلطانه ولا يتبدل فان تقبل الدنياعلى لاآخذهاأخذالا شرالبطروان تدبرعني لاأبكي عليها بكاءالحزين المهين فاتي الحجاج الطائف فاقاميها شهورا ثمزحف الىمكة فحاصر ابن الزبير بهاوكتب الىعبدالملك انى قدظفرت بالى قبيس فاساورد كتابه على عبد الملك بحصار ابن الزبير بمكة والظفر بأبى قبيس كبرعبدالملك فكبرمن في داره واتصل التكبير بهن في جامع دمشق فكبروا وآنصل ذلكباهل الاسواق ثمسألواعن الخبرفقيل لهمان الحجاج حاصر ابن الزبير بمكة وظفر بابى قبيس فقالو الانرضى حتى يحمله الينامكيلاعلى رأسيه برنس على جمل يمر بنافي الأسواق الترابي الملمون وكان حصار الحجاج لابن الزبير بمكة هـ لال ذي القعدةسنة اثنتين وسبعين وفيها قتل مصعب ومنع ابن الزبير الحجاج أن يطوف بالبيت ووقف الحجاج بالناس محرما في درع ومغفر وهومن ابناءا حدى وثلاثين سنة ونحر ابنااز بير بمكة ولم يخرج الى عرفة بسبب الحجاج فكانت مدة حصار الحجاج لابن الزبير بمكة خسين ليلة و دخل ابن الزبير على امه اسهاء منت أب بي مكر الصديق رضي الشعنه

وقد بلغت مائة سنة لم تقع له اسن و لا ابيض له اشعر ولم يتكر له اعتلى على حسب ماقد منا من خبرها في هذا الكتاب فقال يا امه كيف تجدينك قالت الى لفا كية يا بنى فقال لها ان في الموت راحة قالت الملك تمنيه لم و ماأحب أن أموت حتى يا تى على احد طرفيك اما قتلت فأحتسبك و اما فلم ت فقرت عينى بك و أوصى عبد الله بما يحتاج من أمره و أمر نساء ه اذا بلغن الواعية عليه ان يضممن امه امها اليهن و كان عروة بن الويرعلى رأى مهه عبد الملك بن مروان و كان كتب عبد الملك بن مروان الى الحجاج يأمره بنما هدع وقوان لا يسوء في نفسه و ماله نفرج عروة الى الحجاج ورجع الى أخيه فقال هذا غالد بن عبد الله بن غالد بن أسيد و حمر و بن مثمان بن عنان يعطيا فك امان عبد الله المعادات المائم المائم منا المعاد المنافق على تقسيك منها خافة القتل مت كريا و اياك أن تؤسر أو تعلى يديك فقال يا امه انى اخاف المنافرين عبد القتل فقالت يا بنى و هل تنالم الشام بيديك فقال يا امه انى اخاف النافر المن المسلخ بمد الذبح و خاو اعلى ابن الوير في المستجد و قت الصلاة و قد النجأ الى البيت السلخ بمد الذبح و خاو اعلى ابن الوير و منافلا

وعيرها الواشون انىأحبها ﴿ وَتَلْكُشُكَاةُ ظَاهُرَعَنْكُ عَارِهَا

ونظر الى طائفة منهم قداقباد المحوه بالسيوف فقال لاصحابه من هؤ لاءقالوا أهل مصرقال فتلة عشمان امير المؤمنين ورب الكمية فحمل عليهم فضرب رجلا منهم بهأدمة فقده وقال صبر ايا بن حام و تكاثر عليه الرجال من أهل الشأم ومصرفلم يزل يضرب فيهم حتى أخرجهم عن المسجد و رجع الى البيت وهو يقول

ولست بمبتاع الحياة بسبية \* ولاابتغىمنرهبةالموتأسلما فاستلم الحجرثم تكاثرواعليه فحمل عليهم وهويقول

فدسن أصحابك ضرب الاعناق ﴿ وقامت الحرب بنا على ساق فأتاه حجر فصك جينه فادماه و أوضحه فقال

ولسناعلى الاعقاب تدى كلومنا \* ولكن على اقدامناققطر الدما فكشفهم عن السجدورج الى من المحابه عندالبيت فقال لهم ألقوا أنماد السيوف وليصن كل منكسيفه كايسون وجهه لا ينكسر سيف أحدكم فيقمد كالمرأة ولا يسال رجل منكم اين عبدالله من يسال عنى فافنى في الرعيل الاول مم

أنشأيقول ياربان حنو دالشام قدكثروا ، وهتكو امن حجاب البيت استارا يارب الى صعيف الركن مضطهد \* فاجمث الى جنو دا منك أنصارا وتكاثر أهل الشأم عليه ألوفامن كل باب قمل عليهم فشدخ بالحجارة فانصرع وأكب عليهمو ليازله وأحدها يقول العبديحسيريه ويحنمي حتى قتلوا جميعاو تفرقمن كانممه من أصحابه وأمربه الحجاج فصلب عكة وكان مقتله يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت من جادى الاولى سنة ثلاث وسبعين وكلت أسماء أمه الحجاج في دفنه فالى علمها فقالت للحجاج أشهداني لسمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول يخرجمن تقيفكذاب ومبير فاماالكذاب فهو المختار وأما المبير فاأظنك الأهو وسنذكر لمعا منأخبار الحجاج فيايردمن هذا الكتابوان كناقدأتينا علىمبسوطها فياتقدم من كتبنا وأقام آلحجاج والياعلىمكة والمدينة والحجاز واليمنواليامة ثلاث سنين ثمجمع لهالمراق بسدموت بشر منصروا ذبالبصرة وماتجابر بنعبدالله الانصارى فأيآم عبدالملك بالمدينة وذلك في سنة ثمان وسبعين وقدذهب بصره وهو ابن نيف وتسمين سنة وقد كان قدم الى معاوية بدمشق فلم يأذن له أياما فاساأذن له قال بإمماوية أماسممت رسول اللهصلي الشعليه وسلم يقول من حجب ذافاقة وحاجة حجبه الله يوم فاقته وحاجته فغضب معاوية وقال له لقد سممته يةول افكم ستلقون بمدى أثرة فاصبروا حتى تردوا على الحوض أفلاصبرت قال ذكر تنى مانسيت وخرج فاستوى على راحلته ومضى فوجه اليهمعاوية بستائة دينار فردها وكتب اليه وانى لاختارالقنوع على الغنى \* اذا اجتمعا والماء بالباردالمحض وأقضى على تفسى اذا الامرنابن \* وفى الناس من يقضى عليه ولا يقضى وألبس أثواب الحياء وقدأرى \* مكان الغني أن لاأهـين له عرضي وقال لرسوله قلله والله يابنآ كلة الاكباد لاوجد في صحيفتك حسنة اناسبها أبدا ومات محدبن الحنفية في سنة احدى و عمافين في أيامه بالمدينة ودفن بالبقيع وصلى عليه أبان بن عمان بن عمان باذن ابنه أبي هاشم وكان محديكني بابي القاسم و قبض وهو ابن خس وستين وقيل انه خرج الى الطائف هار بامن ابن الزبير فسأتبها وقيل انه مات ببلادأيلة وقدتنو زعفموضع قبره وقدمناقو لالكيسائية ومن قالمتهما تهجبل رضوى وكانله من الولد الحسن وأبوها شم والقاسم وابراهيم (حدثنا ) نصر بنعلى قال حدثنا أبو أحمد الربيري عن يونس بن أبي اسحق قال حدثنا سهيل بن عبيد بن عمر

الخابوري قال كتب ابن الحنفية الىعبد الملك ان الحجاج قدقدم بلد ثاوقد خفته فاحب انلائجعل له على سلطانايد والالسان فكتب عبد الملك الى الحجاج ان محمد ابن على كتب الى يستعفيني منك وقد أخرجت يدك عنه فلم أجعل لك عليه سلطا نابيد ولالسان فلاتتعرضله فلقيه فىالطواف فعض علىشفته ثممةال لميأذرب لىفيك أمير المؤمنين فقال له محدو يحك أو ماعاست أن الله تبارك وتعالى في حرو وليلة ثلثاثة وستين لحظة أوقال نظرة لمله أن ينظر الىمنها بنظرة أوقال بلحظة فيرحمني فلايجمل الك على سلطافابيد والالسان قال فكتب بها الحجاج الى عبد الملك فكتب بهاعبد الملك الىملك الروموقد كان توعده فكتب اليه ملك الروم ليست هذه من سجيتك ولا من سحية آبائك ما قالحا الانبي أو رجل من أهل بيت في (وذكر ) الشعبي قال المذنى عبدالملك الىملك الروم فلماوصلت اليسهجعل لايسأ لني عن شئ الاأجبته وكانت الرسل لاتطيل الاقامة عنده فبسنى أياما كثيرة حتى استحديت خروجي فامااردت الانصراف قال لى من أهل بيت الملكة أنت قلت لا ولسكني رجل من العرب في الجلة فهمس بشئ فدفعت الى رقعة وقيل لى اذا أديت الرسائل عندوصو اك المصاحبك أوصل اليه هذه الرقعة قال فاديت الرسائل عندوصولى الى عبد الملك ونسيت الرقعة فلماصرت في بمض الداراذ بدأت بالخروج تذكرتها فرجعت فاوصلتها اليه فلما قرأهاقال لىأقال لك شيأقبل أن يدفعها اليك قلت نعم قال لى من أهل بيت المملكة انتقلت لاولكنى رجل من العربى الجلة ثم خرجت من عنده فلما بلغت الباب رددت فلمامثلت بين يديه قاللى اتدرى مافى الرقعة قلت لاقال اقرأها فلماقر أتهافاذا فيها عجبت منقوم فيهممثل هذاكيف ملكو اغير هفقلتاله والله لوعامت ماحلتها وأعاقال هندا لانه لميرك قال أفتدرى لم كتماقلت لاقال حسدني عليك وأرادان يغريني بقتلك قال فتأدى ذلك الى ملك الروم فقال مااردت الاماقال وذكر عندمماوية عبدالملك فقال هوآخذ بثلاث وتارك لثلاث آخذ بقلب الناس اذاحدث وبحسن الاستماع اذاحمدث وبايسرالامر يناذاخولف تارك للمماراة تارك للميمة تارك لما يمتذرمنه وقال لمبدالملك بمضجلساته يوماأريدا لخلوة بكفاساخلابه قالله عبدالملك بشرط ثلاث خصال لاتطرقفسي عندك فانااعلم بهامنك ولاتغتب عندي احدا فلست اسمع منك ولاتكذبني فلارأى لكذب تأل أتاذن في الانصراف قال اذاشئت وذكرا لميثم وغيرهمن الاخباريين أنعبدالملك بلغه عن عامل من هماله أنه قبل

الحدايافا شخصه اليه فاماد خسل عليه قال له أقبلت هدية منذوليت قال ياأمير المؤمنين بلادك عامرة وخراجكموفور ورعيتك علىأفضل حال قال أجب فيهاسالتك عنمه اقبلت هدية منذوليتك قال نعم قال ان كنت قبلت ولم تعوض افك المثيم والذركنت أفتمهديها منغ يرمالك أواستكفيته مالميكن مثله مستكفاه افك لخائن جائر وفعاأتيتأمر لاتخلوفيه مرى دناءةأوخيانة أوجهل مصطنع وأمر بصرفه عن ممله ﴿ حدث ﴾ المنقرى عن الضي قال قال الوليد بن سحق قال قال ابن عباس كافت عاتكة بنت يزيد بن معاوية وأمها أم كلثوم بنت عبدالله بن عامر تحت عبدالملك بنمروان فغضبت عليه فطلب رضاها بكلشئ فابت عليه وكانت أحب الناس اليه فشكاذلك الى خاصته فقال له عمر و بن بلال رجل من بني أسدكان قد تز وج بنت زنباع الجذامى مالى عليك از أرضيتها قال أحكمك فخرج وجلس ببابها يبكى فقالت خاصتهاماتك أباحفص قال فزعت الى ابنةعى فاستأذنو الى عليها فأذفت له وبينهما استرفقال قد عرفت على معرأمراء المؤمنين معاوية ويزيدوم روان وعبدالملك ولم يكن لىغيرا بنين فعدا أحدهاعلى الآخر فقتله فقال أمير المؤمنين انا قاتل المتمدى قلتلها ناولى الدم وقدعفو تفأيى على وقال ماأحب أن أعو درعيتي هذا وهو قاتله بالغداة فانشدك الله ألاماطلبته منه فقالت لاأكله قال مأأظنك تكسبين شياهو أفضل من أحياء قمس ولم يزل خواصها وخدمها وحاشيتها حتى قالت على بثيابي فلبست وكان بينهاو بين عبدالملك باب وكانت قدردمته فامرت بفتحه ثمدخلت فاقبل الخصى يشتدفقال ياأمير المؤمنين هذه عانكة قال ويلك ورأيتها قال نعماذ طلمت وعبدالملك على سريره فسامت فسكت فقالت أماو الله لو لامكان حمر و بن بلال لتقتلنه قال إى والله وهو راغم فأخذت بيده فاعرض عنها فاخذت برجله فقبلتها فقال هو لك وتراضيا بعد أن فكحها ثلاثاو راح عبدالملك فجلس مجلسه للخاصة فدخل عمر وبن بلال فقال له بإأباحفص ألطفت الحيلة في القيادة والت الحسكم فقال وأسير المؤمنين ألف دينار ومز رعة بما فهامن الآلات والرقيق قال هي ال قال وفرائض لولدى وأهل بيتى قال وذلك كاه و بلغ عاتكة الخبر فقالت ويلى على القوادا عا خدعني وكتب عبدالملك الى الحجاج ان صف لى الفتنة فكتب اليه ان الفتنة ليست بالنجوى وتخص بالشكوى وتنتج بالخطب فكتب اليه انك قدأصبت واحسنت

الصفة قان اردت أن يستقيم المصن قبلك فوزعهم بالجاعة وأعطهم عطاء الفرقة والصق بهم الحاجة (وحدثنا) المنترى قال حدثنا أبو الوليد الصباح بن الوليد قال حدثنا أبو رياس عنبة بن نعامة عن مقلس بن سابق الدمشق ثم السكسكي أن عبد الملك لما بلغه خلع ابن الاشعث صمد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ان أهل العراق استمجلوا قدرى قبل اقتضاء أجل الهم الاقساع على أمل العراق حتى يبلغ رضاك فاذا بلغه فلا تجاوز مخطك و كتب عبد الملك الى الحاجاء أنت سالم فلم يعرف ما أراد بذلك فكتب الى مخطك و كتب عبد الملك الى الحجاج أنت سالم فلم يعرف ما أراد بذلك فكتب الى ضرط الرسول فخو و ستحياقتراً قتيبة و ناوله الكتاب ضرط الرسول فخول و استحياقتراً قتيبة و أراد أن يقول له اقمد فقال اضرط قال قد فعلمت أن المتاب فملت فاست عياقتيبة و قال ما أردت الا أن أقول لك اقمد فقال افتر طقال قد فلطت انا و فلطت أفت قال قتيبة و لا سواء أغلط أنامر في و تغلط أنت من استك اعلم أمير المؤونين أن سالما كان عبد الرجل و كان عنده أسير او كان يسمى به اليه كثير افقال أمير المؤونين أن سالما كان عبد الرجل و كان عنده أسير او كان يسمى به اليه كثير افقال أمير المؤوني المناف المستروب المناف المستروب المناف المستروب المناف المستروب المناف المستروب المناف المناف

يدير ونى عن سالم وأدير م \* وجلدة بين المين والانفسالم فأديره م وجلدة بين المين والانفسالم فأرا دعبد الملك المكاعندي بمنزلة سالم فلما أتى الحجاج بالرسالة كتب له عهدا على خراسان وقد حكى نحو هذا الخبرعن رجل كان في مجلس خالد بن عبدالله القسرى فضر طفاما حضر الغداء قام ذلك الرجل فقال له خالست عليك لتضرطن قال قد ضرطت فخيل خالد واعتذر اليه وأسرله بمال وأهدى الى عبدا لملك أترسة مكلة بالدر والياقوت فامجبته وعنده جماعة من خاصته وأهل خلوته فقال لرجل من جلسائه اسمه خالدا نمز منها ترسا وأراد ان يعتجن صلابته فقام فنمز وفضرط فاست عند على المحالة فتال بعضهم أربهما القوم درهم وقطيفة فامرله بذلك فضحك جلساؤه فقال رجل من القوم

أيضرط خالد من غمز ترس \* ويحبوه الامريه بهابدو را فيالك ضرطة جلبت غناء \* و يالك ضرطة أغنت فقيرا يو دالناس لوضرطوافنالوا \* من المال الذي أعطى عشيرا ولو نعلم بان الضرط يغنى \* ضرطنا أصلح الله الاميرا

فقال عبد الملك أعطو مأربعة آلاف درهم ولا عاجة لنافي ضراطك ( وحدث )أحمد ابن سعيد الدمشقى والطوسى وغيرها في كتاب الاخبار المعروف بالموقعيات عن

الزير بن بكار قال حدثنا محد بن عبد الرحمين محد بن يزيد بن عنبة بن أبي لحب قال حج عبد الملك في بعض أعو امه قام بالناس بالمطاء فحرجت بدرة مكتوب عليها من الصدقة فا في أهل المدينة من قبو لها وقالوا اتما كان عطاق نامن النيء فقال عبد الملك وهو على المنبر ياممشر قريش مثلنا ومشكم أن أخوين في الجاهلية خرجام سافرين فيز لا في ظل مسجرة تحت صفاة فالماد ناال واح خرجت اليهما من محت الصفاق حية تحمل دينا را فقال ما المناه من المناه عنه المناه في المناه المن نفت الصفاق حية تحمل دينا را فقال المناه المن نفتظ هذه الحية الاقتلال هذه المن نفتظ هذه الكنز فنا خذه فنهاه أخوه وقال ما ندرى لعلك تعطب و لا تدرك المال فا بي عليه و أخذ فاسامعه و رصد الحية حتى خرجت افضر بها فقام أخوه فدفنه وأقام حتى اذا كان من الفدخرجت الحية معصوبا رأسهاليس معهاشي فقال لها ياهذه انى والثمار ضيت مألسا بك و لقد تهيت المناه بي نذا أن لا تضرينى و لا أضرك و توجين الى ماكنت عليه فالت الحيد و لا قليب لى أبدا وأنت تى قبر أخيك و نفسى لا تطيب لك أبدا وأنا أذ كرهذه الشجة و أنشده هم الناه المناه المناه الناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه الناه الناه المناه الناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الناه المناه ا

فقالت أدى قبراتراه مقابلى \* وضرية فاس فوق رأه ى فاغره فياممشر قريش وليكم هر بن الخطاب فكان فظا غليظ امضيقا عليكم فسمهم له وأطعم ثم وليكم عمان فكان سهلا فعدو تمعليه فقتلتموه و بمثنا عليكم مسلاه م الحرة فقتلنا كم فنحن فسلم اممشر قريش أفكم لا محبو قنا أبدا و أقم تذكر وزيوم الحرة و كن لا نحبكم أبدا و نحن نذكر قتل عثمان (وحدث) المدائى وابن دأب ان الحرة و كن لا نحبكم أبدا و نحن نذكر قتل عثمان (وحدث) المدائى وابن دأب ان روح بن زفياع جليس عبد الملك رأى منه اعراضا و جموة فقال للوليد بن عبد الملك أمارى ما أنافي من أمير المؤمنين باعراضه عنى يوجهه حتى لقد ففرت السباع بافو اهمانحوى وأهوت بمنائيها الى وجهى فقال له الوليد احتل له في حديث تصحكه مكالحتال مرز بان هذا من مارسايو رفظهر تله من سابو رجمة وقالما مع الملك قال الوليد كان مرز بان هذا من مارسايو رفظهر تله من سابو وجموة فلما علم مراج في كان من خبره على المثال و رفظهر تالديوك و شحيح البغل

وصهيل الخيل ومثل هذا مم وصل الى موضع يقرب من مجلس خاوة الملك وفراشه وأخفى أثره فعام خلاا الملك نبح نباح السكلاب فلم يشك الملك أنه كلب فقال الملك ما هذا فعرى عى الذياب فنرل الملك عن مريره فنهق نهيق الحير فضى الملك هاربا ومضى المعارب والصوت وأحدث صو تا آخر من أصوات الهام فاحجمو اعنه ثم اجتمعو افاقت حمو اعليه فاخر جوه فاما نظر وا اليه قالو اللملك هذا مر زبان المضحك فضحك الملك ضحكا شديدا وقال له ويلك ما حملك على هذا قال ان الله مسخى كلبا وحارا وكل خلق لما غضبت على فامر الملك بالخلم عليه ورده الى مرتبته التى كان فيها وتجدد الملك به مسرو و دفقال روح الوليداذا اطمان والحدافعل وكان ابن عمر صاحب سلامة لا يمزح و لا يعرف شيامن المزاح فتقدم الوليد افعل كان ابن عمر عزح أويسمع مواحا قال وليد وسقه بالدخول فتبعم وحالم قال الوليد قال الوليد والم المن نا من المراتب هدا المان وحدثنى ابن أبى عنيق ان امرأته زرعة هل كان ابن عمر عزح أويسمع المزاح قال وحدثنى ابن أبى عنيق ان امرأته والكرة بنت عبدال هن الحزومية عبدة قالت

ذهب الآله بما ثميش به \* وقرت عيشك أيماقر
 انمقت مالك غير محتشم \* في كل زائية وفي خمر

وكان ابن أبي عتيق صاحب عزل و و كاهة فاخذ هذين البيتين في و قعة و خرج فاذا هو بابن هم فقال يأأباع بدالله افظر في هذه الرقعة و أشر على برأيك فيها فلما قرأ هاعبدالله استرجع فقال له الأبي بدالله من المن المعتبد الله المعبد الله المعبد المعبد الرحم المن لقيته بناحية لا يكنه في كاجيد افاخذا بن هم خذاة و رعدة و اربد لو نه وقال ما لك غضب الله عليك قال ما هو لاما قلت لك و افترقا فلما كان بعد المعبد الله عض عند ابن هم فقال يا اباعبد الرحمن الى لقيت صلحب البيتين و فكته فصمت عبد الله بن هم فقال يا اباعبد الرحم الى القيت صلحب البيتين و فكته فصمت عبد الله ين حد فلما راى ماحل به دنامنه و قال له في اذنه انها المراتى فقبل ما ين قاتلك الله يا و حسمت عبد الله ين مناسب حد بثك و مديده اليه فقام اليه روح فا كب عليه وقبل أطرافه وقال له من النف في قائم و قال المعالمة و كان سميا المعالمة و قال المعالمة و كان سميا المعالمة و قال المعالمة و كان سميا المعا

الظهيرة واحتدام المجير فاستا ذن فقال له الحاجب ليس هذا بو قت اذن على الامير فقال أعلمه بمكاني فدخل فاستا ذرب له فقال له سليان مرديسلم تا عاو مخفف فحرج الحاجب فاذن له وامر وبالتخفيف فدخل فسلم تا عام على الماصل الله الاميراني الحاجب فاذن له وامر وبالتخفيف فدخل فسلم تا عام على الماصل الله الاميراني المصرف بالامس الى محمد منلق فصمدت شم صعدت قال سليان فبلفت السماء صحدت الى مسجد مغلق فصمدت شم صعدت شم صعدت قال سليان فبلفت السماء فكان ماذا قال فتقدم انسان اماكر دى او طمطاني فام القوم بكلام ما افهمه ولغة ما عرفه فقال ويل لكل هم قلازة الذي جمع ما لا وعدده فاذا خلفه سكر از ما يمقل الكل الماسمين قراء تهضرب بيديه و رجليه وجعل يقول ايرعنكي درليلكي في حرام قارئك ومصليك فضحك سليان حتى وجعل يقول الروندي في الهاب امة عمد شمره الخلقة وقال الزم الباب واغد في كل يوم و ما دالى احسن حالاته عنده

﴿ ذَكُرُ جَلَّ مِن اخْبَارُ الْحُجَاجُ وَخَطِّبُهُ وَمَا كَانَ مِنْهُ فَيْ بِعِضْ افْعَالُهُ ﴾ كانت ام الحجاج عند الحرث بن كلدة فدخل عليها في السحر فوجدها تتخلل فبعث اليها بطلاقها فقالت لم بعثت الى بطلاق ألشي وابك منى قال نعم دخلت عليك السحروأ فتتخللين فأن كنت بادرت الغداء فافت شرهة وان كنت بت والطعام بين أسنانك فانت قذرة فقالت كل ذلك لم يكن لكنى تخللت مر· شظا ياالسواك فتزوجها بمده يوسف بن عقيل الثقني أبوالحجاج فولدت له الحجاج بريوسف مشوهالادبرله فتقبعن دبرهوأبي اذيقبل ثدى أمه وغيرها فاعياهم أمرهفيقال ان الشيطان تصور لهم في صورة الحرث بن كلدة فقال ماخبركم فقالوابني ولدليوسف من الفارعةو كان اسمها وقد أبي ان يقبل ثدى امه فقال اذبحوا جــديا أسود وأولغوه دمه فاذاكان في اليوم الثاني فافعلوابه كـذلك فاذاكان في اليوم الثالث فاذبحواله تيسا أسود وأولغوه دمه ثم اذبحوالهأسود سالخا فاولغوه دمهواطاوابهوجهه فانهيقبل الثدى في اليوم الرابع قال فقعاد ابه ذلك فكان بعد لا يصبر عن سفك الدماء لما كان منه في بدء امره هذا و كان الحجاج يخبر عن تفسه اذاكثرانداته سفك الدماء وارتكاب أمور لايقدم عليهاغيره ولاسبق اليها سواه (حدثنا) أبوجمفر محدبن سليمان بن داو دالبصرى المنقرى قال حدثني ابن عائشة وغيره قال سممت ابى يقول لماغلبت الحوارج على البصرة بعث اليهم عبد الملك جيشا

فهزموه ثم بعثاليهم آخرفهزموه فقال من للبصرة والخوارج فقيل له ليس لهم الا المهلب بن ابى صفرة فبعث الى المهلب فقال على انلى خراج ما اجليهم عنه قال اذن تشركتى في ملكى قال فثلثاه قال لاقال فنصفه والله لا أققص منه شيأعل ان تعدى بالرجال فاذا أحللت فلاحق لكعلى فجعاو ايقولون ولىعبد الملك على العراق رجلاضعيفا وجعل يقول بعثت المهلب حتى يحارب الخوارج فركب دجلة ثم كتب المهلب الى عبد الملك انه ليسعندى رجال اقاتل بهم فاما بعثت الى الرجال وإماخليت بينهم وبين البصرة فخرج عبدالملك الىأصحابه فقال ويلكم من للعراق فسكت الناس وقام الحجاج فقال أفا لها قال اجلس ثم قال ويلكم من العراق فصمتو او قام الحجاج و قال انا لها قال اجلس ثم قال ويلكم من للعراق فصمتو او قام الحب اج الثالثة فقال والله أنا له ايا أمير المؤمنين قالأأنت زنبورها فكتب اليهعهده فاما لمغ القادسية أمر الجيش أذيقياوا وان يروحواوراءهودعابجمل عليه قتب فجلس عليه بغير خشبة ولاوطاء وأخذ الكتاب بيده ولبس ثياب السفر و ثممم بعهامنه حتى دخل الكوفة وحده فجعل ينادى الصلاة جامعةومامنهمرجلجالسو مجلسه الاومعهالعشرونوالثلاثونوأكثرذلك من أهله ومواليه وصعدالمنبرمتا كمامتنكبا قوسه فجلس واضعالهامه على فيه فقال بعضهم لبعض قومواحتي بحصبه قالله بعض أهل بيته أصلحك الله اكفف عن الرجل حتى نسمع مايقول فن قائل يقول حصر الرجل فايقدر على الكلام ومن قائل يقول أعرابي مأأ بصرحجته فلماغص الجلس إهله حسر اللثام عن وجههثم قام ونحى الممامة عن رأسه فوالثماحمدالله ولاأثنىعليه ولاصلى علىنبيه وكانأول مابدأهمه أذقال

أنا ابنجلا وطلاع الثنايا ، متىاضع العمامة تعرفونى

ا فى والله لارى افصار اطامحة و اعناقام تطاولة ورءو ساقد اينمت و حان قطافها و الى افا صاحبها كانى انظر الى الدماء ترقرق بين العمائم و اللحي

هذااوازالحرب فاشندی زیم \* قدانها اللیسل بسواق حطم لیس برامی بسل ولاغه \* ولا مجزار علی ظلم وضم

وقال

قدلمهاالليل بعصلي \* اروع حراج من الدوى \* مهاجر ايس اعرابي وقال قد شمرت عن ساقها فكدوا \* وجدت الحرب بكم فحدوا والقوس فيها وترغره \* مشل ذراع البكرا وأشد

انأمير المؤمنين تثركنا نتهفو جدني أمرهاطمما واحدهاسنانا وأقواها قداحافان تستقيموا تستقم لكمالاموروان تاخذوالى بثنيات الطريق تمجدوني لكرا مرصد مرصدا والله لاأقيل لكم عثره ولاأقبل منكم عذره يأأهل العراق ياأهل الشقاق والنفاق ومساوى الاخلاق والشمااغز بغامز التنين ولا يقعقع لى بالشنان و لقدفر رت عرز ذكاءوفتشتعن تجربة والله لالحو فكم لحوالعود ولاعصبنكم عصب السامة ولاضر بنكم ضرب غرائب الابل ولاقرعنكم قرع المروقياأ هل العراق طالماسميم فى الضلالة وسلكتم سبيل الغواية وسننتم سننالسوءو تماديتم في الجهالة ياعبيدالعصا وأولادالاماءأ باالحجاج بن يوسف أفاو الله لأعدالا وفيت ولاأحلف الابريت فاياكم وهذهالز رافات والجاعآت وقال وقيل ومايكون وماهو كائن وماأنتم وذاك يابني اللكيعة لينظر الرجل في أمر ففسه وليحذر أن يكون من فرائسي ياأهل العراق انمامثلكم كإقال الله عزوجل كمثل قرية كافت آمنة مطمئنة يأتيه أرزقها رغدامن كل مكان فكفرت بالمم الذفاذا قهاالله لباس الجوع والخوف الآية فاسرعو او استقيمو او اعتدلو او لاتميلوا وشايموا وبايمواواصفحوا واعلموا أنهليس منى الاكثاروالاهذارولامنكم الفراد والنفادا عما هوانتضاءالسيف مملأ أخمده في شناء ولاصيف حتى يقيم الله لامير المؤمنين أودكم ويذلبه صعبكم انى نظرت فوجدت الصدق معالبرو وجدت البرفى الجنةووجدتالكذب معالفجور ووجدت الفجور فالنآرأ لاانأميرالمؤمنين أمرني باعطائكم واشخاصكم الى محاربة عدوكمع المهلب وقدأم رتكم بذلك وأجلت لكم ثلاثاو أعطيت الله عهدايؤ اخذني بهويستو فيهمني أن لاأجد أحدامن بعث المهلب بمدها الاضر بتعنقه واقمبت ماله بإغلام اقرأعليهم كناب أمير المؤمنين فقال الكاتب المم الله الرحمن الرحيم من عبد الشعبد الملك ن صرو اذأ مير المؤمنين الى من العراق من المؤمنين والمسلمين سلام عليكم فاني احمدالله اليكم فقال الحجاج اسكت يأغلام ثم قال مغضبا يااهل المراق والنفاق والشقاق ومساوى الاخلاق يااهل الفرقة والضلال يسلم عليكم اميرالمؤمنين فلاتردوز عليهالسلام اماوالله لئن بقيت لكم لأكحونكم لحو العودولاؤدبنكم ادباسوي هذاالادب هذاادب ابن سمية وهوصاحب شرطة كان بالعراق اقراياغلام الكتاب فاسابلغ السلامةال اهل المسجدوعلي امير المؤمنين السلام ورحمةالله وبركاته ثم نزل وامرالناس بأعطائهم والمهلب يومئذ بمهرجان يقاتل الازارقة فلماكان اليومالثالث جلس الحجاج بنفسه يعرض الناس فريه عميرين ضابئ البرجي

ثم أحد بنى الحدادية وكان مر اشراف اهدل الكوفة وكال من احداث المهدفة اولاد وحداث المهدفة المهدفة الله الميراني شيخ كبيرز من عليل ضعيف ولى عدة اولاد فلي فلي فلي الميراني شيخ فلم اولى قال المعام في المين الميان الميان الميان الميراني فلم الميراني فلم الميراني وتب على الميرائي مثان وهو مقتول فكسر ضلعامن أضلاعه فقال انه كان حيس أبي شيخا كبيرا ضعيفا فلم يطلقه حتى مات ف سجنه فقال الحجاج أما امير المؤمنين عثمان فتغزوه بنفسك وأما الازارقة فتبحث البهم البدل أوليس أوك الذي يقول

هممت ولمأفعل وكدت وليتني فعلت واوليت البكاء حلائله

أماوالله ان ق قتلك أيها الشيخ لصلاح المصرين ثم أقبل يصمد بصره اليه ويمض على لحيته مرة ويسرحها أخرى ثم أقبل عليه فقال ياهير سمعت مقالتي على المنبر فقال لعم قال والله انه انه لتبيح على المنبر فقال المهاب المناس كل صعب و ذلو لو خرجو اعلى وجوهم بريدون المهلب فازد همو اعلى الجسرحتى سقط بمض الناس في الفرات فالمواحب الجسر فقال أصلح الله الامير قلد سقط بمض الناس في الفرات قال و يحك ولم ذلك قال أهل هذا البحث ازد هموا على الجسرحتى ضاق بهم قال افطلق فاعقد لهم جسرين و خرج عبد الله بن الزيير الاسدى مذعور احتى اذا كا عند الله امين له قيه و جل من قومه يقال له ابراهم فقال له ما الخبر فقال ابن الرياس الشروف فقال اله المنافق فقال اله الماشرة و فراح تني اذا الماش فقال اله ما الخبر فقال ابن الزيار الاسدى فقال ابن الزيار الشرائد و تماش المنافق و فراح الشروف الشروف الماشكير و فراح المنافق و قال الماشكير و فراح المنافق و قال الماشكير و فراحتى الأمراث و الشروف و قال الماشكير و فراح و الشروف و قال الماشكير و فراح و قال الماشكير و فقال الماشكير و فراح و قال و قال الماشكير و فراح و قال الماشكير و فراح و قال و قال و قال و قال و قال و قال الماشكير و قال و قال

أقول لا يراهيم لمالقيته أرى الا مرأمسى مهلكا منصعبا تحجهز فامأأن تزور البن ضابئ هيرا واما ان تزور المهلبا هاخطنا خسف نجاؤك منهما ركوبك حيرانامن البلج اشهبا فاضحى ولوكافت خراسان دونه رآها مكان السوق أوهو اقربا والافا الحجاج مغمد سيفه مدى الدهر حتى يترك الطقل أشيبا وخرج الناس هربالى السوادو أرساو الى اهاله المهم ان زودو ناو نحن يمكاننا وقال الحجاج لصاحب الجسر افتح و لا تحل بين احدو بين الحروج و وجه العراض الى المهلب فا أتت على المهلب فا من على المهلب فا أتت على المهلب فا من على المهلب فا ستمل على المهلب فا من هذا الذى استمل على العراق من هذا الذى وتكون الحجاج استمل عبد

الرحن من محدين الاشعث على سجستان و يست والرخيج فارب من هناك من امم التركوم أنواع من التركوم أنوك المندم ثل وقبيل وغيره و قدقد منا في اسلف من هذا الكتاب مراتب ما وكالهندوغير همين ملوك السالم وذكر ناعلك كل واحدمنهم والصقع الذي هويه وذوى السياسات منهم و بينا ان كل ملك يل هذا الصقع من بلاد الهنديقال لهزنيل المناعة الحباج وصاد الى بلاد كر مان فتى بخلع عبد الملك و اتفاد الى طاعته أهل الزي و الجبال مماين الكوفة والبصرة وغير ها وساد الحجاج الى البصرة وساد الاشعث اليه قدام وساد المحاج بن يوسف الى عبد للهد من وعراعر الاقدام وكتب الحجاج بن يوسف الى عبد للك لهمرى لقد خلع طاعة الله يعينه و سلطانه بشماله وخرج من الدين عريانا و انى لارجو ان يكون هلا كه وهلاك أهل بيته و استشالهم في ذلك على يدامير المؤمنين و ما جوابه عندى ف خلع الملاعة الاقول التائل

أناةوحاماو اقتطار ابهم غــدا فاانا بالقالى ولاالضرع الغمر الخن الخن المركب وعرب الخن المركب وعرب المركب والمركب الم تعلموا انى تخاف عزائمي وان قناتى لاتلين على الكسر

ودخل ابن الاشعث الكوفة وكنب الحجاج كتابا المعدد الملك يذكر فيه جيوش ابن الاشعث وكثرتها ويستنجد عبد الملك ويسأله الامداد وقال في كتابه واغو ثاه والاشعث وغرائه والخرائه والاعتباء وغرى منكم عرى الدم وافضى الى الاضلاع والاعتاج غشى ماهناك مستاقا واختلافا ونفاقا ممأر بع فيه فعمش وباض فيه ففرخ واتخذة عود دليلا متابه و وقائد الماورة ومائم الستام ونه وغرائه وغرائه

بالغدر بى فاستجمعتم على وحيث ظنلتم ان الله سيخذل دينه وخلافته و اقسم بالله الى لا المج بطرف و التم تلكم على عنقه لا و الكروا كم بطرف و التم تتسللون لو اذام نهز مين سراعا مفتر قين كل امرئ منكم على عنقه السيف وعباو جبنا و يوم الزاوية وما يوم الزاوية بها كان فشلكم و تخاذلكم و براءة الله منكم و توليكم على اكتاف كم السيوف ها ربين لا يسأل الرجل عن بنيه ولا يلوى امرة على أخيه حين عن لكم السلاح وقصفتكم الرماح و يوم دير الجاجم على اكتاف كم السلاح وقصفتكم الرماح و يوم دير الجاجم على كانت الملاحم و المعارك العظام

ضر بأيزيل الهام عن مقيله ، ويذهل الخليل عن خليله

فاالذى ارجوه منكم باله العراق امماالذى أتوقعه ولماذا أستبقيكم ولاى شي ادخركم ألمحرات وسلامه الديرات المائز وقد مد النزوات وما الذي أراقب بكم وما الذي أراقب بكم وما الذي أراقب بكم وما الذي انهم المعرون لعمة بالفقتم لا تجزون وما الذي التكرون لعمة بالقم المراق هل العروف المستخفكم نامج أو استشلاكم عاق أو استخفكم ناكث أو استنفركم عاص الاتابعتموه وبايعتموه وآويتموه وكنفتموه بأهل العراق هل معب شاعب أو نعب فاعب أو دي كاذب الاكنتم أنصاره واشياعه بأهل العراق لم تنفح المناتجارب و تحفظ المواق لم تنفح المناتجارب و تحفظ المواقعا أو تعظم الشأم افالكم كالظلم الرامج عن فراخه ينفى عند القذى و يعنهن من المطروب عنفل من النباب و يحميهن من سائر الدواب لا يخلص الهن معه قذى ولا يضفى الهن بذاء ولا عسهن اذى يااهل العراق المراق المداق العدد و الجندو الحرب ان حارب أو جانب مجانب وما أنتم المراق الا كافال منابعة بنى جعدة

وأن تداعيكم حظهم ولم ترزقوه ولم نكذب كقول الهود فتلناالمسيح ولم يقنىلوه ولم يصلب

في أبيات ولما أسرف الحجاج في قت أسارى ديرا الجاجم واعطى الاموال بلغ ذلك عبد الملك ف كتب اليه أما بعد فقد عبد الملك ف كتب اليه أما بعد فقد بلغ في المراق و تبذيرك في الاموال و لا يحتمل أمير المؤمنين ها تين الحصلتين لا حدمن الناس وقد حكم عليك أمير المؤمنين في الدماء في الخطا الدية وفي العمد القودوف الاموال و دها الى مواضعها ممالع منابع أبي فا عام أمير المؤمنين امين الله وسيان عنده منع حق واعطاء باطلافان كنت أردت الناس له في أغناه عنك وان كنت اردتهم لنفسك في أغناك عنهم

وسياتيك من أمير المؤمنين أمران لين وشدة فلايؤ نسنك الاالطاعة ولا وحشنك الاالمعصية وظن بامير المؤمنين كل شئ الااحتمالك على الخطاو اذاأعطاك الظفرعلى قوم فلاتقتلن جاتحاو لااسيرا وكتبفى أسفل كتابه

اذاأنت لم تطلب اموراكرهتها وتطلب رضائي بالذى افت طالبه وتخشى الذي يخشاه مثلى هاربا الأمن ضيع الدر حالب فان ترمنى غفلة قرشية فيار بماقد غص بالماء شاربه وان ترمني وثبة اموية فهذا وهذا كلذا أناصاحب فلاتامني والحوادث جمة فانك مجزى بما انت كاسبه ولاتمد ماياتيك منىوان تمد يقوم بهـا يوما عليك نوادبه ولاتدفعن للناس حقا علمت ولاتمطين ماليس فه جانب

وهي أبياتمن جيد مااخترناه من قول عبدالملك فلهاقر أالحجاج كتابه كتب أمابمدفقدأتاني كتاب اميرالمؤمنين يذكرفيه سرفى فى الدماء وتبذيرى فى الاموال ولعمرى مابلغت فىعقو بةأهل المعصية ماهم أهلهوما قضيت حقأهسل الطاعة بمما استحقوهان كان قتلى أولئك العصاة سرفا واعطائي أولئك المطيعين تبذيرا فليسوغني أميرالمؤمنين ماسلف وليحدليفيه حداأتهى اليها نشاءالله تعالىولا قوة الابالله ووالله ماعلى من عقل و لا قو دماأصبت القوم خطا فافديهم و لا اعطيتهم الا لكولاقتلت الافيك واماما افامنتظره من أمريك فالينهماعده وأعظمهما محنه فقد عاأت للمدة الجلادو للمحنة الصبر وكتب في أسفل كتابه

اذا أنالم أتبع رضاك واتقى أذاكفيومى لاتزول كواكب ومالامرئ بمد الخليفة جنة تقيه من الامر الذي هوكاسبه أسالم من سالمت من ذي قرابة ومن لم تسالمه عاني محاربه اذاقارف الحجاج منك خطيئة فقامت عليه في الصباح نوادبه اذا أنالم أدن الشفيق لنصحه وأقصى الذي تسرى الى عقاربه فنذا الذي يرجونوالى ينتي مصاولتي والدهرجم نوائب فقف بي على حدار ضالا اجوزه مدى الدهر حتى يرجع الدرحالبه والا فيدعني والامور فافنى شفيق رفيس أحكتني تجاربه وهيابيات منجيدما اخترناه من شعر الحجاج فلمااتهي كتابه الىعبد الملك قال

خافاً بو محمد صولتي ولن أعو دلشي يكرهه ( وحدث ) حمادار اوية ان الحجاج سهرليلة بالكوفة فقال لحرسي ائتني بمحدث من المسجد فاعترض رجلا جسماعظما فقال أجب الامير فانطلق بهحتى ادخله اليه فلم يسلم ولا نطق حتى قالله الحجاج أيه ماعندك فقال له الرجل إيه ماعندك فقال الحرسى أخرجه اخرج الله تفسك امرتك أن تأتيني بمحدث فأتينني بمرعوب قدذهب فؤاده فخرج الحجاج وممه صرةدراهم الى المسجد فجعل يناول الناس فياخذونها حتى انتهىالى شييخ فاعطاهفنبذها فاعادهاالحجاج فردهاففعل ذلك الحجاج ثلاثافد فامنه الحجاج وقال افاالحجاج ودخمل القصر وقال للحرمي الحقني به فدخل فسلم بلسانذلق وقلبشمديد فقال الحجاج عن الرجل فقال من بني شيبان قال مأاسمك قال سيرة بن الجعد قال ياسيرة هل قرات القرآن قال جمته في سدري وان هلت به فقد حفظته والمشلم أعمله فقدضيعته تالفهل تفرضالاأنى لافرض الصلب واعرف الاختسلاف في الجدةال فهل تبصرالفقه قال انى لابصرمااقوم بهاهلي وارشد ذاالعمى من قومى قال فهل تعرف النجوم قال انى لاعرف منازل القمر ومااهندى به في السغرة الفهل تروى الشمر قال اتى لاروى المشهل والشاهد قال المثل قد عرفناه فماالشاهدقال اليوم يكون العربمن أيامهاعليه شاهدمن الشعرفاني أروى ذلك الشاهدفاتخذه الحجاج سميرافلريك يطلب شيامن الحديث الاوجدعنده منه علما وكاذيرى دأى الخوارج من المحاب قطرى بن الفجاءة النميمي والفجاءة أمه وكانتمن بني شيبان وانما هو رجل من تميم وكان قطرى يومئذ يحارب المهلب فبلغ قطريامكان سيرةمن الحجاج فكتب اليه بأبيات منها

لشتان ماين ابن جعد و بيننا اذا نحن رحنافي الحديد المظاهر نجاهم فرسان المهلب كلنا صبور عىوقع السيوف البواتر وداح مجسر الخزعند أسيره أسير بتقوى ربه غير آم وميراث آباءكرام العنـاصر ولا بدمن بمث الالى فىالمقاير فن بینذی ریح وآخر خاسر حياتك في الدنياكوقعة طائر علىظلمة اعشت جميعالنواظر

اباالجمد اين العلم والحلم والنهى ألم ترأن الموت لاشك نازل حفاة عراة والتراب أديهم فان الذي قــدنلت نفني وأنمـأ فراجع ابأجمد ولاتك مغضبا

وتب توبة تهدى اليك شهادة فانك ذو ذنب ولست بكافر وسر محوفا تلق الجهاد غنيمة تفدك ابتياعار ابحاغير خاسر هى الغاية القصوى الرغيب وابها اذانال فى الدنيا الغنى كل تاجر فلها قرأ كتابه بكى وركب فرسه واخذ سلاحه ولحق بقطرى وطلبه الحجاج فلم يقدر عليه ولم يرع العجاج الاوكتاب قديد رمنه فيه شعر قطرى الذي كان كتب الياد وفي اسفل الكتاب الى العجاج إيبات منها

فن مبلغ الحجاج انسميره \* قلاكل دين غير دين الخوارج
راى الناس الامن راى مثل رايه \* ملاعين تراكين قصد الخارج
فاقبلت نحو الله بالله واثقا \* وماكر بتى غير الاله بقارج
المى عصبة اما النهار فانهم \* هم الاسداسد الفيل عند الله بقار
واما اذاما الليل جن فانهم \* قيام باقواح النساء النواشج
ينادون المتحكم تالله أنهم \* راواحكم هم وكالرياح الهوائج
وحكم ابن قيس مثل ذاك فاعسموا \* بحبل شديد المتزليس بناهج
فطرح الحجاج هذا الكتاب الى عنبسة بن سعيد فقال هذا من سمير نا الشيباني
وهومن الخوارج ولانعلم به ولابي الجمدسيرة بن الجمدسمير الحجاج هذا اشمار

عبت لحالات البلاء وللدهر \* وللعين يأتى المرء من حيث لايدرى وللناس يأتون الضلالة بهدما \* أناهم من الرحمن نور من البدر ولل لا يخفى عليه عليه فوق عرش فوق سبع ودونه \* سماء يرى الارواحمن دونها تجرى علا فوق عرش فوق سبع ودونه \* سماء يرى الارواحمن دونها تجرى وقد قبل ان هذا الشعر لغيره من الحوارج ولاصناف الحوارج أخبار حسان من الازارقة والاباضية وغيرها قدأ تيناعل ذكرها في كتابنا أخبار الرمان والاوسط وذكر ناما اتفقت عليه الحوارج واجتمعت عليه من الاصول من اكفارهم عثمان وعليا والحروم على الامام الجائر وتحمير من ركب الكبائر والبراءة من الحكين أبى موسى عبدالله بن قيس الاشعرى وعمرو بن العاص السهمى وحكهما والبراءة أبى موسى عبدالله بن قيار المام ماوية وناصر يه ومقل يه وعبيه فهذا ما اتفقت عليه الحوارج من الشراة والحرورية ثم اختلفوا بهدذ لك في مواضع المبارة عن

التوحيدوالوعدوالوعيد والامامة وغيرذلكمن آرائهم وقدقدمنافيا سلفمن هذاالكناب فيابذكرالحكين أذأول منحكم بصفين عروةبن أدية التميمي وقيل اذأولمن حكم بصفين يزيدبن عاصم المحادبي وقيل اذأول من حكم رجل من بنى سعدبن زيدمناة بن تميم وكان أول من شرى بصفين من المحكة رجل من بنى يشكروكازمن وجوهر بيمة ممنكانمع علىفانه حكم في ذلك اليوم قال لاحكم الالله ولاطاعة لمن عصى الله وخرج عن الصف فحمل على اصحاب على فقتل منهم رجلائم حمل على اصحاب معاوية فتحاموه ولم يقدرعل قنل أحدمنهم وكرعل أصحاب على فقتله رجل من همدان وقدأتي الهيئم بنعدى وابو الحسن المدائني وأبو البختري القاضي وغيرهم على أخباد الخوارج وأصنافهم فياأفردوهمن كتبهم وذكر أصحاب المقالات فىالاراءوالدياناتماتنازعوافيهمن مذاهبهموذلك فكتابناف المقالات في أصول الديانات وذكر امن خرج منهم من وقت التحكيم في عصر عصر الي آخر من خرج منهم بديار ربيمة على بني حمدان وذلك في سنة ثمان عشرة وثلثمائة وهو المعروف بمرون وخرج ببلاد كفربيوني ووردالي نصيبين فكانت لهم أهلها حرب اسرفها وقتلمنهم خلقعظيم والمعروف بابى شسعيب خرجنى بنى مالكوغيرهممن ربيعة وقدكان أدخل على المقتدر باللهوقدكان بعدالمشرين والثلثائة للاباضية ببلاد عمان ممايلي بالادبروى وغيرها حروب وتحكيم وخروج وامام نصبوه فقنل وقتل منكان معهوفى سنةسسبع وسبعين كانت للحجاج حروب معشبيب الخارجي وولي عنه الحجاج بمدقتل ذريع كانف أمحابه حتى أحصى عددهم بالقضيب فدخل الكوفة وتحصنفي دارالامارة ودخل شبيبوامهوز وجنهغز الةالكوفة عندالصباحوقد كافت غزالة نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلى فيه وكعتين تقر أفيهما سورة البقرةوآ لحمران فاتو االجامع في سبعين رجلافصاو ابه الفداة وخرجت غزالة مما كانتأو جبته على نفسها فقال الناس بالكو فةفي تلك السنة

## وفت الغزالةنذرها ه يارب لاتغفرلها

وكانت الغز الة من الشحاعة والغروسية بالموضع العظيم وكذلك أم شبيب وقد كان عبد الملك حين بلغه خبرهرب الحجاج وتحصنه في دار الامارة بالكوفة من شبيب بمثمن الشأم بمساكر كثيرة عليها سفيان بن الابر دالسكلي لقنال شبيب فقدم على الحجاج بالكوفة فخرجو الله شبيب فاربوه فأنهز مشبيب وقتلت الغزالة وأمه

ومضى شبيب فى فوارس من أصحابه واتبعه سفيان من أهل الشأم فلحقه بالاهواز فولى شبيب فلما حصل على جسر دجيل ففر يهفرسه وعليه الحديد الثقيل من درع ومغفر فالقاه فىالماء فقالله بمض أصحابه أغرقا ياأميرالمؤمنين قالذلك تقدير العزيز العليم فالقاه دجيل مينا بشطه فحمل على البريد الى الحجاج فامر الحجاج بشق بطنه واستخراج قلبه فاستخرج فاذاهو كالحجراذاضر بتبه الارض فباعتهافشق فاذا فى داخله قلب صغير كالكرة فشق فاصيب علقة الدم في داخله و فى سنة اثنتين و ثمانين قتل الحجاج ابن القرية لخروجه مع ابن الاشعث وانشائه الكتبله ووضعه الصدورو آلخطب وكانابن القرية من البلاغة والعلم والفصاحة بالموضع الموصوف وقدأتيناعلى خبرمقتله وماكان من كلامهمع الحجاج وقدكان قتله صبراقي الكتاب الاوسطوأنةنله إياه كانبالسيفوقيل بلقدم اليهفضر بهالحجاج بحربة فينحره فأتى عليه وابن القرية القائل الناس ثلاثة عاقل وأحمق و فاجر فاما العاقل فان الدين شريمته والحلم طبيعته والرأى الحسن سجيته اذنطق أصابوان كلم أجاب وانسمعالملم وغىوانسمع الفقهروى واماالاحمةفان تكلم عجل وانحدثذهل واذحمل عىالقبيح همل وأما الفاجر فاذاستأمنته غانك والأصاحبته شانك وان استكتم لم يكتم وازعلم لم يعلم وانحدث لم يصدق واز فقه لم يفقه (وذكر المدائني ) أذالحجاج ليكن يظهر لندمائه منه بشاشة ولاسماحة في الخلق الاف وم دخلت عليه ليلى الاخيلية فقال لها بلغني أفك مردت بقبرتو بةبن الحمير وعدلت عنه فوالله ماوفيتله ولوكازهو بمكافك وانت بمكانه ماعدل عنكقالت أصلح الله الامير لىعذرةال وماهوقال سمعته وهويقول

ولو اذليلي الاخيلية سامت \* على وفوق جندل وصفائح لسامت تسليم البشاشة أوزة \* البها صدى من المبالة برصائح وكان معى نسوة قدسم من قوله فكر هتأن أكذبه فاستحسن الحجاج قولها وقضى حوائجها وانبسط في عاداتها فليرمنه بشاشة وأريحية داخلته مشل ذلك اليوم (وذكر) هما دالرواية غير هذا الوجه وهو ان زوج ليلي حلف عليها وقد اجتاز بقبرتو بة ليلاأن تنزل وتأتى وتسلم عليه وتكذبه حيث يقولوذكر البيتين المتقدمين قال وابت ان تعمل فاقسم عليها زوجها فنزلت حتى جاءت الى القبر

دموعهاعل صدرهاكغر السحاب فقالت السلام عليك ياتو بة فلم تستتم النداءحتي انفرج

القبرعن طائر كالحامة البيضاء فضربت صدرها فوقمت ميتة فاخذوافي جهازها وكفنهاودفنت الى جانب قبره والمرب فهاذكرنا كلام كثيرعلى حسب ماقدمنا فيا سلف من هذا الكتاب في آدائهم ومذاهبهم في الهام والصدى والصفر وقد كانت المرب تعقل الى جافب قبر الميت أذا دفن فاقة وتجعل عليه برذعة وخشبة يسمونها البلية وقدضر بوا بذلك امنالهم وذكره خطباؤهم في خطبهم فقالوا البلاياعي الولايا وقدكان بمضهم يتطير بالسانح ويتيامن بالبارح وبمضهم يضأدهذا فيتطير بالبارح ويتيامن بالسائح فاهل نجد يتيآمنون بالسانح وأهل النهائم بالضدمن ذلك على حسب ماقدمنامن قول عبيدالرامي فياسلف من هذا الكتاب (حدثنا) المنقرى قال حدثناعبدالعزيزين الخطاب الكوفي ةالحدثنافصيلين مرزوق قال لماغلب بسر بن أرطاة على اليمن وكان من قتله لابني عبدالله بن العباس وأهل مكة والمدينة ماكان تأمىل بنأبي طالب رضى الشعنه خطيبا فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال ان بسر بن أرطاة قد غلب على اليمن و الله ما أرى هؤ لاء القوم الاسينلبون علىمافى أيديهم وماذلك بحق فر أيديهم ولكن بطاعتهم واستقامتهم وممصيتكملى وتناصرهم وتخاذلكم واصلاح بلادهم وافساد بلادكم وتالله يأأهسل الكوفة لوددت أفى صرفتكم صرف الدفافير المشرة بواحد ثمر فعيديه فقال اللهم افى قدمللتهم وماونى وستمتهم وستمونى فابدلنى بهم خيرامنهم وأبدهم بى شرامنى اللهم عجل عليهم بالفلام الثقنى ألذيال الميال يأكل خضريهاو يلبس فرويها ويحكم فيهابحكم الجاهليمة لايقبسل من محسنها ولايتجاوزعن مسيئها قالوما كان وللأ الحجاج يومئذ (حدثنا) الجوهرى عن سليان بن أبي شيخ الواسطى عن محد بن يريد عنسفيان بن حسين قالسال الحجاج (١) الجوهري ماالنعمة قال الامن فالى رأيت الخائف لاينتفع بميش قال زدنى قال الصحة فانى رأيت السقيم لاينتفع بميش قال زدنى قال الشباب فافى رأيت الشيخ لا ينتفع بعيش قال زدفى قال الغنى فافى رأيت الفقير لا ينتفع بعيشةالزدنيةاللااجدمز يدا(حدثنا)الجوهرىعن مسلمين ايراهيم أبي عمرو الفراهيدى عن الصلت بن دينارة أل مرض الحجاج فارجف أهل الكوفة فلما عاثل من علته صمد المنبر وهو يتثنى على أعواده فقال ان أهل الشقاق والنفاق تفخ الشيطان فيمناخر ممفقالوامات الحجاج ومات الحجاج ف والذماأرجو الخيركلة

<sup>(</sup>١) قوله سال الحجاج الجوهري هكذا بالاصول ولعله آخر غير الراوي

الأبمدالموت ومارضي الثه الخاو دلاحدمن خلقه في الدنيا الالا هونهم عليه ابليس والله لقدةال العبدالصالح سلمان بن داودرب اغفرلى وهب لى ملكالا ينبغى لاحدمن بعدى فكان ذلك ثم اصمحل فكا أن لم يكن باأ بها الرجل وكلكم ذلك الرجل كا أنى بكل حيميت و بكل رطب يابس وقد تقل كل امرئ بثياب ظهر ه الى حفرته غدله فالارض ثلاث اذرع طولافي ذراعين عرضافا كلت الارض لحه وضمت من صديده ودمه وانقلب الحبيبان يقتسم أحدهاصاحبه حبيبه من ولده يقتسم حبيبته من ولدهماله أماالدين يعلمون فسيعلمون ماأقول والسلام (حدثنا) المنقرى عن مسلم بن ابراهيم أبى همروالفرهيدى عن الصلت بن دينار قال سمعت الحجاج يقول قال الله تعالىفاتقوا الشمااستطمتم فهدهلتوفيها مثنو يةوقال واسمعوا واطيعوا وهذه لعبدالله وخليفة الله وتجيب الله عبدالملك أما والله لوأس الناس ازيد خلوا في هذا الشمب فدخلوافي غيره لكانت دماؤهم لى حلالاعذيرى من اهل هذه الحيراء يلعى أحدهم الحجرالي الارض ويقول الى أن يبلغها يكون فرج الله لاحملنهم كالرسم الدائر وكالا مسالفا برعذيري من عبدهمذيل يقرأ القران كأنه رجزالا عراب أما والله لوادركته لضربت عنقه يعنى عبدالله بن مسمو دعذيرى من سلمان بن داوديقو للربه رباغفرلى وهبلىملكالاينبني لاحد من بعدىكان والشفهاعلمت عبداحسودا بخيلا ( وحدثنا ) المنقرى عن عبيدبن ابى السرى عن محمد بن هشام بن السائب عن ابيه عن عبدالرحمن بن السائب قال قال الحجاج يو مالعبدالله بن هافي وهو رجل من أددحيمن اليمن وكانشر يفافي قومه وقدشهدمع الحجاج مشاهده كلهاوشهد معه تحريق البيت وكان من انصاره وشيعته والله مآكافة فالكبعد ثم ارسل الى اسماء ابن خارجة وكان من فزارة ان زوج عبدالله بن هافئ ابنتك فقال لأولا كرامة فدعاله بالسياط فقال افااز وجهفز وجه ثم بعث الىسميد بن قيس الهمداني رئيس العامة ان زوج عبدالله بن هاني ابنتك قال ومن اددوالله لا از وجه و لا كرامة قال ها تو األسيف قالدعني حتى اشاوراهلي فشاورهم فقالوازوجه لايقتلك هذاالفاسق فزوجه فقال له الحجاج باعبدالله قدروجتك بنت سيدفزارة وابنة سيدهمدان وعظم كهلان ومااددهناك فقال لاتقل اصلح الله الامير ذلك فان لنامناقب ماهى لاحد من العرب قال وماهذه المناقب قال ماسب امير المؤمنين عثمان في نادلنا قط قال هذه والله منقبةقال وشهدمناصفين معامير المؤمنين معاوية سبعون رجلاو ماشهدمع ابى تراب

مناالارجل واحدكان والشماعلمته امراسو عال وهذه واللهمنقبة قال ومامنااحد تزوج امراة تحت ابى تراب ولا تولاه قال وهذه والله منقبة قال ومامنا امراة الاغذرت ان قتل الحسين ان تنحر عشر جزائر لها فقعلت قال و هذه و الله منقبة قال و مامنار جل علم منأبيه شتم ابىتراب ولعنه الافعل وقال وأزيدكم ابنيه الحسن والحسين وامهماقال وهذه والشمنقبة قال وماأحدمن المرباه من الملاحة والصباحة مالناو صحك وكان دمياشديدالادمة مجدورافي أسهجرمائل الشدق احول قبيح الوجه ماثل الحولة (المُنقرى)عنجمفر بن عمر والحرصىعن مجدى بن رجاءةال سمعت عمر ان بن مسلم بن أبى بكرالهذلي يقول سممت الشعبي يقول أتى بى الحجاج موثقا فلمادخلت عليه استقبلنى يزيد بن مسلم فقال انالله ياشعني على ما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤللامير بالشرك وبألنفاق على تفسك فبالحرى أن تنجومنها فأسادخلت استقبلني محمدبن الحجاج فقال لىمثل مقالة يزيدفامامثلت بين يدى الحجاج فقال وأفت ياشعبي فيمن خرجعليناوكشرقلت نعمأصلح اللهالاميرأحزن بناالمبرك وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلناالسهاد واستحلسنا الخوف ووقعنافي فتنة لمنكن فهما بررة أتقياء ولافجرة أقوياء قال صدق والله مابر وابخر وجهم عليناو لاقو وااذفجروا أطلقواعنه قالالشعبي ثم احتاج الى فريضة فقال ماتقول فأخت وأموجد قلت اختلف فيهاخسةمن أمحاب رسول اللصلي الشعليه وسلمعبدالله وزيد وعلى وعمان ابن عباس قال فاذاقال فهاابن عباس فلقد كان معنيا قلت جعل الجدأباو أعطى الام الثلث ولميمط الاختشيأ قال فاقال فيهاعبدالله قلت جعلهامن سنة فاعطى الاخت النصف وأعطى الامالسدس وأعطى الجدالثلث قال فاقال فهاز يدقلت جعلها تسعة فاعطى الام ثلاثة وأعطى الاخت سهمين واعطى الجدأر بعة قال فماقال فيهاأمير المؤمنين وعمان قلت جعلها اثلاثاقال فماقال فيهاأ بوتراب قلت جعلها سنة أعطى الاخت النصف وأعطى الامالثلث واعطى الجدالسدس فالفضرب بيده على اقمه وقال اله المرء يرغب عن قوله ( المنقرى ) عن أبي عبد الرحمن المتبي عن ابيه قال ار ادالحج الحج فخطب الناس وقال بااهل العراق افي قداستعملت عليكم محدا وبدار غبة عنكم أماانكم لاتستاهاونه وقداوصيته فيكم خلاف وصية رسول اللهصلي الشعليه وسلم بألا لصبار فانه اوصى اذيقبل مر عسنهم ويتحاوز عن مسيئهم وقدأ وصيته اذلايقبل من مسنكم ولايتجاوز عن مسيئكم اماانى اذاوليت عنكم انكم تقولون لااحس الله

له الصحابة ومامنعكم من تعجيله الاالفراق وافااعجل لكما لجواب لاأحسن الله عليكم الخلافة ثم نزل ( العتبي ) عن عبدالفني بن محد بن جعفر عن الميثم بن عدى عن ابي عبدالرحن الكنافي عن ابن عباس الهمداني عن عبيد بن ابي المخارق قال استعملني الحجاج على الفاوجة فقلت اههنا دهقان يستمان يرأيه فقالو اجيل بن صهيب فارسلت اليه فجآءني شيخ كبير قدسقط حاجباه عي عينيه فقال ازعجتني وافاشيخ كبير قلت اردت يمنك وبركنك ومشورتك فامر بحاجبيه فرفعا بخرقة حرير وقال ماحاجتك قلت استعملني الحجاج على الفلوجة وهو عن لا يؤمن شره فاشر على قال ايما احب اليك رضاالحجاج اورضابيت المال اورضانفسك قلت اذارضي كل هؤلاء واخاف الحجاج فانه جبارعنيد قال فاحفظ عنى أربع خلال افتحابك ولايكن الكحاجب فيأتيك الرجل وهوعلى ثقية من لقائك وهو أجدر ان يخافك ممالك واطل الجلوس لاهل عملك فافه قاما اطال عامل الجلوس الاهيب مكانه ولاتخلف حدك ين الناس وليكن حكك على الشريف والوضيع سواء فلايطمع فيك احد من اهل عملك ولاتقبل من اهل عملك هدية فان مهديها لايرضي من ثو ابها الاباضعافها مع ما في ذلك من المقالة القبيحة ثم اسلخ ما بين اقفيتهم الى عبوب اذفابهم فيرضوا عنك ولا يكون الحجاج عليك سبيل (المنقرى )عن يوسف بن موسى القطان عن جرير عن المفيرة عن الربيع بن خالد قال سمعت الحجاج يخطب على المنبر وهو يقول اخليفة احدكم في اهله اكرم عليمه امرسوله في حاجته فقلت لله على الااصلى خلفك ابدا ولأنراب قوما يجاهدونك لاقاتلنك معهم فقاتل في دير الجماجم حتى قتل (المنقري) عن العشبي عن ابيه أذالحجاج وجه الغضبان بن القبعثرى الى بلاد كرمان لياتيه بخبر ابن الاشعث عندخلعه ففصل من عنده فاما صاربيلاد كرمان ضرب خباءه وفزل فأذاهو باعرابي قداقبل عليه فقال السلام عليك فقال له الفضبان كلمة مقولة قال له الاعرابي من ابن جئت قال من ورائي قال و اين تريد قال امامي قال وعلام جئت قال على فرسي قال وفيم جئت قال في ثيابي قال اتاذن لي ازأد واليك قال وراءك اوسع لك قال والله مااريد طعامك ولاشرابك قال لاتعرض بهمافوالله لاتذوقهما قال وليسعندك الاماارى قال بل هراوة من ارزن اضرب بهار اسك قال ان الرمضاء قداح قت قدى قال ط علىهما يبردان قال فكيف ترى فرسى هذا قال اراه خيرا من شرمنه و ارى آخر افره

منه قال قدعات هذا قال لوعامته ماسالتني عنه فتركه الاعرابي وولى مم دخل على عبدالرحن بن الاشمث فقال ماوراءك بإغضبان قال الشر تغديا لحجاج قبل اذبنعثي بك تم صعد المنبر فعلب بمعايب الحجاج والبراءة منه و دخل ابن الاشعث في امر مفلم يلبث الاقليلا ثم اسرابن الاشعث فأخذ الغضبان فيمن أسر فلما ادخل على الحجاج قال وغضبان كيف رايت بلاد كرمان قال اصلح لله الامير بلادماؤهاوشل وثمر هادقل ولصهابطل والخيل بماضعاف وانكثر الجندبها جاعوا وانقلوا ضاعوا قال الست صاحب الكلمة الخبيثة تغد بالحجاج قبل ان يتعشى بك قال اصلح الله الامير ما قفعت من قيلتله ولاضرت من قيلت فيمه قاللاً قطعن يديك ورجليك من خلاف مم لاصلبنك قال لاارى الامير اصلحه الله يفعل ذلك فامر به فقيد والتي في السجن فأقام به حتى بنى الحجاج خضراء واسط فلسااستتم بناؤها جلس في صحنها وقال كيف ترون قبتى هذه قالوا مابنى لخلق قبلك مثلها قال فان فيهامع ذلك عيبافهل فيكم مخبرى بهقالوا والشمافري بهاعيبافامر باحضار الفضبان فاتى بهيرسف في قيو ده فاسادخل عليه قال له الحجاجاراك بإغضبان سمينا قال الماالامير القيد والرتعة ومن يكن ضيف الامير يسمن قال فكيف ترى قبتى هذه قال ارى قبة ما بنى لاحدمثلها الاان بهاعيبا فأن امننىالامير اخبرته به قال قل آمناقال بنيت ؤغير بــــلدك لغير ولدك لاتنمنع به ولاتنعم فمالممالايتمتع فيهمن طيبولالذة قالردوه فانه صاحبالكلمة الخبيثة قال اصلح الله الامير ان الحديد قسداكل لحي ويرى عظمي فقال احملوه فلما استقل بهالرجال قال الحمدلله الذي سخر لناهذا وماكنالهمقر نين قال افزلوه فلمااسنوي على الارضقال الهمائز لني منزلا مباركاوانت خير المنزلين قال جروه فلساجر وهقال بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم قال اطلقوا عنه (المنقري )عن عبدالله ابن عمد بن حفص التميمي عن الحسين بن عيسى الحنفي قال لما هلك بشر بن مروان وولى الحجاج المراق بلغ ذنك اهل العراق فقام الغضبان بن القبعثرى الشيباني بالمسجد الجامع بالكوفة خطيبا فحمدالله وأثنى عليه ثمقال بااهل العراق ويااهل الكوفة ان عبدالملك قمد ولىعليكم منلايقبل من محسنكم ولايتجاو زعن مسيشكم الظلوم الغشوم الحجاج الاوان لكم من عبد الملك منزلة بما كان منكم من خذلان مصعب وقتله فاعترضوا هذا الخبيث في الطريق فاقتلوه فان ذلك لا يعدمنكم خلما فالهمتي يعاوكم علىمتن منبركم وصدرسريركم وقاعة قصركم شمقتلتمو معدخلعا فاطيعوني

وتغدوابه قبل ان يتعشى بكم فقال له اهل الكوفة جبنت ياغضبان بل ننتظر مسيرته فانداينامنكراغيرناه قالستعلمون فلما قدم الحجاج الكوفة بلغنه مقالته وأمربه فأقام في حبسه ثلاث سنين حتى ورد على الحجاج كتأب من عبد الملك يامره ان ببعث اليه بثلاثين جارية عشرا من النجائب وعشرا من قمدالنكاح وعشرا من ذوات الاحلام فلمانظر الى الكتاب لميدرماوصفهمن الجوارى فعرضه علىأصحابه فلم يعرفوه فقالله بمضهم أصلح الله الأمير ينبغي أن يعرف هذامن كان في أو ليته بدويافله معرفة أهل البدو ممغز افله معرفة أهل الغزومم شرب الشراب فله بداء أهل الشراب قالوأ ينهداقيل فيحبسك قالومن هوقيل الفضبان الشيباني فاحضر فلمامثل بين يديه قال أفت القائل لاهل الكوفة يتفدون بى قبل ان أتعشى بهم قال أصلح الله الامير مانفعت من قالمها ولاضرت من قيلت فيه قال ان أمير المؤمنين كتب اليكتابا لمأدر مافيه فهل عندك شي منه قال بقر أعلى فقرى عليه فقال هذا س قال وماهو قال أما النجيبة من النساءفالتي عظمت عامتها وطال عنقهاو بعدما بين منكيها وثديها والسعت راحتها وثخنت ركبتها فهذه اذاجاءت بالولدجاءت بهكالليث وأماقمدالنكاح فهن ذوات الاعجاز منكسرات الثدى كثيرات اللحم يقرب بمضهن من بعض فأولتك يشفين القرم ويروين الظمآن وأماذوات الاحلام فبنات خسو ثلاثين الى الاربمين فتلك التي تبسمه كاتبس الحالب الناقة فتستخرجهمن كل شعر وظفر وعرق قال الحجاج أخبرني بشرالنساء قال أصلح الله الامير شرهن الصفيرة النقبة الحديدة الركبة السريعة الوثبة الواسطة في نساء الحي التي اذاغضبت غضب لما ما تة واذا سمعت كلة قالت لاوالله لأأنتهي حتى أقرها قرارهاالتي في بطنها جارية ويتبمها جارية وفي حجرهاجارية قال الحجاج على هذه لعنة الله تم قال ويحك فاخبرني بخير النساء قال خيرهن القريبة القامة من السهاء الكثيرة الاخذ من الارض الودود الولودالتي في بطنهاغلام وفى حجرهاغلام ويتبمهاغلام قال ويحك ناخبرني بشرالرجال قال شرهم السبوط الربوط المحمود فىحرمالحي الذي اذاسقط لاحداهن دلوفي بترانحط عليه حتى يخرجه فهن يجزينه الخيرا ويقلن عافى الله فلا ناقال على هذا لعنة الله فأخبرني بخيرالرجال فالخيرهم الذي يقول فيه الشماخ التغلى

فتى ليس بالراضى بادنى معيشة ﴿ وَلاَ فَى بِيُوتَ الْحَى بِالْمَتُولِجُ فَتَى عَلاَ الشَّيْزَى وَيُرْوَى سَنَانَا ﴿ وَيَصْرِبُ فَرَاسُ الْكَيَ الْمُدْجِجِ

فقالله حسبك كمحبسناعطاءك قال ثلاث سنين فامرله بهاو خلى سبيله (المنقرى) عن محدين السرى عن هشام بن محدين السائب عن أبي عبد الله النخعي قال لمافرغ الحجاجمن ديرالجاجم وقدم على عبدالملك ومعه أشراف أهل الصرين أدخلهم عليه فبيماهم عندهاذ تذاكروا البسلدان فقال محدر حميرين عطاردأصلح الله الاميران الكوفة أرضار تفعت عن البصرة وحرها وهمقها وسفلت عن الشام ووبائها وجاورها الفرات فمذبماؤهاوطأب ثمرهافقال خالدبن صفوان الاهتمى اصلحالله الامير نحن اوسعمهم يرية وامرعمهم والسرية وأكثرمهم قنداوعاجاوساجا وباساماؤنا صفووخيرنا عفو لايخرجمن عند باالاقائد وسائق وناعق فقال الحجاج صلحالله اميرالمؤمنين الى بالبلدين خبيروقد وطئهما جيما فقال لهقل فانتعندفأ مصدق فقال اماالبصرةفعجوز شمطاءدفراء بخراءاو تيتمن كلحلىوزينةواما الكوفة فشابة حسناء جميلة لاحلى لهاولازينة فقال عبدالملك فضلت الكوفة على البصرة (المنقرى )عن عمر بن الحباب الباهلي عن اسمعيل بن خالدة السمعت الشمي يقول سمعت الحجاج يقول بكلام ماسبقه اليه احدسممته يقول اما بعد فان الله عز وجل كتبعى الدنياالفناء وعلى الآخرة البقاء فلافناء لماكتب عليه البقاء ولابقاء لما كتبعليمالفناء فلايغر فكمشاهدالدنيامن فأثبالآخرة فطول الامل يقصر الاجل (المنقرى)عنسهل بن عام بن بزيع عن عباد بن المهلب عن ابيه قال لما قتل المهلب ابن عبد دبه بن الصمتر بكر مان قال ائنوني برجل له بيان وعقل ومعرفة اوجهمالي الحجاج برءوسمن قتلنافدلوه على بشربن مالك الجرشي فلما دخل على الحجاج قال مااسمك قال بشرين مالك الجرشي قال كيف توكت المهلب قال توكته صالحا فالممارجا وامن ماخاف قال فكيف فاتكم قطرى قالكاد نامن حيثكد فأهقال افلاطلبتمو هقالكان الحسدأهم علينامن القتل قال أصبتم قال فكيف كان بنو المهلب قال كأنو ااعداء البيات حتى يامنو او اصحاب السرج حتى يردو اقال اجل فايهم افضل قال ذاك إلى ابهم ايهم شاء اذيستكفيه امراكفاه قالاالى ادى اكعقلافقل قال مكالحلقة المستوية لايدرى اين طرفها قال أين همن أبيهم قال فضله عليهم كفضلهم على سائر الناس قال كيف كان الجند قال ارضاهما لحقوا شبعهمالفضل وكاتوامع واليقاتل بهممقاتة الصعاوك ويسوسهم سياسة الماوك فلهمهم والاولادو لهممنه شفقة الوالدقال هل كنت هيأت ماارى

قال لا يعلم الفيب الااللة قال فالتفت الحجاج الى عنبسة فقال هذا الكلام المخاوق لاالكلام المصنوع (وأخذ الحجاج) جرير بن الخطني فأر ادقتله فشي اليه قو مه من مضر فقالوا أصلح الله الامير لسان مضروشاعرها هبه لنافوهبه لهم (وكافت هند) بنت اسماءزوج الحجاج بمن طالب، فقالت الحجاج أتاذن لجرير على بوماأستنشده من وراء حجاب فقال لما نعم فامرت عجلس لهافهي فلست فيه والحجاج معهام بعثت الى جرير فدخل عليها يسمع كلامهاو لاير اهافقالت ياابن الخطني أنشدني ماشببت به فالنساء فقال لهاما شببت بامراة قطو لاخلق الله شيأهو أبغض إلى من النساء قالت ياعدوالله وابن قولك

> وقت الزيارة فارجعي بسلام پردتحدر مر<sup>•</sup> منوزغمام لوصلت ذاك فسكان غير لمام واخوالهموم يروم كل مرام

ألا فاستقيموا لايميلن ماثل ولاححة الخصمين حق وباطل

أعددكما بالله ان تجدا وجدى كذىفرية يرجوهداها ومايجدى

> فر واماعقمه فوثيمق يسر لك البغضاء كل منافق كأكل ذي برعليك شفيق

طال الهوى وأطلها التفنيدا ياعاذلى دعا المسلامة واقصرا فىالحب عندى ماوجدت مزيدا أنى وجدت ولواردت زيادة فقال باطل أصلحك الله ولكني اناالذي اقول

أممن يصول كصولة الحجاج من سد مطلع النفاق عليهم اذ لايثقن بنسيرة الازواج أم من يغار على النساء حفيظة

قال ماقلت هذا ولكني اناالذي اقول لقد جرد الحجاج الحق سيفه

ط قتك صائدة القاوب وليسذا تجرى السواك على أغركانه

لوكنت صادقة بماحدثتنا

مرتالهموم فبتن غير نيام

ومايستوى داعي الضلالة والهدى قالتدع عنك هذا فأين قولك

خليسلى لاتستغزر الدمع فرهند ظمئت المشرب الشراب وحسنه قال لهاما قلت هذاو لكني اناالذي أقول

ومن يامن الحجاج اماعقابه

قالت دع عنك هذا فاين قولك

هذا ابن وسف فافهمو او تههموا برح الخفاء وليس حيث يفاجي فلرب تاكث يمتين تركت وخضاب لحيت دم الاوداج فقال الحجاج إعدو الله تحرض على النساء فقال الدوالذي أكر مك ايها الامير مافطنت لهذا البيت قبل ساعتي هذه وماعلمت بمكافك فاقلني جملني الله فداك قال قد فعلت فامرت له هند بجارية وكسوة و او فده الحجاح على عبد الملك و لما انهز ما بن الاشمث بدر الجماجم حلف الحجاج ان لا يؤتى باسير الاضرب عنقه فاتى باسرى كثيرة وكان اول من التى به اعشى همدان الشاعر وهو أول من خلع عبد الملك و الحجاج بين يدى ابن الاشمث بسجستان فقال الهاحجاج ايه افت القائل الم

من مبلغ الحجاج الى قد جنيت عليه حربا ووضت فى كف امرى جيلد اذاما الامرعبى أن الرئيس ابن الرئيسس وأقت اعلى الناس كبا فابست عليسة بالحيو ليكبهن عليسه كبا وانهض هديت لسله يجلى بك الرحمن ربا فبئت النبي يو سفخرمن زلق فنبا وهي أيات وأقت القائل

شطت نوی من داره الایوان ایوان کسری من قوی الریحان من عاشق آمدی بر الکسان ان ثقیفا منهم الکذابات کذابهاالماضی و کذاب ثان آمکن ربی من ثقیف همدان بوما من اللیل یسلی ماکان

وأفتالقائل

وسألم في الجد أين محمله طلجمد بين محمد وسعيد بين الاشجويين قيس باذخ بخ لوالده والمعولود قال لاولكني الذي أقول

أبى الله الأألف يتسمنوره ويطنى أور الفقعتين فيخمدا وينزل ذلا بالعراق وأهله عائقضواالمهدالوثيق المؤكدا وما أحدثوا من بدعة وضلالة من القول لم يسمدك في هذا العدا قال لسنانحمدك في هذا القول انما قات تاسفاعي ان لا تكون ظفرت وظهرت و تحريضا

## لاصحابك وليسعن هذاسأ لتك أخبرني عن قواك

أمكن ربى من ثقيف همدان يوما من الديل يسلىماكان فكيف ترى الله أمكن ثقيفا من همداز ولم يمكن همدان من ثقيف وعن قولك بين الاشــجو بين قيس باذخ بخ لوالده وللمولود

والله لاتبخيخ لاحد بمدها وامر به فضربت عنقه ولم يزلي وتى برجل دجل حتى أتى برجل من بنى عامر وكان من فرسان الجاجم مع ابن الاشعث فقال له والله لا قتلنك شر قتلة قال والله مائك تال في قتل كنه وافضرب الرقاب حتى اذا أتخنتم و هم فشد واالو اق فاما منا بعد و اما فدا عتى لخر و افضرب الرقاب حتى اذا أتخنتم و هم فشد واالو اق فاما منا بعد و اما فدا و حتى الحرب أو زارها و أفت قد قتلت فا تخنت و أسرت فا تخنت فاما أن تمن علينا أو تفدينا عشائر نافقال له الحجاج أكفرت قال نعم وغيرت و بدلت قال خوا سبيله ثم أتى برجل من ثقيف فقال له الحجاج أكفرت قال المحواجلكن هذا الذي خلفك له يكفر وخلفه د جل من السكون قال السكو في أعن تقسى تخاد عنى بل والله وكان شي أشدمن الكفر لمؤت به في سبيله مافهذه جل من أخبار عبد الملك و الحجاج و قد أتينا على مبسوط هذه الاخبار بمالم نورده في هذا الكتاب في كتابينا أخبار الرائر مان والاوسط التالي له الذي كتابنا هذا تاليه وسنورد فياير دمن هذا الكتاب من أخبار الحجاج لماعلى حسب ماقدمنا من الشرط في السف من هذا الكتاب من والقوة

#### ﴿ ذَكُرُ أَيَامُ الوليدينَ عبد الملك)

ويع الوليدبن عبد الملك بدمشق فاليوم الذي وفي عبد الملك وتوفى الوليد بدمشق للنصف من جادى الآخرة من سنة ست وتسمين فكافت و لايته تسع سنين وثماقية أشهر وليلتين وهلك وهو ابن ثلاث وأدبسين سنة وكان يكنى بأبى المباس. وذكر لمع من اخبار دوسيره وماكان من الحجاج في أيامه

كان الوليد جبار اعنيدا ظلوماغشو ماوخلف من الولدار بمة عشر ذكرا مهم يزيد وهروويسر المالم والعباس وكان يدعى فارس بنى مروان لشهامته فعدل الوليسد بالامر عن ولده بعده اتباعالوسية عبدالملك على حسب مارتبها وكان تقش خاتمه ياوليدا فالممميت فكام أن يحسل الامر في ولده قلب الفص فقراً افائت ميت فيقول. لا ها الله لا خالفت فيما أمر به انى لميت وفي سنة تسم و ثما فين ابتدا الوليد ببناء المسجد

الجامع بدمشق ومسجدالرسول صلىاللهعليهوسلم بالمدينة نافقى عليهما الاموال الجليلة وكاذالمتولىالنفقة علىذلك حمربن عبدالعزيزرحمه اللهتعالى وحكى عماذبن مرةالخولاني قال لماابندا الوليد ببناءمسجددمشق وجدفي حائط المسجد لوحمن حجارةفيه كتابة باليو نانيةفمرض علىجماعة من أهل الكتاب فلم يقدر واعلى قراءته فوجه به الى وهب بن منيه فقال هذا مكتوب في أيام سليان بن داود عليهما السلام فقرأه فاذافيه بسم الله الرحن الرحيم ياابن آدم لوعاينت ما بق من يسير أجلك لزهدت فيابقىمن طول املك وقصرت عن رغبتك وحيلك وأنما تلقي ندمك اذازلت بسك تدمك واسلمك أحلكوانصرف عنك الحبيب وودعك القريب ثمصرت تدحى فلا تجيب فلأأنت المأهلك مائدولاف حملك زائدفاغتم الحياة قبل الموت والقوة قبسل الفوت وقبل اذيؤخذمنك الكظمو يحال بينك وين العمل وكتب ذمن سلماذين داود فامر الوليدان يكتب الذهب على اللازوردفي مائط المسجدر بنا الله لانمبدالا الله امريبناءهذا المسجدوهدم الكنيسة التى كانت فيه عبدالله الوليد أمير المؤمنين وذى الحجة سنة سبع و ثمانين وهذاال كلام مكتوب بالذهب في مسجد دمشق الى وقتنا هذاوهوسنة أثنتين وثلاثين وثلثمائة ووفدالحجاج بن يوسف على الوليد فوجد هفا بعض نزهه فاستقبله فأسارآه ترجل أهو قبل يده وجعل يمشى وعليه درع وكنانة وقوص عربية فقال له الوليدار كبياا بامحد فقال دعنى يأأمير المؤمنين استكثر من الجهادة ان ابن الزيرو ابن الاشعث شغلاني عنك فعز معليه الوليد حتى دكب ودخل الوليد داره وتفضل في غلالة ثم اذن للحجاج فدخل عليه في حاله تلك واطال الجلوس عنده فبيها هو يحادثه اذجاءت جارية فساررت الوليد ومضت محدقال لاواللةقال بعثتهاالى ابنةعمى ام البنين بنت عبدالعزيز تقول مامجالستك لحذا الاعرابي المتسلح في السلاح وانت في غلالة فارسلت الهاانه الحجاج فراعها ذلك وقالت والشمااحب ان يخلو بكوقدقتل الخلق فقال الحجاج ياامير المؤمنين دع عنك مفاكهة النساء بزخرف القول فأنما المراة ريحانة وليست بقهرمانة فلا تطلُّمهن على سرك ولامكايدة عدوك ولاتطهر في غير أنفسهن ولاتشنلهن باكثر من زينتهن واياك ومشاو رئهن في الامو دفان رأيهن الى أفن وعزمهن الىوهن واكفف عليهن من ابصادهن بحجبك ولأتملك الواحدة منهن من الأمور

ما يجاوز تقسهاو لا تطعمها أن تشفع عندك لغيرها ولا تعلل الجلوس ممهن فا ذلك أوفر لمقلك وأيين لفضلك ثم نهض الحجاج غرج و دخل الوليد على أم البنين فأخبرها بمقالة الحجاج فقال على أمير المؤمنين أحب ان تامره غدا بالتسليم على فقال أعنى فأخبرها بمقالة الحجاج على الوليد على أمير المؤمنين أحب النها فقال أعنى من ذلك يأمير المؤمنين فقال لا بدمن ذلك فضى الحجاج اليها فحج بنه طويلاً مأذ فت به فقل أعنى المؤقر ته قاعاولم تأذن له في الجلوس ثم قالت ايه يا حجاج المها فحج بنه طويلاً مأمير المؤمنين بقتل ابن الزبير و ابن الاشمث أما والله لولا ان الله جمالت أهون خلقه ما ابتلاك برمى الكمبة و لا بقتل ابن ذات النطاقين و أول مولود ولد في الاسلام وأما ابن الاشمث فقد و الله والمنافي المنافية على الشام وأما في المؤلفة من القرن فاظلتك رماحهم و انجاك كفاحهم ولو لا ذلك لكنت اذل من النقد و اماما اشرت به على امير المؤمنين من رك لداته و الامتناع من بلوغ او طاره من نساق فان كن ينفر جن عن مثل ما اعترائي منين فانه غير قابل منك و لا مصغ الى المعبحث والقبول منك و ان كن ينفر جن عن مثل ما اعرائي وسنان غزالة الحرورية بين كتفيك حيث نقول

اسد على و فى الحر وب نعامة \* فزعاء تفزع من صفير الصافر هلا برزت الى غز الة فى الوغى \* بلكان قلبك فى جنا حى طائر

اخرجنه عنى فدخل الى الوليدمن فوره فقال الاالمحدما كنت فيه فقال والله باامير المؤمنين ماسكنت حتى كان بطن الارض احب الى من ظاهر ها فضحك الوليد حتى فعص برجله مخال بالاعتباد المزيز ولا مالبنين هذه اخبار كثيرة في الجود وغيره وقد اتيناعلى ذكر ها في غير هذا الكتاب و في سنة خس و تسمين قبض على بن الحسين بن على بن إلى طالب في ملك الوليد و دفن بالمدينة في بقيع الفر قدم عمه الحسن ابن على وهو ابن سبع و خمسين سنة و يقال انه قبض سنة أربع و تسمين وكان عقب الحسين من على بن الحسين وهو السجاد على ماذكر تاوذ و الثمنات و زين العابدين ( وذكر المدائني ) قالدخل الوليد على أبيه عبد الملك عند و فاته فيمل يبكى عليه وقال كيف اصبح أمير المؤمنين فقال عبد الملك

ومشتغل عنـا پر يدبنا الردى ، ومستعبراتوالعيونسواجع

أشار بالمصراع الاول الى الوليد ثم حول وجهمته وأشار بالمصراع الثانى الى نساته وهن المستمبرات (وذكر العنبي) وغيره من الاخباريين أن عبد الملك لما سأله الوليد عن خبره وهو يجود بنفسه أنشأ يقول

كمائدرجلا وليسيموده \* الالينظرهل يراهيموت

وقيل اذعبدالملك نظرالي الوليدوهو يبكي عليه عندرأسه فقال ياهذاأحنين الحامة اذاأ نامت فشمر واتزر والبسجاد عروضع سيفك علىعاتقك فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه ومن سكتمات بدائه ثمأ قبل عبدالملك يذم الدنيا فقال ان طويلك لقصير وانكثيرك لقليل وانكنامنك لغيغر و رثمأقبل علىجميع ولده فقال أوصيكم بتقوىالثافانها عصمةباقية وجنةواقية فالتقوىخير زادوافضل في المعاد وهى أحصن كهف وليعطف الكبير منكم على الصغير وليعرف الصغير حق الكبير مع سلامةالصدوروالاخذبجميل الاموروايا كروالبغي والتحاسدفهماهلك الماوك الماضون وذووالعزالمكين بإبني أخوكم مسامة نابكم الذي تفر ونعنه ومجنكم الذي تستجنون به اصدر واعن رأيه وأكرموا الحجاج فانه الذي وطألكم هذا الامر كونوا أولادا أبراراوفي الحروب أحرارا وللمعر وفمنارا وعليكم السلام وساله بمضشيوخ بنيأمية وقدفرغ منوصية أولادهده كيف تمجدك فأأمير المؤمنين قال كاقال الشعز وجل ولقدجئتمو نافرادي كإخلقنا كأول مرةوتركتم ماخولناكم وراءظهو ركم الىقوله ماكنتم تزعمون فكانهذا آخر كلامسمع منه فلماقضى سجاهالوليد ممصعدالمنبر فحمدالله وأثنى عليه تمقال لمأزمثلها مصيبة ولامثلها نعمة فقدت الخليفة وتقلدت الحلافة فانالله وانااليه راجمون عى المصيبة والحدثمرب المالمين على النعمة ثم دهاالناس الى بيعته فبايعوا ولم يختلف عليه أحد ومات في أيام الوليد عبيدالله برالعباس بنعبدالمطلب وذلك فيسنةسبع وتمانين وكان جوادا كريماوذكرأن سائلا وقف عليه فقال تصدق بمرزقك الله فآني نبئت أن عبيد الله بن المباس أعطى سائلاأ لفدرهم واعتذراليه فقال وأين أنامن عبيدالله قأبل أنت فالحسيأوفي كثرةالمال تألفهما جميعا قالدان الحسب في الرجل مروءته وحسن فعله فاذافعلت ذلك كنت حسيبا فاعطاه ألغي درهم واعتذراليه فقال له السائل ان لم تكن عبيدالله فانتخيرمنه وانكنت هوفانت اليوم خيرمنك أمس فاعطاه ألفاأيضا فقال لئن كنت عبيدالله انك لاسمح أهل دهرك ومااخالك الا من رهط فيهم محمد

رسول اللهصلى الله عليه وسلم فأسأ للكبالله أنتهو قال نعم قال والله ماأخطأت الا باعتراضالشك بينجو انحى والافهذهالصو رةالجيلةوالهيئة المنيرة لاتكون الافى فى أوعترة نبى وذكر أن معاوية وصله بخمسائة ألف درهم ثموجه لهمن يتعرف له خبره فأنصرفاليه فاعلمه أنه قسمها فيمهاره واخوانه حصصابالسوية وأبتي لنفسه مثل نصيب أحدهم فقالمماوية انذتك ليسوءني ويسرني فاماالذي يسرني فان عبدمناف والده وأماالدي يسوءني فقرابته من أبي تراب ( قال المسعودي ) وقد قدمناخبر مقتل ابنى عبيدالله فيما سلف من هذا الكتاب وهماعبدال حمن وقثم ومارثتهمابه أمهماأم حكم جويرية بنت فارط بن خالدال كنانية وقدكان عبيدالله بن العباس دخل يوماعلىمعاوية وعنده قاتلهما يسربن أرطاة المامى فقال لهعبيد الله أيهاالشيخ أفت قاتل الصبيين قال نعم قال والله لو ددت أن الارض أفبنتني عندك يومئذ فقال له بسر فقدانيتنكالساعة فقالعبيداللهالاسيف فقال بسرهاك سيني فلماهوى عبيدالله الىالسيف ليتناوله قبض معاوية ومن حضره على بدعبيد الله قبل ان يقبض على السيف ثماقبل معاوية على بسر فقال اخزاك الثمن شيخ قدكبرت وذهل عقلك تعمدالى رجلموتورمن بني هاشم فتدفع اليه سيفك انك لغافل عن قاوب بني هاشم والله لوتمكن من السيف لبدا بنا قبلك قال عبيدالله ذلك والله اردت (وكان على عليه السلام) حين اتاه خبر قتل بسرلا بني عبيدالله قثم وعبدالر حن دعاعلى بسر فقال اللهم اسسلبه دينه وعقله فحرف الشيخ حتى ذهل عقمله واشتهر بالسيف فكان لا يفارقه فجملة سيفمن خشب وجعل في يديه زق منفوخ كلا تخرق ابدل فلم يزل يضرب ذلك الرق بذلك السيفحتى مات ذاهل العقل يلعب بخرئه وربما كان يتنأول منه ثميقبل علىمن يراه فيقول افظر واكيف يطممني هذان الغلامان ابناعبيدالله وكان ربماشدت يداه الىوداءمنعا منذلك فانجبى ذات يوم فى مكانه ثم اهوى بفيه فتناول منه فبادر وا الى منعه فقال انتم تمنعونى وعبدالرحن وقثم يطعماني ومات بسرفى ايام الوليدين عبدالملك سنةست وثمانين وفيهامات عبدالة برس عتبة بنمسعو دالهذلى وعتبةمهاجر وهوأخوعبدالله بنمسعودبن غافل بنحبيب بنسمج بن مخز وم بنصبح بن كاهل بن الحرثبن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس بن مضربن نوار وكانت الرياسة في الجاهلية فيصبح بنكاهل بن الحرث بن تميم بن سعد بن هذيل وكان ولدعبدالله بن عتبة عبيداللهمن كبارأهل العلمذكرابن أبى خيثمة قالسمعت ابن الاصبهاني بقول

قال سفيان قال الرهري كنت أظن إلى قلت من العلم حتى جالست عبيدالله بن عبدالله فكأعاهوالبحر وفيسنةأرهع وتسعين قتل الحجاج سميدبن جبيرفذ كرعونبن أبى داشدالعبدى قال لماظفر الحجاج بسعيد بنجبير وأوصل اليعقال المماسمك قال اسعى سعيد بن جبير قال بل شتى بن كسير قال أبى كان أعلم باسعى منك قال لقد شقيت وشتى أبوك قال له الغيب اعايمه مغيرك قال لا بدلنك بالدنيا نار اتلظى قال نوعامت أن ذلك بيدك مااتخذت الهاغيرك قال فساقو لكف الخلفاء قال استعليهم بوكيل قال فاخترأى قنلة تريد أنأ قنلك قال بل اختر ياشتي لنفسك فوالله ماتقنلني اليوم بقنلة الا قتلتك فى الآخرة بمثلها فامربه الحجاج فأخرج ليقتل فلماولى ضحك فامر الحجاجيرده وسأله عنضحكه فقال عجبت من جراءتك على الله وحلم الله عنك فامر به فذبح فلما كباوجهه قال أشهدأن لااله الاالله وحده لاشريك له وان محداعيده ورسوله وأنالحجاج غيرمؤمن بالله ثمقال اللهم لانسلط الحجاج على أحد يقتله من بمدى فذبح واحتزرأسه ولم يمش الحجاج بمده الاخس عشرة ليلة حتى وقعت في جوفه الاكلة فاتمن ذلك وير وي انه كان يقول بمدقتل سعيد ياقوم مالي ولسعيد ابن جبيركلاعزمت علىالنوم أخذبحلتي واشتكى الوليدفبلغه عن أخيه سلمان بمن لموته لماله من العهد بمده فكتب اليه الوليد يمتب عليه الذي بلغه وكتب في كتابه هذه الاسات

منی رجال أن أموت وان أمت \* فتلك سبیل لست فیها بأوحد لحل الذی پرجوفنائی و یدهی \* به قبل موتی أن یكون هوالردی فا موت من قدمات قبل به فشائری \* ولاعیش من قدماش بمدی بمخلد فقل للذی پرجوخلاف الذی مضی \* تزود لاخری غیرها فكان قد منعته نجی ی لوقت و حنفه \* سیاحته بو ماعل غیر موعد

فاجابه سليان فهمت ماقال آمير المؤمنين ووالله لمن كنت بمنيت ذلك لما يخطر بالبال المهدود الميد المؤمنين ووالله لمن كنت بمنيت ذلك لما يخطر بالبال المهدود الميد بمنزل شمينطمنون عنه وقد بلغ أمير المؤمنين ما أهل المنيمة ومن ليست له روية أو هك أن يسرع فى فسادا النيات و يقطع بين ذوى الارحام والقرابات وكتب فى أسفل الكتاب ومن لا ينعم عن مدينة عن صديقة عدوم مافيه عمد هو حاتب

ومن يتبع جاهدا كل عثرة \* يجدها ولم يسلم الدهر صاحب فكتب اليه الوليد ماأحسن ما اعتذرت به وحذوت عليه وأنت الصادق في المقال والكمل في الفعال وماشئ أشبه بك من اعتذارك والأ بمد مما قيل فيك والسلام وكان الوليد متحننا على اخوته من اعيالسائر ماأو صاه به عبد الملك وكان كثير الانشاد لا بات قالها عبد الملك حين كتب وصيته منها

انفوا الضنائن عنكم وعليكم \* عندالمفيب وف حضور المشهد بملاحذات البين طول بقائكم \* ان مدفى عمرى وال لم يعدد فلمثل ريب الدهر ألف بينكم \* بتواصل و ترحم و تودد حتى تلين جاودكم و قلوبكم \* بمسود منكم وغير مسود ان القداح اذا اجتمعن فرامها \* بالكسر ذو حنق و بطش باليد عزت فلم تكسر و ان هي بدت \* فالوهن و التكسير المتبدد

وكان عبدالملك مواظباعل حثأولاده على اصطناع المعروف و فيمنهم على مكارم الاخلاق وقال لهم على مكارم الاخلاق وقال لهم الميان عبدا لملك احسابكم احسابكم صونوها ببذل العوالكم فما يبالى رجل ماقيل فيعمن الهجو بعدقول الاعشى

تبيتون في المشتى ملاء بطوقكم \* وجاراتكم غرثى يبتن خمائصا ومايبالى قوم ماقيل فيهم من المدح بعد قول زهير

على مكرثر يهم حق من يعتريه ه وعند المقلين السهاحة والبذل رحدث عبد المقدين السحق بنسلام عن محمد بن حبيب قال صعد الوليد المنبر فسسمع صوت قاقوس فقال ما هنداقي السيمة فامريهدمها و تولي بهض ذلك يبده فتنابع الناس بهدمون فكنب اليه الاحرام ملك الروم ان هذه البيمة قداً قرها من كان قبلك فازيكونو السابو اقتدا خطات وان تكن اصبت فقد اخطؤ افقال من مجيبه فقال الفرزدق يكتب اليه وداو دوسلهان اذيح كان في الحرث اذ تعشت من مجيبه فقال الفرزدق يكتب اليه وداو دوسلهان اذيح كان في الحرث اذ تعشت في عنه القوم وكنا لحكمهم شاهدين فقه مناها سلهان وكلا آتينا حكاو علما ومات الحجاج في سنة خسو تسعين وهو اين ادبح و خسين سنة بو اسط العراق وكان تأمره ما تة وعشر ين الفا ومات وفي حبسه خسون الفرج لوثلاثون الف امر أة منهن سنة معرائها عرد وكان يعبس النساء والرجال في موضع واحد و ايكن للحبس ستريستر عشر الناس من الشمس في الصيف و لامن المغلو والبردف الشناء وكان أهمين المذاب

ماأتيناعلى وصفه فىالكتاب الاوسط وذكرانه ركبيوماير يدالجمة فسمع ضجة فقال ماهذا فقيل الحبوسون يضجون ويشكون ماهم فيمه من البلاء فالتفت الى ناحيتهم وقال اخسؤ افيها ولاتكلمون فيقال انهمات فيتلك الجمعة ولم يركب بعدتلك الركبة (قال المسعودي) ووجدت في كتاب عنو ان البلاغات بما اختير من كلام الحجاج قوله ماسلبت نعمة الابكفر هاو لاعت الابشكر هاو قدكان الحجاج تزوج الى عبدالله ابن جعفرين أبي طالب حين أملق عبدالله وافتقر وقدد كرفاف كتابنا أخبار الزمان الخبرف ذاك وتهنئة ابن القرية الحجاج بذلك وقد كان عبدالله بن جعفر بن أى طالب من الجو دبالموضع المعروف ولما اقل مآله سمع يوم الجمعة في المسجد الجامع وهو يقول اللهم انكعو دتنى عادة فعو دتها عبادك فانقطعتها عنى فلاتبقنى فات في ملك الجمة وذاك في أيام عبد الملك بن مروان وصل عليه أبان بن عمان يمكة وقيل بالمدينة وهي السنةالتي كأنبهاالسيل الجحاف الذي بلغ الركن وذهب بكثير من الحجاج وفي هذه السنة كانالطاعو نالعام بالعراق والشأم ومصر والجز يرةو الحجاز وهي سنة عمانين وقبض عبدالله بنجعفروهو ابنسبع وستين وولدبالحبشة حين هاجر جعفر الىهنالك وقيل ازمولده كانف السنةالتي قبض فيهاالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك وذكر المبرد والمداثني والمنبي وغيرهم ن الاخباريين ان عبدالله عو تبعلي كثرة افضاله فقال ان الله تعالى عودن أن يفضل على وعودته ان أفضل على عباده فا كره ان اقطع العادة عنهم فيقطع المادة عبى ووفدعبدالله علىمعاو يةبدمشق فعلم به حمروين العاص قبل دخوله دمشق أخبره بذلكموليله كان قدسار مع ابن جعفر من الحجاز فتقدمه بمرحلتين الي دمشن فدخل عمر وعلى معاوية وعنده جماعة من قريش من بنى هاشم وغير همنهم عبدالله ابن الحرث بن عبد المطلب فقال حمر وقدأ تاكر جل كثير الخاوات بالتمني والطرقات بالتغنى آخذالسلف منقاد بالسرف فغضب عبدالله بن الحرث وقال لعمر وكذبت وأهل ذلك انت ليسعبدالله كإذكرت ولكنه للهذكور ولبلائه شكور وللخناءتقو ر ماجدمهذب كريم سيدحليم انابتدأ أصاب وانسئل أجاب غيرحصر ولاهياب ولا فحاش ولاسباب كالمزير الضرفام الجرىء المقدام والسيف الصمصام والحسيب القمقام وليس كن اختصم فيهمن قريش شرارها فغلب عليه جزارها فأصبح ألأمها حسباوأدناهامنعبا يلوذمنهابذليل ويأوى الىقليل ليتشعرى بأي حسب تتناول أوباي قدم تنمر ضغيرا فك تملو بغيرار كافك وتتكلم بغير لسافك ولقد كاذأبر في

الحكم وأين في الفصل أذيكفك ابن أبي سفيان عرب ولو على اعراض قريش و ان يكممك كمام الضبح في و جارها فلست لأعراضه ابو في و لالأحسابها بكنى و قد أتيح للت ضيم بمن للاقر ان يختلس و للارواح مفترس فهم عمر و أن يتكلم فنعه مماوية من ذلك و قال عبد الله بن الحرث لا يبق المرء الاعلى تفسيه و الله ان التي لحديد و ان جو الى لمتيد و ان قولى لسديد و ان أنصارى لشهود فقام مماوية و تفرق القوم و لمبد الله بن جعفر بن أبي طالب أخبار حسان في الجود و الكرم و غير ذلك من المناقب و قد أتينا على مبسوط ذلك في كتابنا أخبار الزمان و الاوسط و اعماكان تو و الحجاج اليه يبتذل بذلك الى أبي طالب وكتب الحجاج الى عبد الملك يغلظ له أمر الحوارج مع قطرى فكتب اليه أما فيمد الملك و قالمن جاء بتفسير ما أو صى به البكرى زيدا فلي فهم الحجاج ما عناه عبد الملك و قالمن جاء بتفسير ما أو صى به البكرى زيدا فلي فهم الحجاج ما عناه عبد الملك و قالمن جاء بتفسير ما أو صى به البكرى زيدا فلو غمرى و در وجل من الحجاج به و لك عشرة الاف فقيل له أتمل ما أو صى به البكرى زيدا قال أو صاه بان قال فم قال فأت الحجاج به و لك عشرة الاف

أقسول الريد لاتسبر فانهسم ﴿ يرون النايادون قتلك أوقتلى فان وضعوا حربافضمهاوان أبوا ﴾ فشب وقود الحرب بالحطب الجول وان عضت الحرب الضروس بنابها ﴿ فعرضة حدالسيف مثلك اومثلى

فقال العجاج صدق أمير المؤمنين وصدق البكرى وكتب الى المهلب ان أمير المؤمنين أوصافي عاا وصى به البكرى زيدا وأقا أوصيك به وعاا وصى به العرشين كسب بنيه فاي المهلب بوصيته فاذا فيها في بي كونوا جميعا و لا تكونوا شتى فتفرقوا و بر و اقبل أن ببر و افو تفق قوة و عز خير من ذل و عجز فقال المهلب صدق البكرى و العرش بن كسب و حكتب عبد الملك المالعجاج جنبى دماء آل أي طالب فافي رأيت الموت استوحش من آل حرب حين سفكوا دماء هم فكان العجاج يتجنبها خوفا من زوال الملك عنهم لا خوفا من الخالق عن و وجل و دخلت ليلى الا خيلية على العجاج فقالت الملح الله الأمير أتيت لا خلاف النجوم و وقلة النيوم و كلب البرد و شدة الجهد قال فأخبريني عن الارض قالت مقشورة و الفجاج مفيرة و المقترمة لى و ذو الغنى على و البائس مقل و الناس مسئتون و حقا الفير جون قال أى النساء كتارين تنزلين عندها و البائس مقل و الناس مسئتون و حقا الله به و هند بقت امه عن خارجة فا ختارتها و التسمه و في قال عندى هند بنت المهلب و هند بقت امه عن خارجة فا ختارتها والتسمه و في قال عندى هند بنت المهلب و هند بقت امه عن خارجة فا ختارتها و التسمه و في قال عندى هند بنت المهلب و هند بقت امه عن خارجة فا ختارتها و قال التسمه و في قال عندى هند بنت المهلب و هند بنت المهلب و هند بنت المها عن خارجة فا ختارتها و قال التسمه و في قال عندى هند بنت المهلب و هند بنت المها و خواله و في التسمه و في قال أي النساء عن خارجة فا ختارتها و قال التسمور في قال عندى هند بنت المهلب و هند بنت المهاب و التسام المهاب المهاب المهاب المهاب و المهاب المهاب و المعالم المهاب و المه

فدخلت علىها فصبت حليها عليها حتى أثقلتها لاختيار هااياها ودخو لهاعلىها دونمن سواها (حدثنا )المنقرى قال حدثناالمتبي عن أبيه قال قدم على الحجاج أبن عم له من البادية فنظر اليه يولى الناس فقال له أيها الامير لم لاتوليني بمض هذا الحضر فقال الحجاج هؤلاء يكتبون ويحسبون وأنت لانحسب ولاتكتب فنضب الاعرابي وقال بلى انى والله لاحسب محسبا وأكتب منهم كتبافقال لة الحجاج فان كان كا تزعم فاقسم ثلاثة دراج بين أربعة أتفس فازال يقول ثلاثة دراج بين أربعة ثلاثة بين أربعة لكر واحدمنهم درهم يبقى الرابع بلاشئ كم همأيها الاميرقال همأربسة قال نعمأ يهاالامير قدوقفت عى الحساب لكل واحدمنهم درهم وافاأعطى الرابع منهمم درهامن عندى وضرب بيده الى تىكته فاستخرج منهادرها وقال أيكم الرابع فلاها اللهمارأيت كاليوم زورامثل حساب هؤلاء الحضر يين فضحك الحجاج ومن معه فذهب بهم الضعك كل مذهب ثم قال الحجاج ان اهل أصبهان كسروا خراجهم ثلاث سنين كماأتاهم والعجزوه فلارمينهم ببدوية هذا وعنجهيته فأخلق به أن ينجب فكنباةعهده علىاصان فاماخر جاستقباه أهل اصبهان واستبشروابه وأقبلوا عليه يقبلون يدهور جله وقداستغمر وهوقالوااعرابي بدوى مايكون منه فلمااكثروا عليهقال أعنوا على أتفسكم وتقبيلكم اطرافى واخرواعني هذه الهيآت امايشغلكم مااخرجني لةالامير فلمااستقر فيداره باصبهان جمع اهلهافقال مالكم تعصون ربكم وتغضبون أميركموتنقصون خراجكم فقال قائلهم جورمن كانقطك وظلممن ظلم قال فساالامر الذي فيه صلاحكم فقالو اتؤخر فابالحراج ثمانية اشهر ونجممه لكقال لكم عشرة وتاتوني بمشرة ضمناء يضمنون فاتوه بهم فاماتو تق منهم امهلهم فلماقرب الوقت وأهم غير مكترثين لما مدبو امن الاجل فقال لهم فلم ينتفع بقو أه فاساطال به ذلك جمع الضمناء وقال لهم المال فقالو اأصابنا من الاكفة مافقض ذلك فلمارأى ذلك متهمآكي أذلا يفطر وكان فى شهررمضان حتى يجمع ماله أو يضرب أعناقهم ثمقدم أحدهم فضرب عنقه وكتبعليه فلازين فلان أدىماعليمه وجعل رأسه في بدرة وختم علىها ثم قدم الثاني ففعل بهمشل ذلك فلما رأى القوم الرءوس تبذر وتجسل في الأكياس بدلامن البدر قالواأيها الامير توقف عليناحتي تخضراك المال ففعل فاحضروه فيأمرع وقت فبلغ ذلك الحجاج فقال انامعاشرا لمحديمني جده ولدقا نجيب فكيف دأيتم فراستي في الاعرابي ولم يزل عليها والياحتي مات الحجاج وحبس

الصحاج ابر اهيم التميمي بو اسط فلما دخل السجن و قف على مكان مشرف و نادى بأعلى صوته إلى مسلم التميم في و نادى بأعلى صوته بأعلى صوته بالمسلم النخاص المنطق الله الميك لبيك لبيك لبيك ومات فى حبس الحجاج و اعماكان الحجاج طلب ابر اهيم النخعى فنجا و و قع ابر اهيم النخيى أين كنت. حين طلبك الحجاج فقال بحيث يقول الشاعر

عوى الذهب فاستأ نست بالدئب اذعوى \* وصوت انسان فكدت اطير حد ثنا الدمشق الاموى أحمد بن سعيد وغيره عن الربين بكارعن محمد بن سلام الجمي وحد ثنا النصل بالحب الجميعي محمد بن سلام قال سأل الحجاج ابن القرية أى النساء أحمد قال الذي يعن محمد بن سلام قال سأل الحجاج ابن القرية في النساء أي النساء شرقال الشديدة الاذي الكثيرة الشكوى المخالفة لما تهوى فقال أى النساء أعجب اليك قال الشعاء ولا المنعاج الكسول التي لم يشنها قصر والاطول قال فاى النساء أبعض اليك قال الرعينة القصيرة الباهق الشريرة قال فاخبرى عن أفضل النساء قال النساء التي أعلام المنافقة التي أعمل النساء فلا في الحفاظ والا تلحق قصر افي أو اطالج عمدة الندائر الجشمة النصاء الورهاء التي لم تذهب المنافقة البراجم اذار أيت أنام لم الشبها بالمدارى و اذا قامت خلتها سارية من المنافق ومن الكان في أيمه من الكوائن والحروب وكذلك الحجاج السوارى فتلك تهيم الم المنافق والمنافق المنافق المنافق المنافق الا وسلوا عانذكو في والوليد بن والمنافق المنافق الكتاب الاوسط واعا نذكو في هذا الكتاب المانو وده في كتاب أن مان والثارة المنافق الكتاب الاوسط في لمنورده في كتاب أن المنافع الكتابين كأن ماذكر فاه في الكتاب الاوسط في المنافع لمنورده في كتاب المناف الكتابين كأن ماذكر فاه في الكتاب الاوسط في المنافع لمنورده في كتاب المنافع المنافع لكتاب المنافع المنافق الكتاب المنافع المنافع لكتاب المنافع المنافع لكتاب المنافع لمنافع لكتاب المنافع المنافع لكتاب المنافع الكتاب المنافع لكتاب المنافع المنافع لكتاب المنافع لكتاب المنافع الكتاب المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الكتاب المنافع المناف

م ذكرأ يام سليان بن عبد الملك ي

بو يعسلهان بن عبد الملك بدمشق فى اليوم الذى كانت فيه وفاة الوليد وذلك يوم. السبت النصف من جادى الآخرة سنة ست و تسعين من المجرة و توفى سلهان بحرج دابق من أعمال جبل قنصرين يوم الجمة لعشر بقين من صفر سنة تسع و تلاثين سنة وعهد الى ولاينه سنتين و ثما فية أشهر وخس ليال و هلك و هو ابن تسع و ثلاثين سنة وعهد الى هر بن عبد المزيز وقيل ان وفاة سلهان كافت يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة ( ١١ ع مروج فى )

تسع وتسمين وانولايته سنتان وتسعة أشهر و بمانية عشر يوماعل حسب ما وجدتا من تباين ما في كتب التواد يخوالسير وسنذكر جمل أيامهم في باب نفر ده فيايرد من هذا الكتاب وقد تنوزع في مقدار سن سليان فذكر بمضهم أنه قبض وهو ابن خس وأر بسين ومنهم من زعم انه كانابن ثلاث و خسين وقد قدمنا قول من قال انه قبض وهو ابن تسع وثلاثين ووجدت أكثر شيوخ بني مروان من ولده وولد غيره بدمشق وغيرها يذهبوه الى انه كان ابن تسع وثلاثين والله أعلم

المرابع من أخباره وسيره

لمأفضى الامرالى سليان صعدالنبر فحمدالله وأنى عليه وصنى على دسوله م قال الحدثة الذى ماشاء صنع و ماشاء أعطى و ماشاء منع و ماشاء و فع و ماشاء و ضع و ماشاء و تقلب الحلم النسان الدنيا غرور و باطل و زينة و تقلب الحلم الضحائا كيها و تبكى ضاحكها و تغيف آمنها و تؤمر سن خائفها و تشى فقر مثر يها ميالة بأهلها عباد الله الخذوا كتاب الله اماما و ارضو ابه حكاو اجعلوه لكم ها دياو دليلا فانه ناسخ ما قبله و لا ينسخه ما بعده و اعباد الله أنه ينفى عنكم كيد الشيطان و مطامعه كا يجلوضوء الشمس الصبح اذا اسفر و ادبار الليل اذا عسمس من ل و اذر لانناس بالدخول عليب و اقر حمال من كان قبله على اعماله من عبد الله القسرى على مكه و قد كا خالد المدي على مكوف احداثا منها انه أدار الصفوف حول الكمية و قد كان قبل ذلك صفوف الناس في الصلاة بخلاف ذلك و بلغة قول الشاعر

ياحبذا الموسم من موقف \* وحبـذا الكعبة من مسجد وحبذا اللاتي تزاحمننا \* عند استلام الحجر الاسود

فقال خالداما انهن لا يزاحنك بعدها ابدائم أمربالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف وكان سليان صاحب اكل كثير مجوز المقدار وكان يلبس الثياب الرقاق وثياب الوشي وفي المهمل الوشي الجيد باليمن والكوفة والاسكندرية ولبس الناس جيما الوشي جباباواردية وسراويل وهائم وقلانس وكان لا يدخل عليه رجل من اهل بيته الافي الوشي وكذلك هاله واصحابه ومن في داره وكان لباسه في دكو به وجلوسه وعلى المنبر وكان لا يدخل عليه احدمن خدامه الافي الوشي حتى الطباخ فانه كان يدخل اليه في مدرة وشي وامر ان يكفن في الوشي المثلقة وكان شبعه في كل يوم من الطعام مائة رطل بالعراق وكان دعا اتاه الطباخون

بالسفافيذالتي فيهاالدجاج المشوية وعليه الوشى المثقلة فلنهمه وحرصه على الاكل يدخل يدهفى كسمحتى تقبض على الدجاجة وهى حارة فيفصلها وذكر الاصممي قال ذكرت الرشيدتهم سلمان وتناوله القرار يجبكه من السفافيذ فقال قاتلك الشف اعلمك إخبارهم انه عرضت علىجباب بنى امية فنظرت الىجباب سلمان واذاكل جبة منهافى كهااثر دهن فلم ادر ماذلك حتى حدثتنى بالحديث مح قالعلى بجباب سليان فأتى بهافنظر فافاذاتلك الأتارفيها ظاهرة فكسانى منهاجبة فكان الاصمعى ربحا يخرج احيافافيهافيقول هذهجبة سليهان التيكسافيها الرشيدوذكر ان سليهان خرج من الجام ذات يوم وقداشتد جوعه فاستمجل الطعام ولم يكن فرغ منه فامران يقدم مالحقمن الشواء فقدماليه عشرون خروفافاكل اجوافها كلهامع اربعين رقاقةثم قرب بمدذلك الطعام فأكل مع ندمائه كانه لم ياكل شيأ وحكى انه كأن يتخذسلال الحاوى ويجعل ذلك حول مرقده فكان اذاقام من نومه يمديده فلاتقع الاعلى سلة يأكل منها (حدث) المنقرى عن العتبي عن اسحق بن ابر اهيم بن الصباح بن مرو ان وكان مولى لبنى امية من ارض البلقاء من اعمال دمشق وكان حافظ الاخبار بني امية قال لبس سليمان يوم الجمعة فى ولايته لباساشهر به وتعطر ودعا بنخت فيه عمائم وبيده مرآة فلم يزل يمتم بواحدة بمداخرىحتىرضىمنها بواحدةفأرخيمن سدولهاواخذبيده غصرة وعلا المنبر اظراف عطفيه وجعجمه وخطب خطبته التى ادادها فاعجبه نفسه فقال اقاالملك الشاب السيد المهاب الكريم الوهاب فتمثلت لهجارية من بعض جواريه كان يتحظاها فقال لهاكيف ترين اميرالمؤمنين قالت اراهمني النفس وقرة المين لو لاماقال الشاعر قال وماقال الشاعر قالتقال

افت نعم المتاع لوكنت تبقى • غير ان لابقاء للانسان النت من لايريبنا منك شئ • عيارالله غير انك فاني ليس فيا بدالنا منك عيب • ياسليان غير انك فان

فدممت عيناه وخرج على الناس باكيافلها فرغ من خطبته وصلاته دعابا فجار ية فقال لها ما دعالت المالية من اليوم و لادخلت عليه فاكر وذلك ودعا بقيمة جواريه فعد قتها في قولها فراع ذلك سلمان ولم ينتفع بنفسه ولم يمكث بهدذلك الاسدة حتى توفى وكان سليمان يقول قدا كنا السليب ويبنه مؤقة التحفظ

ودخل عليه يزيدبن الىمسلم كاتب الحجاج والمستولى عليه وهو مكبل بالحديد فلما رآهاز دراه فقال مارايت كاليوم قطلعن الله رجلااجر لئرسنه وحكمك في امره فقال لهيز يدلاتفعل يااميرالمؤمنين فانك رايتني والامرعني مدبر وعليك مقبسل ولو رايتني والامر مقبل على لاستعظمت مني مااستصغرت ولاستجللت مني مااستحقرت قال صدقت فاجلس لااملك فلهااستقربه الجلس قال لهسلمان عزمت عليك لتخبرني عن الحجاج ماظنك به اتراهيهوى بعدفي جهنم ام قداستقرفيها قال باامير المؤمنين لاتقل هذافي الحجاج فقد بذل لكم نصحه واحقن دوفكم دمه وامن وليكم واخافء دوكم وانه يوم القيامة لعن يمين ابيك عبدالملك ويسار اخيك الوليدفاجمله حيث شئث فصاح سليهان اخرج عنى الى لعنة الله ثم النفت الى جلساته فقال قبحه اللهما كان احسن ترتيبه لنفسه ولصاحبه ولقمه احسسن المكافاة اطلقو اسبيله ( ودخل ) عليه ابوحازم الاعرج فقال يااباحازم مالنا فكره الموت قال لانكم عمرتم دنياكم وأخربتم آخرتكم فانتم تكرهون النقلةمن العمران الى الخرابةال فاخبرى كيف القدوم على الله قال أما المحسن فكالغائب يأتى أهله مسرورا وأماالمسيء فكالعبدالا بق يأتىمولاه محزوناقال فأىالاعمال أفضل قال أداء الفرائضمع اجتنابالمحارمقال فأىالقول أعدل قالكلة حقعندمن تخاف وترجو قال ماى الناس اعقل قال من عمل بطاعة الله قال فأى الناس أجهل قال من باع آخر ته بدنيا غيره قال عظني وأوجز قال ياأمير المؤمنين نزهر بك وعظمه بحيث ان يراك تجنب مام ال عنه أو يفقدك من حيث أمرك به فبكي سليمان بكاء شديدا فقال له بمض جلسائه اسرفت ويحكعلى أمير المؤمنين فقال لهأ بوحازم أسكت فازالله عزوجل أخذالميثاق علىالعلماء ليبيننه الناس ولايكتمونه ثمخرج فاماصار الممزلة بمثاليه سلمان بمال فرده وقال للرسول قل له والله يأه يرالمؤمنين ماآر ضاه لك فكيف ارضاه لنفسى و ذكر اسحق بن ابراهيم الموصلي قال حدثني الاصمعي عن شيخ من المهالبة قال دخل اعرابي على سلمان فقال أه ياامير المؤمنسين انى أريد أن اكلك بكلام فافهمه فقال له سليان انانجو دبسعة الاحمال علمن لانرجو نصحه ولا تأمن غشه وأرجو أن تكون الناصح حيبا المامون غيبافهات قال بأأمير المؤمنين أمااذا أمنت بادرة غضبك فسأطلق لساني بعاخرست به الالسن من عظمتك تادية لحق الله وحق أما نتك يأامير المؤمنين انه قد تكنفك رجال أساؤا الاحسان لانفسهما بناعو ادنياهم بدينهم ورضاك بسخطريهم خافوك فراقه

ولم يخافو االله فيك حرب للآخرة سلم للدنيا فلاتامنهم على ما يامنك الله عليه فانهم لم ياتوا الأمافيه تضييع وللامة خسف وعسف وأفت مستول عمااجترمو اوليسو امستولين مااجترمت فلاتصلح دنيام بفسادآخرتك فانأعظم الناس عيبا باثم آخرته بدنيا غيره فقال لاسليهان أماأ نت يااعرابي فقدسالت لسانك وهو أقطعمن سيفك فقال اجل ياأمير المؤمنين الكالاعليك فقال سلمان أما وأبيك يااعراني لاتزال المرب بسلطاننالاكناف المزمنبوئة ولاتزال أيآم دولتنا بكل خيرمقبلة ولئن ساسكم ولاةغيرنا ليحمدن مناماأصبحتم تذمون فقال الاعرابي أمااذارجع الامر الىولد العباس عمالرسو لصلى الله عليه وسلم وصنوأ بيه ووارث ماجعله الله أهلا فلافتغافل سليها كأنْ لم يسمع شيأ وخرج الاعرابي فكاذآ خرالمهدبه هذا الخبر أخبر في به بمض شيوخولدالعباس بمدينة السلاممدينة أبى جعفر المنصوروهو ابن بريهة المنصوري عن أبيه عن على بن جعفر النو فلي عن أبيه وذلك في سنة ثلثًا تُة وذكر معاوية بن أبي سفيان في مجلس سليمان فصلى على روحه وأرواح من سلف من آبائه وقال كان والله هزله جدا وجده علماو الله مارؤي مثل معاوية كازو الله غضبه حلماو حلمه حكاوقيل ان هذا الكلام لمبدالملك وكتب سلماذالى خالدبن عبدالله القسرى وهوعى العراق فى رجل استجاربهمن قريش وكان هرب من خالداً نلايمرض له فاتاهبالكتاب فلم يفضه حتى ضربه مائة سوط ثم قرأه فقال هذه فقمة أرادالله ان ينتقم بهامنك لتركى قراءة الكتاب ولوكنت قراته لاقفذت مافيه فخرج القرشى راجعا الى سليمان فسأله الفرزدق واناس بمن كان بالباب مماصنع خالد فاخبر هم فقال الفرزدق فيذلك

ساوا خالدا لأقدس الله خالدا منى وليت قسر قريشا تدينها أقبل رسول الله أم بعدعهده فضحت قريش قد أغث سمينها رجونا هداه لاهدى الله سعيه وماأمه بالام يهدى جنينها فلما باغ سليمان ذلك وجه الى خالدمن ضربه مائة سوط فقال الفرز دق فى ذلك من أبيات لمرى لقد صبت على ظهر خالد \* شا بيب ليست من سحاب و لا قطر أتضرب فى العصيان من ليس عاصيا \* و تعصى أمير المؤمنين أخا قسر فلو لا يزيد بن المهلب حلقت \* بكفك فتخاء الى الفرخ في الوكر لعمرى لقد سارا بن سيبة سيرة \* أرتك تجوم الليل مظهرة تجرى خيف خيريت قصاصا بالمرجرجة السمر خيد يديك الجزى حقافا عا \* جزيت قصاصا بالمرجرجة السمر

وقالسلمان لعمر بن عبدالعزيز يوماوقد أعجبه سلطانه كيف ترى مانحن فيه قال سرور لولاائه غرور وحياة لولاأنهموت وملك لولاانه هلكوحس لولاأنهحزن ونعيم لولاأ فهعذاب أليم فبكى سليمان من كلامه وكان سليمان بخلاف الوليد وعلى الضد منه في الفصاحة والبلاغة وقد كار الوليدأ فسدفي أرض لعبدالله بن يزيد بن معاوية فشكا ذلك أخوه خالدبن يزيدالى عبدالملك فقال ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها الآية فقال له خالدواذا أردناأن نهلك قرية أمرنامتر فيها ففسقو افيها الآية فقال عبدالملك أفي عبدالله يتكلم وبالامس دخل على فغير في لسانه ولحن في كلامه فقال أفعلى الوليديقو لةال انكان الوليديلحن فسليهان أخوه قال خالدو انكان عبدالله لحاقا فاخوه غالدفقال الوليدأ تنكلم ولست في العير ولا في النفير قال خالداً لم تسمع مايقول أميرالمؤمنين اناواللهابن العيروالنفير ولوقلت جبيلاتوغنيمات والطائف قلنا صدقت أرادبذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فني الحكم بن أبي العاص الى الطائف فصارراعياحتي ردهعتهان وغضب سليهان على خالد القسرى فلمادخل عليه قال يأأمير المؤمنين ان القدرة تذهب الحفيظة وافك تجل عن المقو بة تان تعف فاهل أذلك أفت وانتماقب فاهلذاك أقافعفاعنه وذمرجل فرمجلسسليهان الكلام فقال سليهان انه من تكلم فاحسن قدرعلى أن يصمت فيحسن ووقف سليمان على قبر ولده أيوب وبه كان يكنى فقال اللهم انى ارجوك له واخافك عليه فحقق رجائي وأمر خوف (قال المسمودي) ولمادفن سليهان سمع بمض كنابه وهو يقول أبيانامها

وما سالم عما قليسل بسالم \* وان كثرت أحراسه وكتائبه
ومن يك ذاباس ديد ومنعة \* فمعاقليسل بهجرالباب حاجبه
ويصبح بمدالحجب للناس مقصيا \* رهينة بيت لم تسير جوالبه
فاكان الا الدفن حتى تعرقت \* الى غيره أحراسه ومواكبه
وأصبح مسرورا به كل كاشح \* واسلمه أحبابه وأقاربه
فنفسك أكسبها السعادة جاهدا \* فكل امرى رهن يماهو كاسبه
وقال المسعودى ولسليهان أخبار حسان لماكان في مدة ملكم من الكوائن وقد اتينا
على مبسوط ذلك في كتابينا أخبار الزمان والاوسطوا عاتذ كرفي هذا الكتاب لمعا
طلباللا مجاز وميلا الى الاختصار وباقة التوفيق

﴿ ذَكَرَ خَلَافَةَ عَمْرِ بِنَ عَبِدَالْمَزِينِ بِنَمْرُوانَ بِنَالَحْكُمُ﴾

واستخلف هر بن عبدالوزيز يوم الجمة لعشر بقين من صفر سنسة تسع و قسمين وهو اليوم الذى مات قيه سليان و توفي بدير سمعان من أهمال حمس بمايلي بلاد قنسر بن يوم الجمة لحس بقين من رجب سنة احدى و مائة فكانت خلافت سنتين و خسة أشهر و خسة أيام و قبض و هو ابن تسع و ثلاثين سنة و قبره مشهو ر في هذا الموضع الى هذه الناق معظم بغشاه كثير من الناس من الحاضرة والبادية لم يتعرض لنبشه فيا سلف من الزمان كاتمرض لقبو رغيره من بني أمية و أمه بنت عاصم بن هر بن الخطاب رضى الشعنه و قبل ابن احدى و أربعين سنسة و قبل ان احدى و أربعين سنسة و قبل ان احدى و أربعين سنسة و قبل ان او ما قبل المدت في باب مقدار المدة من الزمان و ما قبل بن المدارمة به بنو أمية من الزمان و ما قبل سنة و أبير دمن هذا الحكتاب

﴿ ذ كر لمع من أخباره وسيره وزهده ﴾

لمتكنخلافةهمرفي عهدتقدم وكانالسبب فيهاأن سليهان لماحضرته الوفاة بمرج دأبق دعارجاء بنحيوة ومحمد بنشهاب الزهرى ومكحو لاوغيرهم من العلماء بمن كان فى عسكره غازياو نافرا فكتب وصيته وأشهدهم عليها وقال اذاأ نامت فأذنوا بالصلاة جامعة ثم اقرؤا هذا الكتاب على الناس فلمافرغ من دفنه نودى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وحضر بنومروان فاشر أبوا للخلافة وتشوفو انحوها فقيام الزهرى فقمال أيهاالناس أرضيتم من مهاه أمير المؤمنين سليمان في وصيته فقىالو انعم فقرأ الكتاب فادااسم عمر بن عبدالمزيز ومن بعده يزيد بن عبد الملك فقام مكحول فقال اين هروكان عرفى أواخر الناس فاسترجع حين دعى باسمه مرتين أوثلا أفأتاه قوم فاخذوه بيده وعضديه فأقاموه وذهبوابه آلى المنبر فصعدو جلس على المرقاة الثانية وللمنبر خسمراقي فكان اول من بايعه من الناس يزيد بن عبد الملك وقام سعيد و هشام فا نصر فا ولهيبايماوبايع الناسجيعاثم بايع سعيدوهشام بمدذتك بيومين وكانعمر فينهاية النسك والتواضع فصرف عمال من كان قبله من بني امية واستعمل اصلح من قدر عليه فسلك عمالة ظريقته وترك لعن على عليه السلام على المنا بروجعل مكانه ربنا اغفر لناولاخوانناالذين سبقو نابالايمان ولاتجمل فى قاد بناغلاللذين آمنواربنا اللك رءوفرحيم وقيل بلجمل مكان ذلك ان الله يامر بالمدل والاحسان وايتاءذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي الآية وقيل بل جملهما جيمانا ستممل الناس ذلك في الخطبة الى هذه الغاية ولما استخلف عمر و دخل عليه سالم السدى وكان من خاصته فقال له عراسرك ماوليت أمساءك فقال سرنى للناس وساء في الك قال أخاف ان

أكون أوبقت نفسي قال ماأحسن حالك انكنت تخاف انى أخاف عليك أن لاتخاف فالعظني قالأبونا آدمأخرجمن الجنة بخطيئة واحدة وكتب طاوس اليحمران أردت أن يكون صلك خيراكله فاستعمل أهل الخير فقال حمركني بهامو عظة ولماأفضي اليه الامركانأ ولخطبة خطب الناسبهاأن قال أيماالناس اعانحن من أصول قسد مضت فروعهافا بقاءفرع بعدأصله واعاالناس في هذه الدنياأعراض تتنصل فيهم المنايا وهم فيها نصب المصائب معكل جرعة شرق وفىكل أكلة غصص لاينالون فعمة الانعراق آخرى ولايعمر معمر منكم يومامن عمره الابهدمآ خرمن اجله وكتب الى عامله بالمدينة أناقسم في ولدعلين ابي طالب عشرة آلاف دينا رفكتب اليه ان علياقد ولدله في عدة قبائل من قريش فغي اى ولده فكتب اليه لوكتبت اليك في شاة تذبحها لكتبت الى سوداء أوبيضاءاذا اتاك كتابي هذافاقمم فيولدعلى من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة آلاف دينارفطالماتخطتهم حقوقهم والسلام (وخطب) في بمضمقاماته فقال بعد حدالله تمالى والثناءعليه ايماالناس افه لاكستاب بعدالقرآن ولاقي بعدمحمدصلي الله عليه وسلم الاواني لست بقاض ولكني منفذ الاواني لست بمبتدع والكني متبعان الرجل الهارب من الامامالظا لمهوالعاصي ألا لاطاعة لمخلوق في معصية الحمالين (وبعث)عمروفداالىملك الروم في أمرمن مصالح المسلمين وحقيدعو هاليه فلمادخلوا اذاترجمان يفسر عليه وهوجالس على سرير ملكه والناجعلى رأسمه والبطارقة عن عينه وشماله والناس على مراتبهم بين يديه فأدى اليه ماقصدو اله فتلقام بمجميل وأجابهم بأحسن الجواب وانصرفو اعنه في ذلك اليوم فلما كان في غداة غدأتاهم رسوله فدخاوا عليه فاذاهو قدنز لعن سريره ووضع التاجعن رأسه وقد تفيرت صفاته التي شاهدوه عليها كانه في مصيبة فقال هل تدرون لماذ أدعو تكم قالو الاقال ان صاحب مصلحتي التي تلى العرب جاءني كتابه في هذا الوقت انملك العرب الرجل الصالح قدمات فما ملكوا أتقسهم ان بكوا فقال لاتبكوا له وابكوا لاتفسكم مابدالكم فانه خرج الى خـير نمـا خلف قد كان يخاف ان يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع عليه مخافة الدثيا ومخافة الآخرة لقد بلغني من يره و فضله وصدقته مالوكان أحد بمدعيسي يحيىالموتي لظننت أنه يحيى الموتى ولقد كانت تأتيني أخبأ رهباطناوظاهرا فلااجدأم ممعربه الاواحدابل بأطنه أشدحين خاوته بطاعةمولاه ولمأعجب لهذا الراهب الذي قدترك الدنيا وعبدريه على أس صومعته ولكني عبت من هذا الذي

صارت الدنيا تحت قدمه فزهدفها حتى صارمثل الراهب انأهل الخير لايبقو زمع أهل الشر الاقليلا ( وكتب مر ) الى أبي حازم المدنى الاعرج أن أوصنى وأوجز فكتباليه كأنك ياأمير المؤمنين بالدنيالم تكن وبالآخرة لمرزل والسلام ووتم الى عامل من مماله قد كثرشا كوك وقل شاكر وك فاماعدات وامااعترات والسلام وذكر المدائني قالكانيشترى لعمر قبل خسلافته الحلة بألف دينار فاذالبسها استخشنها ولميستحسنهافاماأتنهالخلافة كازيشترى لهقيص بمشرةدراهم فأذالبسه استلانه وحرج مع جماعة من أصحابه فر بالمقبرة فقال لهم ففو احتىآ تى قبو رالاحبة فاسلم عليهم فلمأتو سطهاو قف فسلم وتكلم والصرف الى أصحابه فقال ألا تسألوني ماذا قلت كهموما قيللى فقالو اوماذا قلت يأأمير المؤمنين وماقيل لك قال مردت بقبور الاحبة فسامت فلم ير دواو دعوت فلم مجيبو افييناأ ناكذاك اذنو ديت ياعمر أتمر فني أنا الذىغيرت محأسن وجوههم ومزقت الاكفان عنجلودهم وقطعت أيديهم وأبنتأ كفهم من سواعدهم ثم كيحتى كادت نفسه أذ تطفافو الله مامضى بعدذلك الأأيام حتى لحقّ بهم (ووذكر المدائني) قالكتب مطرف الى حمر أما بسدفان الدنيادار عقو بة لهايجمع من لاعقل له وبها يغترمن لاعلم له فكن بها كالمداوى جرحه واصبر على شدة الدواء لما تخاف من عاقبة الداء (وذكر بمن الاخباريين) أن عمر في عنفوان حداثته جنى عليه عبدله أسود جناية فبطحه وهم ليضربه فقال لهالعبد يامولاى لم تضربني قال لافك جنيت كذا وكذاقال فهل جنيت أنت جاية قط عضب ساعليك مولاك قال عرتم قال فهل عجل عليك المقو يةقال اللهم لاقال المبدفل تعجل على ولم يعجل عليك فقال لهقم فانتحرلوجه اللهوكان ذلك سبب تو بته وكان ممر يكثرهذا الكلام في دعاته فيقو ل ياحلم الا يعجل على من عصاه ( وذكر جماعة من الاخباريين ) أزعرلماوليالخلافة وفدعليه وفودالعرب ووفدعليه وفدالحجاز فاختار الوفد غلامامنهم فقدموه عليهم ليبدأ بالكلام فاساابتد الفلام بالكلام وهوأصغر القوم سناقال عرمهلا باغلام ليتكلم من هو أسن منك فقال مهلا ياأمير المؤمنين أعا المرء باصغريه لسانه وقلبه فأذامنح الله المبدلسا بالافظاو قلبا حافظا فقداستجادله الحلية واأمير المؤمنين ولوكإن التقدم بالسن لكان في هذه الامة من هو أسن منك قال تكلم ياغلام قال لممياأميرا لمؤمنين كن وفو دالتهنئة لاوفو دالمرز تققدمنااليك من بلدتأ محمدالله الذي من بك عليدالم يخرجنااليك رغبة والارهبة أماال غبة فقد أتا المنك الى

بلدناو أما الرهبة فقد أمننا الله بعداك من جورك فقال عظنا يأغلام و اوجز قال فعم يأمير المؤمنين ان أناسا من الناس غرج حلم الله عنهم وطول املهم وحسن ثناء الناس عليهم فلاينر فك حلم الله عنك وطول أملك وحسن ثناء الناس عليك فترل قدمك فنظر عمر فى سن الغلام ظذا هو قدانت عليه بضع عشرة سينة فانشأهم رجما الله يقول

تملم فليس المرء يولد عالما ﴿ وليس أخوعلم كن هوجاهل وان كبيرالقوم لاعلم عنده ﴿ صغيراذا التفتعليه المحافل

وقدكازرجل من اهل العراق الى المدينة في طلب جارية وصفت له قارئة قو الة فسأل عنها فوجدها عند قاطنة قو الة فسأل عنها فوجدها عند قاضي المدينة فا تاهو ساله ان يعرضها عليه فقال ياعب الله الله عنده الجارية فارغبتك فيها لماراى من شدة اعجابه بها قال انها تغنى فتجيد فقال القاضى ماعلت بهذا فالحملية في عرضها فعرضت بمضرة مولاها القنى هات فغنت

الىخالىحتى انخر\_ بخالد \* فنعمالفتى يرجىونممالمؤمل ففر حالقاضى مجاديته وسربفنائماوغشيه من الطرب امرعظيم حتى اقمدهاعلى فحذه وقال هات شيابالى المت ففنت أ

ار وحالى القصاص كل عشية ، ارجى ثواب الله في عدد الخطا

فزاد الطرب على القاضى ولم يدر ما يستم خاخف أمل فعلقها في اذنه وجثاعلى ركبتيه وجمل ياخذ بطرف اذنه والنمل معلقة فيها ويقول اهدو في الحالبيت الحرام فافي يدنة حتى ادمى اذنه فعلما مسكت اقبل على الفتى فقال باحبيى انصرف قد كنافيها داغيين قبل ان فسلم انها تقول فنحن الآزفيها ارغب فانصرف الفتى و بلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فقال قاتله الله لقد استرقه الطرب و امر بصرفه عن عمله فعلم صرف قال نساؤه طوالق الوسمعها عمر لقال اركبوني فانى مطية في لغ ذلك عمر فاشخص الجارية فعلا حكلا على عمر قال له اعدما قال قال نعم فاعاد ما قال في المجروالية قولى فغنت

كأ ذلم يكن بين الحجوز الى الصفا \* انيس ولم يسمر بحكة سامر بلى خين كنا أهلها فابادنا \* صروف الليا لى والجدود المواثر فافرغت من هذا الشمر حتى طرب عمر طربابينا وأقبل يستميدها ثلاثا وقد بلت دموعه لحيثة ثم اقبل على القاضى فقال قدةار بت في يمينك ارجع الى حملك راشدا (حدثنا) الطوسى والاموى الدمشى وغيرها عن الزير بن بكار عن عبدالله بن احمد

المدينى قال كازبالمدينة فتى من بنى اميسة من ولدعثمان وكان ظريفا يختلف الى قينة لبعض قريش وكافت الجارية فتى من بنى اميسة من ولدعثمان وكافت الجوم الخداك لبعض من المدينة من الدينة من قريش والانصار وغيرها وما كان فيهم فتى يجدبها وجده والاتجدبو احدمنهم وجده المالكة فيهم قال لهاالله قولانات والتعديد المدينة من قريدها المالكة وجده والتحديد احدمنهم وجده ابالاموى فلما اخذالناس مو اضعهم قال لهاالله قاكستين ان تقولين

احبكم حبا بكل جوارحى \* فهل عندكم علم بمالكم عندى اتجزون بالود المضاعف مثل \* فاذكر يمامن جزى الود بالود قالت نعم واحسن احسن منه وقالت

للني ودنا المودة بالضعف فوصل البادي به لايجازي لو بدامابنا ليم مسلاً الارض واقطار شامها والحجازا

قال فمجب الفتى من حذقها مع حسن جوابها وجودة حفظها فازداد كلفابها وقال افت عذرالفتى اذاهنك السنة روانكان يوسف المعصوما

فبلغ ذلك عمر بن عبدالمرزيز فاشـــتراها بمشرحدائق و هـــهاله بما يصلحها فاقامت عنده حولا ثم ماتت فرثاها وقضى في حاله تلك فدفنامعا وكان من مرتينه لهاقوله

قدتمنيت جنة الحلدللخك مد فادخلتها بلا استئهال مراخر جت ادتطمعت بالنه مة منها و الموت احمد حال

وقال المسالطامع هذا سيدشهيد الهوى انحرواعلى قبره سبمين بدئة (وقال) ابو حازم الاعرج المدنى اما عب شبيلغ هذا وقد كان خرج فى ايام عمر سودب الخارجي و قوى امره فيمن خرج معه من المحكمة من ربيعة وغيرها فحدث عباد بن عبادالمهلي عن عمد بن الويدالمهلي عن عمد بن الويد في المار المنظلي قال ارسلني عمر اليهم و ارسل معي عون بن عبد الله بن عتبه بن مسعود وكان خروجهم بالجزيرة وكتب عمر معنا اليهم كتابا فاتيناهم فابلغناهم كتابه و رسالته فيعثو امعنا رجلين منهم احده امن بني شيبان والا خرفيه سبة وهو أحدها لسانا وعارضة فقدمنا بهماعي عمر بن عبدالموزيز وهو بخناصرة فعمد نااليه الى غرفة هو فيها ومعه ابنه عبدالملك وكاتبه مزاحم فذكر قامكانهما فقال فعما عمر أخبرا في ما الذي أخرجكم عزجكم هذا وما قعم علينا فتكام الذي فيه حبسة هم أخبرا في ما الذي أخرجكم عزجكم هذا وما قعم علينا فتكام الذي فيه حبسة حمراً خبرا في ما الذي أحد حكم عزجكم هذا وما قعم علينا فتكام الذي فيه حبسة

فقال والثهما فقمناعليك في سيرتك والمكالتجزئ الممدل والاحسان ولكن بيننا وبينكأمرانأ نتأعطيتناه فنحن منكوأ نتمناوان منمتناه فلستمناو لسنامنك فقال حمروماهو قالرأيناك خالفت أعمال أهل بيئك وسميتها المظالم وسلكت غير سبيلهم فاززعمت أفك على هـــدى وهم على ضلال فالعنهم وتبرأ منهم فهذا الذي مجمع بينناو بينك أويفرق فتكلم ممرفقال انى قدعلت افكم لمتخرجوا مخرجكم هذالدنيآ ولكن أردتم الآخرة وأخطأتم طريقها وانى سائلكم عن امور فبالله لنصدقنى عنها ارأيتاأبأ بكر وعمرأليسامنأسلافكمومن تتولونهما وتشهدون لهما بالنجاة قالا بلى قال فهل عامتم ان أبا كرحين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب كاللهم فسفك الدماء وأخذا لامو الوسي الذراري قالا نعم قال فهل عامتم ان عمر حين قام بمدايي بكررد تلك السباياالي أصحابها قالا فعم قال فهل برى عمر من أبي بكر قالالا قالاأفرأيتم اهلاالنهروان أليسوامن اسلافكم ومن تتولون وتشهدون لهم بالنحاة قالابل قال فهل علمتم ان اهل الكوفة حين خرجوا اليهم كفوا ابديهم فلم يسفكوا دما ولم يخيفوا آمناولم ياخف وامالاقالا نعم نعم قال فهل عامتم أن اهل البصرة حين خرجوا اليهم معالشيبانى وعبداللهن وهبالرأسبي وأصحابه استعرضوا الناس يقتلونهم ولقوا عبدالله بزخباب بنالارتصاحب رسول الله صلى الشعليه وسلم فقتلوه وقتلوا جاريته ثم صبحو احيامن احياءالعرب فاستعرضو همفقتاوا الرجال والنساء والاطفال حتى جعلوا يلقو زالصبيان في قدور الا عظ وهي تفور قالاقد كاذذك قالفهل تبرأ اهلاالبصرةمن اهل الكوفة واهل الكوفة من اهل البصرة قالالاقال فهل تبرءون انتم من احدى الطائقة ين قالالاقال ارأيتم الدين و احداأم اثنين قالابل واحداقال فهل يسمكم فيهشئ يمجزعني قالالا قال فكيف وسمكم ان توليتم ابابكر وعمروتولي احدهم اصأحبه وتوليتم اهل البصرة واهل الكوفة وتولي بعضهم بمضاوقداختلفواق أعظمالاشياء فيالدماءوالفروج والاموال ولايسعنيفيا زحمتم الالعن اهل بيتى والتُبرؤمنهمأرأيتم لعناهل الذنوب فريضةمفروضية لابد منهافأن كانت كذلك فاخبرني إيهاا لمتكلم متى عهدك بلعن فرعوز قال مااذكر متى لعنته قالويحك لملاتلمن فرعوزو هوأخبث الخلق ويسمنى فيهازعمت لعن اهل بيتى والتبرؤ منهم ويحك انكم قومجهال ثمار دتم امرا فأخطأتم وهأنتم تردون على الناس ماقىلەمنهم رسولاللەصلىالەعلىموسىلمويامن عندكممن خافعنده ويخافعندكم

من امن عنده قالا ما نحن كذلك قال عمر بل سوف تقرون بذلك الآن هل تعلمون ال رسولالله صلى الشعليه وسلم بمث الى الناس وهم عبدة او أان فدعاهم الى خلع الاو أان وشهادةان لاالهالاالله وانامحم دارسول الله فن فعل ذلك حقن دمــه واحرزماله ووجبت حرمنه وكافت له اسوة المسلمين قالا نعمة اله افلستم انتم تلقون من يخلع الاو أن ويشهد أن لا اله الاالله و ان محدار سول الله فتستحلون دمه و ماله و تلقو نمن ترك ذلك واباهمن البهود والنصارى وسائر الاديان فيأمن عندكم وتحرمون دمه قال الحبسى ماسمعت كاليوم قط حجة ابين وأقرب مأخذا من حجتك اماانا فاشهد افك على الحق وانابرىء ممن برئ منك فقال عمر الشيباني فانت ماتقول قال مااحسن ماقلت وابين ماوصفت ولكني لاافتات على المسلمين بامرحتي اعرض قولك عليهم فانظر ماحجتهم قال فانت اعلم فانصرف واقام الحبسي فامر لهعمر بعطائه فمكث خمسة عشر يوماثممات ولحق الشيباني بأصحابه فقتل معهم بمدمو تعمر رحمه الله تعسالى ولعمرمع الخوارج اخبارغيرماذ كرناومراسلات ومناظرات وكذلك لمن سلف من بني مية وغيرهم من ولاة الامصار وقدأ تيناعل ذكر هاو ذكر كل من سمته الخوارج بامير المؤمنين وغاطبته بالامامة من الازارقة والاباضية والحمرية والنجدات والخليف والصفرية وغيرهمن انواع الحرورية وذكر نامو اضعهم من الارض في هـــذا الوقت مثل من سكن منهم من بلادشهر زوروسجستان وجواة أصطخر من بلادفارس وبلاد كرمان وأذربيجأن وبلادمكران وجبال ممان وهراة من بلادخراسان والجزيرة وتاهرتالسفلي وغيرهامن بقاع الارضاف كتابينا اخبار الزمان والاوسيط ومأ ذكرنامن الردعليهم في التحكيم وغير ذلك في كنا بنا المترجم بكتاب الانتصار المحكم لغرق الخوار جوفى كتاب الاستبصار وقدذكر جماعة من شعرائهم من سلف من ائمتهم من ذلك قول مصقلة بن عنبان الشيباني وكان من غلبة الخوارج

وأبلغ امير المؤمنين رسالة \* وذوالنصح الله يعمنك قريب فافك ال لاترض بكر بن وائل \* يكن لك يوم بالعراق عصيب فان يك منهم كان مروان وابنه \* وهمرو ومنكم هاشم وحبيب فنا سويد والبطين وقعنب \* ومنا أمير المؤمنين شبيب غزالة ذات البدر منا حميدة \* لها فيسهام المسلمين نصيب ولاصلح ما دامت منا برأرضنا \* يقوم عليها من تقيف خطيب وكذلك ذكر ناأخبار أمشبيب وما كافت عليه من الاجتهاد في ديانة المحكة وفيها يقول الشاعر

أم شبيب ولدت شبيبا . هل تلدالذئبة الاذيبا

واخبارعلهائهم كاليمانوله كتبمصنفة في مذاهبهم وعبدالله بن يدالا باضي وابي مالك الحضرى وقمنب وغيرهؤ لاءمن علمائهم وقدكان اليمان بن رباب من غلبة علماء الخوارج وأخوه على ينرباب من غلبة علماءال افضة هذامقدم في أصحابه وهذا مقدم فى أصحابه يجتمعان في كل سنة ثلاثة أيام يتناظر ان فيها ثم يفتر قان و لا يسلم أحدها على الا خرولا يخاطبه وكذاك كان جعفرين المبشرمن علماء الممتزلة وحذاقها وزهادها وأخوه حسن بن المبشرمن علاء أصحاب الحديث ورؤسا الحشوية بالضدمن اخيه جعفروطالت بينهما المناظرة والمباغضة والتباين وكل واحدمنهما لايخاطب الاكخر الىان لحق بخالقه وجعفر بن المبشر وجعفر بن حرب من على البغداديين من المعتزلة وكان عبدالله بزيزيد الاباضي بالكوفة تختلف اليه أصحابه ياخذون منهوكان خرازا شريكا لحشام بن الحكم وكان هشام مقدما في القول بالجسم والقول بالامامة علىمذهب القطيمية يختلف اليه أصحابه من الرافضة بإخذون عنه وكلاهما في حاقوت واحدعلىماذكر نامن النضادق المذهب من التشرى والرفض لم يجر بينهما مسابة ولاخروج عمايوجبه العلم وقضية العقل وموجب الشرع واحكام النظر والسير وذكر أن عبدالله بن يدالا باضي قال لهشام بن الحكم في مض الايام تعلم مابيننا من المودةودوام الشركة وقدأحببت انتنكحني ابنتك اطمة فقال لهعشام انها مؤمنة فامسك عبداله ولميماوده فيشئ منذلك الىأن فرق الموت بينهما وكانمن امرهشام مع الرشيدو ابن يرمك ما اتيناعلي ذكره فياسلف من كتبناو ذكرعن عمر ابن عبيدانه كانيقول اخذهم بن عبدالعز يزالخلافة بغير حقهاو لاباستحقاقهم استحقها بالمدل حين اخدهاوفي وفاقهر رضي الله تعالى عنه يقول الفرزدق من اساترثيهها

أقول لمسانى الناعون لى همرا لقدنميتم قوام الحسق والدين قدغيب الرمسون اليوم اذرمسوا بدير سممان قسطاس الموازين لم يلهب عمره عين يفجرها والاالنخيل والاركض البراذين ولممرر حمة الله عليه خطب واخبار حسان غيرماذكر نافى هذا الكتاب في الج هدوغيره

# وقداتيناعلىذاك فبإسلف منكتبنا والحدثة ربالعالمين

### ﴿ ذ كرأيام يز يدبن عبد الملك بن مروان ﴾

وملكيز يدين عبدالملك فاليوم الذي توفى فيه هربن عبداله يزوهو يوم الجمة لحس بقين من رجب سنة احدى ومائة و يكنى أباخالد وأمه عائكة بنت يزيد بن مماوية ابن أبي سفيان و توفى يزيد ن عبدالملك باربد من أدض البلقاء من أصمال دمشق يوم الجمة لحس بقين من شعبان سنة خمس ومائة وهو ابن سبع و ثلاثين سنة فكانت و لا يته أر إم سنين وشهر او يومين

## ﴿ذَكُرُ لَمْ مِن أَحْبَارِ دُوسِيرِ دُومًا كَانَ فِي أَوْمِهِ﴾

كانالفالب على يزيد بن عبد الملك حب جارية يقال لها سلامة القس وكانت لسهيل ابن عبد الرحمي بن عوف الوهرى فاشتراها يزيد بثلاثة آلاف دينار فاعجب بها وغلبت على أمره وفها يقول عبدالله بن فيس الرقيات

لقدفتن الدنيا وسلامة القسافليتر كاللقس عقلاو لانفسا

ظحنالت المسميد المثمانية جدته بشراء جارية يقال لها حبابة قدكان في نفس يزيد ابن عبد الملك قديما منهاشي ففلبت عليه ووهب سلامة لام سميد فعذله مسلمة ابن عبد الملك لما عمالنا سمن الظلم والجور باحتجابه واقباله على الشرب واللهو وقال اعمالت حرأمس وكان من عدله ما قد علمت فينبغي أن تظهر الناس المدل وترفض هذا اللهو فقد اقتدى بك حمالك في سائر أفعالك وسيرتك فارتدع حما كان عليه وأظهر الاقلاع والندم واقام على ذلك مدة مديدة فغلظ ذلك على حبابة فبمثت الى الاحوص الشاعر و معبد انظر اما انتماسا فعان فقال الاحوص في أيبات له

الالاتلمه اليوم أن يتبلدا فقدغلب المحزون أن يتجلدا اذاكنت لاتعشق ولم تدرماالهوى فكن حجرا من إبسالصلدجلمدا فيا الميش الاماتلذ وتشتهى وان لام فيه ذوالشنان وفندا وغناهممبدوأخذته حبابة فلهادخل عليها يزيد تالت يأمير المؤمنين اسمع منى صوتا واحداثم افعل ما بدالك وغنته فلما فرغت منه جمل يردد قولها

فا الميش الاماتلذ وتشتهى واذلامفيه ذوالشنانوفندا وعاديمدذلك الىلموءوقصفهورفض ماكانعليه وذكر اسحق بن ايراهيم الموصلي قال حدثني ابن سلامقال ذكريز يدقول الشاعر

صفحنا عن بني ذهل \* وقلنا القوم اخوان عسى الايام أن يرجم \* نقدما كالذي كانوا فلما صرح الشر \* فامسى وهوعريان مشينا مشية اللبث \* غداواللبث غضبان بضرب فيه توهين \* وتخضيع واقران وطمر كفم الرق \* وهي والرق ملا ن وفي الشرنجاة حيد عن لاينجيك احسان

وهوشمرقديم يقال انه للفندفى حرب البسوس فقال لحبابة غنيني به بحياتي فقالت بأأمير المؤمنين هذاشعر لاأعرف أحداينني به الاالاحول المكي فقال نعم قدكنت سممت ابن عائشة يعمل فيه ويترك قالت اعالحذه عن فلان ابن الى لهب وكأن حسن الاداءفوجه يزيدالى صاحب مكذاذا أتاك كنابي هذا فادفع الى فلان ابن أبي لهب ألف دينار لنفقة طريقه واحمله علىماشاء من دواب البريد ففعل فلهاقدم عليه قال غنى بشمر الفندفغناه فاجاد واحسن وقال اعده فأعاده فاجاد وأحسن وأطرب يزيد فقالله عن أخذت هذاالمناء فقال بالميرالمؤ منين أخذته عن أبي واخذه أي عن أبيه فقال لولم ترث الاهذا الصوت لكانأ بولهب قدور ثكم خيرا كثيرا فقال ياأمير المؤمنين انأبالهب ماتكافر امؤ ذيالرسول الشصلي الشعليه وسلم فقال قدأعلم ماتقول ولكنى دخلتني لهرقةاذ كان مجيدالغناء ووصله وكساه ورده ألى بلده مكرما وكان فعهدهم الىيز يداذاأمكنتك القدرة بالمزة فاذكر قدرة الشعليك وقيل انهذا الكلام كتببه عرالى بمض حماله وفيه زيادة على ماذكره الزبير بن بكار وهى اذا أمكنتك القدرةمن ظلم العباد فاذكر قدرة الله عليك عاياتي عليهم واعلم أفك لاتاتي عليهم أمراالا كانزا ألاعنهم بإقياعليك وانالله بإخذاله ظلوم من الظالم ومهما ظلمت من أحد فلا تظلمن من لا ينتصر عليك الابالله تعالى واعتلت حبابة فاقام يز يدأياما لايظهر للناس ثمماتت فاقام أياما لايدفنها جزعاعليها حتى جيفت فقيل اناس الناس يتحدثون بجزعك وان الحلافة تجلعن ذلك فدفنها وأقام على قبرها فقال

فان نسل عنك النفس أوتدع الهوى فبالياس نساو النفس لا بالنجلد ثم أقام بعدها أياما قلائل ومات حدث ابو عبدالله محد بن ابر اهيم عن ابيه عن أسحق

الموصلى عن أبى الحويرث الثقنى قال لماماتت حبابة حزن عليها يزيد بن عبد الملك حزناشديداوضم اليه جويرية كانت تحدثها فكانت تخدمه فتمنات الجارية يوما كنى حزنا للهائم الصب أذيرى منازل من يهوى معطلة قفرا

فبكي حتى كادأن يموت ولم تزل تلك الجو يرية معه ينذكر بها حبابة حتى مات وكاني يزيدذات يوم في تجلسه وقدغنته حبابة وسلامة فطرب طرباشديدا ثم قال أريد أن أطير فقالت له حبابة يامولاى فعلى من تدع الامـــة وتدعنا وكان أبوحمزة الخارجي اذا ذكر بني مروان وعابهم ذكر يزيدبن عبدالملك فقىال أقمدحبابة عربي يمينه وسلامة عن يساره ثمقال أريدأن أطير فطار الى لمنة الله وأليم عذابه ( قال المسعودي ) وقد كازيز يدبن المهلب بنأ بي صفرة هرب من سجن عمر بن عبدالعزيز حين أثقل وذلك في سنة احمدي ومائة وصاد الى المصرة وعليهاعدي بنأرطاةالفزاريفأخذه يزيدبن المهلب فاوثقه ثمخرج يريدالكوفة مخالفاعلى يدبن عبدالملك وحشدت له الأزد وأحلافهاو أنحاز اليه أهله وخاصته وعظم أمره واشتدت شوكته فبعث اليه أخاه مسلمة بن عبد الملك وابن أخيه العباس. ابنالوليد بنعبدالملك في جيش عظيم فلماشار فاه رأى يزيد بن المهلب في عسكره اضطرابافقال ماهذا الاضطراب قيل جاءمسامة والعباس فوالله مامسامة الاحرادة صفراءوماالمباس الابسطوس بن بسطوس وماأهل الشأم الاطفام قدحشدوا مايين. فلاحوزراع ودباغ وسفلة فأعيروني اكفكم ساعة تصغمون بهاخر اطيمهم فاهي الاغدوةوروحة حتى يحكم الله بينناو بينالقوم الظالمين على بفرسي فأتى بفرسأ بلق فركب غيرمتسلح فالتتى الجيشان فاقتتلوا قتالا شديدا وولىأصحاب يزيدعنه فقتل يزيدنى المعركة وصبراخوته أنفسهم فقتاو اجميعافني ذلك يقول الشاعر كل القبائل بايموك على الذي تدعو اليــه طائمين وساروا حتى اذاحضرالوغىوجعلتهم فصبالا سنةأسلموك وطاروا ان يقتلوك فان فتلك لم يكن عارًا عليك وبسض قتــل عار

فلماوردالخبرغ يزيد بن عبدالملك أستبشر وأخذالشعراء جيمايهجون آل المهلب. الاكثير فاقه امتنع من ذلك فقال له يزيد حركتك الرحم بإأباصخر لانهم يما فيون فقى ذلك يقول جرير يهجو آل المهلب

﴿ ١٢ مروج - نی ﴾

ياربقوم وقوم حاسدين لكم مافيهم بدل منكم و لاخلف آسوارمادا فلاأصلو لاطرف مافالت الازدمن دعوى مضلهم الاالمعاجم والاعناق تختطف والازدقد جعلوا المنتوف قائدهم فقتلتهم جنودالله و تتسفوا وهي طويلة و فذك يقول جرر أيضا ليزيدمن كلة

لقدتركتفلانعدمكاذكفروا آل المهاب عظماغـيرمجبود ياابن المهلب اذالناس قدعلموا أن الخلافة تلشم المفاوير

وهمثيزيدهلال بن أحوز المازنى في طلب آل المهلب وأمره أن لا يلقى منهم من بلغ الحلم الاضرب عنقه فاتبعهم حتى قندا بيل من أرض السندو أتى هلال فنلامين من الم المهلب فقال لاحدها أدركت قال لامم ومدعنقه فكان الآخر أشفق عليه فعض شفته لثلايظهر جزعا فضرب عنقه وأثخن القتل في آل المهلب حتى كاد أن يفنيهم فذكر ان آل المهلب مكتو الهدا يقاع هلال بهم عشرين سنة يولد فيهم ألذكور فلا يموت منهم أحد وفي مدح هلال بن أحوز و ما فعل يقول جرير

أقول لهمامر ليلة ليس طولها كطول الليمالي ليت صبحك نورا أغاف على نفسى ابن أحوزانه جلاكل هم في النفوس فاسفرا جملت لقبر بالحساب ومالك وقبر عـدى بالمقابر أقبرا فلم يبق منهـم داية تعرفونها ولم يبق من آل المهلب عسكرا

وهى أبيات وقد كان يزيد بن عبد الملك حين ولى غربى هبيرة الفرارى المراق و أضاف الهيخر اسان و استقام أمره هنالك بهث ابن هبيرة الى الحسن بن أبى الحسن البصرى وعامر بن شرحبيل الشعبى ومحد بن سيرين وذلك في سنة ثلاث و ما تة فقال اللهم ان يزيد بن عبد الملك خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ ميثاقهم بطاعته و أخذ عهد قا بالسمع و الطاعة وقد و لا في ماتر و ن يكتب الى بالامر من أمر و فاقفذه و أقلده ما يقلده من ذلك فاتر و فقال ابن سيرين و الشعبي قو لا فيه تقية فقال عمر ما تقول ياحسن فقال من يا بن هبيرة خف الله في يزيد في الله أن الله يمنعك من الشو أو شك أن يبعث الدعم لك فيزيلا عن مريد لا و يخرجك من يزيد لا يمنعك من الشو أو شك أن يبعث الاحملك فيزيلا عن مريد لا و يخرجك من مسمة قصرك الحضيق قبرك ثم لا ينجيك الاحملك في بابن هبيرة المي أحدرك ان تممى الله فا عامل الله هذا السلطان ناصر الدين الله وعباده فلا تتركن دين الله وعباده

بسلطانالله فاته الحاجة لمخلوق في معصية الخالق وحكى في هذا الخبر أن ابن هبيرة أجازه وأضعف جائزة الحسن فقالى الشعبي سفسفنا فسفسف لنا و ذكر أن يد بن عبد الملك بلغه أن أخاه هشام بن عبد الملك ينتقصه و ينمني موته و يعيب عليه لهوه بالقينات فكتب اليه يزيد أما يعد فقد بلغني استثقالك حياتي و استبطاؤك موتى بالقينات فكتب اليه يدأما يعد فقد بلغني استثقالك حياتي و استبطاؤك موتى فاجابه هشام أما يهد فان أمير المؤمنين متى فرغ سمعه لقول أهل الشنا آن وأعداء النعم يوشك أن يقدح ذلك و فساد ذات البين و تقطع الارحام و آمير المؤمنين بفضله وما يوشك أن يقدح ذلك و فساد ذات البين و تقطع الارحام و آمير المؤمنين بفضله وما أو أستبطئ و فاتك فكتب اليه نحن منتفرون ما كان منك و مكذبون ما بلغناعنك فاحفظ وصية عبد الملك ايانا و قوله لنه في ترك النباغي والنخاذ لوما أمر به وحض عليه من صلاح ذات البين و اجتماع الاهواء فهو خير لك و أملك بك و الحي لا كتب اليك و اعلم المك كاقال الاول

واني على أشياء منك ترببنى قديما لذوصفح على ذاك مجمل ستقطع في الدفيا اذاما قطمتنى يمينك فانظر أى كف تبدل وازافت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران ان كان يعقل

فلما اتى الكتاب هشاما ارتحل اليه فلم يزلى جواره غافة اهل البغى والسعاية حتى مات يزيد و عن مات في الم يزيد بن عبد الملك عطاء بن يسار مولى ميموفة زوج النبى صلى الشعليه وسلم و يكنى الم محدوده وابن اربع و عاني سنة وذلك في سنة ثلاث و مائة و فيها مات مجاهد بن جبير مولى قيس بن السائب المخزومي و يكنى ابا الحجاج وهو ابن اربع و عانين سنة و جائي بن زيدمولى الازد من اهل البصرة و يكنى اباالشعناء و يزيد ابن الاصم من اهل الرقة و هو ابن اخت ميموفة زوج النبى صلى الشعليه و سلم و يحيى ابن و ثاب الاسدى مولى بنى كنائة كان وأبو بردة بن الى موسى الاشمرى و اسمه عامركونى و في سنة اربع و مائة مذا يضا مات طاوس و في سنة خس و مائة مات عبد الله بن جبير مولى المباس بن عبد المطلب و يقال انه مولى المباس و قيل ان طاوس بن كيسان و يكنى المعيد المراح و في سنة ست و مائة و صلى عليه هشام و يكنى المعيد المدال حق و في سنة سبح و مائة و صلى عليه هشام و يكنى المعيد المدال و في سنة سبح و مائة و ملى عليه هشام ابن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى مولى المياس و في سنة ست و مائة و صلى عليه هشام ابن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى مولى المياس و قيل النباس بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى مولى المياس و قيل النباس بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى مولى المياس و قيل النباس بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى مولى المياس و قيل المياس و قيل المياس و مائة مات سليان بن يساد مولى ميمو و مائة مات سليان بن يساد مولى المياس بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن يساد مولى المياس بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة مات سليان بن عبد الملك و في سنة سبح و مائة و مائ

المهعليه وسلم وهوأخوعطاء بن يسار ويكنى اباايوب وهوابن ثلاث وسبعين سنة بالمدينة وقيل انهمات فىسنةمائة وفىسنة ثمان ومائةمات القاسم بن محمدبن ابى بكر الصديق ومات الحسن بن ابي الحسن البصرى ويكنى اباسعيد في سنة عشر وماثة وامم ابيه يسارمولي لامراةمن الانصارمات وله تسعو ثمانون سنة وقيل تسعون سنة وكان اكبرمن محمدبن سيرين ومات محمدبعده بمآثة ليلة في هذه السنة وهوابن احدى وثماثين سنةوقيل ابن تمانينو كان اولادسيرين خمسة اخوة محمد وسعيدو يحيى وخالد وأنس بنسيرين وسيرين مولى انس بن مالك والخسة قدرو واالسنن ونقلت عنهم ووجدت اصحاب التواريخ متباينين ومختلفين غيرمتفقين ووفاة وهببن منبه ويكنى اباعبدالله فنهم منذكرو فاته علىحسب ماقدمنافي هذا الباب ومنهم من رأى افهمات سنةعشر ومائة بصنعاء وكان من الابناء وهوابن تسمين سنة وفي سنة خمس عشرة ومائةمات الحكم بن عتبة الكندي وقيل انهمات فيهاعطاء بن ابي رباح وفي سنة ثلاث وعشرين ومائة مات ايو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن مهلب الرهرى وذكرالواقدى اقهمات سنةار بع وعشرين ومائة وليزيد بن عبدالملك اخبار حسان ولماكان في الامهمن الكوائن والاحداث وقدأ تيناع لى مبسوط ذلك في كتابينا اخبار الزمان والاوسطو اعاذكر ناوفاة من سمينامن اهل العلم وثقلة الا ثاروحملة الاخبار ليكون ذلك زيادة في فائدة الكتاب فتكون فوائده عأمة اذكان الناس في اغراضهم متباينين وفيمايتيممونه منماخذالعلم مختلفين فنهم طالبخبر ومقله لاثرومنهم ذوبحثونظرومنهم صاحب حديث ومنقرعن علل ومراع لوفاة مثل من ذكر فالجملنا فيه لكل ذى راى نصيبا وبالله التوفيق

🌊 ذكر أيامهشام بنعبدالملك بنمروان 🧨

وبويع هشام بن عبدالملك فى اليوم الذى توفى فيه اخوديزيد بن عبدالملك وهو يوم الجمة لحس بقين من شو السنة خس و مائة وقبض يزيد وله يومئذ تمان وثلاثون سنة وقيل اربعون و توفى هشام بن عبدالملك بالرصافة من ارض قنسرين يوم الاربعاء لستخلون من شهر رييع الاخرسنة خس وعشرين ومائة وهو ابن ثلاث و خسين سنة فكانت و لايته تسع عشرة سنة وسبعة اشهر و احدى عشرة ليلة

﴿ ذكر لمع من اخباره وسيره ﴾

وكان هشام احولخشنا فظاغليظامجمع الاموال ويسمر الارض ويستجيدالخيل

واقام الحلبة فاجتمع لفيهامن خيله وخيل غيرهاربمة آلاف فرس ولم يعرف ذلك فى جاهلية ولااسلام لاحدمن الناس وقدذكرت الشعر اءما اجتمع لهمن الحيل واستحاد الكسى والفرش وعددالحرب ولامتها واصطنع الرجال وقوى النغور واتخذالقني والبرك بطريق مكة وغيرذاك من الأكثار التي أتى عليها داود بن على في صدر الدولة العباسية وفرايامه عمل الخز والقطف الخزفسلك الناسجيعافي أيامه مذهبه ومنعوا مافى أيديهم فقل الافضال وانقطع الرفدولم يرزمان اصعب من زمانه وفي ايامه استشهد زيد بن على بن الحسين بن على كرم لله وجهه وذلك فى سنة احدى وعشرين ومائة وقيل فى سنة اثفتين وعشرين ومائة وقدكان زيدبن على شاور أخاه أباجعفر بن على بن الحسين بن على فاشارعليه بأن لا يركن الى أهل الكوفة اذ كانو اأهل غدر ومكر وقال لهبها قتل جدك على وبهاطمن ممك الحسن وبها قتل أبوك الحسين وفيها وفي اعمالها شتمناأهل البيت وأخبره بماكان عندهمن العلم فى مدةملك بنى مروان و ما يتعقبهم من الدولة المباسية فابى الاماعزم عليهمن المطالبة بالحق فقال له انى أخاف عليك وأخى أن تكونفدا المصاوب بكناسة الكوفةو ودعة أبوجعفر وأعلمه انهما لايلتقيان وقدكانز يددخل علىهشام بالرصافة فلمامثل بيزيديه لم يرموضعا يجلسفيه فجلس حيث التهي به مجلسه وقال باأمير المؤمنين ليس أحديكبرعن تقوى الله و لا يصغر دون تقوى الله فقال هشام اسكت لاأم لكأنت الذي تنازعك تفسك في الخلافة وأنت ابن أمة قالياأميرالمؤمنين اناكجو اباانأحببت أجبتكبه وانأحبت أمسكت عنه فقال بلأجب قال ان الامهات لايقعدن بالرجالعن الفايات وقد كافت أم اسمعيل أمة لاماسحق صلىالله عليهما وسلم فلم يمنعه ذلكأن بمثه الله فليا وجعله للعربأبا فاخر جمن صلبه خير البشر محمداصلي الله عليه وسلم فتقول لي هذاو أناابن فاطمة وابن على وقاموهو يقول

شرده الحوف وأزرى به ﴿ كذاك من يكره حرالجلاد منخرق الكفين يشكو الجوى ﴿ تنكثه أطراف مروحداد قدكان في الموت له راحة ﴿ والموتحم في رقاب العباد ان يحدث الله له دولة ﴿ يترك آثار العدا كالرماد

فضىعليها الىالكوفة وخرجعنها ومعه القراءو الاشراف فحاربه يوسف بنهمر الثقني فلماقامت الحرب انهزم أصحاب زيدو بتي في جماعة يسيرة فقاتلهم أشدقتا لوهو

يقولمتمثلا

أذل الحياة وعز الممات ، وكلا أراه طعاما و يبلا فانكان لابد من واحد ، فسيرى الى الموت سير اجميلا

وحال المساء بين الفريقين فراح زيد منحنا بطراح وقد أصابه سهم في جهته فطلبوا من يرزع النصل فات من يرزع النصل فات من يرزع النصل فات من ساعته فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره التراب و الحشيش وأجرى الماء على ذلك وحضر الحجام مو اراته فعرف الموضع فاما أصبح مضى الى يوسف متنصحا فدله على موضع قبره فاستخرجه يوسف و بعث برأسه الى هشام فكتب اليه هشام أن اصلبه عريا فافسلبه يوسف كذلك فهي ذلك يقول بعض شعراء بنى أمية يخاطب آل أبى طالب وشيعتهم من أبيات

صلبنالكم زيداعل جذع نخلة \* ولمأرمهدياعل الجددع يصلب

وبني تحت خشبته عموداتم كتب هشامالي يوسف باحراقه وذروره في الرياح (قال المسعودي) وحكى الهيثم بن عدى الطائي عن عمر وبن هائي قال خرجت مع عبدالله بن على لنبض قبور بني أمية في ايام الى المباس السفاح فا تنهينا الى قبر هشام فاستخرجناه محيحاما فقد نامنه الاحتمة انفه فضربه عبدالله بنعلى تما نين سوطا ثم احرقه وامتخرجنا سليان من ارض دابق فلم مجدمنه شيأ الاصلبه وأضلاعه ورأسه فأحرقناه وفعلناذلك بغيرهامن بنىأمية وكانت قبو وهم بقنسرين ثماقتهينا الى دمشق فاستخر حنا الوليدبن عبدالملك فاوجدنافي قبره قليلاو لاكثير اواحنفرناعن عبدالملك فماوجدناا لاشؤون راسه شماحتفر ناعزيز يدبن معاوية فماوجد نافيه الاعظماو احداو وجدنامم لحده خطااسودكا بحاخط بالرماد في الطول في لحده ثم اتبعنا قبورهم في جميع البله الفاحرقنا ماوجدنا فيهامنهم وانماذكر ناهذاالخبرفي هذا الموضع لقتل هشآمزيدبن عيوما نالهشامامن المثلة بمافعل بسلفهمن الاحراق كفعله يزيدبن على وقدذكر ابوكربن عياش وجماعة اززيدا مكث مصلوبا خسين شهر اعريانا فلم يرله احدعو رةستدامن الله لهوذلك بالكناسة بالكوفة فلماكان فرايام الوليدبن يزيدبن عبدالملك وظهر ابنه يحيى بن زيد بخراسان كتب الوليدالى عامله بالكوفة ان احرق زيد ابخشبته ففعل به ذلك واذرى فى الرياح على شاطئ الفرات وقد اتينا فى كتابنا المقالات فى اصول الديانات عى السبب الذي من اجله سميت الزيدية بهذا الاسم و انذلك بخرو جهم مع زيد

ابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم هذا و قد قيل غير ذلك مما قد اتينا عليه فياسلف من كتبنا والخلاف في الزيدية والامامية والفرق بين هذين المذهبين وكذلك غيرهم من فرق الشيعة وغيرهم كأبي عيسى محمد بنهر ون الوراق وغيره فقلنا اناازيدية كانت في عصرهم ثمانية فرق أو لهاالفرقة المعر وفة بالجارودية وهم أصحاب أبى الجاد ودزيادين المنذرالعبدى وذهبوا المان الامامة مقصو رةفي ولأالحسن والحسين دون غسيرهما ثمالفرقة الثافية الممر وفةبالمرثية ثمالفرقةالثالثة المعروفة بالابرقية ثم الفرقة الرابعة المعروفة باليعقو بية وهمأ صحاب يعقوب بن على الكوفى ثم الفرقة الخامسة المعروفة بالعقبية ثمالفرقة السادسة المعر وفة بالابترية وهمأصحاب كثيرالابتر والحسن بزصالج بنجني ثمالفرقةالسابمة الممر وفةبالجريرية وهمأصحاب سليان بنجرير ممالفرقة الشامنة المعروفة باليانية وهم أمحاب محمد بن المان الكوف وقدزادهؤ لاءفي المذهب وفرعو امذاهب على ماسلف من أصو لهم وكذلك فرق أهل الامامة فكانواعلى ذكرمن سلف من أصحاب الكتب ثلاثا وثلاثين فرقة وقسه ذكر ناتنازع القطيعية بمد مضى الحسن بنعلى بن محد بنعلى بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه و ما قالت السكيسانية و ما تباينت فيه وغيرها من سائر طو ائف الشيمة وهم ثلاث وسبمون فرقة دون ماتباينوا فيهمن التغريع وتنازعوا فيمه منالنأويل والغلاةأيضا نمان فرق المحمدية منهم أربع والممتزلة أربع وهمالعلوية ولولاأن كتابناهذا كتاب خبرلبسطنا من مذاهبهم و وصفنامن آرائهــم ماتقدم قبلناوحدث في وقتناهذا وماقالوه من دلائل ظهو ر المنتظر الموعود فظهوره وماذهب اليهكل فريق مهم فى ذلك من أصحاب الدورة والثروة والتشريق وغيرهمن أهل الامامة وعرضهشام يوما الجند بجمصفر بهرجلمن أهل حمس وهوعلى فرس تفور فقال له هشام ما حملك على أن "ربط فرسانه و رافقال الحمصى لاوالرحمن الرحيم ياأمير المؤمنين ماهو بنفور ولكنه أبصرحو لتك فظن أنهاعينغز واذالبيطار فقالله هشام تنحفعليك وعلفرسك لعنةالله وكاذغز وان البيطار نصرانيا ببلادحمس كانه هشام فرحولته وكشفته وبيناه شامذات يومجالما خاليا وعندها لابرشالكابي اذطلعت وصيفة لحشام عليها حلة فقال للابرش مازحها فقال لهاهي لى حلتك فقالت له لأ نتأطبهمن أشعب فقال لهاهشام ومن أشعب فقالتكان مضحكابالمدينة وحدثته بمض أحاديثه فضحك هشمام وقال اكتبوا الي

أبر اهيم بن هشام وكان علمه على المدينة في حمله الينا فلماختم الكتاب أطرق هشام طويلا ثم قال ياأبر ش هشام يكتب الى بلدر سول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل اليه مضحك لاها الله ثم تمثل

اذاأنت طاوعت الهوى قادك الهوى الى بعض مافيه عليك مقال وأوقفالكناب وذكرأن هشاماأهدي لهرجل طائرين فاعجببهما فقال لهالرجل جائزتي ياأمير المؤمنين قال وماجائز ةطائرين قال لهماشئت قال خذاً حدها فقصد الرجل لاحسنهما فاخذه فقال لههشام وتختار أيضا قال نعموالله أختار فقال دعه وأمرله بدريهمات ودخل هشام بستاناله ومعمه ندماؤه فطافو ابه وبهمن كل الثار فجعلوا يآكلون ويقولون بادك الللامير المؤمنين فقال وكيف يبادك لىفيه وأنتم تأكلونه ممقال ادع قيمه فدعابه فقال له اقلع شجره و اغرس فيه زيتو ناحتى لا يأكل منه أحد شيأو كتب اليه ابنه سلمان اذبعاتى قد عجزت فاذر أى أمير المؤمنين أذيا ملى بداية فكنباليه أمير المؤمنين قدفهم كتابك وماذكرت من ضعف دابتك وقدظن أن ذلكمن قلة لماهدك لملفها وضياع الملف فقم عليها بنفسك والمل أمير المؤمنين يرى رأيه في حملاتك و نظر هشام الى رجل على ير ذو ن طخارى فقال من أين لك هذا قال حملني عليه الجنيد بن عبدال حن قال وقد كثرت الطخارية حتى ركهاالعامة لقدمات عبد الملك وفرمر بطه برذون واحد طخارى فتنافس فيهولده حتى ظن من فاته أن الخلافة فاتته قال الرجل فحسدنى اياه وقد كان أخوه مسلم مازحه قب ل أن يلي الامر فقال له ياهشام أتؤمل الخلافة وأنت جبان بخيل فقال وألله اني عليم حليم ( وذكر الهيثم بن عدى والمدائني وغيرها ) أزالسو اسمن بني أمية ثلاثة معاوية وعبد الملك وهشام وختمتأنوابالسياسة وحسنالسيرةوأن المنصو ركان فيأكثرأموره وتدبيره وسياستهمتبعالهشام فيأفعاله لكثرة كشفهعن أخبارهشام وسيره وقدأتيناعلي غر رأحباره وسيره وسياساته وماحفظ من أشعاره وخطبه وماكان في أيامه في كتابينا أخبارالزمان والاوسط وكذلك ذكرتابدء الكلام الذيأار تصنيف الكتاب المعر وف بكتاب الواحدة في مناقب العرب ومثالها مفردة لإيشار كهافها غيرهاوماأضيفالىكل حيمن العرب من قحطان وغيرهمن نزار وماجري فيمجلس هشام في أوقات مختلفة بين الابرش السكلي والعباس بن الوليد بن عبد الملك وخالد بن مسلمة الخزومى والنضر بن مريم الحيرى ومأأورده الحيرى من مناقب قومه من نزاد

ا بن ممدبن عدنان وماذكره كل واحدمتهم من المثالب فياعدا قومه وبان عن عشيرته و رهطه وقد قيل ان هذا الكتاب القه أبوعبيدة معمر بن المثنى مولى آلتم بن مرة ابن كعب بن لؤى على لسان من ذكر ناوعزاه الى من وصفنا أوغيره من الشعوبية ﴿ ذكراً يام الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ﴾

وبو يعالوليدُبن يَدَفَى اليوم الذَّى تُوفَى فَيه هَمَام وهو يَوم الاربِماءَ لستخاو ذمن شهر ربيع الآخرسنة خسوعشر بنومائة ثم قتل بالبحراء يوم الخيس اليلتين بقيتا من شهر جمادى الآخرة سنة ستوعشر بن ومائة فكانت و لايته سنة وشهر بنوائنين وعشر بن يوماوقت ل وهو ابن أربِمين سنة والموضع الذى قتل فيه دفن فيه وهى قرية من قرى دمشق تعرف بالبحراء على ماذكر ناوقد أتينا على خبر مقتله في كتابنا الاهداما

## ﴿ ذكرلم من أخباره وسيره ﴾

ظهر فى أيام الوليد بن بزيد يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام 
يالجو زجاز من بلادخر اسان منكر الظلم و ماعم الناس من الجود فسير اليد فصر بن 
سياد و سلم بن أحو ز المازي فقتل يحيى في الممركة بقرية يقال لها أرعو تة و دفن هنالك 
و قبره مشهور مزور الى هذه الغاية وليحيى و قائع كثيرة و قتل في الممركة بسهم أصابه 
في صدغه فولى اصحابه عنه يومئذ و احترر أسه فعل الى الوليد و صلب جسده بالجوز جأ و مسلم صاحب الدولة المباسية فقتل أبو مسلم سلم بن 
أحوز و أثر ل جنة يحيى فصلى عليه او دفنت هناك وأظهر أهل خر اسان النياحة على 
يعي بن زيد سبمة أيام في سائر اعما له أفي حال امنهم على أقصهم من سلطان بني أمية و لم 
يولد في تلك السنة بحر اسان مولو د الاوسعى بيحيى أو يزيد لما داخل أهل خر اسان من 
يولد في تلك السنة بحر اسان مولو د الاوسي بيحيى أو يزيد لما داخل أهل خر اسان من 
وعشرين و ما تة و قد اتيناعل أخباره و ما كان من حروبه في الكتاب الاوسط و في 
غيره بماسلف من كتبنا فاغني ذلك عن عاد به وكان يحيى يوم قتل يكثر من التمثل بشعر 
الخنساء 
بهن النفوس و هول النفو ه س موم الكرم قاؤوف لها 
الخنساء 
بهن النفوس و هول النفو ه س موم الكرم قاؤوف لها

وكان الوليدين يزيدصاحب شراب ولهو وطرب وسماع للغناءوهو أول من حمل المغنين من البلدان اليه و جالس الملهين و اظهر الشرب و الملاهي و المرف و في أيامه كان اين سريج المغني ومعبدوالغريض و اين حائشة و ابن عرز وطويس و دحمان وغلبت

عليه شهوة الغناء في أيامه وعلى الخاص والعام واتخف القيان وكان متهتكا ماجنا خليما وطرب الوليد لليلتين خلتامن ملكه وأرق فانفأ يقول

طال ليلي وبت أستى السلافه \* وأنانى نمى من بالرصاف وأنانى بيردة وقضيب \* وانانى بخاتم للخلافه

ومنجونه قولهعندوفاة هشام وقدأناه البشير يذلك وسأعليه بالخلافة

انى سمعتخليلى ، نحو الرصافة رنه أقبلت أسحب ذيل ، أقول ماحالهنه اذا بنات هشام ، يندبن والدهنه يدعون ويلاوعولا ، والويل حل بهنه أناالمخنث حقا ، ان لم أفيكنينه

وصفراء في الكأس كالرعفران \* سباها لنا التجر من عسقلان تريك القذاة وعرض الانا \* عستر لهادون مس البنات لها حب كلمة برق يماني ومن مجونة أيضاعل شرابه قوله لساقيه

اسقنی بایزید بالقرقاره و قد طربنا وحنت الزماره اسقنی اسقنی فاز ذنوبی ، قیداحاطت فیالها کفاره واخیرنا أبوخلیفة الفضل بن الحباب الجمعی القاضی عن محمد بن سلام الجمعی قال حدثنى رجل من شيوخ اهل الشام عن أبيه قال كنت سمير اللوليد بن يزيد فرأيت ابن عائشة القرشي عنده وقد قال له غنني فغناه

> انى رأيت صبيحة النحر \* حورانسين عزيمة الصبر مثل الكواكب في مطالعها \* عند العشاء أطفن بالبدر وخرجت أبغى الاجرمحتسبا \* فرجعت موقورامن الوزر

فقاله الوليد أحسنت والله إأمير المؤمنين أعد بحق عبد شمس فاعاد فقال أحسنت واقه بحق أمية أعد فاعد فقاد أجمل سنخوا به وأمير المؤاب ويأمره بالاعادة حتى بلغ قسه فقال أعد بحياتي فاعاد فقام الى بن عائشة فاكب عليه ولم يست عضو امن أعضائه الا بله وأهوى الى يره فيعل ابن عائشة يضم ذكره بين فخذ يه فقال الوليد والله لا زلت حتى أقبله فقبل رأسه وقال واطرياه واطرياه و نزع ثيا به فالقاها على ابن عائشة و بي بجرد الله أن أتوه بثياب غيرها و دعاله بالف دينار فدفعت اليه وحمله على بغلة وقال اركباعل بساطى وانصرف فقد تركتني على احرمن جرالفضى (قال المسعودي) وقد كان ابن عائشة غنى بهذا الشعريزيد بن عبد الملك أباه فاطر به وقيل انه ألحد وكفر في طربه وكان فياقال لساقيه استنابالسماء الرابعة فكان الوليد بن يزيد قدورث الطرب في هذا الشعر عن أبيه والشعر لرجل من قريش والغناء الابن سريج وقيل لماك على حسب مافي كتب المواني من الحمد من قريش والغناء الابن سريج وقيل لماك على حسب مافي كتب وابر اهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة في كتابه في الاغاني أيضا وغيرها بمن صنف في وابر اهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة في كتابه في الاغاني أيضا وغيرها بمن صنف في حبرا عنيد من وارو المعروب واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراث بوقي من ماء صديد فد ما بلصحف فنصبه غرضا النشاب جارعنيد من وول

أتوعد كل جبار عنيد فها اقا ذاك جبارعنيد اذاماجئت ربكيوم حشر فقل يارب خرقنى الوليد وذكر عمد بن يزيدالمبردأن الوليد ألحد ف شعرله ذكر عمد بن يزيدا لمبردأن الوليد ألحد ف شعرله ذكر فيه النبي صلى الشعليه وسلم

وأن الوحى لم يأته عن ربه كذب أخزاه الله ومن ذلك فى الشمر تلمب بالخلافة هاشمي بلاوحى اتامو لا كتاب

نسب بساره ساسمی جروسی، دارد کسب فقــلله یمنعنی طمـای وقل له یمنعنی شرابی فلم یمهل بمدقوله الاایاماحتی قتلوام الولیدبن یزیداًم الحجاج بنت محمدبن یوسف الثقفية ويكى أبالمباس وقدكان حمل اليه جفنة من الباور وقيل من الحجر المعروف باليشب وقدذهب جاعة من الفلاسفة الى ان من شرب فيه الخر لايسكر وقدذكر قا غاصية ذلك في كتاب القضايا والتجارب وانمن وضع تحت رأسه منه قطعة أوكان فص خاتمه منه لم يرالارؤيا حسنة فامرالوليد فلئت خراوطلسع القمروهو يشرب وندماؤهممه فقال أين القمر الليلة فقال بمضهم في البرج الفلاني فقال له آخر منهم بل هوفي الجفنة وقدكان القمرتبين في شعاع الجوهر وصورته في ذلك الشراب فقال الوليدوالله ماتمديت مافر قفسي وطرب طرباشديدا وقال لاصطبحن هفتهفته وهذا كلام فارسى تفسيره اصطبحن سبعة أسابيع فدخل عليه بعض حجابه فقال واأمير المؤمنين ان الباب جمعامن وفو دالعرب وغيرهم من قريش والخلافة تجل عن هذه المنزلة وتبعدعن هذه الحال فقال اسقوه فابي فوضع في فه قعرو جعاوا يسقونه حتى خرما يعقل سكرا وقدكان أبوهأرادأن يعهداليه فلاستصفاره اسنهعهد الى أخيه هشام ثم الى الوليد من بمده وكان الوليد مفرى بالخيل وحبها وجمعها واقامة الحلبة وكازالسندي فرسه جواد زمانهوكازيسابق بهفيأيام هشاموكان يقصرعن فرسهشام المعروف بالزائد وربما ضامهور بماجاءمصليا وهاك مراتب السوابق من الخيل اذاجرت فأولها السابق ثم المصلى وذلك ان راسه عند صلا السابق ثم الثالث والرابع وكذلك الى التاسع والعاشر السكيت مسدد وماجاء بعدذلك لم يعتد به والفسكر الذي يجي و الحلبة آخر الحيل وأجرى الوليد الحيل بالرصافة واقام الحلبة وهي ومئذالف قارحو وقف بها ينتظر الزائد ومعه سعيد بن عمر وبن سعيد بن الماص وكانله فماجواد بقالله المصباح فلماطلعت الخيل قال الوليد

خيلى و رب الكعبة المحرمة سبقن افر اس الرجال اللومه كا سبقناهم وحز فالمكرمه

ظقبل فرسابن الوليدو يقال له الوضاح امام الخيل فلماد ناصرع فارسه و اقبل المصباح فرسسعيديتاوه وعليه فارسه وهو فيايري سعيديمدسابقا فقال سعيد

نحن سبقنااليوم خيل اللومه وصرف الله الينا المكرمه

كذاك كنافي الدهور المقدمه اهل العلا والرتب المعظمه

فضحك الوليد ألم سمعه وخشى ان السبق فرس سعيد فركض فرسه حتى ساوى الوضاح فقذف بنفسه عليه و دخل سابقا فكان الوليد اول من فعل ذلك وسنه في

الحُلبة ثم تلاه فىالفعل كـذلك المهدى فرايام المنصو ر والحادى فى ايام المهدى ثم عرضت على الوليد الخيل فى الحلبة الثانية فر يعفرس لسعيدفقال لانسا بقك اباعنبسة وانتسالقائل

## نحنسبقنا اليومخيل اللومه

فقال سميدليس كذافلت والمؤمنين واعافلت نحن وسبقنااليوم خيلالومه و فضحك الوليدوضمه الىقفسه وقال لاعدمت قريش اخامثلك وللوليد بن يزيداخبار حسان فجمه الخيول في الحلبة فانه اجتمع له في الحلبة الفقارح وجمع بين الفرس المعروف بالزائد والفرس المعروف بالسندى وكاناقد برزافي الجرى على خيول زمانهما وقدذكر ذلك جماعةمن الاخباريين واصحاب النواريخمثل ابن عفيروا لاصمعي وابي عبيدة وجعفر بن سليمان وقسداتيناعلىالغر رمن آخبارهفي اخبارالخيل واخبار الحلبات وخبرالفرس المعر وفبالز ائدوالسندى واشقر مروان وغيرذك من اخبار منسلفمن الامو يينومن تأخرني كنا بناالمترجم بالاوسط وانماالغرض منهذا الكتاب ايرادجو امع تاريخهم ولمعمن اخبارهم وسيرهم وكذلك اتيناعلى ذكر مايستحب من معرفة خلق الخيل وصفاتها من سار اعضائها وعيونها وخلقها والشابمنها والهرم ووصفألوانها ودوائرها ومايستحسن منذنك ومقادير أهمارها ومنتهى بقائها وتنازعالنياس فياعبدادهذهالدوائر والمحمودة منها والمذمومةومن رأى انها عما في عشرة أوأقل من ذلك أوأكثر على حسب ماأدرك من طرق العادات بهاو التجارب ووصف السوابق من الخيل وغير ذلك مماتكام الناس به فى شأنها وأعرافها فعاصلف من كتبناو و ايام الوليد بن يزيد كانت و فاة ابي جعفر محمد ابن على بن الحسين بن على بن ابي طالب وقد تنوزع في ذلك فن الناس من رأى ان و فاته كانتف ايام هشام وذلك سنة عشر ومائة ومن الناس من راى انه مات في ايام يزيدبن عبدالملك وهوابن سبعوخمين سنة بالمدينة ودفن بالبقيع معأبيه على بن الحسين وغيره من سلفه عليهم السلام مما سنورد ذكر هم فياير دمن هـ ذالكتاب انشاء الله تمالى واللهولىالتوفيق

ه ذكر أيام يزيدوا براهيم ابنى الوليد بن عبد الملك بن مروان ك ولى ين يديد بن الوليد بن يزيد و توفى يزيد بن الوليد بدمشتى يوم الاحد هلال ذى الحجة سنة ست

وعشرين ومائة فكافت ولايته من مقتل الوليد بن يزيد الى ان مات خمسة أشهر وليلتين وقدكان ابر اهيم بن الوليد أخوه قام بالا مرمن بعده فبا يمه النماس يدمشق أربمة أشهر وقيل شهرين ثم خلع وكافت أيامه عجيبة الشأن من كثرة الهرج و الاختلاط واختلاف الكلمة وسقوط الهيبة وفيه يقول بمض أهلذك المصر

نبايع ابراهيم ف كلجمة ألااذامرا انتواليه ضائم

ودفن يزيد بنالوليد بدمشق بيناب الجابية وباب الصغير وهو ابن سبع وثلاثين سنة ويقال اننست وأربعين سنة

## ﴿ ذَكُرُ لِمُعْ مُمَاكَانَ فِي الْمُعْمَا ﴾

كان يزيد بن الوليدأ حول وكان يلقب يزيد الناقص ولم يكن اقصافي جسمه ولاعقله واعاتقص بمض الجندمن أرزاقهم فقالوا يزيدالناقص وكان يذهب الىقول المعتزلة ومايذهبون اليه فى الاصول الخسة من التوحيد والمدل و الوعدو الوعيدو الاسماء والاحكام وهوالقول بالمنزلة بين المنزلتين والامربالممروف والنعى عن المنكر وتفسير قوطم فيماذهبوا اليهمن الباب الاول وهو باب النوحيد هوما اجتمعت عليه الممتزلة من البصريين والبغداديين وغيرهموان كانوا في غير ذلك من فروعهم متباينين مرس ان الله عز وجل لا كالاشياء وانه ليس بجسم ولاعرض ولاعنصر ولاجزءولاجوهر بلهوالخالقالجسم والمرضوالمنصر والجزءوالجوهر وأن شيأمن الحواس لايدركه في الدنيا ولافي الآخرة وانه لا محصره المكان ولاتحويه الأقطار بلهوالذى لميزل ولازمان ولامكان ولانهاية ولاحد وأنها لخالق للاشياء المبدع لهالامن شي وانهالقديم وانماسو! محدث ( وأماالقول بالمدل ) وهوالاصل الثانى فهوأن الله لايحبالفساد ولايخلق افعال العبادبل يفعلون مأأمروابه ونهواعن بالقددة التي جعلهااللهلم وركبافيهم وانه لميامر الإبمااراد ولمينه الاعماكره وانهولىكل حسنة امربها برىء من كلسيئة نهى عنهالم يكلفهم مالايطيقو فهولاأرادمنهم مالايقدرون عليه وان احدالايقدرعلى قبض ولابسط الابقـدرة الله ألتى أعطاهم اياها وهو المـالك لها دونهم يفنيها اذاشاءو يبقيهااذاشاءولوشاء لجبرالخلق علىطاعت ومنعهماضطرارياعر ممصيته ولكان على ذلك قادر اغيرانه لايفمل اذكان في ذلك رفع للمحنة وازالة للباوي ( واماالقول بالوعيد ) وهو الاصل الثالث فهو أن الله لا يغفر لمر تكب الكبائر الا بالنوبة وافهلصادق في وعــده ووعيده لامبدل لكلماته ( وأماالقول بالمنزلة بين المتزلنين )وهو الاصل الرابع فهو ان الفاسق المرتكب الكبائر ليس بمؤمن ولا كافر بل يسمى فاسقاعلى حسب ماور دالتوقيف بتسميته واجم إهل الصلاة على فسوقه (قال المسعودى ) وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال وهو الموصوف بالاسماء والاحكامهم ماتقدمهن الوعيد في الفاسق من الخاود في النار ( وأماالقول توجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر )وهو الاصل الخامس فهو أن ماذكر على سائر المؤمنين واجب على حسب استطاعتهم في ذلك بالسيف فادو فه و ان كان كالجهاد ولا فرق بين مجاهدةالكافر والفاسق فهذا مااجتمعت عليه المعتزلة ومن اعتقدماذكرنا من هذه الاصول الخسمة كان معتزليا فان اعتقد الاكثر أو الاقل لميستحق اسم الاعتزال فلايستحقه الاباعتقادهذه الاصول الخسة وقدتنوز عفيماعداذاكمن فروعهم وقدأ تيناعلى سائر قولحم فياصو لهموفر وعهم واقاو يلهم واقاويل غيرهمن فرقالأمة منالخوارجوالمرجئة والرافضةوالزيدية والحشويةوغيرهم فيكتأبسا المقالات فأصول الديانات وافردنا بذلك كتابنا المترجم بكتاب الابانة اجتبيناه لاقفسنا وذكرنافيهالفرق بينالممتزلة واهلاالامأمة ومآبانبه كل فريق منهمعن الاكخراذكانت الممتزلة وغيرهامن الطوائف تذهب الحان الامامة اختيار من الأمة وذلك اذالأعز وجل لمينص على رجل بعينه واذاختيار ذلك مفوض الى الامة تختار رجلامنها بنفذفيها احكامه سواء كانقرشيا اوغيرهم وإهلملة الاسلام واهل المدالة والايمانولم يراعوا فىذلك النسب ولاغيره وواجب على اهل كل عصرأن يفعلوا ذلك والذى ذهب الى ان الامامة قد تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو المعترلة بأسرها وجماعة منالزيدية مثل الحسن بنصالح بنجني ومن قال بقوله علىحسب ماقدمنامن ذكرهم فماسلف من هذا الكتاب في آخبار هشام ويوافق من ذكرنا على هذا القول جميع الخوارج من الاباضية وغيرهم الاالنجدات من فرق الخوارج فزحمو اأن الامامة غير واجب نصهاو وافقهم على هذاالقول الاسمن المعتزلة بمن تقدم وتاخر الاانهم قالوا انعدلت الامة ولميكن فيهافاسق لم يحتج الى امام وذهب من قال بهذا القول ألىدلائل ذكروهامنهاقول عمر بن الخطاب رضى اللهعنه لوأنسالما حى ماداخلني فيه الظنون وذلك حين فوض الامر اليأهل الشوري قالوا وسالممولي امرأةمن الانصاد فلولم يعلم عمران الامامة جائزة في سائر المؤمنين لم يطلق هذا القول

ولم يتأسف علىموت سالممولي ابي حذيفة قالوا وقدصح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلراخباركثيرةمنهاقوله اسمعوا وأطيعوا ولولعبدأجدع وقدقال الشعز وجل اذاكرمكم عندالله أتقاكم وذهب ابوحنيفة واكثرالمرجئة وأكثرال يديةمن الجاروديةوغيرهاوسائرفرقالشيعةوالرافضة والراونديةالىانالامامةلاتجوز الافرقر يشلقو لالنبي صلى الله عليه وسلم الامامة في قريش وقو له عليه السلام قدموا قريشاولاتقدموها ولمااحتجالمهاجر ونبهعلىالانصار يومسقيفة بنىساعدةمن انالامامة فى قريش لانهم اذا ولواعدلوا ولرجو عكثير من الانصار الىذلك ولما اتفرد به اهل الامامة من أن الامامة لاتكوب الانصامن الله ورسوله على عين الامام واسمه واشتهاره كذلك وفي سائر الاعصار لاتخاو الناس من حجة الله فيهم ظاهرا وباطنا علىحسب استعماله التقية والخوف على تفسه واستدلوا بالنص على ان الامامة في قريش وبدلائل كثيرة من العقول وجوامع من النصوص في وجوبها و في النص عليهم وفىعصمتهممن ذلك قوله عز وجل مخبراً عن ابراهيم المي جاعلك للناس اماماومسئلة ابراهيم بقوله ومنذريتي واجابة الله بانه لاينال عهدى الظالمين قالوا ففياتاو فادلائل على اذالامامة نصمن الله ولوكان فصها الى الناس ماكان لمسئلة ابراهيم ربه وجه ولماكان الله قدأعلمه اله اختاره وقوله لاينال عهدي الظالمين دلالة على أن عهده يناله من ليس بظالم ووصف هؤلاء الامام فقالو انمت الامام في قفسه ( ان يكون معصومامن الذبوب ) لاقه ان لم يكن معصوماً لم يؤمن ان يدخل فيما يدخل فيه غيره من الذوب فيحتاج ان يقام عليه الحدكايقيمه هو على غيره فيحتاج الامام الى امام الى غيرنهايةولميؤمن عليه ايضاأن يكون فىالباطن فاسقافاجرا كافرا ( وأن يكون اعلم الخليقة )لانه اللميكن عالمالم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله وأحكامه فيقطع من يجب عليه الحدو يحدمن يجبعليه القطعرو يضع الاحكام فى غير المواضع التي وضعها الله (وأنيكونأشجع الخلق) لانهم يرجمون اليه في الحرب فانجبن وهرب يكون قد باء فغضب من الله ( وأن يكون أسخى الحلق ) لانه خازن المسلمين وأمينهم فان لم يكن سخيا تاقت نفسه المأموالهم وشرهتالى مافىأيديهم وفىذلكالوعيسد بالنار وذكرواخصالا كثيرة ينان بهاأعلى درجات الفضل لايشأركه فيهاأ حدوان ذلككله وجدفعى نأبي طالب وولدرضي اللهعنهم فالسبق المالايمان والهجرة والقرابة والحكم بالمدل والجهاد فسبيل الثهوالو رغوالزهدوأن الشقد أخبرعن بواطنهم

وموافقتها لظواهرهم بقولهءز وجلو وصفه لهم فياصنعوه من الاطعام للمسكين واليتيم والاسير وأنذنك لوجهه خالصالاأنهم أبدوه بالسنتهم فقط وأخبرعن امرهم فالمنقلب وحسن الموثل في المحشر ثم في اخباره عز وجل عما أذهب عنهم من الرجس وفعل بهممن التطهيروو غير ذلك بماأور دوه دلائل لماقالوه وأن عليانص على ابنه الحسن ثم الحسين والحسين على على بن الحسين وكذلك من بعده الىصاحب الوقت الثلغي عشر علىحسب ماذكر فاوسمينا في غير هذا الموضع من هذا الكتاب ولاهل الامامة من فرقالشيمة في هذا الوقتوهوسنةاثنتين وثلاثينوثلثائة كلام كثير في الغيبة واستعمال التقية ومايذكرونه من ابواب الائمة والاوصياء لايسعنا ايراده في هذا الكتاب اذكان كتابخبر واعاتفلفل بناالكلاماليايراد لممن هذه المذاهب والآراء وكذلك ماعليه غيراهل الامامة من اصحاب دين الهجرة والمشورة وما يراعو فهمن الظهور وقدأ تيناعلى جييع ذلك فيماسلف من كتبناو ماوصفنا فيهامن الاقاويل في الظاهر والباطن والسائر وآلدائر والوافر وغير ذلك من امورهم واسرادهم (قال المسمودي) وكانـــخرو جيزيدبن الوليدبدمشق معسابقة من المعتزلة وغيرهمن اهلدارياو المرممن غوطة دمشق على الوليد بن يزيد لماظهر من فسقه وشمل. الناسمن جوره فكان خبرمقتل الوليد ماقدذكرناه فياسلف من كتبناه نصلا وذكر قاه في هذا الكتاب مجملا وكان يزيد بن الوليداو لمن ولي هذا الامر وأمهام ولدوكانت امهسارية بنت فيروز وهو الذي يقول في ذلك

انا ابن كسرى وأبي مروان وقيصر جدى وجدى خاقان وكان يكنى بابى خالدوام اخيه ابراهيم ام ولدندى بريرة والمعتزلة تفضل فى الديانة يزيد بن الوليد على هر بن عبدالمزيز لماذكر ناهم الديانة وفي سنة سبع وعشر بن ومائة اقبل مروان بن محمد بن مروان من الجزيرة فدخل دمشق وخرج ابراهيم بن الوليد هار بامن دمشق ثم ظفر به مروان فقتله وصلبه وقتل مرض مالأ وو والا دوقتل عبدالمزيز بن الحجاج ويزيد بن خالدالقسرى وبدا امر بنى امية يؤول الى ضعف وذكر اليحصبى عن الحليل بن ابراهيم السبيعى قال سمعت ابن الحيقول قاللى وذكر اليحصبى عن الحليل بن ابراهيم السبيعى قال سمعت ابن الحيقول قاللى السلاء ابن بنت ذى الكلاع انه كان مؤاقسا لسليان بن عبد الملك لا يكاديفار قه وكان امر المسودة بخر اسان و المشرق قد جان ودقامن الجبل وقرب من العراق واستدار جاف

الناس ولطق المدو بحااحب فى بنى امية وأوليائهم قال الملاء فافى لمع سليمان وهو يشرب حذاء رصافة ابيه وذلك في آخر أيام يزيد الناقص وعنسده حكم الوادى وهو يغنيه بشعر المرجى

ان الحبيب تر وحت أحماله أصلافدهمك دائم اسباله أفنى الحياة فقد بكيت بمولة لوكان ينفع باكيا اعواله ياحبذا اللك الحول وحبذا شخص هناك وحبذا أمثاله

. فاجاد بماشاء فشرب سلمان بالرطل وشربنامصه حتى توسسدنا أيدينافلم أنتبه الا بتحريك سلمان اياى فقمت اليه مسرعافقلت ماشان الامير فقال لم على رسلك رأيت كانى في مسجد دمشق وكآزر جلا في يده خنجر وعليه تاج أرى بصيص مافيسه من جوهر وهو رافع صوته بهذه الابيات

أبنى امية قد دنا تشنيتكم وذهاب ملككم وأن لا يرجع وينال صفوته عدو ظالم المحسنين اليه تحمة يفجع بمد الممات بكل ذكر صالح ياويله من قبح ماقد يصنع

فقلت بل لا يكون ذلك وعبت من حفظه ولم يكن من أصحاب ذلك فوجم ساعة مم قال ياحميرى بهيدما يأتى به الومان قرب قال فااجتمعنا على شراب بعد ذلك و دخلت سنة المتين و ثلاثين و ماثة و كان من أمر المسودة و مروان بن محدا لجمدى ما كان و ذكر المقرى قال سئل بعض سيوخ بنى أمية و محسلها عقيب زوال الملك عنهم الى بنى العباس ما كان سبب زوال ملكم قال انا شغلنا بلذا تناعن تفقد ما كان تفقده يلز منا فظلمنا وعينا في شعور المناقلة من المنافقة و يلز منا عناو خربت ضياعنا فحلت بيوت أمو الناو ثقنا بو زرائنا فا "و وامرافقهم على منافعنا وأمو وادو قنا أخفو اعلمها عناو تأخر عطاء جند نافزالت طاعتهم لنا واستدعا هم أعادينا فنظاف وامعهم على حربنا وطلبنا أعداق نافعجز ناعنهم لقلة أنصار فا وكان استتار الاخبار عنا من أوكد أسباب زوال ملكنا

﴿ ذكر السبب في العصبية بين النزار ية والمانية ﴾

ذكر أبو الحسن على بن محدين سليمان النوفلي قال حدثي أي قال لما قال الكيت بن زيد الاسدى من أسد مضربن و ارالحاشميات قدم البصرة فأني أ الفرزدق فقال ياأ بافراس أنا ابن أخيك قال ومن أفت فاقتسب له فقال صدقت فا حاجتك قال قف على لسانى و أفت طربت وماشوةالى البيض أطرب ولالعبامني وذوالشيب يلعب قال بلي فالعب فقال

ولم يلهني دار ولارسم منزل ولم يتطربني بنان مخضب قال فا يطربك اذاقال

وما أنامن يزجر الطيرهم أصاح غراب أو تعرض ثعلب قال فاأنت و يحك والى من تسعو فقال

وماالسانحات البارحات عشية \* أمرسليم القرن أممرأعضب قال أماهذا فقدأحسنت فيه فقال

ولكن الى أهل الفضائل والنهى \* وخير بنى حواءو الحمير يطلب قال من همو يحك قال

الىالنفرالبيضالذين بحبهم \* الى الله فيما قابنى أتقرب قال أرحنى و يحكمن هؤلاء قال

بنى هاشم رهبط النبى فائنى بهم ولهم أرضى مراداو أغضب قال أندرك يابنى أصبت مستنادعدت عرف الاعافف والاو باش اذا لا يصرد سهمك ولا يكذب قولك شمر فيها فقال له أظهر شم أظهر وكدا لا عداء فاقت والله أشعر من مضى واشعر من بنى فصينتذ قدم المدينة فاتى أبا جعفر محدين على بن الحسين الرضى الشعنة قوله

وقتيل بالطف غودر منهم بين غوغاء أمة وطفام بكدا بو جعفر م قاليا كيت لوكان عندنامال لاعطيناك ولكن لك ماقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسان بن تابت لازلت مق بدا بروح القدس ماذبت عناهل البيت فرجمن عند هقالي عبدالله بن الحسن بن على فأ نشده فقال با ابا المستهل ان لى ضيعة اعطيت فيها الرقيمة آلاف دينا روهذا كتابها وقد أشهدت لك بذلك شهودا و ناوله اياه فقال بايى انت والى كنت اقول الشعر في عركم الريد بذلك الدنيا و المال و لا والله ما قلت فيكم الالله و ما كنت لا خذع شي عملته الله ولا عنا فالحبد الله

عليه والى من اعفائه فاخذال كيت الكتاب ومضى فكث اياما ثم جاءالى عبدالله فقال بالى انتوامى ياابن رسول الله ان لى حاجة قال وماهى وكل حاجة لك مقضية قال كائنةما كانت قال نعم قال هذا الكتاب تقبله وترتجع الضيعة ووضع الكتاب بين يديه فقبله عبدالله ونهض عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن آبي طالب فاخذ ثوباجلدافدفعه الىاربعة منغلمانه ثم جمل يدخل دور بني هاشم و يقول يابني هاشم هذاالكيثقالفيكم الشعرحينصمت الناسعن فضلكموعرض دمهلني امية فاثيبوه بماقدرتم فيطرح الرجل والثوبما قدرعليه من دفأ نيرودراهم واعلم النساء بذلك فكانت المراة تبعث ما امكمها حتى انها لتخلع الحلي عن حسدها فاحتمع من الدفافيرو الدراهما قيمته مائة الف درهم فجاء بماالى ألكيت فقال ياأباالمستهل اليناك بجهدالمقل ونحن في دولةعدوناوقدجعناهذاالمالوفيه حلى النساء كاترى فاستعن بهعلى دهرك فقالبابي أنتوأى قدأكثرتم وأطيبتم وماأردت بمدحى اياكم الاالله ورسوله ولمأكلا خذاذنك عنامن الدنيا فاردده الىأهله فجهديه عبدالله أن يقبله بكل حيلة فابي فقال انأ بيت ان تقبل فاني رأيت ان تقول شيأ تغضب به بين الناس لعل فتنة تحدث فيخر جمن بين أصافعها بمض مايجب فابتدأال كميت وقال قصيدته التي یذ کرفیهامناقب قومهمن مضر بن نزار بن معدور بیعة بن نزار وایادو آنمار ابنی نزارو يكثر فيهامن تفضيلهمو يطنب فىوصفهم وانهمأفضل من تحطان فغضب بهايين اليمانية والنزار يةفماذكرناه وهي قصيدته التي أولها

لنا قر السباء وكل نجم تغير اليه أيدى المهتدينا وجدت الله أدسمى زارا وأسكنهم بحكة قاطنينا لناجمل المكارم خالصات وللناس القفا ولنا الجبينا وما ضربت عجائن من زار فوالجمن فحول الاعجمينا وما حدادا الحير على عتاق مطهرة فيلغوا مبلغينا وما وجدت بنات بنى زار جلائل اسودين واحرينا وقد تقض دعيل بن على الخزى هذه القصيدة على الكيت وغير ها وذكر مناقب اليمن

وفضائلهامن ماوكها وغيرها وصرحوعرض بغيرهم كافعل الكيت وذلك فى قصيدته التي أولها

أفيق من ملامك باظمينا كفاك اللوم مر الاربعينا لمراقب والقروقا ألم تحزيك احداث الليالي يشيين الذوائب والقروقا أحيى الفرمين سروات قوى لقد حييت عنايا مدينا فاريك آل امرائيل منك فلاتنس الخنازير اللواتي مسخن مم القرود الخاسئينا بايلة والخليج لهم رسوم وآثار قدم وماعينا وماطلب الكيت طلاب وتر ولكنا لنصرتنا هجينا لقدعلت وارأن قوى الى نصر النبوة ظخرينا

وهى طويسة و بحى قول السكيت في الزارية واليمانية وافتخرت بزارعى اليمن وافتخرت بزارعى اليمن والمتخرت اليمن على زارواً دلى كل فريق عالم من المناقب و تحز بت الناس و الرت المصيبة في البدوو الحضرفنتج بذلك أمر مروان بن محمد الجمدى و تمصبه لقومه من فزارعى اليمن والمين عنه الى الدعوة العباسية و تغلفل الامرالى ا فتقال المولة عن أمية الى بنى هاشم شمما تلاذك من قصة معن بن زائدة باليمن وقتله المولة عنه أهلها تمصمن ربيعة وغيرها من زار وقطعه الحلف الذي كازيين اليمن وربيعة في القدم و فعل عقبة بن سالم بعمان والبحرين وقتله عبد القيس وغيرهم من ربيعة كياد المعن و تعصبا من عقبة بن سالم لقومه من قعطان وغير ذلك مما تقدم ويتاخرها كن بين زاروقعطان

🤏 ذكر أيام مروان بن محدين مروان بن الحسكم وهو الجمدي 🦫

بويم مروان بم محدين مروان بدمشق بوم الاثنين لأر بع عشرة ليسلة خلت من صفر سنة سبح وعشر ين ومائة وقيل أنما دعالى تقسه بمدينة حران من دياد مضر وبويع له بها وأمه أم ولديقال لهاريا وقيل طرونة كانت لمصب بن الزير فصارت بعدمقتله لمحمد بن مروان أبيه وكاذم وان يكنى أباعبد الملك و اجتمع أهل الشام على بيمته الاسليمان بن هشام بن عبد الملك وغيره من بنى أمية فكانت أيامه منذبو يع بحدينة دمشق من أرض الشأم الى مقتله خمس سنين وعشرة أيام وقيل خمس سنين وثلاثة أشهر وكان مقتله في أولسنة افتين وثلاثين ومائة ومنهم من رأى أزدلك كان في الحر

ومنهم من دأى أنه كان فى صغر وقيل غير ذلك مما تنازع فيه أهل التو أديخ والسير على حسب تنازعهم فى مقدار ملكه فنهم من ذهب الحال مدته خس سنين و ثلاثة أشهر ومنهم من قال خساو عهر ين وعشرة أيام وكان مقتله ببوصير قرية من قرى الفيوم بهمسميد مصر وقد ننو زع فى مقدار سنه كتنازعهم فى مقدار ملك فنهم من زعم أنه قتل وهو ابن سبمين سنة ومنهم من قال كتنازعهم فى مقدار ملك فنهم من زعم أنه قتل وهو ابن سبمين سنة ومنهم من قال المنازع من منهم من قال أعان وخسين و أعافذكر هذا الخلاف من قولم الثلايظن ظال افناقد غفلنا ماذكروه أو تركنا شيأ مما وصفوه الخلاف من قولم الثلايظن ظال افناقد غفلنا ماذكروه أو تركنا شيأ مما وصفوه الكتاب جلا من كيفية مقتله و اخباره وجو المعمن سيره وحروبه و ماكاز من أمر الدولتين في ذلك من الماضية وهى الاموية و المستقبلة في ذلك الزمان وهى العباسية الدولتين في ذلك من الماضية وهى الامويين وهو الباب المترجم بذكر مقدار مع افر ادنا بابا فذكر فيه جو امع تاريخ ملك الامويين وهو الباب المترجم بذكر مقدار المدة من الوبالسالسية و اخبار المي مسلم و خلافة الى العباس السياح ومن تلاعصره من الحاولة العباس المسنة المنتين و ثلاثين و ثلاثاته من خلافة الى اسحق المتى المتاب المتاب المتاب المتاب المناب المناب المناب المتاب المناب المناب المتاب المتاب المناب المستم المتنب و فلا التوفيق

ولا تقصل المدةمن الزمان و ماملكت فيه بنوامية من الاعوام الله المناجيع ملك بني امية الحان بويع ابوالمباس السفاح الفشهر كاملة لاتزيد ولا تقصلانهم ملكوا تسمين سنة واحد عشرشهرا وثلاثة عشريو ما (قال المسعودي) والناس متباينون في تواريخ إيامهم والمعول على ما فورده وهو الصحيح عند أهل البحث ومن عنى باخبار هذا المالم وهوأن (معاوية) بن أبي سفيان ملك عشرين سنة (ويزيد) بن معاوية الاكسنين و عافية أشهر وأريمة عشريو ما (وممودية) بن المراحد و شهد أيام المنزيد شهر او أحد عشريو ما (ومروان) بن الحكم عمانية اشهر و خسة أيام عبد الملك بن مروان احدى وعشرين سنة وشهر او عشرين يوما (والوليد) بن عبد الملك تسمين و عانية أشهر ويومين (وسليمان) بن عبد الملك سنتين و مشه أشهر و خسة أشهر و خسة أشهر و خسة مشريوما (وهم) بن عبد الملك أربع سنين و ثلاثة عشريوما (وهمام) بن عبد الملك سنة وثلاثة تسمر هما (وهمام) بن عبد الملك تم عشرة سنة و تسمة أشهر و تسمة و ثلاثة عشريوما (وهمام) بن عبد الملك سنة و ثلاثة عشريوما (وهمام) بن عبد الملك تم عشرة سنة و تسمة أشهر و تسمة أله و الوالوليد) بن يزيد بن عبد الملك سنة و تلاثة تم عشرة سنة و تسمة أشهر و تسمة أله و الوالوليد) بن يزيد بن عبد الملك سنة و تلاثة تم عشرة سنة و تسمة أشهر و تسمة أله و الوالوليد) بن يزيد بن عبد الملك سنة و تلاثة تم عشرة سنة و تسمة أشهر و تسمة أله و الناس المناس ال

أشهر (ويزيد) بن الوليدبن عبد الملك شهرين وعشرة ايام وأسقطنا ايام ابر اهيم بن الوليدين عبدالملك كاسقاطناايام ابراهيم بن المهدى انديد في الخلفاء المساسيين فتكون الجلة تسمين سنة وأحدعشر شهرا وثلاثة عشر يوما يضاف الىذلك الثمانية أشهرالتي كاذمروان يقاتل فيهابني العباس الى أن قتل فيصير ملكهم احدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشريو مايوضع من ذلك ايام الحسن بنعلى وأهى خمسة اشهر وعشرةايام وتوضع ايام عبدالله بن الريد المالوقت الذى قتل فيه وهى سبعسنين وعشرةأشهر وثلاثةا بإم فيصيرالباقي بمدذتك ثلاثاو نمانين سنة وأربمة أشهر يكون ذلك ألف شهرسواء وقدذكر قومان تأويل قوله عز وجل ليلة القدر خيرمن ألف شهرماذكر نادمن أيامهم وقدروى عن ابن عباس افه قال والله ليملكن بنوالمباس ضعف ماملكته بنوأمية باليوم يومين وبالشهرشهرين وبالسنة سنتين وبالخليفة خليفتين ( قالاالمسعودي ) فملك بنوالعباس فرسنة اثنتين وثلاثين ومائة وانقضى. ملك بنى امية فلبنى العباس من وقت ملكهم الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين و ثلاثين وثلمائة مائناسنة وذلك اذاباالعباس السفاح بويع لهبالخلافة فربيع الآخر من سنة اثنتين وثلاثين ومائة وانتهينانى تصنيفنا من هذا الكتاب المهذآ الموضع فىشهر ربيع الاولمن سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة في خلافة الى اسحق المتقيلة والله اعلم بمايكون من امرهم فيماياتي به الزمان المستقبل بمدهذا الوقت من الايام وقـــدأ تينأ بحمدالله فماسلف من كتابينا اخبيار الرمان والاوسط علىالغر ر من أخبارهم والنوادر من اسهائهم والطرائف مماكان فر ايامهم وعهودهم ووصاياهم ومكاتباتهم واخبارالحوادثوالخوار جفى ايامهم من الائزارقة والاباضية وغيرهم ومنظهرمن الطالبيين طالبابحق اوآمر اجمروف او ناهيا عن منكر فقتل في ايامهم وكذلك من تلاهمن بني المباس الىخلافة المتقى اللمن سنتناهذه وهي سنة اثنتين وثلاثين وثلثالة وماذكرنا فىهذا الكتابمن جوامعالناريخ قديخالفماتق دم بسطه باليوم او العشرة اوالشهرعندذكرنا لدولة كل واحدمنهم وأيامهوهذا هو المعول عليممن تاريخهم وسنيهم والمفصل منمدتهم والله اعلم ومنه التوفيق

﴿ ذَكُوالله و آلله المباسية وللم من اخبار مروان ومقتله وجو امع من حروبه وسيره ﴾ قد قدمنا في الكتاب الاوسط ماذكرته الراوندية وهم شيعة ولدالعباس بن عبد المطلب

مناهل خراسان وغيرهمن اندسول اللهصلي الشعليه وسلم قبض واناحق الناس بالامامة بعدهالعباس يزعبدالمطلب لأنهجمه ووارثه وعصبته لقول الأمعز وجل وأولوالارحام بعضهم اولى ببعض فركتاب اللهوان الناس اغتصبوه حقه وظاموه امرهالى اذرده الله اليهم وتبرؤا من ابى بكر وعمر رضى الشعنهما واجازوا بيعة على بن ابىطالب رضى الله عنه بإجازته لها وذلك لقوله ياابن اخي هلم الى ان ابايمك فلا يختلف عليك اثنان ولقول داو دبن على على منبر الكوفة يوم يو يع لا بي العباس يااهل الكوفة لميقم فيكم امام بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم الاعلى بن ابي طالب وهذا القائم فيكم يعنى اباالعباس السفاح وقدصنف هؤلاء كتبانى هذا المعنى الذى ادعوه هى متداولة وايدى اهلها ومنتحليها منهاكتاب صنفههمر وبزبحرالجاحظ وهوالمترجم بكستاب امامة ولدالعباس يحتج فيه لهذا المذهب ويذكر فعل ابي بكرفى فدك وغيرها وقصتهمع فاطمة رضىالله عنها ومطالبتها بارثهامرس ابيهاصلي اللهعليه وسلم واستشهادها ببعلها وابنيها وام ايمن وما جرى بينها وبين ابىبكر من المخاطبة وماكثر بينهممن المنازعة وماقالت وماقيل لهاعن ابيها عليه السلاممن انهقال نحن معاشرالانبياءنرثولانورث ومااحتجت بهمن قولهعز وجلوورث سليمان داود على أن النبوة لا تورث فلم بيق الاالتوارث وغير ذلك من الخطاب ولم يصنف الجاحظ هذا الكتاب ولااستقصى فيه الحجاج للراوندية وهمشيعة ولدالعباس لانه لم يكن مذهبه ولاكان يمتقده لكن فعل ذلك تماجنا وتطربا وقدصنف أيضا كتابا استقصى فيه الحجاج عندتفسه إوايده بالبراهين وعضده بالادلة فماتصو رمن عقله ترجمه بكتاب المثمانية يحلفيه عندنفسه فضائل على عليه السلام ومناقبه و يحتج فيه لفير طلبا لامانة الحق ومضادة لاهله واللهمتم نوره ولوكرهالكافرون ثملم يرضبهذا الكناب المترجم بكناب العثمانية حتى أعقبه بنصنيف كتاب آخرفي امامة المروانية وأقو الشيعتهم ورأيته مترجا بكتاب أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان في الانتصار لهمن على بن أبي طالب رضى الله عنه وشيمته الرافضة يذكر فيه رجال المروانية ويؤيد فيه امامة بني أمية وغيرهم ثم صنف كتابا آخر ترجه بكتاب مسائل العثمانية يذكر فيه ماناته ونقضه عندنفسه من فضائل أمير المؤمنين على ومناقبه فعاذكر ناوق دنقضت عليه ماذكرنا من كتبه ككتاب المهانية وغيره وقدنقضها جاعة من متكلمي الشيعة كابى عيسى الوراق والحسن بن موسى النخمي وغير همامن الشيعة عن ذكر ذلك

فكتبه فى الامامة مجتمعا ومفتر تاوقد تقض على الجاحظ كتاب الممانية أيضا رجل من شيوخ الممتزلة البغداديين ورؤسائهم وأهل الزهد والديأنة منهم بمن يذهب الى تفضيل على والقول بامامة المفضول وهوأبو جعفر محمد بن عبدالله الاسكاف وكانت وفاته سنة اريمين وماثنين وفيهامات احمد بن حنبل وسنذكر وفاة الجاحظ فعايرد من هذا الكتابووفاة غيردمن المعتزلةوان كناقدأ تيناعلى ذلك فعاسلف من كة مناو الذى ذهب اليه من تأخر من الراو مدية وانتقل وتحبر عن جملة الكيسانية القائلة بامامة محدبن الحنفية وهماكحر يانية أصحاب أبى مسلم عبدالرحن بن محدصا حب الدولة المباسية وكان يلقب بحر يان أذمحد ن الحنفية هو الامام بعد على بن أبي طالب وأن محمداأوصي الحابنه أبي هاشم وأزأباهاشم اوصي الى على عبدالله فالعباس بن عبدالمطلب وانعلى بنعبدالله أوصى الى ابنه محمد بنعلى وأزمحمدا أوصى الى ابنه ابراهيم الامام المقنول بحران وأزابراهيم أوصى المأخيه ابى العباس بن عبدالله بن الحارثية المقتول وقدتنوز عفى أمرأ بي مسلم فن الناس من دأى انه كان من العرب ومنهم من رأىانه كانعبدافاعتق وكانمن أهل البرس والجامعين منقرية يقيال لهاحرطينة والهاتضاف الثياب البرسية المعروفة بالحرطينية وتلكمن أعمال الكوفة وسوادها وكآن قهرما تالادريس بنابراهيم الجعلى ثمآل أمره ونمت به الاقدار الى أن العسل بمحمد بنعلى تمابراهيم فتحدالامام فاقفذه ابراهيم الىخراسان وأمرأهل الدعوة باطاعته والانقيادالي امره ورأ مفقوى امره وظهر سلطانه وأظهر السو ادوصار زينة فىاللباس والاعلام والبنو دوكآن أول من سودمن أهل خراسان وأهل بساند وأظهر ذلك فيهم أسيدبن عبدالله ثمنمي ذلك في الاكثرمن المدن والكوربخر اسان وقوى امرأبي مسلم وضعف امر نصر بنسيار صاحب مروان بن محمد الجعدى على بلاد خراسان وكانت لهمع أبى مسلم حروب أكثر فيها ابو مسلم الحيل والمكايدمن تفريقه يين اليهانية والنزاريَّة بخراسان وغير ذلك تمااحنال به على عدوه وقدكان لنصر بن سيارح وبكثيرةمع الكرماني الىان قتل أتيناعى ذكرها في كتابينا أخبار الزمان والاوسط وذكرنا بدءاخبارالكرماني جديم بنعلى وماكان بينه وبينسالمبن أحو زصاحب نصربن سياروما كازمن امرخاله بن برمك و قحطبة بن شبيب وغيرها من الدعاة والمقيمين بخراسان للدعوة العباسية كسلمان بن كثير وأبي داود خالدبن ابراهيم ونظرائهم وماكان من شعارهم عنداظها دالدعوة وندائهم حين الحروب محمد

يامنصور والسبب الذي له ومن أجله اظهروا استمال السواد دون سائر الألوان وطالت مكاتبة نصر بن سياد مروان و اعلامه بماهو فيه واظهار امرالمباسية و تزايده في كل وقت فكان فياكتب به اليه اعلامه بحال اليمسلم وحال من معه وأنه كشف عن امره و بحث عن حاله فو جده يدعو الى ابر اهيم بن محد بن على بن عبدالله بن العباس وضمن كتابة أبيا تامن الشهر وهي

ادى بين الرماد وميض جسر ويوشك أذيكون له ضرام فان النساد بالمودين تذكى وان الحرب او لها السكلام فالسم المقلق ها تحيي مسرة يشيب لها الغلام فان يك قومنا أشخوا نياما فقل قوموا فقد حان القيام في في الاسلام والمرب السلام

فلماوردالكتاب علىمروان وجدهمشتغلابحر وبالخوار جالجزيرة وغيرهاوما كانمنخبره فيحروبهمع الضحاك بنقيس الحر ورى حتى قتلهمرو أن بصد وقائع كثيرة بين كفرتوثي ورأسالمين وكانالضحاك خرجمن بلاد شهررور ونصبت آغوادج بعدقتل الضحاك عليها الحرى الشيباني فلماقتل الحرى ولت الخوادج عليها آبآالدلفاءشيبانالشيبانى وماكان منحروب مروان معرنميم بن ثابث الجذامى وكان خرجعليه ببلادطبرية والاردزمن بلادالشأم حتىقتلهمروان وذلك فيسنة نمان وعشرين ومائة فليدرمروان كيف يصنع في امر نصر بن سيار وخراسان و انجاز ملا هوفيهمن الحروب والفتن فكتب اليهمر وانجيباعن كتابه ان الشاهد بري مالابراه ألغائب فاجشم التولات تملك فلمساوردالكتاب علىنصر قال غواص أصحابه أما صاحبكم فقدأعلمكم أذلا نصرعنده وأقاممروان أكثر أيامه لايدنومن النساءالي أن قتل وبرزت له جارية من جو اريه فقال لها والله لا دنو ت منك و لا حلات الك عقدة وخراسان ترجف وتنضرم بنصرا بنسيار وأبومجرم فدأخذمنه بالمخنق وكانمع ماهوفيه يديمقراءةسبرالملوك وأخبارهافىحر وبهمامنالفرسوغيرهامنملوك الامم وعذله بمضأوليائه بمن كازيانساليسهى رك النساءوالطيب وغيرذلكمن اللذات فقال لهمر وان يمنعني منهن مامنع أمير المؤمنين عبدالملك فقيال له الرجل وماذاك باأميرالمؤمنين قالحل صاحبأفريقية اليسهجارية ذاتبهاء وكالرتامة

المحاسن شهية المنامل فلما وقفت بين يديه تأمل حسنها و بيده كتاب و ردمن الحجاج وهو بدير الجاجم مو اقمالا بن الاشمث فرى بالكتاب عن يده وقال لها أقت والله منية النفس فقالت الجارية ما يمنعك ياأمير المؤمنين اذكنت بهذا الوصف قال يمنعني و الله منك بيت قاله الاخطل

قوم اذا حاربواشدوا ما زرم \* دون النساءولو باتت باطهار ألتذبالميس وابن الاشت مصاف لا بي محمد وقدهلكت رعماءالمرب لاهاالله اذا عمام بوسيا تهافلها قنل ابن الاشعث كانت أول جارية خلابها و لمايئس نصر بن سياد من انجاد مروان كسب الى زيد بن عمر و بن هبيرة الفزارى عامل مروان على المراق يستمده ويسأله النصرة على عدوه وضمن كتابة أبياتا من الشعر وهي

أبلغ يزيد وخيرالقول أصدقه \* وقد تبينت أن الخير في الكذب بأن أدض خراسال رأيت بها \* ببضالو افر خ قد حدثت بالمجب فراخ عامين الا أنها كبرت \* لما يطرن وقد سر بن بالزغب فان يطرن ولم يحتل لهن بها \* يلهبن نيران حرب أيما لهب

فله يجبه يزيد بن عروعن كتابه و تشاغل بدفع فتن العراق و دخلت خوارج اليمن مكة والمدينة وعليهم أبو حزة المختار بن عوف الازدى و بلخ بن عقبة الازدى و هما فيمن معهما يدعو ن الى عبد الله بن يحيى الكندى و كان قد سمى قفسه بطالب الحق و خوطب بأمير المؤمنين و كان أباضى المذهب من رؤساء الحوارج و ذلك في سنة تسع و عشرين وما تة وفي سنة ثلاثين و ما تة جهز سروان بن محد جيشام عبد الملك بن محد بن عطيه السعدى فلق الحوارج بوادى القرى فقتل بلغ و فرأ بو حمزة وأكثر من كان معمن المعالمة المحدى فلق الحوارج بوادى القرى في من صنعاء التقوا بناحية الطائف وأرض حرش فكانت اين يحيى الكندى الحارجي من صنعاء التقوا بناحية الطائف وأرض حرش فكانت يينهم حرب عظيمة قتل فيها عبد الله بن يحيى وأكثر من كان معمن الاباضية و لحق بينهم حرب عظيمة قتل فيها عبد الله بن يحيى وأكثر من كان معمن الاباضية و لحق بينه موين من بعمان من الحوارج في هذا الوقت و هو سنة اثنتين عبد الملك في جيس مروان فرل صنعاء وذلك في سنة ثلاثين و ما ثة وقد كان سليان بن عبد الملك الصل بالحوارج بالجزيرة خونا من مروان واحتوى عبد الله بن عبد الملك الصل بالحوارج بالجزيرة خونا من مروان واحتوى عبد الله بن معما و يتبن عبد الله بن وعبد الله بن معمور الفرل الما و فيرها من أرض والن واحتوى عبد الله بما و يتبن عبد الله بن وعبد الله بن معمور المان الحال المناد و فيرها من أرض الحوار المان رفع عبد الله بن عبد الله بن بعبد الله بالمناد و غير عبد الله بن المعاد و فيرها من أرض الحوار المان المان و فيرها من أرض الحوار المان و فيره عبد المعاد و فيرها من أرض الحوار المان المان و فيره المناد و فيرها من أرض المن المان المان و المناد و فيرها المن أرض المان المان و المناد و فيرها المن أرض المان المان المان و المناد المناد و فيرها من أرض المناد و المناد و المناد و فيرها من أرض المرب المان المان و المناد و المناد

وصاراً الىخر اسان فقيض عليه أبو مسلم وقد ذكر نامن يقو ل بامامته و ينقاد الى دعو ته فى كنا بنا المقالات فى أصول الديانات فى باب تفرق الشيمة و مذاهبهم وقوى أمر أيسلم وغلب على أكثر خراسان وضعف قصر بن سيار من عدم النجدة فخر جعن خراسان حتى أتى الرى وخر جعنها فنزل ساوة بين بلادهمدان والرى فات بها كدا وكان نصر بن سياد لماصار بين الرى وخراسان كتب كتابا الى مر وان يذكر فيه خروجه عن خراسان وأن هذا الامر الذى أز مجه سينمو حتى علا البلاد وضمن ذلك أبياتا من الشعر وهي

ا ما ومانكتم من أمرنا كالثو د اذ قرب الناخع أو كالتي يحسبها أهلها عذراء بكراوهي في الناسع كنائر فيها فقد مزقت والسع الخرق على الراقع كالثوب اذأ تهج فيه البلى أعيا على ذي الحيلة الصافع

فليستتم مروان قراءة هذا الكثاب حتى مثل أصحابه بين يديه ممن كان قدوه بالطرق رسولامن خراسانمن أبى مسلم الى ابراهيم بن محدالامام يخبره فيه خبره وماآل اليه امرهفاما تأمل مروان كتاب أنى مسلم قال لارسول لاترع كمدفع لكصاحبك قال كذا وكذا تال فهذه عشرة آلاف درهماك واعماد فعراليك شيأيسيرا وامض بهذا الكتاب الى ابراهم ولاتمامه بشيء ماجري وخذجو ابه فأتني به فقعل الرسول ذلك فتأمل مروان جوآب ابراهيم الىأبي مسلم بخطه يامره فيسه بالجدو الاجتهاد والحيلة على عمدوه وغيرذلك من أمره ونهيه فأحتبس مروان الرسول وكتب الى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق يامره أن يكتب الى عامل البلقاء فيسير الى القرية المعروفة بالكداد والحيمة ليأخذا براهيم يزمحد فيشده وثاقا ويبعث بهاليه فرخيل كثيفة فوجه الوليد الىعامل البلقاء وهوجااس في مسجدالقر ية فاخذ وهوملفف وحمل الىالوليد فحمله الىمروان فبسه في السجن شهرين وقد كانجري بيز ابراهيم ومروان خطب طويل حين سأل ابراهيم وانكركل ماذكره لهمروان من امرأبي مسلم فقاللهمر والمامنافق اليس هذاكتابك الى أبي مسلم جو اباعن كتابه اليك وأخرج اليهاارسول وقال اتعرف هذا فلمارأى ذلك ابراهيم امسك وعلمانه اتى من مامنه واشتدأمرأ بيمسلم وكان في الحبس مع ابراهيم جماعة من بني هاشم و بني امية فن بني امية عبدالله بن عبدالعزيز بنمروان والعباس بن الوليد بن عبدالملك بن

مر وازوكانمر وانقد عافهما على تفسه وخشى ان يخر جاعليه ومن بنى هاشم عيسى اين على وعبدالله بن على وعيسى بن موسى فذكر أبو عبيدة الثملي وكان معهم في الحبس انه عليهم في الحبس وذلك بحر ان جماعة من مو الى مر وان من العجم وغيرهم فدخلوا الببت الذي كان فيه ايراهم والمباس وعبدالله فاقامو اعند هم ساعة شم خرجوا وأغلق باب البيت فلما أصبحنا دخلنا عليهم فوجدناهم قد آتى عليهم ومعهم غلامان وسغير ان من خدمهم كالموتى فلمارأ و ناأنسو ابنافساً لناهم الحبو فقالا أما المباس وعبدالله فجعل على وجوههما مخادو قمد فوقهما فاضطر باشم يرداو أما ابراهم غانهم جمد ارأسه في جراب كان معهم فيه ورة مسحوقة فاضطرب ساعة شم خدوكان في الكتاب الذي قرأه مروان من ابراهم الى أبى مسلم أبيات من الرجز بسد خطب الكتاب الذي قرأه مروان من ابراهم الى أبى مسلم أبيات من الرجز بسد خطب

دونكأمراقدبدتأشراطه اذالسبيلواضحصراطه لميبقالاالسيفواختراطه وقدذكرفى كيفية قتل ابراهيم الامام من الوجوه غيرماذكرنا وقدأتيناعى جميع ماقيل فيذاكفي الكنتاب الأوسط وكذائتما كان من قحطبة وابن هبيرة على الفراتوغرق قحطبة فيهودخول ابنه الحسن بن قحطبةالكوفة وسادم وانحتي نزل على الزاب الصغير وعقد عليه الجسر وأتاه عبدالله بن على في عساكر أهل خراسان وقوادهم وذلك لليلتين خلتامن جمادي الآخرة من سنة اثنتين وثلاثين ومائة فالتغي مروان وعبـــدالله بن علىوقد كردس مروان خيله كراديس ألفاو ألفين فحانت على مروان فانهزم وقتل وغرقمن صحابه خلق عظيم فكان فيمن غرق في الزاب من بني أميةذلكاليوم ثلثائة رجلدون منغرق منسائر الناس وكانفيمن غرقف الزابف ذلك اليوممن بني أمية ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخاوع وهو أخويز يدالناقص وقدقيل فحر واية أخرى ان مروان كان قدقتل ابراهم بن الوليدقبل هذا الوقت وصلبه وكانت هزيمة مروان من الراب في ومالسبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جمادىالآخرة فىسمنةاثنتين وثلاثين ومأثة ومضى مروازفي هزيمت حتىأتى الموصل فنعهأهلها من الدخول اليهاو اظهر وااله وادلما رأوممن تولية الامرعنه وأتى حزان وكافت داره وكان مقامه بهاوقد كان أهل حران قاتلهم الله تعالى حين أيل لمن أبى تراب يمى على فأبي طالب رضى الله عن المنابر يوم الجمعة امتنعوا من ازالته وقالوا لاصلاة الابلهن أبي تراب وأقامو اعلى ذلك سنة حتى كان من أس المشرق

وظهو رالمسو دةماكان وامتنع مروان من ذلك لانحراف الناس عنهم وخرج مروان في أهله وسائر بني أمية عن حران وعبرالفرات ويزل عبدالله بن على على بأب حر آن فهدم قصر مروان وقدكان أقفق عليه عشرة آلاف درهم واحتوى على خزائن مروان وامواله وسار مروان فيمن معه من خواصه وعياله حتى التهي الى تهرأ بي فطر س من بلاد فلسطين والاردن فنزل عليه وسارعبدالله بزعلى حتى نزل دمشق فحاصر هاو فها يومئذالو ليدبن معاوية بن عبد الملك في خمسين ألف مقاتل فو قعت بينهم العصبية في فضل اليمن على نزار ونزارعى اليمن فقتل الوليدبن معاوية وقدقيل اذأضحاب عبدالله بنعى قتلوه وأتى عبدالله بن على يز يدبن معاوية بن عبد الملك بن مروان وعبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك ابن مروان فحملهما الى أبي العباس السفاح فقتلهما وصلهما بالحيرة وقتل عبدالله بن على بدمشق خلقا كثيراو لحق مروان بمصرونزل عبدالله بن على على نهرا في فطرس فقنل من بني أمية هناك بضماو ثمانين رجلا وذلك فريوم الاربعاء للنصف من ذي القمدة صنة اثنتين وثلاثين ومائة وقتل بالبلقاء سلمان بنيز يدبن عبد الملك وحمل رأسه الى ابنى عبدالله بنعلى و رحل صالح بنعلى في طلب مر وان ومعه أبوعون عبد الملك بن يزيدوعامربن اسمعيل المذحجي فلحقوه بمصر وقدنزل بوصيرفبايتوه وهجموا على عسكره وضربوا بالطبول وكبر واونادوا بالثارات ابراهيم فظن من في عسكر مروان أن قدأحاط بهم سائر المسودة فقتل مروان وقداختلف في كيفية قتله في المعركة في تلك الليلة وكان فتله ليلة الاحداثلاث بقين من ذى الحجة سسنة اثنتين وثلاثين وماثة ولماقتل عامربن اسمعيل مروان وأرادال كنيسة التي فيها بنات مروان ونساؤهاذا بخادم لمروان شاهر السيف يحاول الدخول عليهن فاخذوا الخادم فسئل عن أمر مفقال أمر ني مر و ان اذا هو قتل أن أضرب إز قاب بنَّاته و نسانة ف الا تَقْتَاوُ في فافكموالله اذقتلتموني ليفقدن ميراث رسول اللهصلي اللهعليه وسلم فقالواله انظر ماتقول تال انكذبت فاقتلوني هاسوا فاتبسوني ففعاوا فاخرجهممن القرية الىموضع رمل فقال اكشفو اهنا فكشفوا فاذاالبردوالقضيب ومخصر قددفنهامر وانالثلا تصيرالى بنى هاشم فوجه بهاعامر بن اسمميل الىعبدالله بن على فوجه بهاعبدالله الى أبي العباس السفاح فنداولت ذلك خلفاء بني العباس الىأيام المقتدر فيقال اذالبرد كأن عليه ويوم مقتله ولستأدري أكل ذلك باق مع المتق اله اله فت وهو سنة أثنتين وثلاثين وثلثمائة فئز ولهالرقة أمقدضسيع ذلكثم وجهعامر بنات مروان وجواريه والاسادىالىصالح بنعلى فلمادخلن عليه تكلمت ابنةمر وانالكبرى فقالت يأعمأمير المؤمنين حفظ اللهاك في الدنيا والآخرة نحن بناتك وبنات أخيك فليسعنامن عفوكم ماوسعكم من جورفا قال اذا لانستبتي منكم أحدار جلاو لاامرأة أَلْمُ يَقْتَلُ أَبُوكُ بِالامس ابن أَخْي ابر اهيم بن محدبن على بن عبد الله بن المباس الامام في عبسه بحران ألم يقتل هشام بنعبد الملك زيدبن على بن الحسين بن على وصلبه في كناسة الكوفة وقتل امرأة زيدبالحيرة علىيدى يوسف بن عمر والثقني ألم يقتل الوليد بن يو يحيى بن زيدوصلبه بخراسان ألم يقتل عبيدالله بن زيادالدمى مسلم بن عقيل بن أبي طالب بالتكوفة ألم يقتل يزيد بن معاوية الحسين بن على على يدى عمر بن سعد مع من قتل بين يديهمن أهل بيته ألم يخر ج بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا حتى وردبهم على يز يدبن معاوية و قبل مقدمهم بعث اليه برأس الحسين بن على فد نصب دماغه على رأس رمح يطاف به كورالشام ومدائنها حتى قدموابه على يزيد بدمشق كأنما بعث اليه برأس رجل من أهل الشرك ثم أوقف حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف السبي يتصفحهن جنودأ هلالشأم الجفاة الطغام ويطلبو زمنه أذيهب لهمحرم رسول الله صلىالشعليه وسلم استخفافا بحقه صلى الشعليه وسسلم وجراءة على الشعز وجل وكفرا لانممه فاالذى استبقيتم مناأهل البيت لوعدلتم فيهعلينا قالت اعمأمير المؤمنين وليسمناعفوكم اذاقال أماالعفو فنعم قدوسعكم فاذأ حببت زوجتك من الفضل بن صالجين على وزوجت أختك من أخيب عبدالله بزصالح فقالت ياعم أمير المؤمنين وأى أوانعرس هذا بلتلحقنا بحران قال فاذا أفعل ذلك بكم انشاءالله فالحقن بحران فعلتأصواتهن عنددخو لهن بالبكاء علىمروان وشققن جيوبهن وأعولن بالصياح والنحيب حتى ارتج العسكر بالبكاءمنهن على مروان فكان ملك مرواز الى أذبو يع أبوالعباس السفاح خمس سنين وشهرين وعشرة أيام علىحسب ماقدمنافي هذاالكناب منالتناز عفمدةأيامه ومنوقتأزبويع أبوالعباسالسفاح الىأنقتل ببوصير ثمانية أشهر فكافتمدة أيامه الى أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وقد قدمنا ماتنازعوا فيمه من مقدارسنه وغير ذلك من أحباره وقدأتينا على مبسوط أخبار ه فياسلف من كتبنا وكان كاتبه (عبد الحيد) بن يحيى بن سعد صاحب الرسائل والبلاغات وهوأول منأطال الرسائل واستعمل التحميدات فيفصول الكتب واستعمل الناس ذنك بمدموذ كرأن مروان قال لكاتبه عبدالجيد حين أيقن بزوال ملكه قداحتجت أن تصير مع عدوى و تظهر الغدر بى فان اعجابهم بأدبك و حاجتهم الى كتابتك و عاجتهم الى كتابتك و عاجتهم الى كتابت الله تعجز عن حفظ حرمى بعدو فاتى فقال له عبد الحيدان الذى أشرت به على أقفع الامرين لك و أقبحها بى و ما عندى الاالصبر حتى يفتح الله أو أقتل معك و قال

أسر وفاء ثم أظهر غددة \* فن لى بدد يوسع الناس ظاهره

وقدأتيناعلى خبرأبى الورد ومقتله وخبر بشر بزعبدالله الواحدى ومقتله في كتابنا الاوسط فاغنى ذلك عن ذكره وذكر اسمعيل بزعبدالله القشيرى قال دعاني مروان وقدوا فرعلى الهزيمة المحران فقال يأأباهاشم وماكان يكنيني قبلها قدتري مأجاءمن الامر وأنت الموثوقبه ولامخبأ بمدبؤس فاالرأى فقلت باأمير المؤمنين علام أجمت فالعلأذار تحل بموالي ومن تبعني من الناسحتي أقطع الدرب وأميل الي مدينة من مدن الروم فانزلهاوأ كاتب صاحبها وأستوثق منه فقد فعل ذلك جماعة من ملوك الاعاجم وليس هذاعار ابالملوك فلايزال يأتيني الخائف والهارب والطامع فيكثرمن معى والأأزال على ذلك حتى يكشف الله أمرى وينصرني على عدوى فلمار أيت ماأجمع عليه وكان الرأىو رأيتآ ثارهمن قومىمن قحطان وتلاهعندهم فقلت أعيذك بالله والمير المؤمنين من هذا الرأى تحكم أهل الشرك في بناتك وحرمك وهم الروم و لاوفاء لهم والاتدري ماتأتي به الايام وأنت ان حدث عليك مادث بارض النصر انية والامحدث عليك الاخيرضاع من بعدك ولكن اقطع الفرات ثم استنفر الشأم جندافافك في كنف وعزة واكفى كل جند صنائم يسير و نممك حتى تأتى مصرفانها أكثر أرضالله مالاوخيلا و رجالا شمالشام أمامك وافريقية خلفك فان رأيت ماتحب الصرفت الى الشام وان كانت الاخرى مضيت الى افريقية قال صدقت وأستخير الله فقطع الفرات و والله ماقطعهمعه من قيس الارجالان ابن جندة السلمي وكان أخاهمن الرضاعة والسكوثر بنالاسو دالغنوى ولم ينفع مروان تعصبه معالذارية شسيأ بل غدروابه وخذلوه فلمااجناز ببلادقنسرين وألحاضرأ وقعت تنوخ القاطنة بقنسرين بساقته و وثب به أهل حمس وسارالي دمشق فوثب به الحرث بن عبدال حمر الحرشي ثمأتي الأردن فوثب بههاشم بنعمر المنسى والمنحجيون جيما ثمص بفلسطين فوثب الحسكم بن صنعان بن و وح بن زنباع لمادأ وامر ادبار الام عنه وعلمروانان اسمميل بنعب دالهالقشيري قدغشه في الرأى ولم يمحضه النصيحة وأنه فرط في مشورته أياها فشاور جلامن قعطان موتورامتمسبا من قومه على اصدادهم من زاروان الرأى الذي هم ممله من قطع الدرب ونرول بعض حصوب الروم و مكاتبته ملكها المان يرتئى في امره كاز أولى وذكر المداثنى والمتى وغيرها أنمروان حين نرل على الراب جرد من رجاله من اختاره من سائر جيشه من أهل الشام والجزيرة وغيرهما أثر ألف فارس فله اكان يوم الوقعة وأشرف عبد الله بن على في المسودة وفي أو ائلهم البنو دالسود يحملها الرجال على الجال البخت و قد جملت أقتابها من خشب السقصاف والغرب قال مروان لمن قرب من المال النخل غلظ أما من اترجة هناك قطعة من الغرابيل كانها قطع من الغمام سود فيينا هو كذلك اذ طال من اترجة هناك قطعة من الغرابيب سودة عين أول رايات عبد الله بن على المحالة وزالسواد قد اتصل بالسواد وكان الغرابيب كالمحب سود اثم نظر الى اسحابه الحاربين وقد استضروا الجزع والفشل فقال انها المحالية وانعل الواب الجزع والفشل فقال انها المدة و ما تفع المدة اذا انقضت المدة ولمروان على الواب اخبارغيرهذه قداتينا عن كرها في كتابينا اخبار الزمان والاوسط فاغنى ذلك عن اعادة ذكرها و اللاوسط فاغنى ذلك عن اعادة ذكرها و اللاوسط فاغنى ذلك عن اعادة ذكرها و المالانوفيق

حرٍّ ذكر خلافة أبي العباس عبدالله بن محمد السفاح ﴾

بويع أبوالعباس السفاح وهوعبدالله بن محدين على بنعبدالله بن عبد المطلب ليلة الجمة لنلاث عشرة ليلة خلت من شهر وسيع الا خرمن سنة اثفتين وثلاثين ومائة وقيل في النصف من شهر جادى الا خرقمن هذه السنة وامهرا ثلقة بنت عبيدالله ابن عبد المدائد الحارثية وركب الى المسجد الجامع في يوم الجمعة فحطب على المنبر قائما وكافت بنومية تخطب على المنبر قائما صلى الشعليه وسلم فكافت خلافته أربع سنين و تسمة أشهر ومات بالا نبار في مدينته التي بناها وذلك في يوم الاحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست وثلاثين ومائة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وقيل ابن تسع وعشرين سنة وكافت أمه تحش عبد الملك ابن مرو ان فكان لهمنا الحجاج بن عبد الملك فلما توفي عبد الملك تروجها محد بن على بن عبد الله بن العباس فو لدت منه عبد الشاح وعبيد الخدود او دوميمو فة على بن عبد الله بن العباس فو لدت منه عبد الشاح وعبيد الخدود او دوميمو فة على بن عبد الله بن العباس فو لدت منه عبد الشاح وعبيد الخدود أيامه على المنافق المحد المناح وعبيد الخدود او دوميمو فة على المنافق المعامد و لم عماكان في أيامه المعامد و المعامد و المعامد و المعامد و المعامد و لمعامد الشاح و عبيد المناح و المعامد و المعام

( ١٤ مروج تي )

ولمأحبس ابراهم الامام بحران وعلمأن لانجاة لهمن مروان أثبت وصينه وجعلهاالي أخيه أى المباس عبدالله بن محدو أوصاه بالقيام بالدولة والجدو الحركة وأذلا يكون له بعده بالحيمة لبثو لاعرجة حتى يتوجه الحالكوفة فائ هذا الامرصائراليه لاعالة وأنه بذلك أتنهم الروابة وأظهره على أمر الدعاة بخراسان والنقباء ورسم له بذلك رساأوصاهفيه أزيعمل عليه ولايتعداه ودفع الوصية بجميع ذاك الىسابق الخوارزى مولاه وأمره انحدث بهحدث من مروآن في ليل أونهار أذيركب أسرع سابق في السير فلماحدث ركب وسارحتي أتى الحيمة فدفع الوصية الى أبي العباس ونعاه اليه فامر وأبو العباس بستر الوصية واذينعاه تم أظهر أبو العباس من أهل بيته على أمره ودعاالى موازرته ومكاشفته اخاه أباحعفر عبدالله بن محمد وعيسى بن موسى بن محمدا بن أخيه وعبدالله بن على عمه و توجه أبو العباس الى الكو فة مسرعا و هؤ لاءمعه في غيرهممن خف مر أهل بيته فلقيتهم أعرا بية على بمض مياه العرب في طريقهما لى الكوفة وقدتقدم أبوالمباس وأخو دابو جمفر وحم عبدالله بنعلى فيمن كان معهم المالماء فقالت الاعرابية تاللهمارأيت وجوهامشل هذه مابين خليفة وخليفة وخارجي فقال لهاأبوجمفر المنصو ركيف فلت بإأمة الله قالت والله ليلهاهذا وأشارت المالسفاح ولتخلفنه أنت وليخرجنعليك هذا وأشارتاليعبداللبين علىفاسا انتهوا الىدومة الجندل لقيهم داود بنطي وموسى بن داو دوها منصر فاذمن العراق المالحيمة منأرضالشراة فساله داود عن مسيره فأخبره بسببه وأعلمه بحرك أهل خراسان لهمع أبي مسلم والهير يدالوثوب بالكوفة فقال له داو ديا اللمباس تثبت بالكوفة فروانشيخ بيأمية وزعيمهم فأهل الشاموا لجزيرة مطلعي أهل العراق وابن هبيرة شيخ المرب وحلية المرب بالمراق فقال أبو المباس يامماد من أحب الحياة ذل وتمثل بقول الاعشى

ف ا ميتة ان متها غر عاجز ، بمار اذا ماغالت النفس غولها

ظالفت داو دالى ابنه وسى فقال أى بنى سدق عمك ارجع بنامه تحياا عزاء أو عوت كرا الفصطفار كابهمامه وسار أبو العباس حتى دخل الكوفة وقد كان أبو سامة حفص ابن سليان حين بلغه مقتل ابر اهيم الامام أضمر الرجوع عما كان عليه من الدعوة العباسية الى آل أي طائب وقدم أبو العباس الكوفة فيمن ذكر فا من أهل بيته سرا والمسودة مع أي سامة بالكوفة فان لم جيعادار اللوليد بن سعد في بنى أو دحى من

اليمن وقدذكر امناقب اودوفضائلها فباسلف من هذا الكتاب في أخبار الحجاج وبراءتهم من على الطاهر ين من ذريته ولم أرالي هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلثهائة فما درت من الارض وتفر بتمن الممالك رجلا من أو دالا وجدته اذا استبطنت ماعنده ناصبيامتو ليالاك مروان وحزبهم وأخنى أبوسلمة أمرأبي المباس ومن معه ووكل بهم وكانقدوصل أبوالعباس الكوفة في صفر من سنة اثنتين وثلاثين وماثة وفيها جرى البريدبالكتب لولدالعباس وقدكان أبوسامة لماقتل ابراهيم الامامغاف اة تقاض الامر وفساده عليه فبعث بححمد بن عبد الرجمن بن أسلم مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب معه كنابين على نسخة واحدة الى أبي عبد الله جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب والى أبي محد عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمين يدعوكل واحدمهم الى الشخوص اليه ليصرف الدعوة اليهويجتهد فيبيعة أهلخر اسازله وقال للرسول المجل العجل فلاتكونن كوافد عاد فقدم محمد بن عبدالرحن المدينة على أبي عبدالله جعفرين محمد فلقيه ليلافلها وصل اليه أعلمه انه رسول أبي سامة ودفع البه كتابه فقال له أبوعبدالله وماأنا وأبوسامة وأبوسامة شيعة لغيرى قالله افي رسول فتقرأ كتابه وتحييه بمارأ يت فدعاأ بوعبدالله بسراج ثمأخد كنابأبي سلمةفوضعه علىالسراجحتي احترق وقال للرسول عرف صاحبك بمارأيت ثمأنشأ يقول منمثلا بقول المكبيت بنزيد

أياموقدانارالغيرك ضوءها ، وياحاطبا فيغيرحبلك تحطب

غرج الرسول من عنده و أنى عبدالله بن الحسن فدفع اليدالكتاب فقبله وقرأه والتهج فلما كان غدد لكاليوم الذى وصل اليه فيه الكتاب ركب عبدالله ها التى من لم أن عبدالله أبي عبدالله فقال وماهو يا أبا محدة الهذا كتاب أبي سلمة يدعوني الى ما أقبله وقد قدمت عليه شيعتنامن أهل خراسان فقال له أبو عبدالله إأ المحدومتي كان أهل خراسان شيمة لك شيعتنامن أبا مسلم الى خراسان وأمن أمرته بلبس السوادوه ولا عالنين قدمو االمراق أنت كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم وهل تعرف منهم أحدا فنازعه عبدالله بن الحكام الى أن قال الما وجهت فيهم وهل تعرف منهم أحدا فنازعه عبدالله بن الحسن الكلام الى أن قال الما والتي عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله عبدالله المعوم والترفي عبدالله عبدالله المعوم المعرف عبدالله القول حتى الحسن الكلام الى أن قال الما والترفي هذه المعتمد الله القول حتى المعمور والله ما هدى هذه الامة والترفي هذه المعتمد الله القول حتى المعمور والله ما هدى هذه الامة والترفي المعرف الشعال عبدالله المعتمد التي عبدالله المعتمد المعالية المعتمد الله المعتمد المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الناسطة عبدالله المعتمد الله المعتمد الناسطة المعتمد الله المعتمد الناسطة المعتمد الله الساسطة المعتمد الله المعتمد الله المعتمد الله المعتمد المعتمد المعتمد الله المعتمد الناسطة المعتمد اله المعتمد المعتمد الله المعتمد المعتمد المعتمد الله المعتمد المعتمد الله المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد المعتمد الله المعتمد الم

قال له والله ما عنمك من ذلك الاالحسد فقال أبوعبد الله والله ما هذا الا نصح منى لك ولقد كتب الى أبوسامة عثل ما كتب به اليك فلي مجدر سوله عندى ماوجد عندك ولقد أحرقت كنابه من قبــلأنأ قرأه فانصرف عبدالله من عنـــدجــفرمغضباولم ينصرف رسول أبى سلمة اليه الى ان بويع السفاح بالخلافة وذاك أن أباحميد الطوسى دخل ذات يوممن المسكر الى الكوفة فلتي سابقا الخوارزي في سوق الكناسة فقسال لهسابق فألسابق فسأله عن ابراهيم الآمام فقال قتسله مروان في الحبس وكان مروان يومئذ بحران فقال أبوحميد فالممن الوصية قال الى أخيه أبى المباس قال وأين هو قالممك بالكوفة هو وأخوه وجماعة من هومته وأهل بيته قالمذمتي همهناقال منشهرين قالفتمضي بنااليهم قال غدابيني وبينك الموعد فيهذا الموضع وأداد سابق أن يستأذن أبالعباس و ذلك فانصرف الى أبى العباس فاخيره فلامه اذ أميات به معه اليهم ومضى أبوحميد فاخبر جماعة من قو ادخر اسان في عساكر أبي سلمة بذلك منهم الحيم وموسى بن كعبوكان زعيمهم وغدا سابق الى الموضع فلتى أباحميد فمضيا حتى دخلا على ابى العباس ومن معه فقال ايكم الامام فاشار داود بن على الى الى العباس وقال هذاخليفتكم فاكب على اطرافه يقبلها وسلمعليه بالخلافة وابوسامة لايملم بذلكفبايعه ودخلوا الىالكوفةفي احسن زىوضربو الهمصافا وقسدمت الخيول فركب ابوالعباس ومن معه حتى اتو اقصر الامارة وذلك في يوم الجعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الا خرمن سنة اثنتين وثلاثين ومائة وقد قدمنا في اسلف من هـذا الكنابتنازعالناس في أي شهر بويع من هذهالسنة ثم دخل المسجدالجامع من دادالامارة فمدالله واثنى عليه وذكر تعظيم الربومنته وفضل النبى صلى الشعليه وسلم وقادالولاية والوراثة حتى اقتهت اليه ووعدالناس خيرا ثم سكت فتكلم عمه داود بنعلى وهوعلى المنبردون ابى العباس فقال انه والله ماكان بينكم وبين رسول اللهصلى اللهعليه ومسلم خليفة الاعلى وأمير المؤمنين هذا الذي خلبي ثم نزلا وخرج أبوالمباس الىعسكرائي سلمةفنزل فيحجرته واستخلف عىالكوفة وأرضهاعمه داودبن على وبعث بعمه عبدالله بن على الى الى عون عبد الملك بن يزيد فسارا معالى مروان فكان من امرهم اقدمناذكره من التقائم على الراب وهزيمة مروان بن محمله والصل بابىالمساس السفاحماكان من عامر بن اسمعيل وقتله لمروان ببوصير وقيل اذابن عملمامريقال له قافع بن عبد الملك كان قتله في تلك الليلة في الممركة وهو لا يعرفه

وانعامرا لما احتر رأس مروان واحتوى على عسكره دخل الكنيسة التى كانفيها مروان فقعد على فرسه واكل من طعامه غرجت اليه ابنة مروان الكبرى و قمرف بأم مروان وكانت اسنهن فقالت ياعامر ان دهرا انرل مروان عن فرسه حتى اقعدك عليها فاكلت من طعامه و احتويت على امره وحكت في مملكته لقادران يغير ما بك عز وجل مايز جرك عن ان تاكل من طعام مروان و تقعد على مهاده و تتمكن من وساده عز وجل مايز جرك عن ان تاكل من طعام مروان و تقعد على مهاده و تتمكن من وساده اما الله في الله و الله من غضبه وأليم ادبه ما يكون لك زاجر او لفيرك و اعتفاد منك لذلك و لا شهو قلسك من غضبه وأليم ادبه ما يكون لك زاجر او لفيرك و اعتفاظ ذا آلك كتاب امير المؤمنين فتقرب الى الله بعمدة تعلى عبه اعتمامك المياسير السمروان و وضع بين يديه سجد فاطال ثم رفع راسه فقال الحداثة الذي أيبت الى قبلك وقبل ره هلك الحديد به المناد في بك واظهر في عليك ثم قال ما ابلى متى طرقى الموت قد قد تلت بالحسين وبني ايب من بني امية ما تتين و احرقت شاوه هما مبابن عى زيد بن على و قتلت مروان باراهم و عثل

لويشربون دى لم روشار بهم \* ولا دماؤهم للغيظ تروينى ثم حولوجهه الى القبلة فاطال السجود ثم جلس وقداسفر وجهه وتحثل بقول العباس ابن عبد المطلب من ابيات له

. . أي قومنا ان ينصفو فافا قصفت \* قواطع في ايما قنا تقطر الدما توور ثن من اشياخ صدق تقربوا \* بهن الى يوم الوخى فتقدما اذا خالطت هام الرجال تركنها \* كبيض نصام في الوخى متحطما

وقالت الشهراء في المرمر وازفاكرت (وذكر) الوالخطأب عن ابي جعدة بن هبيرة المخزومي وكان احدوز راءم وان وسياره وقد كان لماظهر أمر ابي السباس النساف الى جملته وسار في عداد المحيا به وخواصه الذين اتخذه بانه كان في ذلك اليوم حاضر المجلس الي السباس وراس مروان بين يديه وهو يومئذ بالحيرة وان اباالعباس التفت الى المحيام فقال ايم يعرف هذا قال ابو جمدة فقلت انااعرفه هذا رأس ابي عبد الملك مروان بن محد خليفتنا بالامس رضى الله عند قال خدة قد الى الشيعة فاخذتنى المحيارة فقال لى الولمباس في أي سنة كازمو لده قلت سنة ست وسبعين فقدام وقد تغير لو معينا على ابوالعباس في أي سنة كازمو لده قلت سنة ست وسبعين فقدام وقد تغير لو معينا على

وتفرق الناس من المجلس والصرفت وانافادم علىما كان منى وتكام الناس في ذلك وتحدثوا به فقلتزلة والله لاتستقال ولاتنسا هاالقوم ابدا فاتيت منزل فلم أزل باقي يومى اعهدوأ وصي فلما كاز الليل اغتسلت وتهيات للصلاة وكاز ابو المباس فداهم بام بعث فيه ليلافلم أز ل ساهر احتى اصبحت فلما اصبحت ركبت بغلتي و استعرضت بقلبي الىمن اقصد ز امرى فلم اجدأحدا اولىمن سليمان بن خالد مولى بييزهرة وكان لهمن أبى المباسمترلة عظيمة وكان منشيعةالقوم فاتيته فقلت اذكرفي اميرالمؤمنين البارحة فقال نعم جرى ذلك فقال هو ابن اختنا وفي لصاحبه وثحن ان أوليناه خيراكان لنااشكر فشكرت ذلك لهوجزيته خيرا ودعوتله وانصرفت فلم ازلا تى اباالمباس على ماكنت عليه لاارى الاخيرا و عى الكلام الذي كاذفي مجلس ابى العباس حين اتى يراس مروان فبلغ اباجعفر وعبدالله بن على فكتب عبدالله ابن على ألى الى العباس يعلمه عابلغه من كالرحى وافه ليس هذا يحتمل وكتب ابوجعفو يخبر بمابلغهمن ذلك ويقول هوابن اختناو نحن اولى باصطناعه واتخاذ المعروف عنده وبلغني مأكان منهما فامسكت وضرب الدهر ضرباته فبينا اناذات يوم عندابي العباس بمدحين وقدتز ايدت حالى عنده واحظاني فنهض الناس ونهضت فقاللي ابوالعباس يأابن هبيرة اجلس فجلست ونهض ليدخل فقمت لقيامه فقدال اجلس فرفع الستر ودخل وثبتفى مجلسي فاقام ملياثم دفع السترفخر جفي ثوبي وشي رداء وجبة فارأيت احسن منه والاعماعليه قطفاما رفع السترنهضت فقال اجلس فجلست فقال ياابن هبيرة افي ذاكرنك امرا فلا يخرجن من راسك الى احدمن الناس مم قال قدعات ماجعلنا من هذا الامروولايةالعهد لمن قتل مروان وعبدالله بن على عمى هو الذي قتله لان ذلك كاذبجيشه وباصحابه وأخى ابوجعفرمع فضله وعلمه وايثاره لامرالله كيف يسوغ اخراجه عنه قال فاطال في مديح إلى جعفر فقلت اصلح الله الامير لا اشير عليك ولكنى احدثك حديثا تعتبره فقال هاته فقلت كنامع مسلمة بن عبدالملك عام الخليج بالقسطنطينية اذوردعليه كتاب عمربن عبدالعزيز بنعى سليماذومصير الامراليه فبعث الىفدخلت عليمه فرى بالكناب الىفقراته ثم اندفع يبكي فقلت اصلحالله الامير لاتبك على اخيك و لكن ابك على خر و جالخلاف قمن ولدابيك الى ولدهمك فبكىحتى اخضلت لحيته قال فلمافر غتمن حديثى قالى الوالعباس حسبك قدفهمت عنك ثم قال اذا شئت فانهض ف امضيت غير بعيد حتى قال لى يا بن هميرة فالنفت راجعاً

فقال في أمض اما المت قدكا فات هذا و ادركت بنارك من هذا قال فاادرى من اى الامرين الحجب امن فطنته ام من ذكره لما كان و ابو جمدة بن هبيرة هذا هو من ولد جمدة بن هبيرة هذا هو من ولد جمدة بن هبيرة المخزو ومحمدة بن هبيرة المخزو الله و قد قد منا خبر دفيا سلف من هذا الكتاب (قال المسمودي) و وجدت في اخبار المداثني عن محمد بن الاسود قال بينا عبد الله بن على يساير اعاد داود بن على و مهسما عبد الله بن الحسن بن الحسن فقال داو دلمبدالله الا تامر بذيك بالظهور فقال عبدالله همات الم يات لهما بعد الله بن الحسن الميات لهما و قتل عبدالله بن على فقال الميات الميات الميات الميات كانك تحسب ان البيك هما قاتلا مروان فقال ان ذلك كذلك فقال عبدالله همات و تمثل

سيكفيك المقالة مستميت ، خفيف اللحم من أو لادحام

أناوالله قاتله وقيل لعبدالله بنعلى أن عبدالله بنعمر بن عبدالعزيز يذكر أنه قرأ في بمض الكتب عين بنعين بنعين وقد أمل أن يكون هو فقال عبدالله بنعل أناو اللهذلك ولى عليه فضل ثلاثة أعين اناعبدالله بن على بن عبدالله بن عبد المطلب رهاشم وهوهمرو بنعبدمناف فلماضاف مروان عبدالله بزعلى أقبل مروان على رجل الى جنبه فقالمن الرجل الذي كازيخاصم عندك عبدالله بن مماوية بن عبدالله بن جعفر الاقنى الحديد البصر الحسن الوجه فقلت يرزق الله البيان من يشاء قال انه لهو قلت نعمةالمن ولدالعباس بنعبدالمطلب هوقلتأجل فقال مروان افاللهوا نااليه راجمون ويحك انى ظننت أذالذي يحادبني من ولدأ بي طالب وهدا الرجل من ولد العباس واسمه عبدالله أتدرى لمصيرت الامريعدى لان عبيدالله بعدعبدالله ومحمد أكبر من عبدالله لاناخيرناان الامرصائر بمدى الى عبدالله وعبيدالله فنظرت فاذا عبيدالله أقرب الىعبداللهمن عمدفو ليتهدونه قالو بمشمر وازبعد أنحدث صاحبه مهذا الحديث الى عبدالله بن على في خفية ان الامريا بن عم صائر اليك فاتق الله في الحرم قال فبعثاليه عبدالله انالحق لنا في دمك والحق علينافي حرمك وذكر مصعب الربيرى قال كافت أمسلمة بنت يعقوب بن سلمة بن عبدالله بن الوليد بن المفيرة المخزومى عند عبدالمزيز بنالوليدبن عبدالملك فهلك عنهائم كانت عندهشام فهلك عنهافبيناهى ذات يوم اذمر بهاأ بوالمباس السفاح وكاذجيلا وسمافسالت عنه فنسبطا فارسلت المولاة لحاتم ضعليه أزيزوها وقالت لهاقولي له هذه سبعمائة دينار أوجهما اليكوكانممهامالعظيم وجوهروحشم فاتثهالمولاة فعرضتعليهذلك فقالأنا

عملق لامال عندى فدفعت اليه المال فانعم لهاوأقبل الى أخيها فساله التزويج فزوجه اياها فاصدقها خمسائة دينار وأهدى مائتي دينار ودخل علمامن ليلته واذاهى على منصة فصعد عليها فاذا كلعضومنها مكال بالجوهر فلريصل اليها فدعت بعض جواريها فنزلت وغيرت لبسها ولست ثيابامصنغة وفرشت لهفراشاعي الارض دون خلك فلم يصل اليهافقالت لايضرك هذا كذلك كان يصيبهم مثل مااصابك فلم تزلبه حتى وصل المهامن ليلته وحظيت عنده وحلف ان لا يتز وجعلما و لا يتسرى فولدت منه محمداوريطة وغلبتعليه غلبة شديدة حتى ماكات يقطع أمر االابمشورتها وبتأميرها حتىأفضت الخلافة اليه فلريكن يدنو الىالنساء غيرها لاآلى حرة ولاالىأمة ووفىلها بماحلفان لايفيرهافلما كأنذات يوم فىخلافته خلابه غالدبن صفوان فقال باأمير المؤمنين انه فكرت في امرك وسعة ملكك وقدملكت نفسك امرأة واحدة فان مرضت مرضت وانفابت غبت وحرمت تعسك النلدذ باستطراف الجوارى ومعرفة أخبار حالاتهن والتمتع بماتشته منهن فازمنهن باأميرا لمؤمنين الطويلة الغيداء وإن من زالفضة البيضاء والمتيقة الادماء والدقيقة السمراء والبريرية العجزاءمن مولدات المدينة تفتن بمحادثتها وتلذ بخاوتها وأين امير المؤمنين من بنات الاحرار والنظر الىماعندهن وحسن الحديث منهن ولورأ يت ياأمير المؤمنين الطويلة البيضاء والسمر اءاللعساء والصفر اءالعجز اءو المولدات من البصريات والكوفيات ذات الالسن العذبة والقدود المهفهفة والاوساط المخصرة والاصداغ المزرفنة والعيوز المكحلة والثدى المحققة وحسن زيهن وزينتهن وشكلهن لرأيت شياحسنا وجعل خالد يجيد في الوصف ويجد في الاطناب محلاوة لفظه وجودة وصفه فلمافرغ كلامه قالله ابوالعباس ويحك بإخالد ماصك مسامعي والله قبط كلام احسن بماسمعته منك فاعدعلى كلامك فقدوقع مني موقعا فاعادعليه خالدأ حسن تماا بندأه ثم الصرف وبتى ابوالعباس مفكر افعاسمه منه فدخلت عليمة أمسلمة امرأته فلمارأ تهمفكرا مفموماقالت انى لانكرك باأمير المؤمنين فهل حدث امرتكرهه اوأتاك خبر فارتعت له قال لم يكن من ذلك شي قالت فما قصتك فجمل ينزوى عنها فلم تزل به حتى أخبرها بمقالة خالدله فقالت فاقلت لابن الفاعلة قال لهاسبحان الله ينصحني وتشتمينه فخرجت منعنده مغضبة وأدسلت الىخالدمن النجارية ومعهم الكامر كوبات وأمرتهمأن لايتركوامنه عضواصحيحا قالخالدفا نصرفت الىمنزلي وأناعلى السرور

بمارأيت من أمير المؤمنين واعجابه بما القينه اليه ولم أشك أنصلته ستأتيني فلم ألبث حتى صارالىأو لئك النجارية وأفاقاعدعلى بابدارى فلمارأيتهم قدأقبلوا لمحوى أيقنت بالجائزة واصلة حتى وقفو اعلى فسألو اعنى فقلت هاا فاذا خالد فسبق الى احدهم يهراوة كانت معه فلمااهوي بهاالي وثبت فدخلت منزلي واغلقت البابعلي واستترت ومكثت اياماعلى تلك الحال لااخرج من منزلى ووقع فى خلدى افى او تيت من قبل ام سلمة وطلبني ابوالمباس طلباشديد أفلم اشمر ات يوم الابقوم قدهجمواعلي وقالوا اجب امير المؤمنين فأيقنت بالموت فركبت وليسعل لحم ولادم فلم اصل الى الدار فأوما الى بالجلوس ونظرت فاذاخلف ظهرى بابعليه ستو رقدار خيت وحركة خلفهافقال بإغاله لمارك منذثلاث قلت كنت عليلا ياامير المؤمنين قال و يحك افك وصفت لى في آخر دخلة من امرالنساء والجوارى مالم يخرق مسامعي قط كلام احسن منه فاعده على قلت نعم ياأمير المؤمنين اعلمتك أن العرب اشتقت اسم الضرقمن الضر وأن أحدم ماتزوج من النساءأ كثرمن واحدةالاكان فيجهد فقال و يحكم يكن هذا في الحديث قلت بلى والثاياأمير المؤمنين وأخبرتك أز النلاث من النساءكا ثافي القدريغلي عليهن قال أبوالعباس برئت من قرابتي من رسول الشصلي الشعليه وسلم ان كنت محمت هذا منك في حديثك قال وأخبر تك أن الاربعة من النساء شرصحيح لصاحبهن يشيبنه ويهرمنه ويسقمنه قال ويلك والله ماسحمت هذاال كلام منك ولامن غيرك قبل هذا الوقت قالخالد بلى والشقال ويلك وتسكنذ بني قال وتريدان تقتلني ياامير المؤمنين قال م في حديثك قال واخبرتك اذا بكاد الجواري رجال ولكن لاخصي لهن قال خالد فسمعت الضحك من وراءالسترقلت نعمو اخبرتك ايضاان بني مخز ومريحافة قريش وانت عندك ريحانة من الرياحين وانت تطمح بمينك الى حرائر النساء وغيرهن من الاماء قال خالد فقيل لى مر • وراء الستر صدقت والله ياعماه وبررت بهذا حدثت اميرالمؤمنين ولكنه بدل وغير ونطقءن لسانك فقال له ابوالعباس مالك قاتلك الله واخزاك وفعل بك وفعل قال فتركته وخرجت وقدا يقنت بالحياة قال خالد فماشعرت الابرسل أمسلمة قدصار واالى ومعهم عشرة آلاف درهم وشخت وبرذون وغلام ولم يكن أحدمن الخلفاء يحب مسامرة الرجال مثل أبي العباس السفاح وكان كثير امايقول اعا المجب بمزيترك أن يزدادعاماو يختار أن يزدادجها فقال اأبوبكر الهذلي ماتاويل هذاالكلام ياأمير المؤمنين قال يترك مجالسة مثلك وأمثال أصحابك ويدخل

الى امر أة أوجارية فلايز اليسمع سخفاويروى تقصافقال له الحذل الدنك فضلكم الله على المالمين وجعل منكم حاتم النبيين (ودخل) عليه الوجيسة الشاعر فسلم عليه والتسب له وقال عبدك يا امير المؤمنين وشاعرك افتاذن لى في انشادك فقال له لمنك الله الست القائل في مسلمة بن عبد الملك بن مروان

امسلم أنى ياابن كل خليفة ويافارس الهيجاوياجبل الارض شكرتك اذالشكر حبل من التنى وماكل من اوليته لممن يقضى واحييت لحذكري وماكان خاملا ولكن بعض الذكر البه من بعض قال فانا يا امير المؤمنين الذي اقول

لماراينااستمسكتيداكا كنااناسانرهب الملاكا وتركب الاعجاز والاوراكا من كل شئ ماخلاالاشراكا في كمامة ذاخاكا زوروقد كفرهذاذاكا انظرنا قبلها الجاكا شما انظرناك لها الجاكا فكنت انت الرباء ذاكا

قال فرضى عنه و وصله واجازه ( وكان ) ابوالعباس اذا حضر طعامه ابسط ما يكون وجهافكان ابر اهيم بن غرمة الكندى اذا ارادان يساله عاجة اخرها حتى يحضر طعامه ثم يساله فقال له بو ما يا براهيم ما دعاك الى ان تشغلنى عن طعاى بحو امجك قال يدعو في الى ذلك التباس النجح لما أسال قال ابوالعباس انك لحقيق بالسو دد لحسن هذه الفطنة ( وكان ) اذا تعادى رجلان من اصحابه و بطافته لم يسمع من احدها في الاختر شيأ و لم يقبلون كان القائل عدلا في سهادته و اذا اصطلح الرجلان لم يقبل شهادة شيأ و لم يقبل المسالمة و تحتمل الافعى التي اذا تحكنت أبتيق ( وكان ) في اول الحامة يظهر لندمائه ثم احتجب عنهم وذلك اسنة خلت من ملكة لا مرقد ذكر ناه فعاسلف من لندمائه ثم احتجب عنهم وذلك اسنة خلت من ملكة لا مرقد ذكر ناه فعاسلف من المندال كن سيرة اردشير بن با بك و المه ( وكان ) يطرب من و راء الستروي صبح من قدمائه و لا مطربيه الا بصلة من مال أوكسوة و يقول لا يكون مر و رنا ممجلا و مكافاة من سرنا وأطر بنا مؤجلا وقد سبقه الى هذا القعل ملك من الماوك التي لقم سوو و هو بهرام جور ( وحضره ) أبو بكر الهدنى ذات يوم والسفاح مقبل عليه يحادثه و هو بهرام جور ( وحضره ) أبو بكر الهدنى ذات يوم والسفاح مقبل عليه يحادثه وهو بهرام جور ( وحضره ) أبو بكر الهدنية ذات يوم والسفاح مقبل عليه يحادثه وهو بهرام جور ( وحضره ) أبو بكر الهدنية ذات يوم والسفاح مقبل عليه يحادثه

بحديث لأنوشر وازنى بمضحر وبهبالمشرق معبمضماوك الام فعصفت الريح فأذرت ترابا وقطمامن الآجر من أعلىالسطح آلى المجلس فجزعمن حضر المجلس لوقوعذلك وارتاع له والهذلى شاخص نحوأ بى العباس لم يتغير كاتغير غير هفقال له أبو العباس أأنت وأبابكر لمأركاليوم أماراعك ماراعناو لأأحست عاوردعلينافقال يأأمير المؤمنين ماجعل الله لرجل من قلبين فرجوفه واعاللرجل قلب واحدفلماغمره السرور بفائدة أميرالمؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال واشعز وجل اذاا تفر دبكرامة أحدوأحبأن يبتى لهذكر هاجمل تلك الكرامة على لسان في أوخليفة وهذه كرامة خصصت بهافال اليهادمي وشغل بهافكري فاوا فقلبت الخضراء على الغبراء ما أحسست بها ولاوجمت لهاالابم اينزمني في نفسي لاميرا لمؤمنين أعزه الله تعالى فقال له السفاح لئن بقيت لكلار فعن منك وضيما لا تطيف به السباع ولا ينحط عليه العقاب وقد قدمنافعاسلفمن هذاالكتاب وصيةعبدالملك الشمى فافضل الانصات الملوك وقدحكى عن عبد الله بن عباس المنتوف انه قال لم تنقرب المامة الى الملوك بمثل الطاعة ولا المبيد بمثل الخدمة ولاالبطانة بمثل حسن الاستماع ( وقد حكى ) عن روح بن زنباع الجذامىأنه كان يقول اذاأردت أن يمكنك الملكمن أذنه فامكن أذقكمن الاصمفاءالى حديثه ولايتعنب الرجل عندى اذاكان يصغى الى حديثي ولايقدح ماقيل فيه في قلبي لما تقدم له من حسن الاستهاع عندي ( وقد حكى )عن معاوية أنه كان يقول يغلب الملك حتى يركب لشيئين بالحسلم عند سو رته والاصفاء الى حديثـ 4 ( ووجدت ) فیسیرالملوك من الاعاجمأن شیر و یه بن ابر و یز بیناهوفی منترهاته بارض العراق وكان لايسايره أحد من الناس مبتداً وأهل المراتب المالية خلف ظهره على مراتهم فاذالتفت يميناد نامنه صاحب الجيش واذالتفت شمالادنا منه المو بذان فامره باحضار منأر ادمسايرته فالنفت في مسيره هذا يمينا فدنامنه صاحب الجيش فقال أين شداد بن جر عة فاحضر فساير هفقال له شير ويه أفكرت في حديث حدثنا به اردشير بن بابك حين واقع ملك الخزر فحدثني به ان كنت تحفظه وكان شداد قد سمع هذا الحديثمن أنوشر وان وعرف المكيدة وكيفكان أردشير أوقعها بملك الحزر فاستعجم عليه شدادو أوهمه أنه لايمرفه فحدثه شير ويه بالحديث فأصغى اليه الرجل بمجوارحه كلهاوكان مسيره على شاطئ نهرفترك الرجل لاقباله على شيرو يهالنظراني موطئ حافردابنه فزلت احدى قوائم الدابة فالتبالرجل الى اليمين فوقع في الماء

وتقرت الدابة فابتدر هاحاشية الملك وغامائه فأمالو هاعن الرجل وجدلوه فحملوه على أيديهم حتى أخرجوه فاغتم لذلك ونزل عن دابته وبسط له هنالك حتى تفدى في موضعه ودعا بثياب منخاص كسوته فالقيت على شداد وأكل معه وقال له غفلت عن النظر الىموضع حافر وابتك فقال أيها الملك ان الله اذا أنعم على عبد نعمة قابلها بمحنة وعارضها ببلية وعىقدر النعم تكون الحسن وان الله أنعم على بنعمنين عظيمتين هما اقبال الملكعلى بوجههمن بين هذا السوادالاعظم وهذهالفائدة وهي تدبيرهذه الحربحتى حدث بهاعن أردشيرحتى انى لو دخلت الى حيث تطلع الشمس أو تغرب لكنت رابحافلما اجتمعت نعمنان جليلتان في وقت و احدة التهماهذه المحنة ولولا أساورة هذاالملك ويمن جده لكنت معرض هلكة وعلى ذلك فلوغر قت حتى ذهبت عن جديد الارض لكان قداً بقى لى الملك ذكر امخلدا ما بقى الضياء والظلام فسر الملك بذلك وقال ماظننتك بهذا المقدار الذي أنت فيه فحشافاه جوهراو درارائقا ثمينا واستبطنه حتى غلب على أكثر أمره (واعاذكرنا) هذا الخبرمن أخبار من سلف من ملوك الفرس ليعلم أناأبا بكر الهذلى ثم لم يبتدئ بحال لم يسبقه اليهاغير ووينقدمه بها سواه وأحسن المواقع من الملوك الأستماع منها والأخذعنها وقد كانتحكاء اليونانيين تقول ان الواجب على من أقبل عليه ملك أوذو رياسة بحديث أن يصرف كله الىذلكوان كان يعرف الحسديث الذى يسمعه من الملككانه لم يسمعه قط ويظهر السرو رمن الملك والاستبشار بحديثه وانفذتك أمرين أحدها مايظهر من حسن أدبه فانه يعطى الملكحقه بحسن الاستماع لحديثه والاستغراب لهكانه لم يسمعه واظهار السرور والاستفادةمنه فالنفس الىالفو ائدمن الملوك والحديث عنهمأشهي وأقرب منها الىفوائدالسوقة وماأشــهها ( وقدذكر ) جماعةمن الاخبار يين كابنداب وغيره نحوهذا المعنى عن معاوية بن أي سفيان وبزيد بن سحرة الرهاوي وهو أن ابن سحرة كان يساير ذات يوم معاوية وكان انسابه والىحدبثه تاثقاومعاو يةمقبل عليه يحدثه عن ( جرعان ) يوم كان لبني مخزوم وغيرهم من قريش كان فيه حرب عظيمة فني فهاخلق من الناس وذلك قبل الاسلام وقيل انذلك كان قبل الحجرة وكان لابي سفيان فهامكرمة وسابقة في الرياسة وهوأنه لماأشرف الفريقان على الفناءعلاعلى نشز من الارض ثم صاحبالفريقين وأشار بكه والصرف الفريقان جيما اقتيادا الى أمره وكان معاوية معجبا بهذا الحدث فسناهو يحدثه بهويز يدين سحرة مقبل عليه وقد

استخفتهما لذة المحدثو المستمع إذصك جبين يزيدبن سحرة حجرعائر فأدماه لجملت الدماء تسيل على وجهه ولحيته وثو به وغير ذلك ولم يتغيرهما كان عليه من الاستهاع فقال لهمعاو ية لله أفت يا بن سحرة أماترى ما نزل بك قال وماذاك يا أمير المؤمنين قال هذادم يسيل على ثوبك فقال أعنق مااملك ان لم يكن حديث أمير المؤمنين ألهاني حتى غمر فكرى وغطى على قلى فاشعرت بشئ مماحدث حتى فبهنى عليه أمير المؤمنين فقال معاوية لقد ظامك من جملك في الفسمر . العطاء وأخرجك من عطاء ابناء المهاجرين والجاهير بمنحضرمعنا بصفين ثمأ مرله وهوفي مسيره بخمسائة ألف درهم وزاده في عطالة ألفامن الدراهم وجعله بين جلده وثوبه (وقدتال) بمض أهل المعرفة والادب من مصنفي الكتب في هذا المعنى وغيره فها حكيناه عن معاوية وابن سحرة لئن كانا بن سحرة خدع معاوية في هذا ومعاوية بمن لا يخادع فمامثله الا كاتال الاول (منينك الميرينك نياكاً)و انكان بلغ من بلادة ابن سحرة و قلة حسه ماوصف به نفسه فاكان جدير ابخمهمائة ألف صلة وزيادة ألف في عطالة وما أظن ذلك خني عن معاوية (قال المسعودي ) وقدةالت الحكاء في هذاوا كثرت وأمرت بحسن الاستاع واطنبت فقالوالاتحسن المحادثة الابحسن الفهم وقالوا تعلم حسن الاستماع كاتتعلم حسن الحكلام وحسن الاستماع هوامهال المحدثحتي ينقضي حــديثه ( ومن أدب الحديث ) و واجباتهأن\لايقتضباقتضابا ولايهجمعليه وأذينوصلالىاجرائه بمايشاكله ويستنسب لهمامحسن أذمجري في غرضه حتى يكون بمض المفاوضة متعلقا ببعض على حسب ماقالوا فى المثل ان الحديث ذو شجون يريدون بذلك تشعبه وتفرعه عن أصل واحدالي وجوهمن المعاني كثيرةاذ كان الميشكله في الجليس الممتع وقال رجل والله مأأمل الحديث فقال السامع أنماعل المتيق لاالحديث وقدأ كثرت الشعراء من الاغراق في هذا المعنى ومن ذلك قول العباس بن على الرومي

وستمت كل ما ربى فكأن الهيها غنيث المستون المبائل الميها غنيث الا الحديث فانه مثل اسمه أبداحديث وأحسن ماقيل في هذا المعنى قول ابراهيم بن العباس

ان الزمان وما يسين عفرق ` صرفالغواية فانصرفت كريما وضجرت الامن لقاء محدث حسن الحديث يزيدنى تعليا وقدذكر بعض المحدثين من أهل الا دب ازمن الادب عدم اطالة الحديث من النديم وازاً حلى الحديث وأحسنه موقعاً ان تجتنب منه الاحاديث الطوال دو زالمعائى المغلفة الالفاظ المحتود المغلف المغلفة المنطقة المختوب النفوس وتحتمى على أواخرها الكؤس وأن ذلك بمجالس القصاص أحسبه منه بمجالس الحواص ( وقدذكر ) هذا المعنى فاجادفيه عبدالله فن الممتز بالله و وصفذلك بين أمحاب الشراب على المعاقرة فقال

ين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما عداه كلام وكأن السقاة بين الندامي ألقات بين السطور قيام

وهذهطريقة من ذهب في هذا المعنى الى استماع الملح وكان أول من وقع عليه اسم الوزارة فيدولة بنى العباس أبوسامة حفص بن سليمان الخلال الهمداني مولى لسبيع وكان في تفسأ بي العباس منه شي لانه كان حاول في ردالا مرعنهم الى غيرهم فك تب أبومسلم المالسفاح يشيرعليه بقتله ويقولله قدأحل اللهاك دمه لانهقد فكثوغير وبدل فقال السفاح ماكنت لافتنح دواتي قتل رجل من شيعتي لاسيامثل أبي سلمة وهوصاحب هذه الدعوة وقدعرض نفسه وبذل مهجته وأقفق ماله وناصح امامه وجاهدعدوه وكله أبوجعدة أخوه وداودبن علىعمه في ذلك وقد كان أبومسلم كتب البهما يسألهما أذيشير اعلى السفاح بقتله فقال أبو العباس ماكنت لأفسدكثير أحسانه وعظيم بلائه وصالح أيامه بزلة كأنتمنه وهىخطرة من خطرات الشيطان وغفلةمن غفلات الانسان فقالاله فينبغى بأمير المؤمنين أن تحترس منه فالالأمام عليك فقال كلااني لآمنه في ليني ونهاري وسري وجهري وحدثي وجماعتي فلما اتصل هذا القولمن أبى العباس بابى مسلم أكبره وأعظمه وخاف من ناحية أبى سلمة أن يقصده بالمكروه فوجه جاعمة من ثقات أصحابه في اعمال الحيلة في قتل أبي سمامة وقد كان أبوالعباس يأنس بأبى سلمة ويسمر عنده وكان أبوسلمة فكهامتما أديباط للابالسياسة والتدبيرفيقال انأباسلمة انصرف ليلةمن عندالسفاح من مدينته بالانبار وليسمعه أحدفوثب عليه أمحاب أبى مسلم فقتلوه فلما الصل خبره بالسفاح أنشا يقول

الى النار فليذهبومن كالزمثله على أى شئ قاتنا منه ناسف وكان أبومسلم يقال له أمين آل محمدو أبوسلمة حفص بن سلمان يدمى وزير آل محمد فلما قتل غيلة على مأذكر ناقال في ذلك الشاعر من أبيات

ان المساءة قد تسر و ربحا كان السرور بماكم هتجديرا

از، الوزير وزيراً لل محمد أو دى فريشناك كانوزيراً السفاح بمجبه وقد أتيناعلى خبرمقنله وكيفية أمره في الكتاب الاوسط (وكان) السفاح بمجبه المحادثة ومفاخرات العرب من فزاد واليمن والمذاكرة بذلك و خالد بن صفوان وصدر من قحطان أخبار حسان ومفاخرات ومذاكرات ومنادمات ومسام اتمع السفاح مشهو رة فاغنى ذلك عن ذكرها (و مماذكره البهادل بن العباس عن الهيثم بن عدى الطائى عن يزيدال قاشى قال كان السفاح يعجبه مسامرة الرجال و الى سحرت عنده ذات ليلة فقال يايزيد أخبر فى باظرف ما سمعته من الأواديث فقلت ياامير المؤمنين وانكان في بنى هاشم قال ذلك اعب الى قلت يا امير المؤمنين فزلر جل من تنوخ بحى من بنى عامر بن صعصمة فجعل لا يحطشيا من مناعه الا تمثل بهذا البيت

لعمرك ماتبلى سرائر عاص من اللؤممادامت عليها جاودها فحرجت اليمار يقمن الحي فحادثته وآنسته وسالته حتى انس بها نم قالت بمن المت متحت بك فقال رجل من تميم فقالت العرف الذي يقول

قيم بطرق اللؤم اهدى من القطا ولوسلكتسبل المكادم ضلت ولو ان يرغو أا على ظهر قلة يكر على جمى تميم لولت ذبحنا فسمينا فتم ذبيعنا وما ذبحت يوما نميم فسمت ادى الليل مجلوه النهار ولاارى عظام المخازى عن تميم تجلت فقال لا والشما انامنهم قالت فمن انت قال دجل من عجل ثلاث وادبع ادى الناس يعطون الجزيل ولاأرى عظاء بنى عجل ثلاث وادبع اذا مات عجلى بأرض فانما يشق له منها ذراع واصبع قال لا والشما انامن عجل قالت فمن انت قال دجل من بيشكر قالت العرف الذي يقول اذا يشكرى مس قوبك فيه فلا تذكر ن الله حتى قطهرا

قال لاوالله ماأقامن يشكر قالت فمن أنت قال رجل من بنى عبدالقيس قالت أتعرف الذي يقول رأيت عبدالقيس لاقت ذلا اذا أصابو البسلا وخلا وما لحامص نما قد طلا باتوا يساو زالنساء سلا

سل النبيط القصب المبتلا

قال لاوالله ماأ نامن عبدالقيس قالت فمن أنت قال رجل من اهلة قالت أتعرف الذي

اذااز دحم الكرام على الممالى تنحى الباهلي عن الزحام فلو كان الخليفة باهليا لقصر عن مناواة الكرام وعرض الباهلي واذبوق عليه مثل منديل الطمام قال لاوالله ماأنامن بإهلة قالت فمن أفت قال رجل من بنى فزارة قالت أتعرف الذي يقول لاتأمن فزاريا خاوت به على قلوصك واكتمها بأسيار لا تأمين فزاريا على حمر بمدالذي امتل ايرالميرفي النار قوم اذا أزل الاضياف ساحتهم قالوا لامهم بولى على النار قال لا والشمأأنام فزارة قالت فمن أنت قال انارجل من تقيف قالت أتعرف الذي أعلى الناسون الى تقيف فالحم أب الاالضلال يقول فان نست أو انتست تقيف الى أحد فذاك هو الحال خنازير الحشوش فقناوها فان دماءهم لكم حلال قال لاوالله ماأنامن ثقيف قالت فمن أنت قال رجل من عبس قالت أتعرف الدي يقول اذاعبسية ولدت غلاما فبشرها بلؤم مستفاد قال لاوالله ماأنام عس قالت فمن أنت قال رجل من ثعلبة قالت أتعرف الذي يقول وثعلبة بن قيسشرقوم والأمهم وأغدر هم بجار قال لاواللهماأ فامنهم قالت فمن أنت قال رجل من بني مرة قالت أتعرف الذي يقول اذام ية خضبت يداها فزوجها و لا تأمن زناها قال لاوالله ماأنامن بني مرة قالت فمن انت قال رجل من بني ضبة قالت اتمر ف الذي يقول لقدزرقت عيناك ياابن معكبر كاكل ضبى من الاؤم ازرق قال لا والله ماا فامن بني ضبة قالت فمن افت قال رجل من مجيلة قالت اتعرف الذي يقول سألنا عن بجيلة حين حلت لتخبر اين قربها القرار فاتدرى بجيلة ابن تدمى اقحطان ابوها ام نزار فقدوقمت مجيلة بيزين وقدخلمت كإخلم المذار قال الوالله مااقامن بجيلة قالت فمن انت ويحك قال رجل من بني الازد قالت اتمرف اذاازدىةولدت غلاما فبشرها بملاح مجيد **الذي بقول** قال لاوالله ماانامن الازدقالت فمن افت ويلك اماتستحي قل الحق قال الارجيل من خزاعة قالت اتمرف الذي يقول

اذاافتخرتخزاعة يكريم وجدنا فخرها شربالخور وباعت كعبة الرحمن جهرا بزق بئس مفتخر الفخور قال لاوالله ماا فامن خزاعة قالت فمن اثت قال رجل من سليح قالت اتعرف الذي يقول أمالسليح شتت الله امرها تنيك بأيديها وتمي ايورها قاللاو الشماا فامن سليح قالت فمن افت قال رجل من لقيط قالت اتمرف الذي يقول لممركماالبحار والاالفيافى بأوسع من فقاح بني لقيط لقيط شرمن ركب المطايا وانذل من يدب على البسيط الالمن الاله بني لقيط بقايا سبية من قوم لوط قال لاوالله ماانامن لقيط قالت فمن انت قال رجل من كندة قالت اتعرف الذي يقول اذاماافتخرالكندى ذوالهجة والطره فبالنسجو بالخضوبالسدل وبالحفره فدع كندة للنسج فاعلى فحرهاعره قال لاوالله ماافامن كندة قالت فمن انت قال رجل من خثم مقالت اتمرف الذي يقول وخثمم لوصفرتهما صنفيرا لطارت فبالبلاد مع الجراد قال لاوالله ماانامن خثعم قالت فمن أفت قال رجل من طبي كالت المرف الذي يقول وما طبيُّ الْأَنْبِيطُ تَجْمِمُتُ ﴿ فَقَالَتَ طِيانًا كُلَّةَ فَاسْتَمْرِتُ ولوأن حرقوصا يمد جناحه \* على حيل طي اذا لاستظلت قال لاوالله مأأنامن طبئ قالت فمن أفت قال رجل من مزينة قالت أتعرف الذي يقول وهـل مزينة الامن قبيلة • لايرتجي كرم فيها ولادين قال لا والشمأ أنامن مزينة قالت فمن أنت قال رجل من النخم قالت أتمرف الذي يقول اذاالنخم الثامغدوا جيما ، تأذى الناسمن وفر الرحام ومأيسه الى تجدكريم ، ومأهم فى الصميم من السكرام قال الاوالله ماأنامن النخع قالت فمن أفت قال رجل من أو دقالت أثمر ف الذي يقول اذانزلت بأود في ديارم \* فاعلم بأنكمنهم استبالناجي لاتركان الى كهل ولاحدث ، فليس في القوم الاكل عفاج قال لاوالله ماأنامن أودقالت فمين أفت قال الارجل من لخمة الترف الذي يقول اذاماانتسى قوم لفخر قديمهم ، تباعد فرالقوم من لحم أجما ﴿ ١٥ مروج - ني ﴾

عَالَ الأوالله مَا أَنامَن عُم قالتَ فَمَن أَمْتَ قال انارجل من جذا مقالت العرف الذي يقول اذا كاس المدام أدير يوما ه لمكرمة تنجى عن جذا م قال لا والله من أمن جذا م قالت فعن أمنو يلك أما تستعى اكثرت من الكذب قال المدام المدام قالت المدام قال قال قال المدام قال قال قال قال المدام قال المدام قال المدام قال المدام قال المدام قال ال

أنار جل من تنوخ وهو الحق قالت أتعرف الذي يقول اذاتنه خواج تدنيلا هو في طلب الغاد ان مالناد

اذاتنوخ قطمت منهلا • في طلب الغارات والثار آبت بخزى من اله العلى • وشهرة فى الاهل والجار

قاللاوالله ماأ نامن تنوخ قالت فمن أفت ؟ كانتك امك قال انامن حمير قالت اتمر فعالذى يقول

فبئت حميرتهجوني فقلت لهم • ماكنت أحسبهم كانوا ولاخلقوا
لازحمير قوم لانصاب لهم • كالمود بالقاع لاماء ولاورق
لايكثروزوان طالت حياتهم • ولو يبول عليهم ثملب غرقوا
قال لاوالله ما انامن حميرة التفمن أفت قال افارجل من نحار قالت اتمرف الذي يقول
ولومرمز ماربارض محار للاوالله ما أتامن عارقالت المرف الذي يقول

و الله ما المن قشيرة تلت سيدكم • فاليوم الافدية والاقود على الله ما المن قشيرة التفيية والدي المن بني امية قالت العرف الذي يقول

وهي مرن امية بنيانها ، فهان على الله فقدانها وكانت امية فيا مفى ، جرى على الله سلطانها فلاً للحرب اطاعو الرسول ، ولم ينق الله مر وانها

قال الاواقد ما انامن بني أمية قالت فمن اقت قال رجل من بني هاشم قالت اتمرف الذي يقول

بى هاشم عودوا الى تخلات . فقد صارهذا النبر صاعابد رخم خاف فلت و دهط النبي محمد ، فان النصارى دهط عيسى بن مرجم خال لا والشما أنامن بنى هاشم قالت فسن افت قال دجل من همدان قالت اتعرف الذي يقول اذا همدان دارت يوم حرب ، رحاها فوق هامات الرجال رأيتهم يحثون المطاع ، سراطها دين من القتال خال لا والشما اقامن همدان قالت فين المتقال دجل من قضاعة قالت اتعرف الذي يقول

لايفخرن قشامى بأسرته فليسمن عن عضاولامضر

ولانزاد خاوم المسقر مذبذبين فلاقحطان والدهم فاللاوالله ماانامن قضاعة قالت فمن افت قال رجل من شيبان قالت اتمر ف الذي يقول شيبازقوم لهمعديد فكلهم مقرف لثم مافيهم ماجد حسيب ولانجيب ولاكريم قاللا والشماا فامن شيبان قالت فمن افت قال رجل من بني عمير قالت اتعرف الذي يقول فنمش الطرف المك من تمير فلاكمبا بلغت ولاكلابا فلو وضعت فقاح بني عــير على خبث الحديد اذالدابا قال الواقه ما انامن عير قالت فمن افت قال انارجل من تغلب قالت العرف الذي يقول لاتطلبن خؤولةمن تفلب فالزنجاكرم منهما خوالا والتغلبي اذاتنحنح القرى حك استه وعثل الامثالا قاللاوالله ماانامن تغلب قالت فمن المتقال رجل من عباسع قالت اتعرف الذي يقول تبكى المصيبة من بنات عاشع ولهااذاسمعت بهيق حمار قاللاوالهماانامن عاشع قالت فمن انتقال رجل من كابقالت اتعرف الذي يقول فلاتقر باكلسا ولاباب دارها فايطعمالساري يريضوءنادها قاللاوالله مااغامن كلب قالت فمن اخت قال انارجل من تيم قالت اتعرف الذي يقول كاللاو أشمااناه يزتيم فالتفمن افت قال رجل من جرم قالت اتمرف الذي يقول تمنتنى سويق الكرمجرم وماجرم وماذاك السويق فاشربوه لما كان خلا ولاخالوابه في يوم سوق فلما الزل التحريم فيها اذا الجرىمنها لايفيق قال لاواقه ماا نامن جرم قالت فمن انتقال رجل من سليم قالت المرف الذي يقول اذا ماسليم جئتها لفدائها رحمت كأفدجئت غرثان جألعا قال لاوالله ماانامن سليم قالت فمن المتقال رجل من الموالي قالت اتمرف الذي يقول الامن ارادالقمش والاومواغنا فعند الموالى الجيسد والطرفان كال أخطاتنسي ودبالكعبة انادجل من الحورةالت اتعرف الذي يقول لابارك الله ربي فيكم ابدا ياسشرالحورانالحورقالنار قاللاوالله مااقامن الحور قالت فمن افت قال رجل من اولا دحام قالت اتمرف الذي يقول

فلا تنكحن اولاد حام فانهم مشاويه خلق الله ساشا ابن اكوع قال لاو الله ما انامن ولد عام الكني من ولد الشيطان الرجيم قالت فلمنك الله و لعن اباك الشيطان ممك افتعرف الذي يقول

الا ياعباد الله حدا عدوكم \* وهداعدوالله ابليس فاقتادا فقال له الله الله عدا عدوالله ابليس فاقتادا فقال له الله الله الله قد مقام المائذ بك قالت قم يارجل خاستًا مذموما و اذانز لت بقوم فلك تنشد فيهم شعرا حتى تعرضه محمد المناعة واحسان الارسول رب المالمين ومن اختاره الله على عدوه و أفت كاقال جرير المعرزدة

وكنت!ذا حللتبدارقوم » رحلت بخزيةوتركتعارا فقال لها و الثدلاً أشدت

بیت شعر أبدا (فقال السفاح) لئن كنت قلت هذا الحبرونظمت فيمين ذكرت هذه الاسمار فلقد أحسنت و أفت سيدالكاذ بين وان كان الحبر صدقاو كنت فياذكرته عقافان هذه الجارية العامرية لمن أحضر الناسجو اباو أبهم هم عنالب النساس (قال المسعودي) وللسفاح أخبار غيرهذه وأمهار حسان قد أتيناعي مبسوطها في أخبار الزمان و الاوسط

🐗 ذكرخلافة أبي جمفر المنصور 🦫

و و يع أبو جعفر المنصور عبدالله ين محدين على ين عبدالله بن العباس بن عبد المطلب وهو يطريق مكا خذله البيمة هم عيسى بن على ثم لعيسى بن عوص من بعده يو ما الاحد لا النقى عشرة ليلة خلت من ذى الحجة سنة ست و ثلاثين و ما أقد و المنصور يومثذا بن احدى و أربعين سنة و كان مولده في ذى الحجة سنة خسو تسمين و كافت أمه أم ولد يقال له السبت الست خلون من ذى الحجة سنة تحان و خسين و ما أقف كافت و الا يته المنتين و عشرين سنة الا تسمة أيام و هو حاج عندو صوله الم مكن في الموضح المعروف بيستان بنى عامر من جادة المراق و مات و هو اين ثلاث و سنين سنة و دفن يحكن مكشوف الوجه الانه كان عرما و قبل انه مات بالمطجاء عند و برعميم و ردفن بالحجوز و هو اين خس وستين سنة و دفن يكمن مكشوف الوجه الانه كان عرما و قبل انه مات بالسطجاء عند برميم و ردفن بالحجوز و هو اين خس وستين سنة و دفن يكمن و كان عرب و الله المعرف و كان من الموضولة و كان عرب المعرف و كان عرب الموضولة و كان عرب ال

﴿ ذَكَرِ جَلِ مِن أُخْبَاره وسيره ولم مماكان في أيامه ﴿ وَمَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فاقعى وزأر وضرب بذنبه فاقبلت اليه الاسدمن كل ناحية فسكلما النهى اليه أسد منها سجدله (حدث ) على محد المدائن أن المنصورة الصبت رجد الاضرير الله الشأم وكان يريدم وان بن محد بشعر قاله فيه قال فسألته أن ينشدني فانشدتي

ليتشعرى المحرائحة المد ه لكوما الراحال المحيف المى حين فابت بنو أمية عنه « والبهاليل من بنى عبد شمس خطباء على المنابر فرسا ، زعلها وقالة غير خرس الايمابون قائلين والساب الإمابون قائلين والساب قا ، لوالسابو الحريقولو المبس

لايمابون قاتلين والني قا \* لوالصابو اولم يقولو ابلبس وحلوم اذا الحلوم استخفت \* و وجو ممثل الدنافيرملس

قال المنصور فو الشمافر غ من شمر محتى ظننت أن المعى ادركنى وكان والشمتع الحديث حسن الصحبة قال و حججت سنة احدى وأربعين ومائة فنزلت على الحجاز في جبلي زدود في الرمل امشى لنذركان على فازا أنابالضرير فأومات الممن كان معى تأخروا و ذنوت منه فاخذت بيده فسامت عليه فقال من أقت حملنى الله فداك ف أثبتك معرفة قلت رفيقك الى الشام في أيام بنى أمية و أقت متوجه الى مروان فسلم على و تنفس و أنشأ يقول

آمت نساء بنى أميسة منهم \* وبناتهم بمضيعة أيتام نامت جدودهم وأسقط تجمهم والنجم يسقط والجدودنيام خلت المنابروالاسرة منهم \* فعليهم حتى المعات سلام

ققلت له كم كان سروان أعطاك فقال أغناني فلاأسال احدافيده فقلت كوفال أربعة الافدينار وخلع و هلان قلت وأين ذاك قال بالبصرة قلت اثبتني معرفة فقال أما معرفة الصحبة فقد لمعرى وأمامه فقالنسب فلافقلت أناأبو جعفر المنصور أمير المؤمنين فوقع عليه الانكاء وقال فأمير المؤمنين اعذر فان ابن عمك محداصلي الله عليه وسلم قال جبلت النفوس على حسمن أحسن اليها و بغض من أساء اليها قال أبو جعفر فهممت والله به ثم تذكرت الحرمة والصحبة فقلت للمسيب اطلقه نم بداكي في مسامرته رأى فامرت بطله في كان البيداء بادته (وحدث الربيع) قال اجتمع عند المنصور رأى فامرت بطله في كان البيداس و محد بن عيسى بن على وعيسى بن مومى و محد بن على وصالح بن على وقد يرهم والسبب الذي به جعفر و محد بن إبر هم فذكر وا خلفاء بني أمية وسيرهم وتديرهم والسبب الذي به صغر و عمد بن العباس و أماسليان المبدوا عزه فقال المنصور أماع بدالملك في كان جبارا لايبالي ماصنع و أماسليان

فكاذهمته بطنه وفرجه وأماهم فكانأعور بيزهميان وكاندجل القوم هشام ولم تزل بنوأمية ضافطين لمامهد لهسم من السلطان يحوطونه ويحفظونه ويصرفون ما وهباله لحسم منه مع كسبهممعالىالامور ورفضهم ادافيهاحتى افضىالامرالى ابنائهم المترفين فكانت همتهم قصدالشهوات وركوب اللذات من معاصى الهجسل وعزجهلامنهم باستدراجه وأمنامنهم لمكرهم اطراجهم صيانة الحلافة واستخفافهم بحق الرياسة وضعفهم عن السياسة فسلبهم الله العز وألبسهم الذلو فغي عنهسم النعمة فقال صالحبن على فأمير المؤمنين ان عبدالله بن مروان لمادخل أرض النوبة هار بافيمن اتبعهسال ملكالنوبةعن الحم وهيئتهم فركب الىعبدالله ليسأله عنشئ من أمورهم والسبب الذي بهزالت النعمة عنهم وكله بكلام سقط عنى حفظه ثم أشخصه عن بلده فازرأى أمير المؤمنين أزيدعو به ليحدثه أمرهفعل فامر المنصور باحضاره في مجلسه فلمامثل بين يديه قال له ياعبدالله قصعلى قصتك وقصة ملك النوبة قال يأأمير المؤمنين قدمت الحالنو بة فاقت بها ثلاثا فاتاني ملكها فقمد على الارض وقد أعددت له فراشا فقلت له مامنمك من القمو دعلى فراشنا فقال لاني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة اللهعزوجل اذرفعهالله ثم قاللم تشربون الخروهي محرمة عليكم فيكتا بكم فقلت اجترأعى ذلك عبيد فاوأ تباعناقال فلم تطئون الررع بدوابكم والفساد عرم عليكم ف كتابكم فقلت فعسل ذلك عبيدناو أتباعنا لجهلهم فالفلم للبسون الديباج والحرير والذهب وهو محرم عليكم فى كتابكم ودينكم فقلت ذهب منا الملك فانتصر فابقومهن العجمدخساوا فىديننافلبسوا ذاكعىالكرممنا فاطرق المالارض يقلب بده مرة وينكت فالارضأخرى ويقول عبيدناوأ تباعناوأ طجمدخاوا علينافي دينناثم رضرأسه فقال ليس كاذكرت بلأاتم قوم استحلاتم ماحرمالله وركبتم ماعن نهيتم وظلم فعاملكتم فسلبكم الثالمز وألبسكم الذل بذنو بكرو للفيكم نقمة لم تبلغ فايتها فيكم وأناغائف انكل بكمالع الب وأنتم ببلدى فينالني معكم وأعماالضيافة ثلاث فترودمااحتجت اليهوارحل عن أرضى ففعلت فتعجب المنصور وأطرق مليافرق له وهم باطلاقه فاعلمه عيسي بن على أن في عنقه بيعة له فاعاده الى الحبس ( قال المسعودي) ولعشرسنين خلتمن خلافة المنصور توفى أبوعبدالله محدبن جعفربن محمد بنعلمبن الحسين بنعل بن أبى طالب رضى الله عنهم سنة عمان وأربسين ومائة ودفن بالبقيع مع أبيه وجده وله خس وسنون سنة وقيل انهم وعلى قبورهم في هذا لموضمن

غامة عليهامكتوب بسيمالةال حن الرحيم الحداثه مبيدالامه وعيى الرمه هــذا قبر فاطمة بنت رسول الهصلى الهعليه وسمم سيدة نساءالعالمين وقبر الحسن بنعلى بن أبى طالب وعلى بن الحسين بن على بن أبى طالب ومحمد بن محدوض الله عنهم واستوزد أبوجعفر المنصورين عطيةالباهلى ثماستوزدأباأيوبالتورانى الحودى وكان له بابي جعفر اسباب منهاأته كاذيكتب لسليان بن حبيب بن الملب وقدكان سليان ضرب المنصور بالسوط في أيام الامويين وأراده تك فخلصه كاتبه ابوأيوب من يده ف كافت سببه به فلما استوزره أتهم باشياء منها احتجار الامو الوسو النية فكاذعل الايقاع بهوتطاول ذلك فكاذكا دخل عليه ظنأته سيوقع بهثم يخرج سالما فقيسلاقه كانممهدهن قدحمل فيهشئ من السمحر يطليه على حاجبيه أذااراد الدخول على المنصو فسمار في العامة دهن أبي أيوب لماذكر فاثم أوقع به واستكتب ابان ينصدقة الىأن مات وذكر لابي جعفر تدبير هشام في حرب كانت له فبعث الى رجل كاذبنزل رصافة هشام يساله عن تلك الحرب فقدم عليه رجل فقال له أنت صاحب هشام فقال نعم بالمير المؤمنين قال فاخبرني كيف فعل في حرب دبر هافي سنة كذاوكذا قال فعل رضى الشعنه فيهاكذا وكداو فعل رحه الله كذا وكذا فاغاظ ذلك المنصور فقال له قمعليك غضب الله تطابساطي وتترحم على عدوى فقام الشيخ وهويقول ان لعدوك قلادة في عنتي ومنة في رقبتي لا ينزعها الأغاسلي فامر المنصور برده وقال كيف قلت قال اله كفاقي الطلب وصان وجهى عن السؤ ال فلم أقف على باب عربى و لاعجمي منذر أيته افلا عجب لى أن اذكره الا بخيرو أتبعه بثنائي فقال بلى أله امنهضت عنك أشهدانك نهيض حرة وغراس كريمثم استمع منه وأمر له بمجائزة فقال ياأمير المؤمنين ما آخذها لحاجة وماهو الأأن أتبجع بحبائك وأتشرف بمسلتك فاخد الصاة فقال له المنصور مت اذاشئت اله أفتاولم يكن لقومك غيرك كنت قدأ بقيت لهم مجداو قال لجلسائه بمدخر وجهعنه في مثل هذاتحسن الصنيعة ويوضع المعروف ويجأد بالمصون وأني في عسكر قامثله ودخل معن بن زائدة على المنصور فلم أفلر اليه قال هيه ياممن تعطى مروان بن أي حفصة ماثة ألف درهم على قوله

> مىنىنزائدةالتىزىدت بە شرفاعلى شرف بنوشىبان فقال كلا يامىرالمۇمنىن انمااعطىتەعلىقولە

مازلت يومالهـاشمية معلنا ، بالسيف دون خليفةالرحمن

فنمت حوزته وكنث وقاءه ، مر وقع كل مهندوسنان

فقال أحسنت ياممن وكان معن من أصحاب همر بن هبيرة وكان مستتراحتي كان يوم الحاشمية وقد كانسمت فيهعدةمن أهلخراسان فالهحضروهوممتم متلثم فلمانظر الىالقوم قدو ثبوا على المنصور تقدم ثم جعل يضربهم بالسيف قدامه فاسا افرجوا وتفرقوا عنه قالمن أنت فحسرعن وجهمه وقال افاطلبتك بأأمير المؤمنين ممن بن زائدة فلماانصرف المنصور آمنه وحباه واكرمه وكساه ورتبه وذكرأن ابن عياش المنتوفذكر أزالمنصوركان جالسا في مجلسه المبنى على طاق باب خراسان من مدينته التي بناهاواضافهاالياسمه وسماهامدينة المنصو رمشر فاعلى دجلة وكان قدبني على كل باب من ابواب المدينة في الاعلى من طاقه المعقود مجلسا يشرف منه على ما يليه من البلاد من ذلك الوجه وكانت اربعة ابواب شوارع مخرقة وطاقات معقودة وهي باقية الى وقتناهمذا الذىهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثائة فاول ابوابهابات خراسان وكان يسمى باب الدولة لاقبال الدولة العباسية من خراسان ثم باب الشام وهو تلقاء الشام ثمهاب الكوفة وهو تلقاءالكوفة ثمهاب البصرة وهو تلقاءالبصرة وقدأتيناعلى كيفية خبربناءهذه المدينة واختيار المنصور لهذه البقمة بين دجلة والفرات ودجيل والصراة وهذهانهار تاخذمن الفرات وأخبار بغداد وعاة تسميتها بهذا الاسم وماقاله الناس في ذلك وخبر القبة الخضراء وسقو طها في هذا العصر وقصة قبة الحيجاج الخضراءالتي كاذالحجاج بناهابو اسط العراق وبقاؤها الىهذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثائة فيكتابنا الاوسط الذي كتابناه فاناله فبينها المنصور جالس فىهدذ المجلس من اعالى باب خراسان اذجاء سهم عائر حتى سقط بين يديه فذعر المنصور منهذعرا شديداثم اخذه فجعل يقلبه فاذامكتوب عليه بين الريشتين اتطمع في الحياة الىالتنادى ، وتحسب أن مالك من تفاد ستسال عرزتو لك والخطايا ، وتسأل سدداك عن العماد

شمقر أعندال يشة الآخرى أحسنت ظنك بالايام اذحسنت ﴿ وَلَمْ تَخْفُسُوءَ مَا يَاتِي بِهِ الشَّـدِرِ وسالمتك الليالي ظفتررت بها ﴿ وعندسفو الليالي بحدث الكدر

ثم قرأعندال يشة الاخرى

هي المقادير تجري في أعنتها ، فاصبر فليسلما صبر على حال

يوماتر يك خسيس القوم ترفعه \* الى المماء ويوما تخفض المالى واذاعلى جانب السهم مكتوب همذان منهارجل مظاوم فيحبسك فبعث من فوره بعدة من استه ففتشوا الحبوس والمطابق فوجدوا شيخافي بنية من الحبس فيسه مراج يسرج عى بابه بارية مسبلة واذا الشيخ موثق بالحديد متوجه نحو القبلة يرددهذه الآيةوسيملم الذين ظاموا أيمنقلب ينقلبون فسالوهعن بلده فقال همدذان فحمل ووضع بين يدى المتصور فسأله عن حاله فاخبره اله رجل من ابناء مدينة همذان وأرباب ممهاوان واليك علينا دخل بادناولى ضيعة فى بلدنا تساوى ألف ألف درهم فاراد اخذها منى فامتنعت فكملني في الحديد وحملني وكتب اليك انى عاص فطرحت في هذا المكان فقالمنذكم المذاربعة اعوام فاص بفك الحديدعنه والاحسان اليه والاطلاق له وانزله احسس منزل وردهاليه فقال له ياشيخ قدرددنا عليك ضيعتك بخراجها ماعشت وعشنا وأمامد بنتك مذان فقدو ليناك عليهاو اماالوالي فقد حكناك فيه وجملنا أمر هاليك فجزاه خيرا ودعاله بالبقاء وقال يأأمير المؤمنين أماالضيعة فقد قبلنها وأما الولاية فلاأصلح لهاوأماواليك فقمدعفو تعنه فامراه المنصور بمالجزيل وبر واسع واستجله وحمله الى بلده مكرما بمدأن صرف الوالى وعاقبه على ماجني من انحرافه عن سنة المدلوواضحة الحقوسال الشيخ مكاتبته في مهماته وأخباد بلده واعلامه بما يكون من ولاته على الجريب ثم أنشا المنصوريقول

من يصحب الدهر لا يامن تصرفه \* يوما وللدهر احسلاء وامراد لكاشئ وان دامت سلامته \* اذا انتهى فله لا بد اقصاد وقال المنصور يوما لسالم بن قنيبة ما ترى في أمر أ بي مسلم قال لوكان فيها آلمة الاالله لفسدتا فقال حسبك يا ابن قتيبة لقد أو دعتها اذفاو اعية وذكر ابن دأب وغير معن عيسى بن على قال ماذال المنصور يشاورنا في جميع أمور هدى امتدحه ابر اهيم بن هرمة فقال في قسيدة له

اذا ماأراد الامرناجي صميره \* فناجي صميرا غير مختلف العقل ولم يشرك الاذنين في سرأمره اذاانت فضت بالاصبعين قوى الحبل ولماأراد المنصورة تتل أي مسلم سقط بين الاستبداد برأيه والمشورة فيه فارقه دفك فقال تقسمني امراز لمأمت عنهما بحزم ولم يعرك قواى الكراكر وماشاور الاحشاء مثل دفينة من الحم ردتها عليك المصادر

وقد عامت ابناءعدان أفنى على مثلها مقدامة متجاسر وقدكان عبدالله وقدكان مبدالله في المنام وتعالى المنام وتدكان عبدالله في المناطقة المناطقة

ساجعل تفسى منك حيث جعلتها وللدهر أيام لهرن عواقب ثم بعث اليه بابي مسلم فكانت له معه حروب كثيرة ببلاد نصيبين المعروف بدير الاعور وصبرالفريقان شهوراعل حربها واحتفر واالخنادق ثم انهزم عبدالله ابن على فيسمن كان معه وسار في تفرمن خواصه الى البصرة وعليها أخوه سليمان بن على عم المنصور فظفراً بومسلم بما كان في عسكر عبدالله فبعث اليه المنصور بيقطين بنموسى لقبض الخزائن فامادخل يقطين عى أبى مسلم قال السلام عليك أيها الاميرة اللاسلم الشعليك ياابن اللخناء أوتمن على الدماء ولاأوتمن على الامو الفقال لهما بداه فأمنك ايها الامير قال أرسلك ساحبك لتبض مافيدى من الخزائن فقال المرأته طالق ثلاثا ان كان أمير المؤمنين وجهني اليك لفيرتهنئتك بالظفر فاعتنقه أبومسلم وأجلسه الى جانبه فلماا فصرف قال لاصحابه والله انى لاعسلم انه قدطلق زوجته ولكنه وفي لصاحبه وسارأ بومسلمين الجزيرة وقد أجمعلى خلاف المنصور واجتاز على طريق خراسان متنكباللعراق يريد خراسان وسأر المنصور من الانبار يريد المدائن فنزل يرومية المدائن التي بناها كسرى وقدقدمناذ كرهافيا سلف من هذا الكتاب وكتب الى ابى مسلم أى قدار دت مذاكرتك باشياء لم يحملها الكتاب فأقبل فانمقامك عند فاقليل فقرأ الكتاب ومضى على حاله فصرح اليه المنصورجرير بن يزيدبن جرير بن عبدالة البجلي وكان واحدأ هل زمانه و داهية عصره وكانت المعرفة بينه وبين أبى مسلم قديمة بخراسان فاتاه فقال أيها الاميرضربت الناس عن عرض لاهل هذا البيت ثم تنصرف على هـ ذه الحالة ما آمن ان يميبك من هنالك ومنهمناوان يقال طلب بثارقومثم نقض بيمتهم فيخالفك من يأمن مخالفته اياك واذالامر لم يبلغ عندخليفتك ماتكره ولاارى أذ ينصرف على هذه الحال فارادأن يجيب الى الرجوع فقال له ما الى بن الحيثم لا تعمل فقال ألى الك ويلك لقد بليت بابليس ومابليت بمثل هذا قطيعني الجديرى فلميزل بهحتى اقبل بهعلى المنصور وكان أبومسلم يجد خبره فالكتب الدالفة ونمته وأنه يقتل بالروم وكان يكثر من قول ذلك واته

يقتل بالرم على حسب ماوجد ف الملاحم وأنه عبت دولة ويحيى أخرى فلمادخل على المنصورو قدتلقاه الناس حببه وقالله كدت أن عضى قبل أن أقضى عليك بما تريدقال فقدأ تيت باأمير المؤمنين فأمر بأمرك فامر وبالاقصر اف الى منزله وافتظر فيه الفرص والغوائل فركبأبو مسلم المىالمنصورمرارا وقدأطهرله التجنى فسار أبومسلم الىعيسى بن مومى وكاذله فيه رأى جيل فسأله الكوب معه الى المنصور ليعزله بحضرته ظمرهأن يتقدمه الى المنصور فاقه بالاثر فتقسدم أيومسلم الىمضرب المنصوروهو عى دجاة برومية المدائن فدخل وجلس تحت الشراع وقبل الرواق فأخبرأن المنصور يتوضأ الصلاة وكان المنصور قدتقدم الىصاحب حرسه عثمان في عدة فيهم شبيب بن دواحالمروذى وأبوحنيفة حرببن قيسوأمرهمأن يقوموا خلف السريرالذى وراءأ بىمسلم وأمرهمأ تهاذاعا تبه وظهرصوته لايظهروا فاذاصفق بيدعى يدفليظهروا وليضربواعنقهوماادركوامنه بسيوفهم وجلس المنصورفقام أبومسلممن موضعه ودخل فسلم عليه فردعليه وأذن له بالجلوس وحادثه ساعة ثم اقبل يعاتبه ويقول فعلت وفعلت فقال أيومسلم ليس يقال هذالى بمدبلائي وماكان مني فقال له ياابن الخبيثة والمافعلت ذاك بجدفاو حظوظناولوكان مكانك أمةسوداء لاحزت ألست الكاتب الى تبدأ بنفسك والكاتب الى تخطب آسية بنت على وتزع اظك ابن سليط بن عبدالله ا بن العباس لقداد تقيت الاام الكمر تق صعبافاً خذاً بومسلم بيده يمركها ويقبلها ويعتذدالي فقال المنصور وهوآخرما كله بهقتلني الله ان لم اقتلك وذكر له قتله لسليمان بن كثير ثمصفق باحدى يدبه عي الاخرى فخرج اليه القوم فبدره عثمان بن عيك فضربه ضربة خفيفة بالسيف قطمت تجادسيف أبى مسلم وضربه شبيب بن رواح فقطع رجله واعتورته السيوف فخلطت اجزاءه وأتى عليه والمنصور يصيح اضربوا قطع الله ايديكم وقد كان أبو مسلم على أول ضربة قال استبقنى وأمير المؤمنين لعدوك قال لاأبقاني الشأبداان أبقيتك وأي عدو أعدى لىمنك وكان قتله في شعبان سنةست وثلاثينومائة وفيهاكانت بيعة المنصوروهزيمة عبداللهن علىوأدرج أبومسلمف بساط ودخل عيسى بنمومى فقال باأمير المؤمنين أين أبو مسلم فقال قد كان همنا آثفافقال يأأمير المؤمنين قدعرفت طاعته وقصيحته ورأى ابرأهيم الامام فيهفقال له المنصوريا أنوك خلق الله مأأعلم في الارض عدو ااعدى المنمه هاهو ذاك في مساط فقال عيسى انالله واقااليه راجمون (ودخل)عليمه جمفر من حنظلة فقال له المنصور

ماتقول فأمرأبي مسلم فقال بالميرالمؤمنين ان كنت أخذت من رأسه شعرة فاقتل ثماقتل ثمافتل فقال المنصور وفقك الدهاهو في البساط فاسانظر اليه قتيلاقال ياأمير المؤمنين عدهذا اليومأول خلافتك وقد كانالسفاح مبقتله برأى المنصورثم رجع عنقتله واقبل المنصور علىمن حضره وأبومسلم بين يديه طر محافقال زهمتأن الدين لا ينقضى ، فاستوف بالكيل أبا مجرم

اشرب بكاسكنت تستىبها \* أمر فى الحلق من العلقم

ودعاالمنصور بنصرين مالك وكاذعلى شرطة أيى مسلم فقال استشادك أبو مسلم بالمسير الىفنهيته قال نعم قال ولم قال سمعت أخاك ابر أهيم الأمام يحدث عن أبيه قال لايزال المرءيزداد في عقب الداعض النصيحة لمن شاوره فكنت له كذلك وأنا الآن لك كذلك واضطرب أصحاب أبى مسلم قفر فت فيهم الامو الوعلمو ابقتله فامسكو ادغبة ورهبة وخطب المنصور الناس بمدقته أبامس لمفقال أيهاالناس لاتخرجوا عن أنس الطاعة الى وحشة المصية ولاتسر واغش الائمة فان من أسرغش امامه اظهر الله سريرته فى فلتات لسانه و سقطات أفعاله و بداها الله لا مامه الذي بادر باعز از دينه به و اعلاء حقه بفلجه اثالم فبخسكم حقو فكم ولم نبخس الدين حقمه عليكم انهمن نازعنا هذا القميص أوطأ قادما في هذا الغمدوان المسلم بايعناو بايم لناعل انه من فكث بيعتنا فقدأ باحدمه لناثم فكث بناهو فحكناعليه لاتفسنا حكمه علىغيره لناولم تمنعنا رعاية الحقلهمن اقامة الحق عليه ولمانعي قتل أبي مسلم الىخر اسان وغيرهامن الجبال اضطربت الجرمية وهى الطائفة التي تدعى بالمسلمية القائلون بابي مسلم وامامته وقد تنازعوافى دلك مدوفاته فنهم من رأى انه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيناعد لا وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة ابنته فاطمة وهؤ لاءيدعون الفاطمية واكثر الخرمية في هذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة الكوركية والنورساعية وهاتان الفرقتانأعظما لخرميسةومنهم كازبابك الخرى الذىخرجيل المامون والمعتصم بالمدائين من أرض الران وأذر بيجان وسناتي على خبره وخبر مقتله في أخبار المعتصم فهايردمن هذا الكتاب انشاءالله وأكثر الخرمية ببلاد خراسان والرى واصبهان وأذربيجان وكرخ أبى دلف والبرح الموضع المعروف بالدو والدرسخان ثم ببلاد الصروان والمصيرة وأدلو حازمن بلادما سبذان وغيرهامن تلك الامصار وأكثر هؤلاء في القرى والضياع وسيكون لهم عنداً تفسهم شان وظهو رير أعونه ويننظرونه

فى المستقبل من الزمان ويعرفون هؤلاء بخراسان وغيرها بالباطنية وقداتيناعي مذاهبهم وذكر فرقهم في كتابنا في المقالات فاجتمعت الخرمية حين علمت بقثل أبى مسلم فسارت في عسكر عظيم من بلادخر اسان الى الرى فغلب عليها وعلى حرمس ومايليها وقبض على ماكان بالري من خزائن أبي مسلم فسكمر جمع يستفاد بمن حوله من أهل الجبال وطيرستان ولمااتصل خبرمسيره بالمنصو دسرح اليهجهود بن مروان العجلى فيعشرة آلاف رجل وتلاه بالمساكرة التقو ابين همذان والري على طرف المفازة فاقتتلواقتالاشديداوصبرالفريقان جيعافقتل يستفادوولي أصحابه فقتل منهم ستونألفاوسبي منهم سباياوذراري كثيرة وكان بين خروجه الىمقتله سبعون ليلة وذلك وسنة ستوثلاثين ومائة بمدقتل أبي مسلم باشهر وفي سنة خمس وأربعين كان ظهو رمحدين عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم بالمدينة وكان قدبو يعله فر الامصار وكان يدعى بالنفس الزكية أز هده و نسكه وكان مستخفيا من المنصورو المنظهر حتى قبض المنصورعل أبيه عبدالله بن الحسن وعمومته وكثيرمن أهله وعدتهم ولماظهر محدبن عبداله بالمدينة دعاالمنصو رأبامسلم المقيلي وكانشيخا ذارأى وتجربة فقال له أشرعلى ف خارجي خرج على قال صف لى الرجل قال رجل من ولد فاطمة بنت رسول اللصلى الله عليسه وسلمذاعلم وزهدوو رع قال فن تبعه قال ولدعلى وولدجعفروعقيل وولدحمرين الخطاب وولداأز بيروسائر قريش وأولاد الانصار قال لهصف لمالبلدالذى تام بهتال بلدليس بهزرع ولاضرع ولاتمجارة واسسسةففكر ساعة ثم قال اشحن يأأمير المؤمنين البصرة بالرجال فقال المنصوري نفسه قسدخرف الرجل أساله عن خارجي خرج بالمدينة يقول لي اشحن البصرة بالرجال فقال له الصرف باشيخ ثمليكن الايسيرحتي وردالخبرأن ابراهيم قدظهر بالبصرة فقال المنصورعلى بالمقيلي فلمادخل عليهاد فاهثم قالله اني كنت قدشا ورتك في خارجي خرج بالمدينة فاشرتعل أذأشحن البصرة أوكان عندك من البصرة علم قال لاولكن ذكرتلى خروجرجل اذاخرجمثه لميتخلف عنه أحدثمذكرت لىالبلدالذي هوفيسه ناذاهو ضيق لأيحتمل الجيوش فقلت انهرجل سيطلب غيرموضعه ففكرت في مصر فوجلتها مضبوطة والشام والكوفة كذلك وفكرت في البصرة فخفت عليها منه فاشرت بممتنهافقال له المنصور أحسنت وقدخرجها أخوه فاالرأي في صاحب المدينة قال ترميه بمثله اذاقال أفابن رسول الشصلي الشعليه وسلمقال هفذاو افالبن عم رسول الله

صلى الفعليه وسلم فقال المنصور لعيسى بن مومى اما ألت تخرج اليه وأقيم أقا أصدك بالجيوش و اما أن تكفينى ما أخلف ورائي وأخرج أفا اليه فقال عيسى بل أقيلك بنفسى يأمير المؤمنين وأكون الذي يخرج اليه فاخرج اليه من الكوفة في أربعة آلاف فارس وألني راجل واتبعه محدين قحطبة في جيش كثيف فقاتا و امحدا بالمدينة حتى فتل وهو ابن خس وأربعين سنة ولما اتصل بابر اهم قتل أخيه محدين عبدالله وهو بالبصرة صعد المنبر فنعا هو عند الله وهو بالبصرة صعد المنبر فنعا هو عند الله على المنبر فنعا هو عند الله وهو بالبصرة صعد المنبر فنعا هو عثل

ابالمنازل يأخيرالفوارسمن ﴿ يَفْجِعُ بَمُثَلِّكُ فِي الدُّنيا فَقَد لَجُمَا الله يعــلم أنى لو خشيتهم ﴿ وأوجَسَالقلبِمنخوفُ لهم فزعا لم يقتاره ولمأسلم أخى لهم ، حتى عوت جيما أو نعيش مما وقدكان تفرق اخوة محمد وولده فىالبلدان يدعون الىامامته فكان فيمن توجه ابنه على بن محمد الى مصر فقتل بها وسارعبدالله الىخراسانفهرب لماطلب الى السندفقتل هناك وسار ابنه الحسن الماليمن فبسفات في الحبس وسار أخوه مومي المالجزيرة ومضي أخوه يحبي المالى وطبرستان فكانمن خبرال شيد ماسنورده فعايرهمن هذا الكتاب ومضىأخوه ادريس ينعبد اللهالي المغرب فاجابه خلق من الناس وبعث المنصورمن اغتاله فيمااحتوى عليهمن مدن المغرب وقام ولده ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن مقامه فمرف البلديهم فقيل بلد ادريس بن ادريس وقدأتينا على خبرهم عند ذكر نالخبرعبدالشصاحب المغرب وبنائه المدينةالمروفة بالمهدية وخبر أبى القاسم وافتقالهم من مدينة سلميةمن أرض حمس الى المغرب في الكتاب الأوسط ومضى ابراهم أخوه الى البصرة وظهر بها ناجابه اهل فارس والاهواز وغيرها من الامصارف عساكر كثيرة من إلزيدية وجماعة بمزيذهب الميقول البغداديين من الممتزلة وغيرهم ومعه عيسى ابن زيد بن الحسن بن على بن على بن إلى طالب رضى الله عنهم فسيراليه المنصور عيسى بنموسىوسميدبن مسلمني ألنساكر فحارب حتىقتل فيالموضع المعروف بباخرى وذلك علىستةعشر فرسخا منالكوفةمن أرضالطفوهو الموضع الذي ذكرته الشعراء بمن رثى ابراهيم فمن ذكر ذلك دعبل بن على فىقصيدةأولها مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحيمقفر العرصات ومتهاقوله فيهم

قبور بَكوفان واخرى بطيبة وأخرى بَفخ مالها صلوات وأخرى باخرى الجوزجاذ علها وقبر بباخرى لدى القربات

وقتل معه من الريدية من شيعته أربسمائة رجل وقيسل خسيالة وروى بعض الاخباريين عن حماد القركى قال كان المنصور نازلا في دير على شاطى، دجلة في الموضع الذي يسعى اليوم الجلد عمر مدينة السلام اذا أتى الربيع في وقت الحاجة والمنصور في البيت الذي هو فيه وحماد قاعد على الباب فقال ياحماه المنصور كلامه فنهض يفتح الباب بيده وتناول منه الخريطة فقراً ما فيهامن المنصور كلامه فنهض يفتح الباب بيده وتناول منه الخريطة فقراً ما فيهامن الكتب وتلا هذه الآية وألقينا بينهم المداوة والبغضاء الى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا المحرب اطفاً ها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين أمر باحضاد الناس والقواه والموالى وأهل بيته وأصحابه وأمر حماد اللتركى بالمراج الخيل وأمرابن عباله بالنقدم ثم خرج فسمد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على الشعلية وسلى والشعلية وسلم شمقال

مالى أكفكف عن سعد ويشتمنى وان شتمت بى سعد لقد سكنوا جهلا علينا وجبنا عن عدوهم لبئست الخصلتان الجهل والجبن

وذلك فسنةأربع وأربعين ومائةنى منصرفهمن الحج فحماوامن المدينة الحالوبذة منجادة العراق وكان تمن حمل مع عبدالله ين الحسن ابراهيم بن الحسن بن الحسن وأبوبكربن الحسنبن الحسن وعلى آلحبروأ خوه العباس وعبدالله بن الحسن بن الحسن والحسن بنجعفرين الحسن بن الحسن ومعهم محدبن عبدالله بن حمووين عمان بن عفان أخوعبدالله بن الحسن بن الحسن لامه فأطمة ابنة الحسين بن على وجدتهما فاطمة بنت دسولاله صلىالله عليه وسلم لجردالمنصور بالبذة يحدبن عبدالله بن حمرو ابن عمان فضربه ألف سوط وسأله عن ابنى أخيه محدوا براهيم فلكرأن يعرف مكانهما فسألت جدته العثماني فيذلك الوقت وارتحل المنصورعن الربذة وهوفي قبة وأوهن القومبالجهد فعلواعل الحامل المكشفةفريهم المنصورف قبته على الحارة فصاح بعبد الله بن الحسن اأباحمقر ماهكذافعلنا بكر ومبدر فصيرهم الى الكوفة وحبسوا في سرداب تحت الارض لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل وخلىمنهم سلمان وعبدالله ابناداودين الحسن بن الحسن وموسى بن عبدالله بن الحسن والحسن بن حمفروحبس الآخرين بمن ذكر ناحتي ماتواوذلك على شاطئ الفراتبالقرب من قنطرةالكوفةومواضعهم الكوفة تزادفي هذاالوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلمائة وكان قدهدم عليهم الموضع وكانو ايتوضؤن في مواضعهم فاشتدت عليهم الرائحة فاحتال بمضمو يهمحتي أدخل اليهم شيأس الغالية فكانوا يدفعون بشمهاتلكالروائجالمنتنةوكان الورم فىأقدامهم فلأيزال يرتفعحتي يبلغ الفؤادفيموت صاحبه وذكر انهم لما حبسوافي هذا الموضع اشكل عليهمأوقات الصلاة فجزؤا القرآن خمسة أجزاء فكالوايصلون الصلاة علىفراغ كل واحد منهم مر حزبه وكان عد: من بق منهم خسة فات اسمميل بن الحسن فترك عندهم فجيف فصمق داود بن الحسن فات وأتى برأس ابراهيم بن عبد الله فوجه بهالمنصور مع الربيع اليهم فوضع الرأس بين أيديهم وعبدالله يسلى فقال له ادريس أخوه اسرعني صلاتك باأباعمد فالنفتاليه وأخذار أسفوضعه في حجره وقالله أهلا وسهلايا اباالقاسموالله لقدكنت منالذين قال المتعزوجل فيهمالذين يوفون بعهد المهولا ينقضون الميثاقوالذين يصلون ماامر المهاأن يوصل الحآخرالآية فقالله الربيع كيف إبوالقاسم في نفسه قالكما قال الشاعر

فتى كان يحميه من الذل سيفه ، ويكفيه أن ياتى الذنوب اجتنابها

ثم التفت الحال بيع فقال قل لصاحبك قدمضي، ن يومنا أيام والملتق القيامة قال الربيع فارأيت المنصور قط أشد افكسار امنه في الوقت الذي بالهنه فيه الرسالة فاخذهذا المعنى العماس من الاحنف فقال

فأن تلحظي حالى وحالك مرة \* بنظرةعين عن هوى النفس تحجب ترى كل يوم بين يومين عيشتي \* تمر بيــوم من نعيــمك تحسب (قال المسمودي)ولماأخذ المنصور عبد الله بن الحُسن وأهل بيته صمد المنبر بالهاشمية فحمدالله وأثنىعليه وصلىعلى محمدصلىالله عليموشلم ثم قال يا أهل خراسان أفتم شيعتناو أفصار فاوأهل دعو تناولو بإيمتم غيرنا لمتبايمو احيرا مناان ولدابنأبى طالب تركناهم والذى لااله الاهو والخلافة فلم نعرض لهم لانقليل ولأ بكثيرفقام فيهاعلى بن أبي طالب رضى الله عنه فاأفلح وحكم الحكين فأختلفت عليه الامة وافترقت الكامة ثموثب عليه شيعنهوأنصاره وتقاته فقتل وثمقام بعده الحسن بنعلى رضى الله عنه فوالله ماكان يرجل عرضت عليه الاموال فقبلها ودساليه معاوية أنى أجعلك ولى عهدى فخلعه وانسلخ له نماكان فيه وسلمه اليهوأ قبل على. النساءيتزوج اليومواحدة ويطلق غدا أخرى فلميزلكذلك حتى ماتعلى فراشه ممقام مر بعده الحسين بن على رضي الله عند فحدعه أهل العراق وأهل الكوفة اهل الشقاق والنفاق والاغراق فىالفتنالى هذه المدرة السوءوأشارالي الكوفة فوالله ماهى بحرب فاحاربهاو لاهى بسلم فاسالمها فرقالله بينى وبينهسا فخذلوه وابرؤا أتمسهم منه فاسلموه حتى قتل مماتام بعده زيدبن على فخدعه أهل الكوفة وغروه فلمااظهروه واخرجوه اسلموه وقد كان ابي محدبن على ناشده الله في الحروج وقال له لاتقبل اقاويل اهل الكوفة فانانجد في عامنا ان بعض اهل بيننا يصاب بالكياسة واخشى اذتكونذنك المصاوب وأشده الله بذلك عمى داو دوتحذره رحمالله عن زاهد الكوفة فلم يقبل وتمعلى خروجه فقتل وصلب بالكناسة ثم وثب بنهامية علينافاماتوا شرفناواذهبواعزفاواللهماكان لهمعند ناترة يطلبونها ومأكان ذاك كله الافيهم وسبب خروجهم فنقو قاعن البلادفصر نامرة بالطائف ومرة بالشام ومرة بالسراة حتى ابتعنكم الله لناشيعة وانصار افاحياالله شرفناوعز نابكم واظهرلنا حقنا واصارالينا ميراثنامن نبينا صلى الشعليه وسلم فقرالحق في قراره واظهرالله (١٦ - مروج ني)

مناره واعزاقصاره وقطع دابرالقوم الذين ظامو اوالحديثه ربالمالمين فأما استقرت الامورفيناعى قرارهامن فضل الله وحكه العدل وثبو اعلينا حسدامهم وبغيالهم عا فضلنا اللهبه عليهمواكرمنا منخلافته ميراثنامن فبيهوجبنامن بني امية وجراءة علينااني والثياالهل خراسان مااتيت مااتيت من همذاالامر من جهالة ولقدكنت يبلغني عنهم بعض السقم ولقدكنت سميت لهمرجا لافقلت قمافت يافلان فخذ معك من المال كذاوكذاوقم افتيافلان فخذممك من المال كذاوكذاوحذوت لمم مثالا يمملونعليه فخرجواحتى اتواالمدينة فدسواذلك المال فوالله مابقي منهم شيخ ولاشاب ولاصغيرولا كبيرالابايمهملى فاستحللت بهدماءهم وحكمت عند ذلك بنقضهم بيعتى وطلبهم الفتنة والتماسهم الخروج على ثم قرأ فدرج المنسبر وحيل بينهم وبين مايشتهو لا كافعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شكمريب (قال المسعودي ) وقال المنصور الربيع ومااذكر حاجتك قال يأمير المؤمنين حاجتي أن تحب الفضل فقالله ويحك انالحبة أنماتقع باسباب قال يأمير المؤمنين قدامكنك الله من ايقاع السبب قال وماذاك قال تفضل عليه فافك اذافعلت ذلك احبك واذا احبك احببته واذا احببته كبرعندك صغير احساته وصغر عنسدك كبيراساءته وكانت ذنوبه كذنوب الصبيان وصاحبه اليك الشفيع العريان وقال المنصوريو ماللربيع وبحك يادبيع مااطيب الدنيالو لاالموت قال له ماطاب الابالموت قال وكيف ذلك قال لولاالموت لمتقمدهمنا قال،صدقت (وذكر) اسحق بن الفضل قال بينا اناعلى باب المنصور اذأني حمروين عبيدفنزلءن حماره وجلس فخرج اليه الربيع فقال قم اباعثمان بأبىانت وامى فلمادخل على أبىجمفرأمرأن تفرشله لبودبقربه واجلسه اليه بعدماسلم ثم قال بااباعثمان عظني بموعظة فوعظه بمواعظ فاسا أراد النهوض عَالَ امرُ مَا لِكُ فِيشِرة آلاف قال لاحاجة لى فيها قال ابوجمفروالله لتأخذنها قال لاوالله لا آخذها وكان المهدى حاضرا فقال محلف اميرالمؤمنين وتحلف فالنفت حمروالي ابي جعفر فقال من هذاالفتي قال هذا محدا بني وهو المهدى وهو ولي عهدي قال اماواله لقدالبسته لباساماهومن لباس الابرارولقدسميته باسم مااستحقه حملا ولقدمهدتهامنعما يكونعنه ثم اقبل حروعلىالمهدىفقالكم يأابناخى اذا حلف ابوك احنثه صك لان اباك اقوى على الكفار ات من عمك فقال له المنصور هل لك من حاجة بااباعثهان قال نعم قال ماهي قال ان لا تبعث المحتى آتيك قال

اذالاثلنتي قالهى حاجتى فمضى واتبعه المنصور بطرفه ثم قال

كلكم يمشى رويد \* كلكم يطلبصيد \* غيرهمرو بن عبيد

ودخل حمرو بن عبيد على المنصور بعد مابايع للهدى فقاله يااباعثمان هذا ابن اميرالمؤمنير اداك قدوطدت له الميرالمؤمنير اداك قدوطدت له الاموروهى تصيراليه وانت عنهمسؤل فاستعبر للنصوروقال عظى ياعمروقال يااميرالمؤمنين اذالله اعطاك الدنيا بأسر هافاشتر تفسك منها ببعضها واذهذا الذى في يدبك لوبقى في دغيرك لم يصل البك فاحذر ليلة يمخش بيوم لاليلة بعده وانشد

باليهذا الذي قدغره الامل \* ودون ما يامل التنفيص والاجل الا ترى أعما الدنيا وزينتها \* كنرل الركب حلوا ثمت ارتحلوا حتوفها رصدوعيشها فكد \* وصفوها كدر وملكها دول تقلل تقرع بالروعات اكنها \* فيا يسوغ له لين ولا جدل كانه المنايا والردى غرض \* نظل فيه بنات الدهر تنتضل والنفس هارية والموت يرصدها \* وكل عثرة رجل عندها ذلل والمرء يسمى لما يبقى لوارئه \* والقبروارث ما يسمى له الرجل

ومات هرو بن عبيد في ايام المنصورسنة اديم واربمين ومائة ويكني اباعثمان وهو هرو بن عبيد بن رباب مولى بني تميم وكان جده رباب من سبي كابل من رجال السندوكان شيخ الممثرلة ومعتبها و له خطب ورسائل وفي سنة احدى وأربمين ومائة شخص المنصور الى بيت المقدس فصلى فيه لنذر كان عليه واقصرف وفي سنة ست وأربمين ومائة مات مومائة مات من عروة وهو اين خس و عمائين وكان اذا أسمعه رجل كلاماقال انا أرفع تعسى ثم نازع ابن الحسين بن عالم مرع اليه هشام فقال له على أي اعمال ماكنت تدعو اليب وفي سنة خسين ومائة مات أبو حنيفة النمان بن ثابت مولى تيم اللات من بكر بن وائل في أيام المنصور ببغدادتو في وهو ساجد في صلاته وهو ابن تسمين سنة وفي سنة سبع و خسين ما الاوزاع ولم يكنى المحروعبد الرخن بن هرومن اهل الشام و أعاكان منزله فيهم أعنى الاوزاع ولم يكنى المحروعبد الرخن بن عرومن اهل المنصور وله قسعون سنة وفي سنة ست و خمين ومائة مات ابو عمر و بن السلاء في ايام المنصور و طال حبس عبدالله بن على أمر المنصور و اقام في عبسه تمع سنين فلما اراد المنصور و الحجى في سنة عبدالله بن على المنصور و الحجى في سنة عبدالله بن على المنصور و المن عبدالله المناصور و المناصور و المناصور و المناصور و المناصور و المنصور و المناصور و المناص

تسعوار بمين ومأثة حولهمن عنده الىعيسى بن موسى وامره بقتله والايعلم بذلك احدافاستشارعيسي بن موسى بن شبرمة فقال له لا تفعل فأبي ان يقتسله و اظهر لابي جعفرانه قتله وشاع ذلك فكلم بنوعلى عيسى بن موسى فى عبدالله بنعلى فقـــال قد قتلته فرجعوا الىابى جعفر فقالوازعم عيسى انه قدقتله فاظهرابو جعفر الغضب على عيسى وقال يقتل عمى والله لاقتلنه وكأن ابوجعفر احب ان يكون عيسي قتله فيقتله به فيستر يحمنهما جيماقال فدعابه فقال لم فتلت عمى قال انت امر تنى بقتله قال لم آمرك بذلك فقال هذا كتابك الىفيه قال لم اكتبه فلماراي الجدمن المنصور وتخوف على تتسه قال هو عندى لم اقتله قال ادفعه الى الى الاز هر المهلب بن الى عيسى فلم يزل عنده محبوسا ثم أمره بقتله فدخل عليه ومد جارية له فبدا بعبدالله فحنقه حتى مات مُ منده على الفراش ماخذ الجارية ليخنقها فقالت باعد دالله قتلة غير هذه فكان ابوالازهر يقول مارحت احدافتلته غيرها فصرفت وجهيءنها وامرت بها فخنقت ووضعتهامعه علىالفراش وادخلت يدها تحتجنبه ويدهتحت جنها كالمعتنقين ثم امرت بالبيت فهدم عليهما ثم احضرنا القاضى ابن علام وغيره فنظروا الى عبدالله والجارية معتنقين على تلك الحال ثم امر به فدفن في مقبر ابي سو يدبباب الشام من بغداد في الجانب الغربي (قال المسمودي )وذكر عبدالله بن عياش المنتوف قال قال المنصور يوماونحن عنسده اتعرفون جبارا اول اسمهعين فنسل جبارا اول اسمه عين وجبارا اول اسمه عين وجبارا اول اسمه عين قال قلت نعم يا امير المؤمنين عبد الملك بنمروان قتل عمرو بن سميدبن الماص وعبدالله بن الزبير وعبد الرحمن بنجمد بنالاشمث فقال المنصور أفتمر فون خليفة أول اسمه عين قتل جبارا أولاسمه عين وجبادا أول اسمهعين وجبادا اول اسمه عتين قلت نعم أفت يأأمير المؤمنين قنلت عبد الرحمن بن مسلم وعبدالجبار بن عبدالرحمن وعمك عبد الله بن على سقط عليه البيت قال فاذفي انكان سقط عليه البيت قلت الاذنباك فتبسم ثم قال حسل تحفظ الابيات التي قالتها زوجة الوليد أخت عروبن سميدوهي حامم ة تفشد

> أيا عين جودى بالدموع على همرو \* عشية أوتينا الحلافة بالقهر غدرتم بعمرو يابنى خيط باطل \* وكلكم يبنى البيوت على غدر وماكان همرو ماجـزا غـير أنه \* أتته المنايابنتة وهو لايدري

كان بنى مروان أذ يقتساونه خضاش من الطير اجتمعن على صقر لحى الله دنيا تعقب الذل أهلها ، وتهتك ما بين القرابة من ستر ألا يالقدوى للوفاء والمحدد ، والمغلقين الباب قسر اعلى همرو فرحناوراح الشامتون عشية ، كان على اعناقهم فلق الصخر قال ابن عياش فقال المنصور فا الابيات التي بعث بها همرو الى عبد الملك بن مروان قال فلت فعيا المؤمنين كتب اليه

يريدابن مروان امورااظها \* ستحمله منى على مركب صعب لينة في عهداكان مروان شده \* وادرك فيه بالقطيمة والكرب فقدمته قبلي وقد كنت قبله \* ولولاا فقيادى كان كرب من الكرب وكان الذي اعطيت مروان هفوة \* عنفت بهارأ ياو خطبا من الحطب فان تنفذوا الامر الذي كان بيننا \* قفلنا جميما بالسهولة والرحب وان يعظها عبد العزيز ظلامة \* فأولى بها مناومت بنو حرب

وكان مولداً لمنصور في السنة التي مات في الحجاج بن يوسف وهي سنة خسو تسمين وكان يقول ولدت في ذي الحجة واعذرت في ذي الحجة ووليت الخلافة في ذي الحجة واعذرت في ذي الحجة ووليت الخلافة في ذي الحجة في الذي وحدث الفضل بن الربيع قال كنت مع المنصور في السفر الذي مات فيه فنرل منز لامن المنازل فبعث الى وهو في قبة ووجهه الى الحائط فقال لى ألم أنهك أن تدع العامة يدخلو اهذه المنازل في كتبوا فيها ما لا خير فيه قات و ماهو في أمير المؤمنين قال أماتري على الحائط مكتوبا أبا حصف حانت و فاتك و اقتضت \* سنوك وأم الله لا بدنازل

أبا جمد غره ال كاهن أو منجم \* يرد قضاء الله أم أنت جاه ال قال فقلت والله قال أنت جاه الله قال فقلت والله قلت الله قلت الله قال الهاو الله فا المقلف الميا في الله قلم المورد الله واله لنق على المعلى المورد وقد وقد حملت تقسى فرحلنا وقد ثقل حتى اذا بلغنا بتر ميمون قات له هذه بتر ميمون وقد دخلت الحرم فتوفي بها وكان من الحزم وصواب الرأى وحسن السياسة على ما تجاوز كل وصف وكان يعطى الجزيل والخطير ماكان عطاؤه حزماو يمنع الحقير اليسير ماكان اعطاؤه تضييما وكان كاقال زياد لو أن عندى ألف بعير وعندى بعير أجرب لقمت عليه فيام من لا يحلك غيره وخلف ستها قالف أنف دره و أدب عشم ألف ألف

دينار وكانمع هذايضن عاله و ينظر في الا ينظر فيه الموام و واقت صاحب مطبخه على أذله الرءوس و الاكارع و الجاد دوعليه الحطب والتو ابل ومن كرمه أنه و صل همو منه و هم عشرة في يوم و احد بمشرة آلاف در هم و المجاد الله بن على و عبد الصمد بن على و السحق بن على و السحق بن على و السحق بن على و المحد بن على و كان له من الولد المهدى و جعفر و امهما أم موصى الحديدة و توفى جعفر في الفرح بل المناسود و المحد بن على و يعقوب و بعمفر الاصغر من كردية و صالح الملقب بالمستدى الله بن على المحد و عمو و بن عبد و و المناسود على المحد و عمو بن عجد و همو بن عبيد و غير هم و لم خطب و مو اعظ و سيروسياسات في الملك قداً تيناعلى أكثرها في كتابنا أخبار الزمان و اعانذكر في هذا الكتاب لما تدلك على ماسبق في كتابنا و الله سبحانه و تمالى أعلم

الإذكر خلافة المهدى محد بن عبدالله بن على بن عبدالله بن العباس ويكنى أباعبدالله وأمه أم موسى بنت منصور بن عبدالله بن سهم بن أبى سرح من ولدذى رعين من ماوك هير الخذ له البيعة بعصفة الربيع مولاه يو مالسبت لست خاون من ذى الحجمة سنة أهان و خسين و ماثة و المامة وكان مولده سنة سبع و عشر ين و ماثة و خرج من مدينة الناس و بويع بيمة العامة وكان مولده سنة سبع و عشر ين و ماثة و خرج من مدينة السلام فى سنة سبع و ستين و ماثة و خرج من مدينة لله المدين و الدون و وقد و صف له المدين المدين و ماثة فكانت خلافته عشر او خسة عشر يو ما و قين و المدين و مائة فكانت خلافته عشر سنين و شهر او خسة عشر يو ما و قين و المدين و مائة فكانت خلافته عشر و كان موسى الهادى فائب المجر جان و قيل انه مات مسمو مافى قطائف اكله البست حسنة و غيرها من حشمه المسوح و السود و خيرها من حشمه المسود و كان موسى المهادى فائب ال

وحسن فى الوشى فاصـ بحبحن عليهن المسوح كل نظاح والـ عا • ش له يوما نطـ وح الـت بالباقى ولو • عمرت ماهـ ر فوح فعــلى قهـــك نح • ان كنت لابد تنوح

## ﴿ وَمُذَكِّرَ جُلَامِنِ اخْبَارُهُ وَلَمَّا كَانُونَ أَيَّامُهُ ﴾

ذكر الفضل بن الربيع قالدخل شريك على المهدى بو ما فقال له لا بدأن تجيبنى الى خصة من ثلاث قال و ماهن يا أمير المؤمنين قال اما ان تلى القضاء أو تحدث و لدى و تمله به أو أكل اكلة ففكر مم قال الاكلة اخفهن على نفسى فاحتب و قدم الى الطباخ أن تصلح له ألو اقامن المنح المعقود بالسكر الطبر ز دو المسل فلما فرغ من غذا أنه قال اله التيم على المطبخ يا أمير المؤمنين ليس يفلح الشيخ بعد هذه الاكلة أبدا قال الفضل بن الربيع فحد شهر و القشريك بعد ذلك وعلم أو لا دهم و ولى القضاء لهم و لقدكت بارزاقه بعت أكبر من البرلقد بعت ديني و قال الفضل بن الربيع خرج المهدى منذ ها و معمر و بعت المحدى المسلم و الما المهدى و حد ساحب مبقلة و النقط عن المسكر و الناس في العلم و يطوف الى ان و بيع مو لاه و كان شاعر و يعك الاافسافات المور و يعلوف الى ان و وحد ساحب مبقلة و المجافيها كرخ له فقد داليه فقال له المهدى المقمين و زبيب و هدا البقل و الكراث فقال له المهدى المقال كان كثير او أممن و يتفقد أكلت قال فعم عندى فضلة من عقد ما ليمن فيه فقال هم و و للمدى حتى لم يترقي فيه فضل فقال لعمر و وقل شعر او صف ما نعن فيه فقال هم و المهدى المهدى عنه في وفقال هم و وقل شعر او صف ما نعن فيه فقال هم و و

ان من يطعم الربيب بالزيت توخيز الشمير بالكراث لحقيق بصفمة أوبثنتي والسوء الصنيع أوبثلاث فقال المهدى بئس والشماقلت ولكن أحسن منذلك

لحقيق ببدرة أوبثنتي نالحسن الصنيع أوبثلاث

ووافى المسكرو حقته الخزائن والخدم والموكب فامر لصاحب المبقلة بثلاث بدر دراهم قال وعاربه فرسه مرة أخرى وقد خرج العسيد فدفع الى خباه اعرابى وهو جأم فقال ياعرابى هل عندك قرى فافى ضيفك قال اداك جسيما هميما فان احتملت قربنا لك ما يحضر فاقال هات ما عندك فاخرج له فضلة نبيذ في ركوة فشرب الاعرابى واحدا والمقاه فلما شرب قال الله وقد من مناه عندك من كنت مم شرب الاعرابي قد حاوسة ادفاما شرب قال يا الدى من أفاقال في أحدى من أفاقال الاعرابي قد حاوسة ادفاما شرب قال يا العرابى قد حاوسة ادفاما شرب قال يا العرابى أفاقال فيم ذكرت المكمن خدم الخاصة قال الست كذلك قال فن أمت قال أفا إلى أها إحدة و ادا لمهدى قال حيد والكورب والدك شم شرب الاعرابي قد حا

وسقاه فلماشر بالثالث قالياأعرابي أتدرى من أفاقال نعم زعمت انك أحدقواد المهدى قال فلست كذلك قال فن أنت قال أقا امير المؤمنين فأخذ الاعر الى ركوته فوكاها فقال له المهدى اسقناقال لاوالله لاتشرب منهاجرعة فيا فوقهاقال ولمقال سيقيتك قدحافز عمت انكمن خدم الخاصة فاحتملناهالك شمسقيناك آخر فزحمت انك أحد قوادالمهدى ثم سقيناك الثالث فزعت افك أمير المؤمنين ولاوالله ما آمن ان اسقيك الرابع فنقول افك رسول الله فضحك المهدى وأحاطت به الخيل فنزل اليه أبناء الملوك والاشراف فطار قلب الاعرابي فلم يكن لههمة الاالنجافقال المهدى لابأس عليك وامر لهبصلة وكسوة وبزة وآلة فقال اشهدانك صادق ولوادعيت الرابعة والخامسة لخرجت منهافضحك المهدىمنه حتى كادأن يقع عن فرسه حين ذكر الرابعة والخامسة وجعل له رزقاو ألحقه بخواصه وكازوزيره أبوعبداللهمماوية بنعبدالله الاشعرى وهوجد محد بن عبد الوهاب وكان كاتبه قبل الخلافة فقتل المهدى ابنالا بي عبد الله على الزئدقة فاستوحشكل واحدمنهمامن صاحبه وعاشأ وعبدالله الىسنة سبمين ومائة ثم احتص المهدى يعقوب بنداو دالسلمى وخرج كتابه على الدواوين أن أمير المؤمنين قد آغاه وكان يصل اليه فى كل وقت دون الناس كلهم ثم اتهمه بشي من أمر الطالبيين فهم بقتله تمحبسه الى أيام الرشيد فاطلقه الرشيد وقد قيل في أمره انه كان يرى الامامة في الاكبر من ولدالمباس وأنغير المهدى من هو مته كان أحق بهامنه وكان المهدى محببا الى الخاص والعاملانهافتتح أمرهبالنظرفي المظالموالكفعن القتمل وأمن الخائف وانصاف المظاوم وبسط يده في الاعطاء فاذهب جيع ماخلفه المنصور وهوستمائة ألف ألف درهموأر بمةعشرألف ألف دينارسوى مآجباه فرأيامه فاماتفرغت بيوت الاموال أتى أبوحار ثة الهندى خازن بيوت أمواله فرمى بالمفاتيح بين يديه وقال مامعني مناتبح لبيوت فرغ ففرق المهدى عشرين خادما في جباية الامو الفوردت الموال بمدأيام فلائل فتشاغل أبوحار ثةعن الدخول على المهدى ثلاثة أيام فامادخل عليه قال ماأخرك فقال الشفل بتصحيح الامو الفقال أفت اعرابي أحمق كنت تظن أن الاموللاتأتينااذا احتجنااليهاقال أبوحارثة انالحادثة أذاحدثت لم تنتظرك حتى وحه واستخراج الاموال وحملها وقيل انهفرق وعشرة أيام من صاب ماله عشرة آ لافدر م فمند ذلك قام سبة بن عقال على أسه خطيبا فقال و للمهدى اساه فنها القمر الزاهروالربيع الباكرو الاسدالخادروالبحر الزاخرة ما القمر الزاهر فاشب

منه حسنه وبهاه وأماال بيع الباكر فاشبه منه طيبه وهو اهوأما الاسد الخادر فاشبه منه غرته ومضاه وأماالبحر الزاخر فاشبه منهجو دهوسخاه وكافت الخيزران أم الهادي والرشيد في دارها المروفة بأساس وعندها أمهات أولا دا غلفاء وغيرهن من بنات بنىهاشم وهيعلى بساط ارمنى وهيعلى نمارق أرمنية وزينب بنت سليمان بزعلى أعلاهن مرتبة فبينهاهي كذلك اذدخل خادم لهافقال بالباب امرأة ذات حسن وجال في اطمار رثة تأيي أن تخبر السمها وشأنها غيركم وتروم الدخول عليكم وقد كان المهدي تقدم الى الخيزران بأن تلزم زينب بنت سليمان بنعلى وقال لها افتبسى من آدابها وخذىمن أخلاقهافانها بجوز لناقدأ دركت أوائلنا فقالت الحميزران للخادم ائذن لهاف خلت امرأة ذات بهاءو جمال في اطمار رثة فتكلمت فاوضحت عن بيان على لسان فقالو الحامن أنت قالت أقامزينة امرأة صروان بن محمد وقيد أصارني الدهرالي ماترين ووالثماالاطمارالر ثةالتى علىالاعارية وانسكم لماغلبتمو فاعلى هسذا الامر وصادلكم دوقنالم نامن مخالطة العامة على مانحن فيمه من الضررعلى بادرة اليناتزيل موضع الشرف فقصد فاكم لنكون في حجا بكم على أية حالة كانت حتى تأتى دعو قمن له الدعوة فاغرور قتعينا الخيزران ونظرت اليهازينب بنت سيليمان بنعلى فقالت الخفف الله عنك يامزينة أتذكرين وقد دخلت اليلك بحران وأنتعلى هذا البساط بعينه فكامتك فحشة إبراهيم الامام فانتهر تيني وأمر تباخر اجي وقلت ماللنساء والدخول على الرجال في آرائهم فو الله لقد كان مروان أرعى الحق منك لقد دخلت اليه فحلفأ فهماقتله وهوكاذب ولخيرني بين أن يدفنه أويدفع الىجثته وعرضعلى مالافلم أقبله فقالت مزينة والله ماتظن هذه الحالة أدتني الى ماترينه الابالفعال الذي كان مني وكانك استحسنتيه فحرضت الخيزران علىفعل مثله اعاكان يجبأن تحضيهاعلىفعل الخيروترك المقابلة بالشرلتحرز بذلك فعيمها وتصونبها دينهام قالت لزينب يابنت عمكيف رأيت صنيع الله بنافي العقوق فاحبيت التأسى بنائم ولتباكية فغمزت الخيزران بمضجوار يهافعدلت بهاالى مض المقاصير وأمرت بتغيير حالها والاحسان اليها فامادخل المهدى عليهاو قدانصر فتزينب وكانمن شأنه الاجتماع مع خواص حرمه فى كل عشية قصت الخنزر ان عليه قصتها وماأمرت بهمن تغيير حالها فدعا بالجارية التى ردتها فقال لهالمار دوتيها الى المقصورة ماالذي سمعتيها تقول قالت لحقتها فالمرالفلاني وهي تبكي في خروجها مؤتسية وهي تقرأ وضرب الله مثلا قرية كانت

آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدامن كل مكان فكفرت انعم اله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف،عاكانوايصنمونهمةالالخيزرانواللهوالله لولمتفعليهامافعلت ماكلتك أبداو بكى بكاء كثيراوقال اللهم انى أعوذ بكمن زوال النممة وأفكر فعل زينب وقال لولاانها اكبرنسا تنالحلفت أذلاأ كلهائم بستاليها بعض الجوارى الى مقصورتها التي أخليت لهاوةال الجارية أقرئي عليها السلام وقولي لهايا بنتعمان اخواتك قمد اجتمعن عندى ولولاا فى ابن حمل المثناك فلماسمعت الرسالة علمت مراد المهدى وقه حضرت زينب بنت سليمان فجاءت مزينة تسحب أذيا لهافامر هابالجاوس ورحب بهاو رفع مزلتها فوق منزلة زينب بنت سليمان بنعي ثم تفاوضوا أخبار أسلافهم وأيام النآس والدولة وتنقلهافا تركت لاحدفى المجلس كلاما فقال لها المهدى يابنت عموالله لولااني لاأحب أناجمل لقوم أنت منهم في أمر ناشيئا لنزوجتك ولكن لاشئ أصون للتمن حجابي وكونك مع اخواتك في قصري لكما لهن وعليك ماعليهن الى أن يأتيك امر من له الامر فيا حكم به على الخلق ثم اقطعها مشل ما لهن من الاقطاع وأخدمهاواجازهاقاتامت في قصره الىأز قضى المهدى وأيام الهادي وصدرمن أيآم الرشيد وماتت فىخلافته لايفرق بينهاو بين نساء بنى هاشم فلما قبضت جزع الرشيد والخدم جز ماشديداو حدثنا الرياشي عن الاصمعي قال دخل عبدالله بن عمر بن عتبة على المهدى سريه بالمنصور فقال آجرالله أمير المؤمنين على أمير المؤمنين قبله و بارك الله لهفياخلفه فيه ولامصيبة أعظم من امام والدولاعقبي أجل من خلافة الله على أولياء الله فاقبل والمير المؤمنين المطية واحتسب عندالله أفضل الرزية ولماكثر تشبيب أبي المتاهية بمتبة جارية الخيز ران شكت الىمو لاتهاما يلحقهامن الشناعة ودخل المهدى -وهي تبكي بين يدى الخيزران فسالهاعن خبرها فاخبرته فامر باحضارا بي المتاهية فادخل اليه فلما وقف بين يديه قال أنت القائل في عتبة

الله ينى وين مولانى \* ابدت لى الصدو الملامات الله ينى وين مولانى \* ابدت لى الصدو الملامات ومتى وصلتك حتى تشكوصدها عنك قال يأمير المؤمنين فا نا الذي أقول يأن وصلت على تجيشى بنا المعلك \* توجه ألله بالمهابات يقول الربح كلاعصفت \* هل الكيار يجى مباداتي عليه تاج جمال و تاج الجابات عليه تاج نفور أسه و قاح اجبات قال فنكس رأسه و شكت بالتضيب ثم دفير أسه وقال التا الله المنكس رأسه و شكت بالتضيب ثم دفير أسه وقال التا الله التنافي المنكس رأسه و شكت بالتنافي المنكس رأسه و شكت بالتنفيب ثم دفير أسه وقال التنائل التنائل المناسبة المناس

الا مااسيدتي مالحا ادلت باجل ادلالحا وجاريةمن جوارى الماوك قداسكن الحسن سربالها ثمسأ لهعن اشياءفا فحمأ بوالمناهية فامرا لمهدى بمجلده نحواه ن حسدو أخرج مجسلودا فلقيته عتبة وهوعلى تلك الحال فقال

بخ بخ باعتب مر مثلكم قدقت ل المهدى فيكم قتيلا فتفرغر تعيناها وفاض دمعها وصادفت المهدى عندا لخبزران فقبال مالعتبة تبكي قالواله رأت اباالمتاهية مجلودا وقال لهاكيث وكيت فاصرله بخمسين ألف درهم ففرقها ابوالمناهية على والساب فكتسساح والخبر بذلك فوجه السه ماحملك على أن اكرمتك بكرامة فقسمتها فقال ماكنت لأكلثمن من أحببت فوجه اليسه بخمسين ألفااخرى وحلف عليه أن لا يفرقها فاخذها وانصرف قال المبرد اهدى أبو المتاهية الحالمهدى في يوم نوروز برئية صينية فهاثوب بمسك فيه سطران مكتوبان عليه بالغالية

> تفسى بقي من الدنيا معلقة الله والقائم المهدى كمفها انى لاياس منها ثم يطمعنى فيها احتقارك للدنيا ومافيها

فهم ازيدفع اليدعتبة فقالتله بإأميرالمؤمنين معرمتي وخدمتي تدفعني اليهائع جراد يكتسب بالشعر فبعث اليه اماعتبة فلاسبيل الااليهاو قدام نالك بمل البرقية مالا فرجت عتبة وهو يناظرالكتاب ويقول اعاأم لى بدقافيروهم يقولون بدراهم فقالت امالوكنت عاشقا لعتبة لمااشتغلت بتمييز العين من الورق وكان أبو العتاهية بالم جرار وكانأ قدرالناس عىوزن الكلام وكان حاو الالفاظ حتى انه يتكلم بالشعر قد جمله شمر او نثار او اجتمع أبونواس وجاعة فدعا أحدهم عاء فشرب ثم قال ، عذب الماءوطابا \* ثم قال لهم اجيزوا فلم يحضر أحدهم ايجانسه في سهو لته وقرب ماخذه حتى جاء أبو المتاهية فقال فيم أنتم فاعاسو هو أنشدو هالقمم فقال

\* حبدًا الماءشرابا \* ومن مختار شمره فعتبة

بالله ياحساوة العينين زوريني قيسل الممات والافاستزيريني هذانأم ان فاختاري أحهما اليك أولافدا عي الموت يدعوني انشئت موتافا فت الدهر مالكة روحي وان شت أن احيافا حييني ياعنب مأأنت الابدعة خلقت من غيرطين وخلق الناس من طين اني لاعجب مراحب يقربني عمن يباعدني عنبه ويقصيني

اذارضيت وكان النصف يرضيني في الحب جهدي ولكن لاتبالوني من أرحم الناس طرا بالمساكين اطمعتني في قلسل كان مكفيني

لوکان ىنصفنى مماكلفت به ياأهسلودى انىقد لطفتبكم الحدثه قد كنا نظنكم اماالكثير فلاارحو ممنكولو ومن مختار شعره فساقوله

و بإذات الملاحة والنظاف اظل اذا رأيتك مستكنا كانك قد بعثت على آف

الا ياعنب ياقسر الرصافه ر زقت مودتی و رزقت عطنی ولم ارزق فدیتك منكرافه وصرت من الهوى دنقاسقها صريما كالصريع من السلافه

وحدث المبرد محمد بنيز يدأن ريطة بنة أبى العباس السفاح وجهت الي عبدالله بن مالك الخزاعى في شراء رقيق للعنق وأمرت جاريم اعتبة وكانت لهام محبت الخيزران بمدهاأن تحضر ذلك نهالحالسة اذجاءأبو العناهية في رى متنسك فقال جعلني الله فداك شديخ ضعيف كبيرلايقوى علىالخدمة فاذرأيت اعزك اللهبشراي وعتني فعلت مأجورة فاقبلت علىعبدالله فقالت انمى لارى هيئة جميلة وضعفاظاهرا ولساقا فصيحا ورجلا بليفاذاشتره وأعتقه فقال نعم فقال أبوالعناهية اتأذنين لي اصلحك الله فى تقبيل يدك فاذنت له فقبل بدهاو الصرف فضحك عبد الله بن ما الكو قال الدرين منهذا قالت لاقالهذا أبوالعناهية واعااحتال عليك حتى قب لريدك فلولم يكن لأبي المتاهية سوى هذه الابيات التي أبان فهاعن صدق الاغاء ومحض الوفاءوهي

> ان أخاك الصدق من كان معك ومن يضر قفسه لينفعك ومن اذار ساازمان صدعك شنت شمل نفسه كي مجمعك

وهذه الصفة في عصر نامعدومة ومستحيل وحودها ومتعذر كونها (وروى) ابن عياشأن المنصور كان قدضم الشرق بن القطام الى المهدى حين خلفه بالرى وأمره أن يأخذ بحفظ أيام العرب ومكارم والاخلاق ودراسة الاخبار وقراءة الاشعار فقال لهالمهدى ذات لياة باشرق أرحقلبي بشئ يلهيه قال نعم اصلح الله الاميرذكر وا أه كان في ملوك الحيرة ملك يقال كان له نديمان قد نزلا من قلب منزلة مكينة وكانا لايفارقاله فرطوه ومنامه ويقظته وكان لايقطع امردوانهما ولايصدر الاعن رأيهما فغير بذلك دهراطو يلافييناهو ذات ليلة في شربه ولهوه اذغلب عليه الشراب فأزال

عقله فدعا بسيفه وانتضاه وشدعليهما فقنلهما وغلبته عيناه فنام فاسأصبح سأل عنهما فاخبر بماكان منه فأكب على الارض عاضا لها اسفاعليهما وجزعالفراقهما وامتنع منالطمام والشراب ثمحلف لايشربشرابايزعج قلبهماعاش وواداهما وبنىعلى قبريهماقبة وسماهماالفريين وسنأن لايمرمهماأحد من الملك فن دونه الاسحدطما وكان اذاسن الملكسنة توارثوها وأحيوا ذكرها ولم يمينوها وجعلوها عليهم حكما واجباوفرضالازماوأوصىبهاالا كإءأعقابهم فغبرالناس بذلك دهرا طويلا لايمر أحدمن صغير ولاكبير الاسجد لهما فصار ذلك سنة لازمة كالشريعة والفريضة وحكم فيمن ابي أن يسجد لهما بالقتل بعد أن يحكم له بخصلتين يجاب اليهما كائناما كان قالفر يوماقصارمعه كارةثياب وفيهامدقته فقال الموكلون بالغربين القصار اسحد فابى أزيفعل فقالواله المكامقتول انام تفعل فابي فرفعوه الى الملك وأخبروه بقصته فقال مامنعك أن تسجدة السجدت ولكن كذبوا على قال الباطل قلت فاحتكم في خصلتين فانك مجاب اليهما والى قاتلك قال لابد من قسلي بقول هؤ لاعقال لابدمن ذلك قال فالى احتكم الناضرب وقبة الملك بمدقتي هذه قالله الملك يأجاهل لوحكت علىان اجرى علىمن تخلف وراءك مايغنيهم كانأصلح لهم قالماأحكم الافضربة لرقبة الملك فقال الملك لوزرائه ماتر ون فعاحكم به هذا الجبأه ل قال نرى أن هذهسنة وأنتأعل بمافي تقض السنرمن العار والنار وعظم الاثم وأيضا أنكمتي نقضت سنة تقضت أخرى ثم يكون ذلك لمن بعدك كإكان لك فتبطل السنن قال فارغبو اللى القصار ان يحكم عاشاء ويعفيني من هذه فاني اجيبه الى ماشاء ولو بلغ حاء هـ طرملكي فرغبوا اليهفقالمااحكم الابضربة في عنق الملك قال فلمسارأ آى لملك ذلك وماعزم عليمه القحار فقعدله مقعداعاماو احضرالقصارة بدىمدقته وضرب بهاعنق الملك فاوهنه وخرمغشياعليه فاقام لمابه سنة وبلغت بهالعلة الى اذكاريستى المساء بالقطن فلماافاق وتنكلم واكل وشرب واستقل سال عوس القصاد فقيل العصبوس فامر واحضاره فضرفقال لقد بقيت اكخصلة فاحكم بهافاني قاتلك لامحالة اقامة السنة قال القصار فاذا كان لا بدمن قنلى فانى أحكم ان اضرب الجانب الآخر من رقبة الملك مرة اخرى قلماسم الملك ذلك خرعلى وجهدمن الجزع وقال ذهبت والله تقسى اذا ثم قال للقصار ويلك دععنك مالاينفعك فاقهل ينفعك منه ماسخني واحكم بغيره وأنفذ دلك كائتناما كانقالمأأرى حتى الاضر بةأخرى فقال الملئلوزرائهماترون قالوا عمت

عى السنة قال و بلكم ان ضرب الجانب الآخر ماشر بت الما مالبار دابد الاقى أعلم ماقد نالى قالو افاعند ناحيلة فلمارأى ماقد الشرف عليه قال القصار أخبر في ألم أكن قد سمعتك تقول يوم أتى بك الموكلو ن بالفرين المائك قد سجدت وأنهم كذبو اعليك قال قد كنت قلت ذلك فلم أصدق قال فك كنت سجدت قال نعم فو شمهم و جعلت اليك رأسه وقال أشهد افك صادق و أنهم كذبو اعليك و قدو ليتكمو ضعهم و جعلت اليك باسهم وأمر هم فصحك المهدى حتى فحص برجليه وقال أحسنت و وصله قال الهيم بن على عدى كنت في مجلس المهدى قالما الحياب فقال لا تاذن له عدى كنت في مجلس المهدى قالما الحياب فقال لا تاذن له ناته مناق كذاب ف كلمه الحسن بن أبى عطية فيه فا دخله فقال له المهدى يا فاسق ألست القائل في معن

جبــل تلوذ به نزار كلهـا صعبالندى متمنع الاركان قال بل أناالذى أقول فيك ياأمير المؤمنين

وافتده الابيات كلهافرضى عنه وأجازه والمالقمقاع بن حكيم كنت عند دالمهدى وأفسده الابيات كلهافرضى عنه وأجازه والمالقمقاع بن حكيم كنت عند دالمهدى وأتى سفيان الثورى فلمادخل عليه سلم السلم العامة ولم يسم تسليم الحلافة والربسع والمي سمة على مسيفه فاقبل المهدى بوجه طلق وقال له ياسفيان تفرمناهها وههنا و نقل الموارد الله بسوء لم تقدر عليك فقد قد رناعليك الارزاق الخشى ان محكم فيكم فيكم فيك عبو اناقال سفيان ان محكم في محكم فيك ملك قادر يفرق بين الحق والباطل فقال الربسع المير المؤمنين ألهذا الجاهل ان يستقبلك عنل هذا الخذى ان اضرب عنه فقال له السكت و يلك ما ير يدهذا وأمثاله الاان تقتلهم فنشق بسمادتهم اكتبوا بعمده و دفعه السبعة فخذه و خرج ورمى به في الدجلة و هرب فطلب فى كل بلد فلم يوجد وقال على بن يقطين كنامع الهدى عاصب ذان فقال لمي و ما أول واق فانتها البكائه فبادر الله مصرعين فقال المارأية ما دأيت قلنا مارأيت قلنا مارأيت قلنا مارأيت قلنا مارأيت قلنا مارأيت المنام و قال

كأنى بهذا القصر قدبادأهل وأوحش منه ربعه ومنازله وسارعيد القوم من بهديهجة وملك الى قبر عليه جنادله

فلم يبق الاذكر هو حديثه \* تنادى عليه معو لات حلاقه قال على فأ تتاع المهدى إمدر وياه الاعشرة أيام حتى توفى (قال المسعودى) وكاقت و فاقز فربن الهذيل الفقيه صاحب أبى حنيفة النعمان بن قابت بنه قانو خمين وماقة و فيها كانت بيمة المهدى كما قدمناه و مات سفيان بن سميد بن مسروق الثورى بالبصرة وكان من يم وهو ابن ثلاث وستين سنة و يكنى أباعدالله في أيام المهدى و ذلك في سنة احدى وستين ومائة و مات ابن أبى ذئب وهو محمد بن عبدالر حمن بن المنيرة و يكنى أبا الحرف في أيام المهدى و في المنيرة و يكنى أبا الحرف في المناسرة بن الحجاج و يكنى أبا بسطام وهو مولى لبنى شقرة من الازدوفيها توفي عبدال حمن بن عبدالله المسعودى و في سنة ست وستين ومائة مات حماد بن مسلمة في أيام المهدى (قال المسعودى) و للمهدى أخبار حسان و لما كان في أيام من الكوائن و الحروب وغير هاقد اتينا على مبسوطه في الكتاب الاوسط و كذلك من مات في سلطانه من النوسط و كذلك من مات في سلطانه من النوس النقهاء وأصحاب الحديث وغير هو والله

## ﴿ ذَكُر خلافة موسى المادى)

التو فيق

و پريم موسى بن محمد الهادى لسبع بقين من الحرم وهو ابن أربع وعشرين سنة و ثلاثة أشهر صبيحة الثلاثاء التى كانت فيها و فقا و الده المهدى و ذلك فى سنة تسع و سنين و مائة و توفى بقساباذ تحومد ينة السلام سنة سبعين و مائة لا ثنى عشرة ليلة بقيت من شهر دبيسع الاولمن هذه السنة و كانت خلافته سنة و ثلاثة أشهر و كان يكنى أبا جعفر و امه الحيز ران بنت عطاء أم ولد حرشية و هى أم الرشيد و أتسه البيعة و هو بيلاد طبرستان و جر جان فى حرب كافت هناك فركب البريد و قد أخذ له أخوه هو و نالبيعة و فى ذلك يقول بعض الشعراء

لماأتت خير بني هاشم \* خالافة اله بجرجان شمر للحرب سرايسله \* برأى لاغمرولاوان وذكر جمل من أخباره وسيره ولمجماكان في أيامه ﴾

كازموسى تأسى القلب شرس الاخلاق صــعب المرّام كنير الادب عباله وكان شديدا شجاعاجو اداسخيا(حــدث) يوســف بن ابراهيم الكاتب وكانصاحب المهدى عن ابراهيم أنه كان واقفا بين يديهوهو على حمار له بيستانه المعروف ببغداد اذ

قيل لهقدظفر برجل من الخوارج فأمر بادخاله فلماقر بمنه الخارجي أخذ سيفامن بمض الحرس فاقبل يريدموسي فتنحيت وكلمن معي عنه وانه لواقف على حماره مايتخلخل فلماان قربمنه الخارجي صاحموسي اضرباعنق وليس وراءه أحمد فأوهمه فالتفت الخارجي لينظروجع موسى نفسه ثمظهرعليه فصرعه فاخذالسيف من يده فضربعنقه قال فكان خوفنامنه أكثر من الخارجي فو الله ما أفكر علينا تنحينا ولاعذلنا عىذلك ولمركب هارابعدذلك اليوم ولافارقه سيفه وكانعيسي ابن داب يجالسه وكان من أهل الحجاز وكان أكثر أهل عصره ادباوعام اومعرفة بأخبار الناسوأيامهم وكان الهادى يدعوله متكأ ولميكن غيره يطمع منسه في ذلك وكان يقول له ياعيسي مااستطلت بك يوماو لاليلة والاغبت عني الاظننت اني لاأدى غيرك (وذكر)عيسي بن داب أنه رفع الى الحادي ان رجلامن بلاد المنصورة من بلاد السندمن اشرافهم وأهل الواسةفيهم مئآل المهلب بنأ بيصفرة دبى غلاماسنديا أو هندياوان الغلام هوىمولاته فراودهاعن تفسها فاجابته فدخل مولاه فوجدها ممه فجب ذكر الغلام وخصاه ممالجه الى ان برئ فاقام مدة وكان لمو لاه ابنان احدها طفل والآخر يافع فغاب الرجل عن منزله وقدأ خدالسندى الصبيين فصعد يهما الىأعالىسورالدارالىأن دخل مولاه فاذاهو بابنيه مع الغلام على السور فقيال فافلان عرضت ابنى للهلاك فقال دع ذاعنك والله لولم تجب تفسك بحضرتى لارمين بهما فقال له الله الله في وفي ابني قال دع عنك هذا فو الله ماهي الاقتسى و أني لاسمح بها من شرية ماء واهوى ليرى بهما قامرع مولاه فأخذمدية فجب نفسه فلمارأى الغلام انهقدفعل رمى بالصبيين فتقطعا وقال ذآك الذى فعلت لفعلك بى وقتل هذين زيادة فأمرا لمادى بقتل الفلام وتعذيبه بافظع ما يمكن من العذاب وأمر باخراج كل سندى فى ملكته فرخص السند في أيامه حتى كانو ايتداولون بالثمن اليسير وكان الحادي قد استوزر الربيع وضم اليهماكان لعمر بن يريع من الزمام ثمولى عربن يزيع الوزارةوديوانالرسائل وافرد الزبيع بالزمام فاتآل بيعؤ هذمالسنةوقيسلان الحادى سقاه شربة لاجل جارية كان قد وهبهاله المهدى كانت قبل ذلك الربيع وقيسل غير ذلك وظهر في أيامه الحسين بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم وهو المقنول بفخ وذلك علىستة أميال من مكة يوم التروية وكان على الجيش الذى حاربه جاعةمن بنى هائم منهم سليان بن أبي جمعرو محمد بن سليان بنعلى

وموسى بن على والمباس بن محمد بن على في أربعة آلاف فارس فقتل الحسين وأكثر من كان معه وأقامو اثلاثة إيام لم و ادواحتى أكتهم السباع والطيروكان معه سليان ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على فاسر في هذا اليوم وضرب ترقبه بحكة صبرا وقتل معه عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على وضرب عنقه صبرا وأخذ لعبد الله بن الحسن ابن على وللحسين بن على الامان فبسا عند جعفر بن يحيى بن عالد بن برمك وقتلا بسد ذلك فسخط الحادى على موسى بن عيسى لقتل الحسين بن على بن الحسن بن الحسن ورك المصير به اليه ليحكم فيه بمايرى وقبض أمو الموسى واظهر الله بن الحسن الحسن الاستبشار فبكي الحادى وزجر هم وقال أتيتمونى مستبشرين كانكم اتيتمونى برأس وجل من الترك أو الديلم انه رأس رجل من عترة رسول الله صلى الله عندى لا أثيب كم شياً وفي الحسين بن على صاحب فن يقول بعض شعراء المصر من أبيات

فلا بكين على الحسي \* ن بعولة وعلى الحسن وعلى ابن عانكة الذي \* أثووه ليس له كفن تركوا بفخ عدوة \* في غير منزلة الوطن كانوا كراما قتلوا \* لاطائشين ولا جبن غسلوا المذلة عنهم \* غسل الثياب من الدن هدى العباد بجدم \* فلهم على الناس المنن

وكان الهادى كثيرالطاعة لامه الحيزران بحيبا لهـا فيها تسالمين الحوائج للنساس. فكانت المواكب لاتخلومن بايهافني ذلك يقول أبو المعافى

ياخيزران هناك ثمهناك ، انالعباد يسوسهمابناك

اومن خاصتی أومن خدى لاضربن عنقه و لاقبضن ماله فن شاه فليلزم ذلك ماهده المواكب التى تفدو الى بابك كل يوم أمالك مغزل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصو تك اياك ثم اياك ان تفتحى فاك في حاجة لمسلم و لاذمى فانصر فت و ما تعقل ما قطا فلم تنطق بحلو و لامر بعدها (و ذكر ابن دأب) قال دعائى الهادى في وقت من الليل لم تحجر العادة انه يدعو فى فى مثله فدخلت اليه فاذا هو جالس فى بيت صغير شتوى وقد امه لم تحجر العادة انه يدعو فى فى مثله فدخلت اليه فاذا هو جالس فى بيت صغير شتوى وقد امه بخوا صغير ينظر فيه فقال لى ياعيسى قلت لبيك يا امير المؤمنين قال الى أرقت فى هذه بنايد الله و تداعت الى الخواطر و استملت على المحموم و هاج لى ماجرت اليه بنو أمية من بني حرب و بنى مروان فى سفك دما ثنا فقلت يأمير المؤمنين هذا عبد الله بن على وهو القائل ابن على قدة تل منهم على نهر أبى فطرس فلا ناو فلا ناحتى أتيت على قسمية من قتل منهم و هذا عبد الصمد ابن على وهو القائل لسفك دما بهم

ولقـدْشـنى نفسى وابرأسقىها أخذى بثارى من بنى مروان ومن الى حرب ليتشيخى شاهد سفكى دماء بنى أبى سفيان

قال ابن دأب فصر و الله الحادى وظهر تمنه أريحية فقال ياعيسى داود بن على هو القائل ماذكر تبالحجاز و لقداد كر تنبهما حتى كانى ما مهمتهما قلت يأمير المؤمنين و قد قيل انهما لعبد الله بن على قلم على ما مهمتهما قلت يأمير المؤمنين و قد قيل ذلك قال ابن دأب ثم تغلف ل بناالكلام و الحديث الى أخبار مصر وعبو بها و فضائلها و أخبار قيلها فقال لى الهادى فضائلها أكثر قلت يأمير المؤمنين هذه دعوى المصريين لها بغير برهان أور دوه والبينة على الدعوى و أهل العراق يأبون هذه الدعوى و يذكر ون ان عبوبها أكثر من فضائلها قال مثل ماذا قلت يأمير المؤمنين من عبوبها أنها لا عظر و اذا مطرت كرهو ا و البه الى الله بالدعاء قال الله عزوجل و هو الذي يرسل الرياح نشرا بين بدى دحمته فهذه رحمة عبلة لهذا الخلق و هم لم كارهو ن وهي لهم ضادة غير مو افقة لا يزكو عليها زرعهم و لا تخصب عليها أرضهم و من عبوبها الريالتي يسمو تها المريسية و ذلك عليه اربيا الشامل في من عبوبها اختلاف هو المها لا كفان و الحنو طو أي تقنو ابالو باء القابل و البياد الشامل من عبوبها اختلاف هو الله الاختلاف و الحضوم و و ذلك لا ختلاف و المبلاء الشامل من عبوبها اختلاف هو المها الخورى و الحضوم و وذلك لا ختلاف و المبلاء الشامل من من عبوبها اختلاف هو المها المنات اخرى و الحضوم و وذلك لا ختلاف حراداكثيرة فيلبسون القيم من عبوبها اختلاف هو المها المنات اخرى و الحضوم و وذلك لا ختلاف حراداكثيرة فيلبسون القيم من عبوبها اختلاف هو المبلاء النادة على من عبوبها اختلاف عبود المبلاء الشامل عبود المنات اخرى و الحضوم و وذلك لا ختلاف حراداكثيرة فيلبسون القيم من عبوبها اختلاف المنات اخرى و الحضوم و وذلك لا ختلاف حراداكثيرة فيلبسون القيم المبلاء المنات اخرى و الحضوم و وذلك لا ختلاف حراداكثيرة فيلا من عبولها المنات المرادات و الحضوم و وذلك لا ختلاف المنات المراد الكنوب و المنات المنات

جواهر الساعات بهاو لتباين مهاب الهوا وفيها في سائر فصو لدالسنة من الديل والنهار وهي تمير و لا تمتار فاذا اجديو اهلكوا و اما فيلها فكفاك الذي هو عليه من الحلاف لجميع الانهار مرف الصغار والكبار وليس بالفرات و لا الدجلة و لانهر بلخ ولا سيحان ولا جيحان شيء من القاسيح وهي في فيل مصر ضارة بلامنفعة ومفسدة غير مصلحة وفي ذلك يقول الشاعر

اظهرت للنيل هجرانا ومقليهة اذقيل لى أعاالتمساح والنيل فن راى النيل راى العين من كثب فما ارى النيل الأفي النواقيل قال ويحك ما النواقيل التي ترى النيل فيها قلت القلال والكيزان يسمونها لهذا الاسم قال ومامراد الشاعر فعاوصف قاللانه لايتمتع بالماءالافي الآقية لخوف مباشرة الماءفي النيسل من التمساح لافه يختطف الناس وسائر الحيواب قال ان هذا النهر قــدمنع هذا النوع من الحيوان.مصالحالناس منــه ولقــد كنت متشوفا الىالنظراليها فلقمد زهدتني بوصفك لهاقال الندأب ثمسألني الهادىء بمدينة دنقلة وهي داريملكة النوية كمالمسافة بينها وبين اسوان قلت قد قيسل ادبعون يوماعى شاطئ النيل عمائر متصلة قال الاندأب ممقال الهادى ايهاياان دأبدع عنكذ كرالمغرب واخباره وهلم بناالىذكر فضائل البصرة والكوفة وما زادت بهكل واحدة منهماعلى الاخرى قال فلت ذكر عن عبد الملك من عمير أنه قال قدم عليناالاحنف ف قيس الكوفة مع مصعب ف الزير ف ارأيت شيخا قبيحا الاورأيت فوجه الاحنف منه شبها كان صمل الرأس اجنحي الهين اعصف الاذن باخق العين اتئ الوجه مائل الشدق متراكب الاسنان خفيف العادضين احنف الرجل ولكنه كان اذاتكام جلى عن نفسه فجعل يفاخر اذات يوم بالبصرة و نفاخر مبالكوفة فقلنا الكوفة اغذى وامرأو أفسحو أطيب فقال له رجل والشماا شبه الكوفة الإبشابة صبيحة الوجه كرعة الحسب ولامال لهافاذاذ كرتذكرت حاجتهاف كف عنهاطالها ومااشبه البصرة الابمجوز ذاتعو ارض موسرة فاذاذكرت ذكرت يسارهاوذكرت عوارضها فكفعها طالها فقال الاحنف اماالبصرة فان اسفلها قصب واوسطها خشب واعلاهارطب تحن اكثرساجاوعاجا وديباجاونحن اكثر قنداو تقدا والله ماآتي البصرة الاطائما ولااخر جمنها الاكارها قال فقام اليه شاب من بكر من واثل فقال

طابا بحربم بلغت فالناس مابلغت فوالله ماانت باجملهم ولابأ شرفهم ولابأ شجعهم قال وابن أخي بخلاف ماانت فيه قال وماذاك قال بتركي مالا يعنيني كاعناك من أمرى مالاينبغي ازيمنيك (قال المسعودي )ولابن دأب مع الم ادى اخبار حسان يطول ذكرهاو يتسع عليناشر حهاو لايتأتي لناايراد ذلك في هذاالكتاب لاشتراطنافي على انهسنا الآختصار والايجاز بحذف الاسانيدوترك اعادة الالفاظ ولاهل البصرة وأهلالكوفةومن شربمن دجلةمناظرات كثيرة في مياههم ومنافعها ومضارها منهاماعاب بهاهل الكوفة أهل البصرة فقالوا ماؤكم كدرزهك زفر فقال لهم أهل البصرةمن أين بتي ماؤ باالكدر وماءالبحرصاف وماءالبطيحة طاف وعما يمتزجان وسط بلادنا قالاالكوفيون منطباع الماءالعذب الصافي اذاخالط ماءالبحرصارا جيما الىالكدورة وقديروق الانسان ماءار بمين ليلة فانجمل منه شيافي قارورة اذبد وتكدروقسد افتخرأهل الكوفة عائهم الذىهوالفرات على ماءدجلة وهوماء البصرة فقالوا ماؤ فاأعذب المياه وأغذاها وهوأصح للاجسام من ماء دجاة والفرات خيرمن النيل فامادجاة فارخ ماءها يقطع شهوة الرجال ويذهب بصهيل الخيل ولايذهب بصهيلها الامع ذهاب نشاطها ونقصان قواها وان لم يتدسم النازلون عليها أصابهم قحول فعظامهم ويبس فجاودهم وسائر من نزلمن العرب على دجلة لايكادون يسقونخيولهممنها ويسقونها منالآبار والركاءلاختسلاف مياهما واختلاف أقواعهاليست عاءواحدلصب الانهاركالزابين وغيرهما وسبيل المشروب غيرالماكوللان اختلاف المأكل غيرضار واختلاف الاشربة كالخروالنبيذوغيرهمن الانبذة اذاشر بهالانسان كانضاراواذا كانفضيلة مائناعي دجلة فاظنك بفضيلته على ماءالبصرةوهو يختلط بماءالبص ومن الماءالمستنقع في اصول القصب والهروى وقد قال الله هذاعذب فرات وهذا ملح اجاج والفرات اعذب المياه عذو بة وأنحسا اشتق الفرات لكل ماءعذب من ماءالكوفة وقدطمن أيضا أهل الكوفة على أهل البصرة فقالوا البصرةأسرع الارضخراباو اخبثها تراباو ابعدهامن السماءواسرعها غوقاوقدأجابأهل البصرةأهل الكوفة حماسالوا عنهوعابوهمبه وكذلك من شرب من دجلة وعابوا أهل الكوفة وذكروا عيوبها ومايؤ ثرعن سكانها من الشحعلى الماكول والمشروب والغدر وقلة الوفاء وقدأتينا على وصف ذلك في كتابنا أخبار الزمان وكذلكأ تيناعلىخواصالارض والمياهوفصولالسنة وانقسامالاقاليم

ومالحق بهذه المعاني فياسلف من كتبناعل الشرحوا لايضاحوذكر نافي هذاالكتاب من جميع ذلك لمعافلنرجع إلا زالي أخبار الهادي وندل على هذا السانحوف دكان الهادي ارادان يخلع اغاه الرشيدمن ولايةالعهد ويجعلها لابنه جعفرين موسى وحبس بحيي بن خالدالبرمكي وارادقتله فقالله يحيي وكان القيم بامرالرشيد يأأمير المؤمنين أرأيت ان كان ماأسال الله ان يعيد نامنه و ان لا يبلغنا هو ينسا في أجل أمير المؤمنين ايظن أذالناس يسلمون لجمفر بن أميرا لمؤمنين الامر ولميبلغ الحنث ويرضون بالصلاتهم وحجهم وغزوهم قالماأظن ذلك قال فتامن ان يسموالبهاجلة أهمل بيتك فتخرج منولدأبيك الىغيرهم فنكون قدحملت الناس على النكث وهونتعليهمأ يمانهم ونوتركت بيعة أخيك على حالها وبويع لجعفر بعده كان آكد فاذا بلغ مبلغ الرجال سالت أخاك أن يقدمه على نفسم قال نبهتني والله على أمر لمأكن انتبهت له تم عزم بمدذلك على خلعه رضى أم كره وأمر بالنضييق عليه في الاكثر من أموره فاشار عليه يحيى ان يسناذنه في الحروج! لى الصيد و ان يطيل التشاغل بذلك فان مدةمومي قصيرة على ماأو جبته قضية المولدواستاذنه الرشيد فاذناه فسار الى شاطئ الفرات من بلادالانبار وهيت وتوسط البرىمايلي السماوة وكتب الهادي اليه يامره بالقدوم فاكثرالرشيد التعللوبسط الحادىلسانه فىشتمه وسنسجالهادى الخروج نحو بلادا لحديثة فرضهناك وانصرف وقدثقل فيالعلة فلريجسر أحدمن الناس على الدخول عليه الاصفار الحدمثم اشار اليهمأن يحضرو االخيزر أنأمه فصارت عندرأسه فقال لهاأ اهالك في هذه الليلة وفيها يلى أخي هرون وأنت تعامين ماقضي فيه أصل مولدى بالرى وقد كنت أمرتك باشياء ونهيتك عن اخرى بما أوجبته سياسة الملك لاموجبات الشرع من برك ولمأكن بكعاقابل كنت لكصائنا وبراواصلا ثم قضى قابضاعلى يدهاو اضعالهاعلى صدره وكان مولده بالرى وكذلك مولدالر شيدفكافت تلك الليلة فهاو فاة الهادى وولاية الرشيد ومولد المامون ويقال ان الهادي أوقف ين يديه رجلامن أولياء الدولةذا أجرام كثيرة فجعل الهادى يذكره ذنو به فقال له الرجل يأأمير المؤمنين اعتذاري عاتقرعيني بهردعليك واقراري بماذكرت يوجب ذنيا ولكني أقول

فان كنت ترجو فى العقوبة راحة فلاتزهدن عند المعافاة فى الاجر فاطلقه ووصله (وحدث)عدة من الاخبار بين من ذوى المعرفة باخبار الدولة ال موسى

قال لهرون أخيه كافي بك تحدث قفسك بتام الرؤياو تؤمل ماأنت عنه بعيدومن دون ذلك خرط القتادفقال لههرون بإامير المؤمنين من تكبروضع ومن تواضع دفع ومن ظلم خذل وان اوصل الامرالي وصلت من قطعت وبررت من حرمث وصيرت أولادك أغلى منأولادي وزوجتهم بناتي وقضيت بذلك حق الامام المهدى فأنجلي عن موسى الغضب وبانالسرور في وجهه وقال ذلك الظن بك ياأبا جمفر ادن مني فقام هرون فقبل يده ممذهب ليعود الى مجلسه فقال موسى والشيخ الجليل والملك النبيل لاجلست الامعى في صدر الجلس ثم قال واخزاني احمل اليه الساعة ألف ألف دينار فاذافتح الخراج فاحمل اليه نصفه فلماار ادهرون الانصراف قدمت دابته الىالبساط قال عمرو الروى فسالت الرشيدعن الرؤيافقال قال المهدى دايت في مناى كافي دفعت الى موسى قضيباواليهر وزقضينا فاماقضيب مومي فاورق اعلاه قليلا واماقه يبهرون فاورق مناوله الىآخر وفقص الرؤ ياعلى الحكم بن اسحق الصيمرى وكاذيمبرها فقال له يملكان جميعافاماموسي فتقل ايامه واماهرون فيبلغ آخرماعاش خليفة وتكونأيامه احسن الايام ودهره احسن الدهور قال عمرو الرومى فلماافضت الخلافة الىهرون زوج حمدونة ابنتهمن جعفرين موسى وفاطمة من اسمعيل ووفي لهماوعده ( وحدث )عبدالله بن الضحاك عن الهيثم بن عدى قال وهب المهدى لموسى الهادى سيفعر و بن ممديكر بالصمصامة فدعابه موسى بمد ماولى الخلافة فوضعه بين يديه ودعا يمكنل وقال لحاجبه ائذن للشمر اءفاسادخلوا امرهمان يقولوا فيالسيف فبدهم ابن يامين البصرى فقال

مازصمصامة الزبيدى همرو من جميع الانام موسى الامين سيف عمرو وكان فياسمعنا خير ماأنمدت عليه الجفون أوقدت فوقه الصواعق نادا ممسنسياء فلم تكد تستبين وكان الفرند و الجوهر الجال وكان الفرند و الجوهر الجال أنسال نيطت به أم يمين ماييالى اذا الضريبة خانت أشمال نيطت به أم يمين

وهى أبيات كثيرة فقال له الهادى الاالسيف و المكتل فخذها ففرق المكتل على الشعراء وقالدخلتم معى وحرمم من أجلى وفى السيف عوض ثم بمثاليه الهادى فاشترى منه السيف بخمسين ألفا والهادى أخبار حسان وان كافت أيامه قصرت وقد

## أتينا علىذكرها فىكتابيناأخبارالزمانوالاوسط وبالثالتاييد ﴿ ذَكُرْخُـلافة هروزالرشيد ﴾

وبو يع هرون الرشيد بن المهدى بوم الجمة صبيحة الليلة التى مات فيها الهادى عدينة السلام وذلك لا ثنى عشرة ليلة بقيت من ربيع الاول سنة سبعين وما ثة ومات بطوس، بقر ية يقال لها ساباذيوم السبت لار بع ليال خلون من جادى الا خرة سنة ثلاث و تسمين وما ثة فكافت و لا يته ثلاثا وعشر بن سنة وسنة أشهر وقيل ثلاثا وعشر بن سنة و مات وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أد بمين سنة و أن وهو ابن أد بعم و أن بعن سنة و أن و بمين سنة و أن بعن سنة و أن يقول بن أد بعم و أن يوبي سنة و أن يوبي سنة و أن بعن سنة و

## ﴿ ذ كرجمل من أخبار هوسيره ﴾

ولمَـاأفضت الخلافة الى الرشيد حابيحيين خالدفقال لهيأ بشأفت أجلستنى فرهذا المجلس ببركتك وعنــك وحسن تدبيرك وقدقلدتك الامرودفع خاتمه اليه ففي ذلك يقول الموصلي

أَلْمَرَأَوْالشَمْسَ كَانْتُ سَـقَيْمَةً \* فَلَمَا وَلَى هُرُونَ أَشْرَقَ نُورَهَا بِيمَنِ أَمْيِنَاللَّهُ هُرُونَذِي النَّذِي \* فَهُرُونَ وَالنِّهَا وَيُحِي وَزَيْرِهَا

ومات ربطة بنت أي المباس السفاح لشهو دخات من أيام الرشيد وقيل في آخر أيام المادي وما تت ربطة بنت أي المباس السفاح لشهو دخات من أيام الرشيد وقيل في آخر أيام المادي والرشيد في سنة ثلاث وسبمين ومائة ومشى الرشيد أمام جنازتها وكافت غلة الخيز ران مائة ألف الف وستين ألف ألف در همو فيها ألف ألف در هموى الضياع والدو رو المستفلات وكان محد بن سليمان يفل كل يوم مائة ألف در هموى الضياع والدو رو المستفلات وكان محد بن سليمان يفل كل يوم مائة ألف در هم و أوا أملب نصف در هم يا يا يسلم المنتفلات وكان محد أمن المدل ان تكون كلتك في كل يوم مائة ألف در هم وأفا أطلب نصف در هم فلا أقدر عليه ثمال النصرة المحدوسو ارممه اعترضه رأس النمجة فقال للمد في كم الشمن المنافقة در هم فلما النصر ف محدوسو ارممه اعترضه رأس النمجة فقال لقد كرم الشمنصيك و شرف أبو تك و حسن و جهك و عظم قدرك و أرجو أن يكون ذلك غير يريده الله بك و لاأن مجمع الله لك الدارين فد قامنه سو ارفقال ياخبيث ماكان هذا قولك في البداء ققال لهذا قولك في البداء قولك في البداء كرم الشمانة على الموارك و الموارك

سورة هذه الآية فان اعطو امنها رضو او ان الم يعطو امنها اذاهم يسخطون قال في براءة قال صدقت فبرى الشورسوله منك فضحك محمد بن سليما نرحتى كاديسقط عن دابنه ولما بنى محمد بن سليمان قصر مبالبصرة على بعض الانها ردخل اليه عبد الصمد ابن شبيب بن شبة فقال اله محمد كيف ترى بنائى قال بنيت أجل بناء باطيب فناء وأوسع فضاء وأرق هو اء على أحسن ماء بين صرارى وحسان وظباء فقال محمد بناء كلامك أحسن من بنائنا وقيل ان صاحب الكلام والباني القصر هو عيسى بن جعفر على ما حدث به محمد بن زيات الفلابي عن الفصل بن عبد الرحمن بن شبيب بن شبة وفى هذا القصر يقول ابن أي عتبة

زروادی القصر نعم القصروالوادی \* لابد من زورة من غیر میعاد زره فلیس له شبه یقاربه \* مرب منزل حاضران شتا و واد رقی قرافیده و المیس واقف \* والضب والنون و الملاح و الحادی

وفي سنة خمس وسبعين ومائة مات الليث بن سعد المصرى اليمني و يكني أباالحرث وهو ابن اثنتين وتمانين سنة وكان قدحج سنة ثلاث عشرة ومائة وسمع من نافع وفي سنة خمس وسبعين ومائة مات شريك بن عبدالله بن سنان النخمي القاضي وكان يكني أباعبد الله وهوابن اثنتين وتمانين سنة وكان مولده ببخارى وليس بشريك بن عبدالله بن أبى اعرالليثي لان ابن اعرمات في سنة أربعين ومائة واعاذ كرنا ذلك لانهما يتشابها ن فىالآباء والامهات وبينهماتسع وثلاثونسنة وكانشريك بنعبدالله النخعي تولى القضاء بالكوفة أيام المهدىثم عزلهموسي الهادى وكانشريك مع فهمه وعلمهذكيا فطنا وكانجرى بينه وبين مصعب بنعبدالله كلام بحضرة المهدى فقالله مصعب أنت تنتقص أبابكر وعمر فقال والله ماأة تقصجدك وهو دونهما وذكر معاوية عند شريك بالحلم فقال ليس بحليم من سفه الحق وقاتل على بن أبي طالب وشم من شريك رائحة النبيذفقال له اصحاب الحديث لوكانت هذه الرائحة منا لاستحيينا فقال لا فكما ل الريبة ومات في أيام الرشيد أبوعبد الله مالك بن أنس بن ابي عامر الاصبحى وهو ابن تسمين سنةو حمل به ثلاث سنين وذلك في ربيع الاول وقيل انه صلى عليه ابن أبي ذئب على ماذكر من التنازع في وفاة ابن أبي ذئب وذكر الواقدي ان مالكاكان ياتي المسجد ويشهدالصاوات والجم والجنائز ويعود المرضى ويقضى الحقوق ثمرك ذلك كلهثم قيل لهفيه فقال ليسكل انسان يقدر ان يشكلم بعذره وسعى به الىجعفر

أبن سليمانوقيل لهانه لايرىأيمان بيمتكم شيئافضربه بالسياط ومد لذلك حتى انخلع كنفاهوفي السنة التيمات فيها مالك كانت وفاة حمادبن زيد وهي سنة تسع وسبعين ومائة وفيسنة احدى وسنينومائةمات عبدالله بن المبارك المروزي الفقيه بهيت بعدمنصر فهمن طرسوس وفى سنة اثنتين وثعانين ومائة ماتأ بويوسف يعقوببن ابراهيمالقاضي وهوابن تسعوستين سنة وهورجل من الاقصار وولى القضاء سنةست وسنين ومائة فأيام خروج الهادى الىجرجان وأقام على القضاء الى ان مات حس عشرة سنة (قال المسعودي) وقدكانت أم جعفر كتبت مسئلة الى أبي يوسف تستفنيه فهافأ فناها بماوا فق مرادها على حسب مأأو جبنه الشريعة عنده وأداه اجتهاده اليه فبعثت اليه بحق فضة فيه حقان في كل حق لون من الطيب و جام ذهب فيه دراهموجام فضةفيه دنانيروغامان وتخوتمن ثياب وحمارو بغمل فقال أه بعضمن حضره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهديت له هدية فجلساؤه شركاؤه فيهافقال أبويوسف تاولت الخبرعلى ظاهره والاستحسان قدمنع من امضائه ذاك اذكان هدايا الناس التمرو اللبن لافى هذا الوقت وهداياالناس اليوم المين والورق وغيره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم (وذكر الفضل بن الربيع) قالصارالى عبدالله من مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الرير فقال ان موسى بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن على قد أراد فى على البيعة له جمع الرشيد بينهما فقال الربيرى لموسى سعيتم علينا وأردتم نقض دولتنا فالتفت اليهموسي فقال ومن أتتم فغلب الرشيد الصحك حتى رفع رأسه الى السقف حتى لا يظهر منه ثم قال مومى ياأمير المؤمنين هذا الذي ترى المشنع على خروج والله مع أخى محدين عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على على جدك المنصور وهو القائل من أبيات

قوموابيعتكم تنهض بطاعتنا ان الخلافة فيكم يابني حسن في شعرطويل وليس سعايته يأمير المؤمنين حبالك ولامر اعاقلدو لتكولكن بغضا لناجيعا أهل البيت ولوو جدمن ينتصر به علينا جيعالكان معه وقدقال باطلاو أنا مستحلفه فان حلف أنى قلت ذلك فدى لامير المؤمنين حلال فقال الرشيد احلف له ياعبد الله فلما ال ادهموسي على اليمين تلكا وامتنع فقال له الفضل لم يحتنع وقد زحمت اتعالفه قال عدالله والقوة دون حول الله وقوته الى حولى وقوتى ان لم يكن ما حكيته عنى حقافلف له فقال موسى

الذأكبر حدثني أبي عن جدى عن أبيه عن جده على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم افهقالماحلفأحدبهذهاليمين وهوكاذبالاعجل اللهلمقو بةقبل ثلاثوالله ماكذبت ولاكذبت وهاأنا ياأمير المؤمنين بين يديك وفي قبضتك فتقدم بالتوكيل فانمضت ثلاثة أيام ولم يحدث على عبدالله بن مصعب حادث فدمى لامير المؤمنين حلال فقال الرشيد للفضل خذبيدموسي فليكن عندك حتى انظر في أمر وقال الفضل فوالله ماصليت العصرمن ذلك اليوم حتى سمعت الصراخ من دارعبد الله بن مصعب فامرت من يتعرف خبره فعرفت افه اصابه الجذام وانه قدتورم واسود فصرت السه فوالله ماكدتأعرفه لانهقدصار كالزق العظيم تم اسود حتى صار كالقحم فصرت الى الرشيد فعرفته خبره فااقتضى كلامىحتى أتى خبروفاته فبادرت بالخروج وأمرت بتعجيل أمره والفراغ منه وتوليت الصلاة عليه فلمادلوه في حفرته لم يستقر فيهاحتي انخسفت به وخرجت منه رائحة مفرطة النتن فرأيت احمال شوك تمرفي الطريق فقلت على الواحساج فطرحت على موضع قبره ثم طرح التراب عليها واقصر فت الى الرشيد فعرفته الخبرفا كثرالتمجب من ذلك وأمرني بتخلية موسى بن عبدالله رضي الله عنمه واذاعطيه ألف دينار وأحضرال شيدموسي فقالله لمعدلت عن اليمين المتعارفة بين الناس قال لا فارويناعن جدفاعلى رضى الشعنه افه قال من حلف بيمين مجــــ الله فيها استحيا اللهمن تعجيل عقو بته ومامن أحمد حلف بيمين كاذبة فازع الله فيها حوله وقوته الاعجل الله له المقوبة قبل ثلاث وقيل ان صاحب هذا الخبر هويحيى بن عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن على أخومومي بن عبدالله رضو از الله عليهم وكان يحييقد سارالى الديلم مستجيرافباعه صاحب الديلم من عامل الرشيد بمائة ألف درهم فقتل اه وقدروى من وجه آخر على وجه حسب تباين النسخ وطرق الرواية في ذلك في كـتب الانساب والتواديخ اذيحيىالتي فبركافيها سباع قسد جوعت فامسكت عن اكله ولاذت بناحيته وهابت الدنومنه فبنى عليه ركن بالجس والحجر وهوحي وقدكان محدبن جعفر بن يحيي بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على كرم الله وجهه سار الى مصر فطلب فدخل المفرب واتصل ببلاد ناهرت السفلي واجتمع اليه خلق من الناس فظهر فيهم بعدل وحسن استقامة فمات هنالك مسمو ماوقد أتيناعلى كيفية خبره وماكان من امره في كتاب حداثق الاذهان في اخبار اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم و تفرقهم فالبلدان وفي سنة نمانو ثمانين ومائة حجالر شيدوهي آخر حجة حجهافذكرعن

ابي بكربن عياش وكانمن علية اهل العلم انه قال و قداجتاز الرشيد بالكوفة في حال منصرفه من هذه الحجة لا يمو دالى هذه الطريق والاخليفة من بني المباس بمده ابدا فقيلله اضرب من الغيب قال نعم قيل بوحى قال نعم قيل اليك قال لاالى محمد صلى الله عليه وسلم وكمذلك خبرعنه عليه السلام المقتول في هذا الموضع واشار الى الموضع الذي قتل فيهالكوفة رضى اللاعته وفي سنة تسع وتمافين ومائة وذلك في أيام الرشيد مات على بن حزة الكسائي صاحب القرا آت ويكي أباالحسن وكان قد شخص مع الرشيدالى الرى فات بها وكذلك مات محدين الحسن الشيباني القاضي ويكني أباعبدالله ودفن بالرى وهومع الرشبيد وتطيرمن وفاة محسدين الحسن لرؤيا كاذرآها في نومه اه و في هذه السنة كَانت و فاة يحيي بن برمك بن خالد و في سنة ثمـ ان و ثما فين و مائة كان سخطال شيدعى عبدالمك بن صارك بن على بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب خدث غوثبن المدرع عن الرياشي قال سمعت الاصمعي يقول كنت عندالرشيد وأتى بمبدالملك بن صالح يرفل في قيو ده فاسا فظر اليه قال هيه ياعبدالله كأني افظر اليك وشؤبو بهاقدهم وعارضها قدلم وكانى بالوليدقد أقلع عن براجم بالامعاصم ورءوس بلاغلاصم مهلامهلابني هاشم والله واللهسهل لكم الوعر وصفال كمالكدروألقت اليكم الامورأزمتها فخذوا حذركم منى قبل حاول داهية خبوط باليدوالرجل فقال لهعبدالملك أفداا تكلم اوتوامافقال بلتوأماقال فاتق الله يااميرالمؤمنسين فيما ولاك وراقبه فيرعاياك التي استرعاك قدسهلت لكوالله الوعورو جمت على خوفك ورجائك الصدوروكنت كإقال اخوكب بن كلاب

ومقام ضيق فرجت بسان اوبيان اوجدل لويقوم الفيل او فياله زلعن مثل مقامي اورحل

قال فاراد يحيى بن خالد البرمكي ان يضع من مقيام عبد الملك عند الرشيد فقيال له يلمبد الملك بلغني افك حقو دفقال اصلح الله الوزير ان يكن الحقد هو بقاء الحير والشر عندى انهما لباقيان في قلبي فالنفت الرشيد الى الاصمى فقال بالصحى حررها فو الله ما احتج احد للحقد بمثل ما احتج بعجبد الملك شمامر به فرد الى عبسه ثم النفت الى الاصمى فقال و الشياصمى لقد نظر ت الى موضع السيف من عقه مراد ا يعنعنى من ذلك ابقائى على قومى في مثله (حدث) بوسف بن ابر اهيم بن المهدى قال حدثنى سليان الحادم الحراس الرشيد بالحيرة وهو ينفدى اذ خل عليه عون العبادى و كان صاحب الحيرة و في يده صحفة فيها سمكة منعو قالسمن دخل عليه عون العبادى و كان صاحب الحيرة و في يده صحفة فيها سمكة منعو قالسمن

فوضمها بين يدمه وممه محبس قدا تخذلها فحاول الرشيد اكلشيء منهافنمه جبريل ابن يختيشوع واشار جبريل الىصاحب المائدة ان يشيلهاعن المائدة ويعز لهاله ففطن له الرشيد فلمارفعت المائدة وغسل الرشيديده وخرج جبريل امرتى الرشيد باتباعه واناكبسه في منزله وهويأكل فارجع اليه بخبره ففعلتما امرنى واحسبان امرى لم يخف على جبريل فياتبينت من تحرزه وانه صارالى موضع من دارعون ودعا بالطمام فاحضراه وفيه السمكة فدعاباقداح ثلاث فجعل فى واحدمنها قطعة مرف السمك وصبعليها من خمرطبريان (وهي قرية بين الكوفة والقادسية ذات كروم واشجار ونخل ورياض تخرقهاالانهارمن كل البقاع من الفرات شرابها موصوف بالجودة كوصف القطر بلي) فصبه على السمكة و قال هذا أكل جبريل وجعل في قدح آخرقطعةمنهـاوصبعليهاماءبثلجشديدالبرودة وقال هذاأكلأمير المؤمنــين أعزهالله الله يخلط السمك بغيره وجعل في القدح الثالث قطعامن اللحم من ألوان مختلفة من شواءومن حاوى ومن بواردو بقول ومن سائر ماقدم اليهمن الالوان من كل واحد منهاجز أيسيرامثل اللقمة واللقمنين وصب عليها ماء شلج وقال هذا أكل أمير المؤمنين انخلطالسمك بفير دو دفع الثلاثة الاقداح المصاحب المائدة وقال احتفظ بهاالى از بنته أمير المؤمنين أعزه الله مم أقبل جبريل على السمكة فاكل منهاحتى تضلع وكان كلها عطش دعابقد حمن الخرالصرف فشربه ثمقام فلسا انتسه الرشيدمن نومه سالني عماعندي من خبر جبريل وهل أكل من السمكة شيأً ام لم ياكل فاخبرته بالخبر فامرباحضار الاقداح الثلاثة فوجد مافىالقدح الاولوهو الذى ذكر حديلانه اكلهوصب عليه آلخر الصرف قد تفتت وانماع واختلط ووجد ما في القدح الثاني الذي قال جبريل انه أكل أمير المؤمنين وصب عليه الماء بالثلج قدربا وصارعلىالنصف بمماكان وفظر الىالقدح الثالث الذي قال جبريل وهذااكل اميرالمؤمنينان خلطالسمك بفيرهقد تفيرت رائحته وحدثت لهسهوكة كادالرشيد ان يتقاياً حين قرب منه فامر بحمل خمسة آلاف دينا دالي جبريل وقال من ياد مني على عبة هذا الرجل الذي مدير في بهذا التدبير فاوصلت اليه المال (وذكر)عبدالله بن مالك الخزاعي وكان على دار إل شيد وشرطته قال اتاني رسول الرشيد في وقت ماجاء في فيهقط فاقتزعني من موضعي ومنعني من تغيير ثيابي فراعني ذلك فلماصرت الى الدار سبقني الخادمفعرف الرشيد خبري فاذن لى في الدخول فدخلت فوجد ته قاعدا على

فراشه فسلمت فسكت ساعة فطارعقلي وتضاعف الجزع ثم قال لىياعبد الله أتدرى لم طلبتك في هذا الوقت قلت لا والله بالمير المؤمنة بن قال أني رايت الساعة في منامي كان حبشيا قد أتاني ومعه حربة فقال ان لم تخل عن موسى بن جعفر الساعة والانحرتكبهذه الحربة فاذهب فخل عنه فقلت يأمير المؤمسين أطلق موسى بن جمفر ثلاثا قال فعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفر واعطه ثلاثين الف درهم وقللهان احببت المقام قبلنا فلك عندى ماتحب وانأ حببت المضى الىالمدينة فالاذن فى ذلك اليك قال فضيت الى الحبس لاخرجه فلمارآ في موسى وثب الى قائما وظن أنى قد أمرت فيه بمكر وهفقلت لاتخفقدأمرني أمير المؤمنين باطلاقك وانأدفع اليك ثلاثين ألف درهم وهويقول ال ان احببت المقام قبلنا فلك ما يحب وان احببت الانصراف فالامر فى ذلك مطلق اليك واعطيته الثلاثين ألف درهم وخليت سبيله وقلت له لقدرأيت من امرك عبا قال عاني اخبرك بينما انا نائم اذا تأني الني صلى الله عليه وسلم فقال موسى حبست مظاو مافقل هذه الكامات فانك لأتبيت هذه الليلة في الحبس فقلت بابىوامىمااقول فقال فل إسامع كل صوت وإسابق الفوت ويأكاسى العظام لحاومنشرها بمدالموت اسأنك بأسمائك الحسني وباسمك الاعظم الاكبر المخزون المكسونالذى لميطلع عليه احدمن المخلوقين ياحلماذاا ناة لايقوى على اناته ياذا المعروف الذي لاينقطم ابداو لا يحصى عددافر جهني فكان ماتري (وذكر) حاد بن اسحق بن ابر اهيم الموصلية القال ابر اهيم بن المهدى حججت مع الرشيد فبينانحن فالطريق وقدا تفردت اسير وحدى واناعل دابتي اذحملني عيناى فسلكت بى الدابة غيرالطريق فاقتبهت واناعي غيرا لجادة فاشتدبى الحرفعطشت عطشا شديدا فارتفع لى خياء فقصدته فاذا بقبة وبجنبها بترماء بقرب مزرعة وذلك بين مكة والمدينة ولماربها انسيافا طلمت فى القبة فاذا اناباسود نائم فاحس بى ففت عينيه كانهما اجانتي دماستوى جالسا واذاهوعظم الصورة فقلت يااسو داسقني منهذا المساء فقال يااسود اسقني من هذا الماء عاكياني وقال الكنت عطشا فافازل واشرب وكان تحتى برذون خبيث تقور فخشيت اذائزل عنه فينفر فضربت راس السبرذون وما تقمني الفناءقط الافي ذئك اليوموذلك أنى رفمت عقيرتي وانااغني كفنونيان متفى درع اروى واستقو الىمن بئر عروة ماء فلها مربع بجنب اجاج ومصيف بالقصر قصر قباء

فرفع الاسودراسه الىوقال ايمااحب اليكان اسقيكماء وحده اوماء وسويقا قلت الماء والسويق فاخرج قعباله فصب السويق في القدح فسقاني واقسل يضرب يبده على راسه و صدره و يقول و احر صدراه و انارات اللهب في فؤادي يامو لاي زدنى وافاازيدك وشربت السويق ثم قال لىيامولاى اذبينك وبينالطريق اميالا ولست اشكانك تعطش لكن املا قربتي هذه واحملها قدامك فقلت افعل قال فملا قربته وسارقدامي وهويحجل فرمشينه غيرخارج عن الايقاع فاداأمسكت لاستريح أقسل على فقال يامو لاى عطشت فأغنيه النصب الى ان أو قفني على الجادة ثم قال لى سر رعاك الله ولاسلبكما كساك من هذهالنعم فكلام عجمى معناه هذاالدعاء فلحقت بالقافلة والرشيدة دفقدني وقديث البخت والخيل في البريطليوني فسرى حين رآنى فاتبته فقصصت عليه الامرفقال على الاسو دف كان الاهنيمة حتى مثيل بين يديه فقال له و بلك ما حرصدرك فقال يامو لاى ميمو نة قال ومن ميمو نة قال حبشية قال ومن حبشية قال بنت بلال يامو لاي فأمرمن يستفهمه فاذاالا سو دعبدلبني جعفو الطيار واذاالسوداء التي يهواهالقوممن ولدالحسن بنعلىفأ مرالر شيدبا بتياعهاله فابى موالهاأن يقبلوا لهاثمناو وهبوها للرشيد فاشترى الاسودو أعتقه وزوجه منها ووهب لهمن ماله بالمدينة حديقتين وثلثما تدينار (ودخل إين السماك) على الرشيد وبن يديه حامة تلتقط صافقال له صفهاو أوجز فقال كأعا تنظر من ياقو تنين وتلنقط بدرتين وتطأعل عقيقتين وأنشدو البعضهم

هتفت هاتف أذنها الف بين ذات طوق مثل عطف النون أقنى الطرفين و ترجم الانقاس من ثقبين كالثولؤتين و ترجم الانقاس من ثقبين كالثولؤتين و ترجم الانقاس من ثقبين كالثولؤتين و فما لحياث كالمدغين من عرتين و لها الحياث المسدغين من عرقين و فما ساتان حراوان مثل الوردتين نسجت فوق جناحيها لها بروستين وهي طاوسية اللون ببان المنكبين تحت ظل من ظلال الايك صافى الكتفين فقدت الفافنات من تباريحويين فهى تبكيه بلادم جود المقلتين

وهى لاتصبغ عيناها كما تصبغ عين

(ودخل) معن بنزائدة على الرشيد وقد كان وجدعليه فشي فقارب الحطو فقال له هرون كبرت والله ياممن قال في طاعتك يا امير المؤمنين قال وانفيك على ذلك لبقية قال هي لك يا امير المؤمنين قال واذلك لجلدقال على أعد الله عنين قال واذلك لجلدقال على أعد الله عنين قال واذلك المجلسة المؤمنين المؤمنين

فرضى عنه وولاه قال وعرض كلامه هذا على عبد الرحمن بن زيد زاهد أهل البصرة قال و يجهذا ما ترك لربه شيأ و قال الرشيد و مالمين بن زائدة انى قداً عدد تك لامركبير و قال الأمير المؤمني ان الله قداً عدلك منى قلبامه قو دا بنصيحتك و يدامبسوطة بطاعتك و سيفام شحو ذا على عدوك فان شئت فقل و قيل ان هذا الجواب من كلام يزيد بن مزيد ( و قال الكسائى ) دخلت على الرشيد فلسا قضيت حق التسليم و الدعاء و ثبت لا قيام فقال اقمد فلم ازلى عنده حتى خف عامة من كان في بحلسه و لم يبق الا خاصته فقال لى عاعل الا تحب أن ترى محد او عبد الله قلت ما أسوقتى اليهما فأمير المؤمنين وأسرنى لى عاعل الا تحب أن ترى محد او عبد الله قلت من الدعاء فام هما بالدنو منه فصير محد اعن عينه فسلاعلى ايهما بالحلافة و دعو اله باحسن الدعاء فام هما بالدنو منه فصير محد اعن عينه و عبد الله عن يسام الحراب في أن استقر مهما و اسالهما ففعلت في اسالتهما عن من أن استقر مهما و اسالهما ففعلت في اسالتهما عن ي يفيف احتى و قبد المنا على ابن فيه و الحروج منه فسر بذلك الرشيد حتى تبدينته فيه مم قال لى ياعلى كيف ترى من هر موجو و بهما فقلت بالمير المؤومنين كاقال الشاعر المناعي ترى منده بهما و جوابهما فقلت بالمير المؤومنين كاقال الشاع

أرى قرى مجــد وفرعى خلافة يزينهما عرق كريم ومحتد

والمير المؤمنين هافر عزكا أصله وطاب مغرسه و محكنت في الثرى عروقه وعدت مشاربه أبو هما أغر فافذ الامر واسع العلم عظيم الحلم يحكان بحكه و يستضيئان بنوره وينطقان بلساقه و يتقلبان في سعادته فامتم الله أمير المؤمنين بهما و آنس جميع الامة بيقائه و بقائه و بقائه المناولات المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة و المنافرة المنافرة و المنافرة

قلبه فصيريدك عليه مبسوطة وطاعتك عليه واحبة فكر لهجيت وضمف أمير المؤمنين اقرقه القرآن وعرفه الآثار وروه الاشمار وعلمه السن وبصره مواقع المكلام وبدئه وامنمه الضحك الافراق واته وخذه بتعظيم مثلي بني هاشم اذا دخلوا اليم ورفع بحالس القواد اذا حضروا مجلسه و لاتحرن بكساعة الاوراقت مغتم فيها الله و ونع بحالس القواد اذا حضروا مجلسه و لاتحرن بكساعة الاوراقت مغتم فيها الفراغ ويالفه وقومه ما استطمت بالقرب و الملاينة فان أباهم افعليك بالشدة والفلظة القراغ ويالفه وقومه ما استطمت بالقرب و الملاينة فان أباهم افعليك بالشدة والفلظة المهدله فقال اليمود له فلما فرغمن كلامه قال له الشير عاماني بولاية المهدله فقال الي والشيائمير المهمد له فلما فرغمن كلامه قال له البشر يامماني بولاية المهدله فقال الي والشيائمير وحده وحاي مجده وشبيه جده قال في انقول في عبدالله قالمرعي و لا كالسعد ان فنسم الرشيد وقال قاله اللهمدي وعزف السعال حزم المنصور و نسك المهدي وعزفس الهادى وعزفس المادى والثه لوشاء الله ان أنسبه الى الرابعة فنسبته الها (قال الاصمعي) بينها الماساير الرشيد ذات ليا ذراً ينه قد قلق قلقا شديدا فكان يقعد مرة ويسكم عرة ويبكي ثم أنشأ يقول

قلد أمو رعباد الله ذائقة موحدال أى لافكس ولا برم والرك مقالة أقوام ذوى خطل لايفهمون إذا ماممشر فهموا

فلسسمت منه ذلك علمت أنه يريد أمر اعظاما ثم قال لمروان الخادم على بيحي في البث أن أتاه فقال بالإطالة بالنصل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يوسية والاسلام جذع والاعلن جدع والاعلن جدع والاعلن جدع والاعلن جدع والاعلن و حال المربع أبي بكر وكان من خبره ما قدعات وان أبا بكر صير الدر المحمر فسلمت الامة له و رضيت بخلافته ثم صيرها عرشورى فكان بهده ما قد بلغك من الفتن حق صارت الى غيراً هلها وقد عنيت بنصحيح هذا العهد وتصييره الى من أرضى سيرته و أحد طريقته وأثق بحسن سياسته وآمن ضعه ووهنه وهو عبد الله وبنوها عم ما كلون الى محد والميان أن المائون الى محد والتصرف مع طويته و التبذير لماحوته يده ومشاركة النساء و الاماء في رأيه وعبد الله المرضى الطريقة الاصيل الرأى الموثوبة في الامراام ظيمة فارملت الى عبد الله المسجود بني هاشم و ان افردت محد الامراكم المن تغليطه على الرعية فالامروا في هذا الامرور أيك

مشورة يعم فضلها و تقعها فانك بحمد الشمبارك الرأى لطيف النظر فقال يأأمير المؤمنين ان كل زلة مستقالة وكل رأى يتلافى خلاهذ االعهد فان الخطأ فيه غير مامون والزلة فيه لا تستدرك وللنظر فيه مجلس غير هذا فعلم الرشيد أبه يريدا خلوة وقامر في والزلة فيه لا تستدرك وللنظر فيه مجلس غير هذا فعلم الرشيد أبه يريدا خلوة وقامر في مضى الليل و افترقا على ان عقد الامهما أفراز الاف مناجأة و مناظرة وطويلة الرشيد فقالت ما انصفت ابنك محمد احيث وليته العراق و اعريته من العدو القواد وصيرت ذلك الى عبدالله دو نه فقال لها وما أنت و عييز الاعمال و أخبار الرجال الى هذا فانا تخوف ابنك على عبدالله و لا تنفوف عبدالله على ابنك ان يويم و في سنة ست هذا فانا تخوف ابنك على عبدالله و لا تناس المسالم ومع و تعانين و ما تخرج الرشيد حاجاو معه وليا عهده الامين و المامون و كتب الشرطين بينهما و علقهما في الكعبة (وحكى) عن ابراهيم الحجبي ان الكتاب المرفع ليملق بالكعبة وقع فقلت في فقدى وقع قبل ان يرتفع ان هذه السنة و قداستعظم الناس (وحكى) عن سعيد بن عامر البصرى قال حجبت في هذه السنة و قداستعظم الناس (وحكى) عن سعيد بن عامر البصرى قال حجبت في هذه السنة و قداستعظم الناس الشرط و الايمان في المكعبة في أيت رجلامن هذيل يقود بعيره و هو يقول الشرط و الايمان في المكتبة في أيت رجلامن هذيل يقود بعيره و هو يقول الشرط و الايمان في المكتبة في أيت رجلامن هذيل يقود بعيره و هو يقول

وبيعة قد نكثت أيمانها \* وفتنة قدسمرت نيرانها

قلت له و يحك ما تقول قال أقول الالسيوف ستسل والفتنة ستقع والتنازع و الملك سيظهر قات وكيف رى ذلك قال أماترى البعير واقفا والرجلان يتنازعان والفر الان قد وقما على الدم والتطخا به والله لا يكون آخرهذا الامر الاعاربة وشر (ويروى) أن الامين لما حلف للرشيد بما حلف له به وأراد الخروج من الكعبة رده جعفر بن يحيى وقال له فازغدرت باخيك خدلك الله حتى فعل ذلك ثلاثا كلها يحلف له وبهذا السبب اضطغنت أم جعفر على جعفر بن يحيى فكانت أحدمن حرض الرشيد على أمره و بعثته على ما نول به (قال المسعودي) وفي سقسيع وعمانين ومائة بايع الرشيد لا بنه القاسم بولاية المهد بعد المامون فاذا افضت الحلافة الى المامون كان امره اليه ان شاء أن يقره أوره و ان شاء أن يخلعه خلمه اه وفي هذه السنة وهي سنة سبع و عمانين ومائة تو في الفضيل بن عياض و يكنى أباعل و كان مولده بخر اسان وقدم الكوفة و سمع من المنصور ابن المناه من المناه و في الناه المناه و في المناه و في الله عنه المناه و في المناه و ا

قال دعاقاال شيد قد خلنا عليه و دخل الفضيل آخر قا مقنما رأسه بردائه فقال لى ياسفيان أيهم أمير المؤمنين فقلت هذا وأومات الى ال شيد فقال أفتياحسن الوجه الذي أمر هذه الا ، قو يدك و عنقك لقد تقلدت أمر اعظياف كي الرشيد مم أنى كل رجل منا ببدرة فكر قبلها الاالفضيل فقال له الرشيد باأباعي ان لم تستحلها فاعطها ذا دين واشبع بها جائما و أكس بها عرفا فا طاسمتها منها فلما خرجنا قات له باأباعي اخطات ألا أخذتها وصرفتها في أبو اب البرفاخة بلحيتي مخالي اأباع مدا العلم و قلم من المحدد بن على أخذتها وسرفتها في البرفاخة بلحيتي مخالي اأباع مدا العلم و منا إلى المنافقة بالبلد و لفك لطابت لى (وقبض موسى) بن جعفر بن محدد بن على المنافقة بيان أصابه المنافقة من الشيدة بن على من أبي طالب بغداد مسمو ما لحس عشرة سنة خلت من الورائمة القطعية من الشيعة الساء هم و اسماء أمها ترم ومو اضح قبورهم و مقادير أهمارهم و كما شكل راحد منهم مع أبيه و من أدرك اجداد وعليهم السلام و لسكانه م المنابي في الرشيد من أبيات

امام له كف يضم بنانها عصاالدين ممنوع من البرعودها وعين محيط بالبرية طرفها سواء عليمه قربها ويعيدها وأسمع يقظانا يبيت مناجيا له في الحشامستودهات يكيدها

(حدث) غوت بن المزرع قال حدثنى خالد عن همر و بن بحر الجاحظ قال كان كلثوم المتابى يضع من قدراً بي نواس فقال له راوية أبي نواس يوما كيف تضع من قدر أبي نواس وهو الذي يقول

اذا نحن اثنينا عليك بصالح فات الذي نثى وفوق الذي نثى والدي نثى والدي نثى والدي نثى والدي نثى والدي ندى والدي ندى الدي ندى قال المنابي هذا مرقة قال عن قال المن أبي المذيل الجمي حيث يقول واذا يقال لبعضهم نعم النتى فابن المنعرة ذلك النعم عقم النساء فلا يجش بمثله النساء عنه عقم قال لقد أحسن في قوله

فتمشت في مفاصلهم كنمشى البرء في السقم قال سرقة أيضا قال له بمن قال من سوسة الفقمسي حيث يقول اذا ماسقم حل عنها وكاءها تصمد فيسه برؤها وتصوبا والخالطت منه الحشاخلت أنه على سالف الايام لم يبق موهبا

قال فقدأحسن في قوله

وماخلةت الالبذل اكفهم واقدامهم الالاعوادمنبر قال وقدمرقه أيضاقال عمن قال من مروان بن أبي حفصة حيث يقول وماخلقت الالبذل اكفهم وألسنهم الالتحبير منطق فيوما يبارون الرياح ماحة ويومالبذل الحاطب المتشدق قال فسكت الراوية ولواتي بشمره كله لقال له سرقه (وحدث) أبوالمباس أحمد بن يمي

قال فسكت الراوية ولواى بشمره كله لقال له سرقه (وحدث) أبو المباس أحمد بن يجي مله فعلم على المسلمة الرائيد في عنبة فوعده بترويجها وأنه يسلم أفي ذلك فان أجابت جهزها وأعطاه ما لاعظيم أثم الرائيس سنح له شغل استمر به فحب أبو المناهية عن الوصول اليه فدفع الى مسرو رالكبير ثلاث مرواح فدخل بها عالم مدرد ترتيب كانت من تنتق أعالم من تنتق ما المسلم عالم من تنتق أعلم من تنتق أعلم من تنتق أعلم من تنتق من المسلم عالم من تنتق أعلم من تنتق أعلم من تنتق المسلم عالم من تنتق المسلم عند المسلم عالم المسلم المسلم عالم المسلم عالم

على الرشيد وهويتبسم وكافت مجنمعة فقرأ على واحدة منهن مكتوبا ولقد تنسمت الرياح لحاجتي فاذا لهمامن راحتيه شميم

فقالأحسن الخبيث واذا علىالثانية

اعلقت نفسى من رجائك ماله عنق يحث اليك بى ورسيم فقال قداجادو اذا على الثالثة

ول بما استأسيت ثم أقول لا ان الذي ضمن النجاح كريم فقال قاتله الله ما أحسن ما قال ثم دعا به وقال ضمنت الله يا أبا المتاهية و في غد نقضى حاجتك ان شاء أنه و في ما قال ثم دعا به وقال ضمنت الله يا أبا المتاهية و في غد نقضى خلك و أعظمته وصارت اليه تستمفيه خلف ان لا يذكر أحاجته الافي من أله الحالم النيل ساو اليها و معه جماعة من خواص خدمه فقال الحسالست اذكر حاجتي او تضمنين قضاء ها قالت افاامتك و أمرك قافذ في ما خسلا امر أبي المتاهية فاني حلفت لا بيك رضى الله عنه بكل يمين يحلف بها بروو بالمشى الى بيت الله الحرام حافية كلما انقضت عنى حجة و جبت على أخرى لا اقتصر على الكفارة و كلما افدت شيا تصدقت به الا ما ضيفيه و بكت بين يد به فرق الما ورجها و انصرف عنها و غدا عليه أبو المتاهية فقال له الرشيد و الله ما قصرت في أمرك و مصر و روحسين و رشيد و غير هم شهو د في بذلك و شرح له الحبر في بذلك مكت مليا لا أدرى أبن أفاقائم و شرح له الحبر في بذلك مكت مليا لا أدرى أبن أفاقائم و قاعد و قلت الا تربي بذلك و عامت انها لا تجيب احدا فهدك فلبس

ابو العتاهيةالصوف وفال فيذلكمن أبيات

قطعت منها حبائل الآمال وحططت عن ظهر المطي دحالى ووجدت بردالياس بين جوانحى فغنيت عن حمل وعن ترحال (وذكر) أنه لما الصل بالرشيد قول أبي العناهية

ألا ان ظبيا للخليفة صادني ومالى عن ظبى الخليفة من عدر غضب الشيد وقال أسخر منافعبث وأمر بحبسه فدفعه الى تنجاب صاحب عقوبته وكان فظاغلىظافقال ابو العتاهية

> تنجاب لاتعجل على فليس ذا من رائه ماخلت هذا في مخا يلضوء برق سائه وكان من اشعاره في الحيس بعدماطال مكشه

انحا أنت رحمة وسلامه زادك الله غبطة وكرامه قبل ان أرى لى على رضاك علامه المراد و ال

فقال الرشيدلة أبو هلو رأيته ماحبسته وانما سمحت نفسي بحبسه لانه كان غائباء في وأمر باطلاقه وأبو المناهية الذي يقول

راع لذكر الموت ساعة وقته وننتر بالدنيا فنلهو ونلعب ونحن بنوالدنياخلقنالفيرها وماكنت فيه فهوشي محبب وهوالذي يقول أيضا

حتوفهارصد وعيشهارفق وكدرها فكدوملكها دول وقال

المرء فى تأخير مدته كالثوب يبلى بعدجدته عجبا لمنتبه يضيع ما يحتاج فيه اليوم وقدته وقال

لاتأمن الدنياعلى غدرها كمغدرت قبل بامثالكا أجمع النــاس على ذمها وما أرى منهم لهــاتاركا وقال

أنماأنت مستعير ماسوى بردين والمعاريرد

كيف يهوى امرؤ الذاذة أيا م عليه الانتاس فيها تعد حياتك انتاس تعدف كلما مضى نفس منها نقصت به جزءا وقال

ألا ياموت لم أرمنك بدا أتيت بمسايخيف ولاتحابي كانك قد هجمت على مشيبي كاهجم المذيب على شبابي وقال

نسيت الموت فياقدنسيت كانى لم أر أحدا يموت أليس الموت فأية كل حى فالى لا أبادر مايفوت وقال

وعظتك احداث صمت و بكنك ساكتة خفت و تكلمت عرف أعظم تبلى وعن صور سبت وأرتك قبرك في القبو روأنت حي لم تمت وقال

ومشید دارا لیسکنظلها سکنالقبور وداره المیسکن احدث) اسحق بن ابراهیم الموصلی قال بینا أغاذات لیه عندالر شیداً عنیه اذطر ب لفنائی وقال الا تبرح و مأزل أغنیه حتی نام فامسکت و وضمت العود من حجری و جلست مکانی فاذاشاب حسن القدعلیه مقطمات خزوهیئة جمیه فدخل و سلم و جلس الحجمن دخو اله فذلك الوقت الی ذلك الموضع بغیر استئذان شمقلت فی تعمی بعض و لدار شید ممن الا نعرفه و لم نموضر بیده علی العود فاخذه و وضعه فی حجره و جسه فراً یت انه جس أحسن خلق الله شما مداود ماهو شم ضرب ضربافی اسمت اذنی صور تا أجود منه شما مدفع یفی

الاعلاني قبل ال ننفرة وهات استى صرفاشرا با مروقا فقد كادضو الصبحان يفضح النجي وكاد قيص الليل ان ينمزقا م وضم المود من حجر موقال ياعاض بظر أمه اداغنيت فغن هكذا ثم خرج فقمت على أثره فقلت للحاجب من الفتى الذى خرج الساعة فقال ما شانك فحد تنه بالقضية فبقى متمحبا و رجعت الى مجلسي و انتبه الرشيد فقال ما شانك فحد تنه بالقضية فبقى متمحبا و قال لقدصادفت شيطانا ثم قال أعد على الصوت فاعدته فطرب طربا شديدا

وأمر لى مجائزة والصرفت ( وحدث ) ابراهيم الموصلي قال جمع الرشيدذات يوم المغنين فلميبق أحد من الرؤساء الاحضر وكنت فيهم وحضرمعنامسكين المدنى ويعرف بايىصدقة وكانيو فع بالقصيب مطبوعا حاذفاطيب المشرة مليح البادرة فاقتر حالر شيدو قدعمل فيه ألنبيذصو تافامرصاحب السنارة ابن جامع ان يغنيه ففعل فلم يطرب عليه ممفعل مثل ذلك بجماعة ممن حضر فلم يحرك منه أحد فقال صاحب الستارة لمكين المدنى يامرك أمير المؤمنين انكنت تحسن هذا الصوت فغنه قال ابراهيم فاندفع فغناه فامكمنا جميعا متعجبين منجراءة مثله على الغناء بحضرتنافي صوت قدقصر نافيه عن ورادا لخليفة قال ابراهيم فلمافر غمنه سمعت الرشيديقول وامسكين أعده فاعاده بقوة ونشاط فقال أحسنت وأجملت ورفعت السنارة بيغناويينه قال مسكين بإأمير المؤمنين ان لهذا الصوت خبرا قال وماهو قال كنت عبدا خياطا لبعض آل الزبير وكان لمولاي على ضريبة ادفع اليه كل يوم در همين فاذا دفعت ضريبتي تصرفت فيحوائجي فخطت يوماقيصالبعض الطالبين فدفع الىدرهمين وتفديت وسقانى اقداحا فخرجت وأناجذلان فلقيتني سوداءعلى رقبتها جرةوهي تغني هذا الصوت فاذهلنى عن كلمهم وانساني كل حاجة فقلت بصاحب هذاالقبر والمنبرالا ألقيت على هـــذا الصوت فقالت وحق صاحب هذا القبر والمنبر لاالقينه عليك الا يدرهمين فاخرجت الدرهمين فدفعتهما البهافانز لت الجرةعن عاتقها واندفعت فمازالت تردده حتى كانه مكتوب فرصدري ثم انصرفت الىمولاي فقال لى هلم خراجك فقلت كانب وكان فقال ياابن اللخناء وبطحني وضربني وحلق لحيتي ورأمي فبت ياأمير المؤمنين من اسو أخلق الله حالا وأنسيت الصوت بما نالني فاماأ صبحت غدوت نحوالموضعالذىلقيتهافيه وبقيت متحيرا لاأعرف اسمها ولامتزلها اذنظرتهما مقبلة فأنسيت كل مانالني وملت الها فقالت أنسيت الصوت ورب الكعبة فقلت الامركاذكرت وعرفتها مامربي من حلق الرأس واللحية فقالت وحق القبر ومن فيه لافعلت الابدرهمين فأخرجت جلمي ورهنته على درهمين فدفعتهما اليمافأتز لت الجرة عن رأسها و الدفعت فرت فيه ثم قالت كانى بك مكان الارجمة در اهم أرجمة آلاف دينار ثمانصرفت الىمولاي وجلا فقسال هلخراجك فلويت لساني فقال ياابن اللخناء ألم يكفك مامر عليك بالامس فقلت الى اعرفك الى اشتريت بخراجي امس والبوم هذا الصوتو اندفعت اغنيه فقال ليويحك ممك مثل هذاالصوت ولم تعامي امرأته طالق

لوكنت قلته امس لاعتقتك فضحك الرشيد وقال ويلك ما ادرى أعاأ حس حديثك أم غناؤك وقد أمرت لك بعاذكر ته السوداء فقبضه وانصرف والشعر قف بالمنازل ساعة فتأمل فلسوف احمل الليلي في محمل

وأجرى الرشيد الخيل ومابالرقة فلما ارسلت صاراً لى مجلسه في صدر الميدان حيث قواف اليه الخيل فوقف عن فرسه وكاز في أو اللهاسو ابق من خيله يقدمها فرسان في عنان واحد لا يتقدم أحدها صاحبه فتأملها فقال فرسى واقد ثم تأمل الآخرة فقال فرس ابنى المامون قال فج المحتى المحتى فرس ابنى المامون قال فج المحتى المحتى فرس ابنى المامون قال في في المحتى في المحتى في المحتى المح

جاری اباه خاقد الا وها یتنازعان کقاذف الحصر وها کانهما وقد بر زا صقران قد حطا علی وکر برزت صفیحة و جوالده ومضی على غاوائه مجری أولى خاولى السن والسكبر

(حدث) ابراهيم بن المهدى قال استزرت الرسيد بالرقة فزاد في وكانيا م الطمام الحارق البار دفاما وضمت البواردرأى فياقر ب اليه منها جام قريض محك فاستصفر القطع وقال لم صخر طباخك تقطيع السمك فقلت يأمير المؤمنين هذه ألسنة السمك فقلت يأمير المؤمنين فهما الوفيشيه ان يكرمن مائة وخسير فاستحلفه عن مبلغ عن السمك فاخبره انه قام أكثر من ألف درم فرفع الرسيديده وحلف الايطام شياً دوراً أن يحضره مراقب الفدر م فالما حضر المال أمراً فريتصدق به وقال أرجو أن يكون كفارة لسرفك في في الفيام شياة وفي الرسيديده وحلف الرسيديده وقال أولسائل براه ناد فعم المهال على بام سمك الفدر م تم فاول الجام على الرسيديات وسبمين دينار افتمزت بعض خدى المخروج مع الحادم ليبتاع الجام على الرسيديات يوسيمين دينار افتمزت بعض خدى المخروج مع الحادم ليبتاع الجام عن اليم وفيل الرسيد فقال له ياغلام اذا دفعته الى سائل فقل المقلول الك أمير المؤمنين احذار أن تبيمه بأقل من مائتي دينار فات خير منها فقط لهيقول الك أمير المؤمنين احذار أن تبيمه بأقل من مائتي دينار فات خير منها فقط لهيقول الك أمير المؤمنين احذار أن تبيمه بأقل من مائتي دينار فاته خير منها فقط لهيقول الكارية والمنارك المؤلفة المعال المواركة والمال المعلى وسبمين المناركة وينار فاته خير منها فقط لهيقول الكارية وينار المؤلفة والمناركة وينار فاته خير منها فقط لهيقول الكارة وينارك أمير المؤلفة والمناركة ويناركة ويناركة ويناركة والمناركة والمناركة ويناركة والمناركة والمناركة والمناركة ويناركة والمناركة والمناركة

الخادم ذلك فوالله ماأمكن الخادم ان يخلصه من السائل الإبمائتي دينار، وقال ابراهيم ابن المهدى كنت أناو الرشيد على ظهر حراقة وهو يريد نحو الموصل والمدادون يمدون والشطرنج بين أيدينا فلمافر غناة للىالرشيد ياابراهيم ماأحسن الامهاء قات اسم رسول الله صلى الشعليه وسلم قال فاالثاني بعده قلت اسم هرون اسم أه ير المؤمنين قال فما أسمحها قلت ابراهيم فزأرني وقال ويلك ابراهيم خليل الرحمن جل وعز قلت بشؤم هذا الاسم لقى مالقى من غرود قال وابراهيم بنرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لاجرم لمسأ سعى بهذا الاسم لم يعشة ل فابر أهم الامام قلت بحرفة اسمه قتله مروان الجعدى فيجراب النورة وأزيدك باأمير المؤمنين ابراهيم بن الوليد خلع وابراهم ابن عبدالله بن الحسن قتل ولم أجد أحداسمي بهذا الاسم الأرأيته مقتو لا أو مضروبا أومطرودا فاانقضى كلامى حتى سمعت ملاحاعلى بعض الحراقات يهتف أعلى صوته ياابراهيم ياعاض كذاو كذامن أمهمد فالتفت الى الرشيد فضحك حتى فص برجاه قال وكنت يوماعنده فاذارسول عبدالله معهاطباق خيزران عليهامناديل ومعهاكتاب فجعل الرشيديقرأ الكتاب ويقول بردالله ووصله ثمقال هذا عبدالله بنصالح ثم كشف المنديل فاذا بمضهافوق بمض في أحدها فستق وفي الأخر بندق الى غير ذلك من الفاكهة فقلت يأمير المؤمنين مافي هذا البرمايستحق به هذا الدعاء الاان يكون في الكتابشي قدخني على فنبذه الى فاذافيه دخلت يأأمير المؤمنين بستانالي في دارى عمرته بنعمتك وقمدأينعت فواكهه فاخذت منكل شئ وصيرته في اطباق قضبان وجهته الىأميرالمؤمنين ليصل الىمن بركذدعائهماوصل الىمن وافل يرهقلت ولا والله ما في هذا أيضاما يستحق به هـ ذَا فقال ياصي أما ترى كيف كني بالقضبان عن الخبزران اعظامالا منارحهاالله تعالى ووقف رجل من بني أمية في طريق الرشيدومعه كتاب فيه .

ياأمير الله انى قائل قولذى لبوصدق وحسب لكم الفضل على كل العرب علينا ولنا بكم الفضل على كل العرب عبداتهما وها بمسد لأم ولاب فصل الارحام منا انمسا عبد شمس عم عبدالمطلب فامم له لكل بيت الف وقال لوزدتنا ودخل عبدالملك بن صالح على الرحيد فقال له الحاجب الأمرا لمؤمنين قدأ سيب في هذه الله اله ولد له ولد له ولد له ولد له ولد له ولد الهولة

فعزوهن فلما مشل قاليا أمير المؤمنين سرك الله فياساءك وجعله فده لهذه والا للصابر وجزاء الشاكر و لما اشتدت علته وصاد الى طوس سنة ثلاث وتسمين ومائة هون عليه الاطباء علته فارسل الى طبيب فارسى كان هناك فار اهماء مع قوار برشتى فلما انتهى الى قارورته قال عرفوا صاحب هذا الماءانه هالك فليوس فانه لا برء له من هذه العادة فيكي الرشيد وجعل بردد هذين البيتين

ان الطبيب بطبه ودواله لايستطيع دفاع محذوراً تى ماللطبيب يموت بالداء الذي قدكان يبرئ مثله فيامضي

واشتد ضعفه وأرجف الناس عوته فدع المحمار ليركبه فلما صارعليه سقطت فخذاه فلم ينبت على السرج فقال أنزلو في صدق المرجفون ثم دعابا كفان فاختار منها ما أراد وأمر بحفو قبر فالما الطاع فيه قال ما الخيء على السعالية في حاما الخي دافع وأمر بحفو قبر فلما اطلع فيه قال ما الخيء على المحمد في على معنى وكان رافع محن خرج عليه قال الاقتلنك قتاة ما قتل مثلها أحدق بلك ثم أمر فقصل عضو اعضوا واستأمن رافع بعد ذلك على المأمون وقدذ كرنا خبر دفي غير هذا الكتاب ثم دعامن كان بعسكره من به ها شم فقال ان كل مخلوق ميت وكل حديد بالوقد تركي ما ترون وأنا أوصيكم بثلاث الحفظ لا ما ننكم وانظروا محمدا وعبدالله في بغي منهما على صاحبه فروده عن بنيه وقبحواله بفيه وفكته وأقطم في ذلك اليوم امو الا وضياعا قال الإضماع دخلت على الرشيد وهو ينظر في كتاب ودموعه تتحدر على خديه فظلات قائما حتى سكن وحازمنه النفاتة فقال اجلس واضعمى أرأيت ما كان قلت فع يأمير المؤمنين قال أماو الله لوكان لا مم الدنيا ما رأيت ما كان قلت فع يأمير المؤمنين قال أماو الله لوكان لا مم الدنيا ما رأيت ما كان قلت فع يأمير المؤمنين قال أماو الله لوكان لا مم الدنيا ما رأيت ما كان قلت فعمل المعلمة بخط جليل وهو

هلأنت معتبر عن خليت منه غداة مضى دساكره وعن اذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره وعن خلت منه أسرته و بعن خلت منه منابره أين الملوك وأين غيرهم صاروا مصيرا أنت صائره يامؤثر الدنيا بلاته والمستعد لمن يفاخره فلما بداناك ان تنال من الله حقيا فان الموت آخره

ثم قال الرشيد كانى والله اخاطب بذلك دون الناس فلم يلبث بمد ذلك الايسيراحتى

مات (قال المسمودي) قدد كرنا جملامن أخبار الرشيد والله ولى التوفيق (فلنذكر الآن جملا من أخبار البرامكة)

لم ببلغ مبلغ خالد ن برمك أحدمن ولده في جودة رأيه و باسه و جميع خلاله لا يحيى فى رأيه ولا الفضل في جوده و لا جمفر بن يحيى فى كنا بته و فصاحته و لا محد بن يحيى فى رأيه و لا الفضل في يحيى في شجاعته و فيمن ذكر تايقو ل الشاعر أو لا د يحيى بن خالد و هم أو بعة سدومت و ع

أولاد يميين خالدوهم أديمة سيدومتبوع الحيرفيهم اذاسأ لتبهم مفرق فيهم ومجوع

ولما أفضت الخلافة الحال شيد استو زألبر امكا فاحتازوا الاهو الدونه حتى كان يحتاج الحاليسير من المال فلا يقدر عليه وكان ايقاعه بهم في سنة سبع و عانين وماثة واختلف في سبب ذلك فقيل احتياز الامو ال وأنهم أطلقوا رجلامن آل أفي طالب كان في أبديهم وقيل غير ذلك و الله أعلم (ويحكي) أنه وردع الرشيديوما كتاب صاحب البريد يخراسان ويحيى بن خالدين يديد يكن فيه أن الفضل بن يحيى تشاغل بالعسيد والمذات عن النظر في أمور الرعية فلما قرأه الرشيد مى بهليحي وقال له يأبت اقرأهنا الكتاب واكتب اليه كتاباير دعه عن مثل هذا فديده الحدواة الرشيد وكتب الحالف على ظهر كتاب الرشيد حفظك الله يا بحق وأمت بك قداتهمى الحمية المؤمنين ما أفت عليه من التشاغل بالعيدوم داومة الإنه والسلام وكتب في عا و دماهو أزين بك فانه من عادالم ما ينه لم يعرفه أهل دهر والا به والسلام وكتب في أسغله هذه الا بيات

انسب بهاداف طلاب السلا واسبرعلى فقد لقاء الحبيب حتى اذا الليسل بدا مقبلا واستترت فيه وجوه الميوب فبادر الليسل بهاد الاريب ممن فتى تحسبه ناسكا يستقبل الليسل بأمر عجيب ألتى عليمه الليسل استاره فبات في لهو وعيش خصيب ولذة الاحمق مكثوفة يسعى بها كل عدورقيب

والرشيد ينظر الى ما يكتب فلما فرغ قال أبلغت يا بث فلما ورد الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد تهادا الى ان الصرف عن حملة قال اسحق كنت عند الرشيديو ما وأحضر البراكة الشراب وأحضر يحيى نفائد جارية فننت أرقت حتى كانى اعشق الارقا وذبت حتى كان السقم لى خلقا وفاض دممى على قلبى فاغرقه يامن رأى غرقا فى الماء محترقا فقال الرشيد لمن هذا فقيل لخالد فريزيدالكاتب قال خالدفا حضرت وقيم للجارية اعدم فاعات فقال مذافقات المألمة المثرة فرزان كرنا محاذة قالت مدرة

عدن اوسیه سرمندامین سامه بن ویده این امیرانی مندن فیدنانحن که ادا قبلت و صیفه اعیدی فاعادت فقال لمن هذا فقلت لی پا امیرانی و منین فیدنانحن که لك ادا قبلت و صیفه معمدا تفاحه علیه اما ترمه بر دارانه

معها تفاحة عليهامك توب بغالية

فصيرت تفاحتى تذكره

سر و رك ألهاك عنموعدى فأخذ الرشيدتفاحة وكتبعليها بغالية

فتفاحتى هذه معيذره

تقاضيت وعدى ولم انسه ثم قال ياخالد قل في هذا شيأ فقال

تفاحة خرجت بالدرمن فيها اشهى الى من الدقيا و مافيها بيضاء من حرة غلت بغالية كاتما قطفت من خدمهديها

(حدث الجاحظ )عن انس بن أبي شيخ قال ركب جعفر بن يحيى ذات يوم وأمر خادماله ان يحمل ألف دينار وقال سأ جعل طريق على الاصعمى فاذا حدثنى فرأيتنى ضحكت فاجملها بين يديه و نزل جعفر عند الاصعمى خبل عدنه بكرا عجوبة و نادرة تطرب فاجملها بين يديه و نزل جعفر عنده فقال له انس رأيت منك بحبا أمرت بألف دينار للاصعمى و قد حركك بكرا مضحكة وليس من عادتك ان تردالى بيت مالك ماقد خرج عنه فقال له و يحك انه قدو صل اليه من أمو النامائة ألف در هم قبل هذه المرقفر أيت ف داره خباء مكسورا وعليه در اعة خلق و مقمد او سخاو كل شئ عنده و افرا فالأرى ان لسان النعمة انطق من لدانه و أن ظهر والسنيمة امدح و أجها فعلى أى وجها عليه اذا كانت الصنيمة لم نظهر عنده و لم تنطق النعمة بالشكر عنه و في الرسيد و جعفر مقول الشاعر

اضاف الى يمته بيمة فقام بها جمفر وحده بنوبرمك اسسواملك وشــدوا لوارثه عقده

وكان يهي بن خالدذا بحث ونظر وله مجلس يجتمع فيه أهل الكلام من أهل الاسلام وغيرهم من أهل النحلام في وغيرهم من أهل النحل فقال لهم يحيى وقدا جتمعو اعنده قداً كثرتم الكلام في الكون والظهور والقدم والحدوث والاثبات والني والحركة والسكون والمماسة والمباينة والوجو دوالعدم والجر والطفرة والاجسام والاعراض والتعديل والتحريد

والكية والكيفية والمصاف والامامة أنصهى أماختيار وسائر مانورده من الكلام في الاصول والفروع فقولوا الآن في العشق على غير منازعة وليوردكم واحد منكم ماسنح لهفيه وخطر بباله فقال على بن هيثم إيها الوزير العشق محرا لمشاكلة وهو دليل على تمازج الروحين وهو من بحر الاطافة ورقة الصنيعة وصفاء الجوهر والزيادة فيه نقصان من الجسدوقال أبومالك الحضرمي وهوخارجي المذهب أيها الوزير العشق ففثالسحر وهواخق وأحرمن الجمر ولايكون الابازدواج الطبعين وامتزاج الشكلين وله تفوذ في القلب كنفو ذصيب المزن في خلل الرمل تنقاد له العقول و تستكين له الاكراءوقالأبوالهذيل وهومغربي أيهاالوزيرالعشق يختم علىالنواظرويطبهم على الافئدةمرتق في الاجساد ومسرعة في الاكباد وصاحبه منصرف الظنو زمتغير الاوهام لايصفولهموجودولا يسلملهموعودتسر عاليمهالنوائبوهوجرعةمن نقيع الموت وبقية منحياض الثكل غيرأنه من أريحية تكون في الطبع وطلاوة توجد فاتشائل وصاحبه حواد لايصغو الىداعية المنع ولايسنج به نازع العمدلوقال النظام ابراهيم بن يساد المعتزلى العشق أرق من الشراب وأدب من الشباب وهو من طينةعطرةعجنت في اناءالحلى حاو المجتنى مااقنصد فاذا أفرط عادأصلاقاتلا وفسادا معضلا لايطمع في اصلاحه له سحابة غزيرة على القلوب فتعشب شغفا وتشمر كلفا وصريعه دائم اللوعة ضيق المتنفس مشارف الزمن طويل الفكر اذاجنه الليل أرق واذا وضحه النبار قلق صومه الباوى وافطار دالشكوى ثمقال الخامس والسادس والساب موالثامن والناسع والعاشر ومن يليهم حتى طال الكلام في العشق بالفاظ مختلفة ومعان تتقارب وتتناسب وفهامر دليل عليه (قال المسعودي) تناز عالناس في ابتداء وقوع الهوى وكيفيته وهل ذلك من نظر وسهاع واختيار واضطرار وماعلة وقوعه بمدأ فليكن وزواله بمدكونه وهل ذلك فعل النفس الناطقة أوالجسم وطباعه فقال بقر اطهو امتز اج النفسين كالوامتزج الماء بماءمثله عسر تخليصه بحيلة من الاحتيال والنفس ألطف من الماءو أرق مسلكافن أجل ذك لاتزيله الليالي ولا تخلقه الدهوردق عن الاوهامسلكه وخنى عن الابصار موضعه غير أن ابتداء حركته من القلب ثم تسير الى سائر الاعضاء فتظهر الرعدة في الاطراف والصفرة في الالوان واللجلجة فحالكلام والضعف في الرأى حتى ينسب صاحبه الى النقص وذهب بهض الاطباء الى أنالعشق طمع يتولد في القلب وتجتمع اليه مو ادالحكة فاذاقوى زاد

بساحبه الاهنياج واللجاج والفكر والامانى ويس الدماغ وذلك أن التادى فى الطمع للدم محرق فاذا احترق استحال الى السوداء وتصير مادة ها فتقدى طباع الحرارة وتلته الصفراء ثم تستحيل الصفراء سوداء وتصير مادة ها فتقوى طباع السوداء فتخلط الكيموسات فينلا يشتدما به فيموت أويقتل نفسه ورعاشهن فتخفى روحه أن بماوعشر بن ساعة فيظن أنه مات فيصير حيا ورعاتنف السعداء فتخفى روحه في تامور قلبه وينضم القلب ولاينفرج حتى يموت ورعاار تاحوتشوق ونظرا لى من يحب فحاة وقديرى الهاش اذا سعد كرمن محب كيف يموت دمه ويحول ونه وقال بمضهم إن الله خلق كل روح مدورة على هيئة الكرة وجزاها أنصافا وجعل كل نصف جسدا فكل جسدلتى قسيمه وهو ذاك النصف من الكرة كان ينهما عشق المناسبة القديمة وقال نبينا صلى المناسبة القديمة وقال نبينا صلى المناسبة القديمة وقال نبينا صلى وذهب قوم الى ما تمتقده العرب في ذلك و منه قول هيئينة

تعلق روحى روحها قبل خلقها ومن قبل ما كنا نطافاو في المهد فزادكما زدنا فاصبح ناميا وليس وان متنا بمنتقض العهد ولكنه باق على كل حالة وزائرنا في ظلمة القبر واللعد

وقال جالينوس المحبة تقع بين العاقلين لتشاكلهما في العقل و لاتقع بين الاحمقين و ان كاناشكلين فى الحق لان العقل يجرى على ترتيب فهما يجريان فيــــه على طريق و احدة و الاحمق لا يجرى على ترتيب و لا يجوز أن يتفق فيـــه اثنان و لا يختلفان و قسم بعض العرب الهوى فقال

ثلاثة أحباب فب علاقة وحب تملاق وحب هوالقتل وقال الصوفية ببغدادان الشعز وجل انما امتحن الناس الهوى لياخذوا أقسهم بطاعة من يهوونه ليشق عليهم سخطه ويسرهم رضاه فيستدلو ابذلك على قدر طاعة الله الأنظار فاذا أوجبوا على أنفسهم طاعة سواه كان تعالى أحرى أن يتبعرضاه والباطنية المتصوفة في هذا كلام كثير وقال افلاطون ماأدرى ما الموى غير أنه جنون والهوى لا محود والامذموم ه وكتب بعض الكتاب الى أخله انى صادفت منك جوهر نفسى قانا فير محود على الانتياد اليك لان النفس يتبع بعضها بعضا وللناس ممن خلف وسلف من القلاسفة والفلكيين والاسلاميين وغيرهم كلام

كثيرف العشق قدأتينا علىذاك في كتابنا أخبار الزماز من الامم الماضية والاجيال الخالية والممالك الدائرة وانماخرجنامما كنافيه آ ففامن أخبار البرامكة عندذكر ما العشق فتغلغل بناالكلامالى ايراد لمعماقيل فىذلك فلنرجع الآزالى ماكنافيه منأخبارهمواتساقأ يامهم وانتظامهآ لهم بالسعو دثم انمكاسهآ الىالنحوس ذكرذو ممرفة احبار البرامكة أنه لما للغ جمفر بن محيي بن خالد بن برمك ويحيى بن خالدوالفضل وغيرهمن آلبرمك مابلغواني الملك وتناهوا في الرياسة واستقامت لهم الامورحتي قيل اذأيامهم عروس وسرور دائم لايزول قال الرشيد لجعفر بن يحيي ويحك ياجعفر ليسف الارض طلعة أنابها آنسو لااليهاأميل وأنابهاأشداستاعاو انسامى وؤيتك وان للعباسة أختى مني مو قعاليس بدون ذلك وقد نظرت في أمرى معكما فوجدتني الأأصبرعنك ولاعنها ورأيتني ناقص الحظ والسرورمنك يوماأ كون معها وكذلك حكى فى يوم كونى معك دونها وقدر أبت شيأ يجتمع لى به السرور وتتكاثف لى به اللذةوالانس فقال وفقك الله يأمير المؤمنين وعزم لكعى الرشد في أمورك كلهاقال له الرشيد قدزوجتكها تزويجا عملك به مجالستها والنظر اليهاو الاجتماع بها في مجلس افا ممكافيه فز وجهالرشيد بمدامنناع كانمنجمفراليه فيذلك وأتي فاشهدله من حضرهمن خدمه وخاصةمواليه وأخذار شيدعليه عهدالله ومواثيقه وغليظ أيحافه انه لانخار بها ولايجلس معهاولا يظله واياها سقف بيت الاوأمير المؤمنين الرشيد ثالثهما فحلف لهجعفر علىذلك ورضيبه والزمه نفسه وكانوا يجتمعون على هذه الحالة التى وصفنا وجعفر فىذلك صارف بصره عنهامز وربوحهه هيمة لامير المؤمنين ووفاء بعهده وأيمانه ومواثيقه علىماوافقه الرشيدعليــه وعلقته العباسة وأضرمت الاحتيال عليه وكتبت اليه رقعة فزال رسومها وتهددها وعادت فعاد عثل ذلك فاما استحكم اليأسعليها قصدت لامه ولمتكن بالحازمة فاستمالتها بالهدايا من تفيس الجواهر والالطاف وماأشبه ذلكمن كثرة المال وألطاف الملوك حتى اذا ظنت أنهالها فيالطاعة كالامة وفيالنصيحة والاشفاق كالوالدة ألقت اليهاطرفا من الامر الذى تريده وأعلمتها مالها في ذلك من جزيل العاقبة ومالها من الفخر والشرف بمصاهرة أمير المؤمنين وأوهمتهاان هذاالامراذا وقع كانبه امان لهاولولدهامن زوال النعمة وسقوط مرتبته فاستجابت لهاأم جعفر ووعدتهااعمال الحيلة فىذلك وأنها تلطف لهاحتى تجمع بينهمافاقبلت علىجمفر يومافقالت له يابني قدوصفت لي وصيفة في بعض

القصور منتربية الملوك قدبلغت في الادب والمعرفة والظرف والحلاوة مع الجمال الرائم والقدالبارع والخصال المحمودة مالم يرمثله وقدعزمت على اشترائها لكوقد قربالامر بيني ويين مالكها فاستقبل كلامها بالقبول وعلقت قلب وتطلعت اليها قفسه وجعلت تمطله حتى اشتدشوقه وقويتشهوته وهو فرذلك يلح عليهافاسا علمتأنه قدعجزعن الصبر واشتدبه القلق قالت لهأنامهديتها اليك ليلة كذا وكذا وبعثت الىالعماسة فأعامتها بذلك فتأهبت وسارتاليها تلك الليلة والصرف جعفر من عندالرشيد وقد بتي في تفسه من الشراب فضلة لماعز معليه فدخل منزله وسأل عن الجارية فخبر بمكانها فادخلت على فتى سكران لم يكن بصورتها عالماو لاعلى خلقها واقفا فقاماليها فواقعها فاساقضي اليهاحاجته قالتله كيف رأيتحيل بنات الماوك قال وأي بنات لللوك تعنين وهويرى انهامن يعض بنات الملوك فقالت انامو لاتك العباسة بنث المهدى فواثب فزعاقد زال عنه سكره وفارقه عقله فاقبل عليها وقال لقديمتني بالثمن الرخيص وحملتني على المركب الوعر وانظرى مأيؤ ول اليمه حالي والصرفت مشتملةمنه علىجمل ثم ولدت غلاما فوكلت به غادمامن خدمها يقال له وياش وحاضنة قسم يرةفاماخافت ظهورالخبر وانتشاره وجهتالصي والخادم والحاضنة الميمكة وأمرتها بتربيته وطالت مدة حصر وغابهو وأبوه واخوته علىأمر المملكة وكافت زبيدة من الرشيد بالمنزلة التي لا يتقدمها أحد من نظر الماوكان يحيى ن خالد لايزال يتفقد أمرحر مالرشيد ويمنعهن من خدمة الخدم فشكت زبيدة ألى الرشيد فقال ليحيى بن خالد ياأ بت مابال أم جعفر تشكو ك فقال باأمير المؤمنين أمتهم الف حرمك وتدبير منزلك عندك فقال لاوالله فقال لاتقبل قولها قال الرشيد فلست اعاوك فازداديحبي لهامنعا وعليهافى ذلك غلظة وكان يامر بقفل أبواب الحرم بالليسل ويمضى بالمفاتيح ألىمنزله فبلغ ذلك منأم جعفر كل مبلغ فدخلت ذات يوم عى الرشيد فقالت يأأمير المؤمنين مايحمل يحيى على مألانراك تفعل من هنعه اياى من خدى ووضعه اياى فىغيرموضمى فقال لهاالر شيديحي عندى غيرمتهم فيحرى فقالت ان كان كذلك لتحفظ ابنه مماار تكبه فقال ومآذاك فخبرته وقصت عليه قصة العباسة معجعفر فسقط فيده وقال لهاهل اكعلى ذلك من دليل وشاهدة التو أى دليل أدل من الولد قالت وقدكان ههنافلماخافت ظهورأمره وجهته الىمكة فقال لهافيملم هذاأحدغيرك قالت مافىقصرك جاريةالاوقدعاستبه فأمسك علىذلك وطوىعايه كشحاوأظهر

أنه ريدا لحيخ فرجه و وجعفر بن يمي و كتبت العباسة الى الخادم و الحاصنة ان يحربا السبى الى اليمن فالما الرائيد المسكة وكل من يقيه بالقحص و البحث عن أمره و حدالاً مرصحيحا فلساقضى حجه و رجع اضمر في البرامكة على از الة المعهم فاقام بمغداد مديدة ثم خرج الى الا نبار فلما كان في الدى عزم فيه على قتل جعفر دعا بالسندى بن شاهك فامر دبالمضى الى مدينة السلام و التوكيل بدور البرامكة و دور كتابهم و قراباتهم و ان يجعل ذلك سرا من حيث لا يكام أحدادى يصل الى بنداد ثم يفضى بذلك لمن يثق من أهله و أعو انه فامت السندى ذلك و قمد الرشيد و جعفو عنده في موضع يمرف في الانبار بالقمر فا قاما بو مهما باحسن هيئة و أطيب عيش فلما المصرف جعفر من عنده خرج الرشيد حتى ركب مشيعاله ثم رجع فضى جعفر الى منزله و فيه فضلة الشراب و دعا باي بكار الاعمى الطنبورى و ابن أبي نجيح كاتبه و مسترة و جلس جو اربه خلفها يضربن و يغنين و ابن بكار يغنيه سنارة و جلس جو اربه خلفها يضربن و يغنين و ابن بكار يغنيه و مسترور بدخلفها يضربن و يغنين و ابن بكار يغنيه و مسترور بدخله المسترور بدخله المشرور بن و يغنين و ابن بكار يغنيه و مسترور بدخلفها يضربن و يغنين و ابن بكار يغنيه و ابناؤ بعنيا و ابن بكار يغنيه و ابناؤ بعد المسترور و ابن أبي نعيد و ابناؤ به خلفها يضربن و يغنين و ابن بكار يغنيه و ابناؤ بعن بعد و ابناؤ به خلفها يضرب و يغنين و ابن بكار يغنيه و ابناؤ بديدة و المسترور و ابناؤ به خلفها يضرب و يغنين و ابن بكار يغنيه و ابناؤ به خلفها يضرب و يغنين و ابن بكار يغنيه و ابناؤ بكار يغنيه و ابناؤ بدور و ابناؤ به خلفها يضرب و ابناؤ بكار الاعمى الطنب و ابناؤ بحدور ابناؤ بناؤ به بعدور ابناؤ به خلفها يضربه و ابناؤ به خلفها يضرب و ابناؤ بعدور ابناؤ بعدور ابناؤ بعدور ابناؤ بعدور ابناؤ بعدور ابناؤ بعدور ابناؤ بسيناؤ به بعدور ابناؤ بعدور اب

ماتر يدالناس منا ماتنام الناس عنا العام متهم أف يظهر واماقددفنا

وأمر الرشيد من ساعته ياسر اغادمه المروف بوخاة فقال له انه أند بك لامر لم أرتحدا ولا القاسم له أهلاو لاموضما ورأيتك به مستقلا ناهضا فحقق ظنى و احذر أن تخالفنى فقال بالميد المؤمنين لوأمر تنى ان ادخل السيف في بلنى و اخرجه من ظهرى بين يديك لفعلت قربا مرك ظنى و القهمسرع فقال السيف في بلنى و اخرجه من ظهرى بين يديك لفعلت قربا مرك ظنى و القهمسرع فقال المستقر بامرك تشييمى اياه عند خروجه قال بنى قال فا من الساعة اليه قاتنى برأسه على أى حالة تجدد عليها ظريج على ياسر الكلام و أخذته و عدة و و قف لا يحير جو ابافقال ياياسر ألم اتقدم اليسك بترك الخلاف على قال بنى يأمير المؤمنين و ددت لو انى كنت مت قبل ان يجرى على يدى منه شي ققال دع عنك هذا و امض لما قدأ من في فيك بكيت وكيت فقال جعفر وهو على حال لهوه فقال له ان أمير المؤمنين قدأ من في فيك بكيت وكيت فقال جعفر وهو على حال لهوه فقال له ان أمير المؤمنين قدأ من في فيك بكيت وكيت فقال جعفر و المؤمنين عالم خرى باصناف من المزاح واحسان هذا و تنافي على عبار حتى دخل على جعفر و المؤمنين عالى في فيك بكيت وكيت فقال و الشما افتقدت من عقله شيا و لا ظننته شرب خرافى و معمم عاد أيت من عبار ته قال له قال في قال هو قتام المؤمنين قال فارجم اليه و معمم عاد أله تمان على المؤرك على المؤرك على المؤرك و تنافى المؤرك و الموالية و المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك المؤرك و المؤرك المؤرك و المؤرك المؤرك و تنافى المؤرك و تنافى المؤرك و تنافى المؤرك و تنافى المؤرك المؤرك و تنافى المؤرك و تنافى

فأعلمه المكافد تمدت ما أمرك به فان أصبح نادما كافت حياتي على يديك جارية وكافت للك عندى نعمة مجددة و ان أصبح على مثل هذا الرأى نمذت ما أمرت به في غد قال ليس المن عندى نعمة مجددة و ان أصبح على مثل هذا الرأى نمذت ما أمرت به في غد قال ليس ومراجعته اياك فاذا أبد يت عذرا ولم يقنع الا بمصيرك اليه يرأسى خرجت فاخذت رأسى من قرب قال له أما هذا فنعم فضيا جميما الم مضرب الرشيد فدخل اليه ياسر فقال قد أخذت رأسه يا أمير المؤمنين و هاهو ذا بالحضرة فقال له ائتنى به و الاو الله قنلنك قبه فخرج فقال أسمعت الكلام قال نعم فشافك و ما امرت به فاخر ج معفر من كه مند يلاصغيرا فعصب به عينيه ومدر قبته فضرج او أدخل رأسه الى الرشيد فامارأى منذيلا صغيرا فعلما أتى بما تناطم اضربوا عنق ياسر فاي لا أقدر أنظر الى قاتل جعفر وقال الاصعمى وجه الى الرشيد في تلك الليلة فلما الدخلت اليه قالى الصعمى قد قلت شعرا فاسمعه قلت نعم يا مير المؤمنين فانشد

لوأن جعفرها بأسباب الردى لنجا بمهجنه طمر ملجم ولكان من حذر المنون بحيث لا يسمواليه به النراب القشمم لكنه لما تقرب وقت لميدفع الحدان عنه منجم

قال الاصمعى ورجعت الى منزلى فلم أصراليه حتى تحدث الناس بقتل جعفر واصيب على باب قصرعلى بن ماهان بخر اسان في صبيحة الليلة التي قتل فيها جعفر و اوقع بالبرامكة مكتوب بقلم جليل

> اذالمساكين بنويرمك صبت عليهم غيرالدهر ان لنا في امرهم عبرة فليمتبرساكنذاالقصر

(قال المسعودى) وكان مدة دولة البرامكة وسلطانهم والمهم النضرة الحسنة من استخلاف هرون الرشيد الى ان قتل جعفر بن مجي بن خالد بن بر مكسبع عشرة سنة وسبعة اشهر وخسة عشر يوماو قدر تنهم الشعراء فن ذاك قول على بن الى معاذ

ياايها المنتر بالدهـــر والدهرذوصرف وذوغدر لاتامن الدهر وصولاته وكن من الدهرعلى حذر ان كنت ذاجهل بتصريفه فانظر الى المصادب بالجسر

( ۱۹ مروج تی )

ياذا الحجا والعقل والفكر فالزفيه عبرة فاعتبر واجرمع الدهركامجرى وخذمن الدنياصفاعيشها وذاالححاوالفضل والذكر كان وزيرالقائم المرتضى وكانت الدنيا باقطارها اليمه في البروق البحر وكان فيسه نافسذ الامر فبينا جعفر في ملكه عشية الجمية بالقمر يطير في الدنيا باجناحه بأهل طول الجلد والممر اذعتر الدهريه عبثرة ياويلنامر ويعترةالدهر وزلت النميل به زلة كانت له قاصمة الغلير فغودرالبائس في ليلة السب ت قتيلا مطلع الفجر وجيء بالشيخ واولاده يحيىمعا فيالغل والاسر والبرمكيين واتباعهم منكان في الآفاق والمصر كاعماكانوا على موعد كوعدالناس الى الحشر واصحوالناس احدوثة سيحان ذي السلطان والامر

يشيد الملك بآرائه واصبح الفضل بزيحي وقد احيط بالشيخ ومأيدرى وقال الى ازارحنا واستراحت ركابنا وامسكمن يجدى ومن كاز يجتدى

ودونك سيفا برمكبا مهندا

وقالفيهم سلماغاسر

وقال فيهم صالح الاعرابي

فقل للمطاياف دا منتمن السرى وطي الفيافي فدفدا بعد فدفد اصيب بسيف هاشمي مهنسد

وغاضت بحارا لجود بعدالبرامك خوت انجم الجدوى وشلت يدالنوى هوت انجسم كانت لابناء برمك بها يعرف الحادى طويل المسالك

وای ماوك لم تختهـا دهورها فاضحى كن وارتهمنها قبورها

لقدخان هذا الدهرابناء برمك الم يك يحيى والى الارضكلها وقال فيهمابو حرة الاعرابي وقيل ابونواس

مارى الدهرآل برمك لما ان رى ملكهم بامر بديع

اندهرالمبرع حقاليحي غيرراع حقالاً الربيع يابنى برمك واهالكم ولأيامكم المقتبلة وقال اشجع فيهم

وقال

ولی عن الدنیابنو برمك فحاًو والی النــاس مازادا کاعــا ایامهــم کلها کانت لاهل الارض اعیادا وقال منصور الیمنی

ابدت بنى يرمك لدين ا تبكى عليهم بكل واد كانت بهم برهة عروسا فاضحت الارض في حداد

وقالدعبل

المرّوصرفالدهر فيآ لبرمك وفر.ابنهيك والقرونالتي تخلو وقال اشجع فيهم ايضا

قد ساردهر ببنى برمك ولم يُدع فهـــم لنالقيا كانوا اولى الحيرومجاهله فارتفع الحيرعن الدنيا

وقالالفضل بزيحيىوهو وأبوه فىالسجن

الى الله فيا نابسًا ترفع الشكوى في يده كشف المضرة والبلوى خرجنا من الدنيا وتحن من اهلها فلانحن في الاموات فيهاو لا الاحيا اذا جاءنا السجائ يوما لحاجة مجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا وكان الرشيدكثيرا ما منشد بعد فكمة البرامكة

انسهامنا اذاوقعت لتقدماتماو بها رتبه واذابدت النمل اجنحة حتى يطير فقد دناعطبه

وقال محمد بن عبد الرحمن الماشمى دخلت على والدى يوم نحر فو جدتها وعندها برزة متكلمة فقالت في المرف هذه قلت لاقالت هذه عبادة أم جعفر بن محمي فأ قبلت عليها بوجي أحدثها و اعظمها ثم قلت لها قالما المعجب ماراً يت فقالت يابني لقد أتى على عيد مثل هذا و أناعي رأسي أر بهما تقوصيفة و انى اعدا بني طقاو لقد أنى على هذا العيد و ما أخنى سوى جلد شاتين أفترش أحدها و ألتحف الآخر قال فدفست اليها خمسا لة درم فكادت تحوت فرحا بها ولم ترل تختلف اليناحثي فرق المؤت بيننا (وحكى) عن بعض حمومة الرشيد أنه صارا لي يحنى عند تغير الرشيد له قبل الا يقاع بهم فقال له الس

أمير المؤمنين قدأحب جمع الامو الوقد كثر ولده عليك وعلى أصحابك فلو نظرت الي ضياعهم وأموالهم فجعلتها الامير المؤمنين وتقربت بهارجوت اذيكون لكالسلامة واذبرجع الثأمير المؤمنين فقالله يحيىو للهلأ زبزول النعمة عنى أحب الىمن ان ازيلهاعن قوم كنت سببااليهم (و ذكر) الخليل بن الهيثم وكان قدوكله الرشيد بيحيي والقصل في الحبس قال أتاني مسر ورالخادم ومعه جاعة من الخدم ومع خادم منهم منديل ملفوف فسبق الىنفسي ازالر شيدقد تعطفعل م فوجه اليهم لطف فقاللي مسرور أخرج الفضل بن يحيي فلمسامثل بين يديه قال ازامير المؤمنين يقول لك أنى قدامرتك ان تصدقني عن امو الكم فرعمت انك قدفعلث و قدصح عندي انك ابقيت للثامو الاوقدامر تمسرور اان لم تطلعه علم اان يضربك مائتي سوط فقال له الفضل فعلت والله يااباها شم فقال لهمسرور ياأبالمباس ارى لك اللاتو ثر مالك على مهجتك فأنى لا آمن إن القدد مأامر تبه فيك إزآتى على تفسك فرفع الفضل راسه الى السماء وقال لهيااباهاشهما كذبت باميرا لمؤمنين ولوكانت الدنيالي وخيرت بين الخرو جمنهاويين انافرع مقرعة لاخترت الخروجمنها وامير المؤمنين يعلم وانت تعلم اماكنا لصون أعراضنابامو الناوكيف صرنااليوم نصون أمو النامنكم بانفسنا فانكنت امرت بشيء فامضاه فامر بالمنديل فنفض فسقطمنه اسواط باعارها فضرب مائتي سوطو تولي ضربه أولئك الخدم فضربوه اشدالضرب الذي يكوز بغيرممر فةفكادوا ياتوزعلي تفسه فخفناعليمه الموت فقال الخليل بن الهيثم لوكيله المعروف بابن يحيى ان هنار جلاقد كان في الحبس وهو بصير بالعلاج لمثل هـ ذاأ وشبهه فسراليه واسأله ان يمالجه قال فانسب اليهذلك قال لعلك تريدان تمالج الفضل بن يحيى فقد بلغنى ماصنع به فقلت اياه أريد قال فامض بنااليه حتى اعالجه فلمار آوقال أحسب ضريه خسين سوطا قال اقه ضرب مائتي سوط قالماأظن الاأن هذاأ ترخمين سوطاولكن يحتاج اذينامعلى وارية وادوس صدرهساعة فاخذبيده فجذبه حتى أقامه وقدخر جالفضل ممجاءيه فالقاه على البارية وجعل يدوس صدرهثم جذبه حتى اقامه على البارية فتعلق بهامن لحم ظهرهشي كثير ثم جعل بختلف اليه ويعالجه الى ان نظر يو مااليه فخر ساجدا فقلت مالك فقال يأأبايحي قدبرئ ابوالعباس ادن مني حتى ترى قال فدنو ت منه فار الى في ظهره لحانا بتائم قال أتحفظ قولي هذا أثر خسين سوطاقلت نعم قال والله لوضريت ألف صوتماكان أثرها باشــدمن ذلكالاثرواعا قلتذلك لــكي تقوىقمسه

فيمينني على علاجه فلماخرج الرجل قال لى الفضل يأبي يحيى قداحنجت مشرة الاف درهم فسرالي المعروف بالسناني وأعلمه حاجتي البهاقال فاتيته بالرسالة فامر بحملهااليه فقال يأأبامحي احبان عضي بهاالى هذاالرجل وتعتذراليه وتسأله قبول ماوجهت به قال فضيت اليه فوجدته قاعداعل حصير وطنبور لهمعلق ودساتيج فيما نبيذو أداةرثة فقال ماحاجتك بااي يحيى فاقبلت أعتذرعن الفضل وادكرضيق الآمر عليه وأعامه بما وجهبهاليه فامتعض من ذلك حتى افزعني وقال عشرة آلاف درهم فجهدت كل الجهد أن يقبلها فالى فصرت الى الفضل فاعامت فقال لى استقلها والله ثم قال لى الفضل أحب أذنعو دالىالسناني ثانية وتعامه انى احتجت الىعشرة آلاف درهم أخرى فادادفعها اليك فسربالكز الرالرجل الفقيضت من السنائي عشرة آلاف أخرى ورجعت الى الرجل ومعى المال وعرفته الخبرةابي اذيقبل شيثامنه فقال انااعالجفتي من الابناء بعدا اذهب عنى فوالله لوكانت عشرون ألف دينار ماقباتها فرجعت الى الفضل واخبرته الخبر فقال لى يألى يحيى حدثني باحسن مارأيت أو بلغك من افعالنا قال فجعلت احدثه فقالىدع عنك هذافو الله ازمافعله هذا الرجل أحسن من كل مافعلناه في ايامنا كلها \* وقنل جعفر بن يحيى وهو ابن خس واربعين سنة ومات يحيى بالرقة في سنة تسع وثماثينومائة علىماقدمنا(تالالمسعودي)وللبرامكة أخبارحسان.وسيروقدقدمنّا ذكرها فياسلف من كتبناف ذكر اخبار إماوك الروم بمدظهور الاسلام وماكان بينه وبين يعفورفيا تقدمهن هذا الكنتاب وللبرامكة اخبار حسان وماكان منهم من الافاضل بالمعروف واصطناع المكارم وغيرذك من عجائب اخبارهم وسيرهم ومأ مدحتهم الشعراء بهومراثيهم وقداتينا علىجميع ذلك في كنابينا اخبار الزمان والكتاب الاوسطوا عانوردف هذا الكتاب لمعامن الاخبار لميتقدم لها ايراد ف غيره من كتبنا وكذلكذ كربدء اخبار هم قبل ظهور الاسلام وكونهم على بيت النويهار وهوبيت النار ببلخ المقدمذكرها فياسلف منهذا الكساب وعلة تسمية يرمك وخبر برمك الاكبرمعملوك الترك وخبرهم بمدظهور الاسلام وماكان منهم ف أيام بني امية كهشام بن عبد الملك وغيره وما كان منهم في ايام المنصور واكتفينا عاذكر فادفي هذاالكتاب من التاويحات من اخبار همو اللمع من آثارهم (ذ كرخلافة محدالامين)

وبويع محدبن هرون في اليوم الذي مات فيه هارون الرشيد وهويوم السبت لاربع

ليال خلوز من جادى الاولى بطوس سنة ثلاث و تسمين و مائة و تقدم بيمته رجاء الخادم وكان القيم ببيمته الفضل بن الربيم و كان محمد يكنى بايى موسى و أمه زيدة ابنة جه فر بن ابى جعفر وكان مو أنه بالما الواقة و قسل و هو ابن ثلاث و ثلاثين سنة و ثلاثة عشريو ماو دفنت جثته ببغداد و حمل رأسه الى خراسان و كافت خلافته أربع سنين و سنة أشهر و كان اصغر من المأمون بسنة اشهر و كافت المامه من خلمه الى مقتله سنة و نصفا و ثلاثة عشريو ما حبس فيها يومين

(و نذكر جملامن اخباره وسيره و الماتما كازفى ايامه)

قبض الرشيدو المأمون بمروو بعث صالجين الرشيدر جاءا لخادم مولى محمد الامين الى محمد فاتاه بالخير في اثنى عشريو ما الح مدينة السلام يوم الخيس للنصف من جمادي الآخرة (وذكر)العتبي وغيره ازز بيدة رأت في المنام ليلة علقت بمحمدكان ثلاث نسوة دخلن عليها وهى بمجلس فقعدا ثنتان عن يمينهاو واحدة عربي يسارها فدفت احمداهن فجعلت يدهاعلى بطن أم جعفر شمقالت ملك عظيم البذل ثقيل الحل فكد الامرثم فعلتالثانية كافعلت الاول وقالت ملك ناقص الجدمفلول الحديمذوق الود تمجوز احكامه وتخو فهأيامه ثم فعلت الثالثة كافعلت الثانية وقالت قصاف عظيم الايلاف كثير الخلاف قليل الانصاف قالت فاستيقظت وافافزعة فلما كاذفي الليلة التي وضعت فيهامحدادخلر على وافاقاعة كاكن دخلن فقعدن عند رأسي و نظرن في وجهى ثم قالت المداهن شجرة نضرة وريحانة حسنة وروضة زاهرة ثم قالت الثانيسة عين غدقة قليل لبثهامر يع فناؤها عجل ذهابها وقالت الثالثة عدو لنفسه ضعيف في بطشه سريع الىغشه مزال عن عرشه فاستيقظت وانافزعة بذلك واخبرت بذلك بمض فهارمتي فقالت بمض مايطرق النائم وعبث من عبث التواهع فلماتم فصاله أخدت مرقدى ومحدأمامى و مهدهاذبهن قدوقفن على أمي وأقبلن على ولدى محمد فقالت احداهن ملك جباد منسلاف مهذاد بعيدالا " أادسر يع العشاد ثم قالت الثافية ناطق مخصوم ومحارب مهزوم وراغب محروم وشتى مهموم وقالت الثالث ية احفر واقبره ثم شقوا لحده وقدمو اأكفائه وأعدو اجهازه فازموته خير من حياته قالت فاستيقظت والا مضطربة وجلة وسألت مفسرى الاحلام والمنجمين فكر يخبرني بسعادته وحياته طول عمره وقلبي يابى ذلك ثم زجرت نفسى وقلت وهل يدفع القدر اويقدر أحد ان بدفع عن احبابه الاجل (ومات ابو بكر بن عياش) الكوفي وهو ابن ثمان وتسمين

سنة بمد موت الرشيد بمانى عشر ليلة ولماهم محد بخلع المامون شاور عبدالله بن حازم فقاله انشدك الله ياامير المؤمنين أن لاتكون اول الخلفاء تكث عهده و نقض ميثاقه واستخف بيمينه ففال اسكتاثه ابوك فعيد الملك بن صالح كان افضل منك راياحيث يقول لامجتمع فحلان في اجمة وجم القوادو شاورهم فاتبعوه في مراده الى ان بلغ الى هر ثمة بن حازم فقال ياأمير المؤمنين لن ينصحك من كذبك ولن يغشك من صدقك ولاتجرئ القوادعلى الخلع فيخلموك ولاتحملهم على فكث المهدفينكثو اعهدك وبيعتك فان الغادر مخذول والناكث مغاول و دخل على بن عيسى بن ماهان فنبسم محدوقال تكن شيخ هذه الدعوة وباب هذه الدولة لايخالف امامه و لايوهن طاعته ثم رفعه الىموضع مآرفعه اليه فيامضي وكانعلى بن عيسي أو ل من اجاب الى خلع المأمون فسيره في جيش عظيم نحو المأمون فلماقر بمن الرى قيل له ان طاهر بن الحسين مقيم بها وقد كإن يظن ان طاهر الايثبت له فقال ما ظاهر الا شوكة من اغصاني وشرارة من نادي ومامثل طاهريؤ مرعلى جيش ومابينه وبين الامين الاان تقع عينه على سوادكم فالت السخال لاتقوى على فطاح الكباش والثمال والتقدر على لقاء الاسدفقال له ابنه ابعث طلائم وارتدموضما لعسكرك فقال ليسطاهر يستمدله بالمكامد والتحفظ انحال طاهريؤدى الىامرين اماان يتحصن بالرى فيثب به اهلها او يكفو نامؤ نته أو يخليها ومدير راجمالو قدقر بتحيوا نامنه فقال لهابنه إن الشرارة رعاصارت ضراما فقال انطاهر اليسقر فافه هذاالموضع وانماتحترس الرجال من أقرانها وسارعلى بن عيسى وبثعساكرهمنالرى وتبين ماعليه طاهرمن الجد واهبسة الحرب وضم الاطراف فعمدل الى دستاق من دساتيق الرى منياسر اعن الطريق فنزل وانبسطت عساكره واقبل طاهر في نحومن اربعة آلاف فارس فاشرف على عساكر على بن عيسي وتبين كثرتها وعدة مافيهافعلمان لاطاقةله مذلك الجيش فقال لخواصه ومن معه نجعلها خارجيسة وكردس خيله كراديس وصمدفى تحوالقلب في سيما تةمن الخوارزمية وغيرهمن فرسان خراسان وخرج اليهمن القلب العباس بن الليثمولي المهدوكان فارسا فقصده طاهر وضميديه علىسيفه فاتى عليه وكان على على برذون كيت ارجل وتمالا على رأسه الرجال وتنازعوا في خاتمه ورأسه فذبحه رجل يعرف بطاهر بن الراجي و قبض آخر على. خصاتمن شعر لحيته وآخرعل خاتمه وكان سبب هزيمة الجيس ضربة طاهربيده جميعا للمناس بن الليث ويذلك سعى طاهر ذااليمينين لجمعه يديه على السيف (وذكر) احمد بن

هشام وكان من وجو دالقو ادقال جئت الى مضرب طاهر وقدتوهم اني قتلت في المعركة ومعي رأس على فقال البشري هذه خصاته من رأس على مع غلامي في المخلاة فطرحه قدامه هم اتى بجئنه وقد شدت يداه و رجلاد كايفعل بالدو آب اذامات فاصر به طاهر فالتي في بتروكت الىذى الرياستين كانف الكتاب اطال الله بقال وكبت اعداك كتابي اليك ورأس على بن عيسى بين يدى وخاتمه في اصبعي والحداث رب العالمين فسر المأمون بذلكوسلم عليه فىذلك الوقت بالخلافة وقدكانت ام جعفر لاتعلق من الرشيد فشاور بمض مجالسيه من الحبكاء وشكاذلك اليه فاشار عليه بأن يفير هافان ابر اهيم الخليل عليه السلامكانت عندهسارة فلم تكن تعلق منه فاما وهبث له هاجرعلقت منه باسماعيل فغارتسارةعندذلك فعلقت باسحق فاشترى الرشيدام المأمون فاستخلاها فعلقت بالمامون فغارت ام جعفر عندذتك فعلقت بمحمدو قمد قدمنا التنازع في ذلك اعمى قصصابراهيم واسمميل واسحق عليهمالسلام وقول من ذهب الى آلب استحق هو الماموريذُ بحه ومن قال بل اسمعيلُ وماذكر كل فريق منهم وقد تناظر في ذلك السلفوالخلف فمزذتك ماجرى بين عبدالله بن عباس وبين مولأ محكرمة وقدقال عكرمةمن المامور بذبحه فقال اسمعيل واحتج بقول اللهعز وجل ومن وراءاسحق يعقوب الاترى انه بشرابر اهم بولادة اسحق فكيف يأمره بذبحه فقال له عكرمة انا اؤاخذك اذالذبيح اسحقمن القرآن واحتج بقواء اللهعز وجل وكذلك يجنبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كالتمهاعلى ابويك من قبل ابراهيم واسحق فنعمته على أبراهيم انتجاه من النار و فعمته على اسحق ان فداه بالذبح وكانت وفاة عكرمة مولى ابن المباس سنة خس ومائة ويكنى اباعبدالله مات فىاليوم الذى ماتفيه كثير عزة فقال الناس مات عظيم الفقهاء وكبير الشمراء وفيها كانتوفاةالشمبي ( وحدث ) ابراهيم بنالمهــدى تألىبمثالىالامين وهومحاصر فصرتاليسه فاذا هوجالس فيطارمة خشبهامن عود وصندل عشرة في عشرة واذا سلمان بنابى جعفر المنصورممه والطارمة وهي قبة كان اتخذ لهافر اشامبطنا بالواع الحرير والديباجالمنسوجالذهبالاحر وغيرذلكمن أواع الابريسم فسنستناذا قدامه قدح بلور بخرو زفيه شراب ينفذمقداره خمسة ارطال وبين يدى سلمان قدح مثله فجلست بازاء سليمان ةتيت بقدح كالاول والثاني قال فقال أعابمثت أليكم لما بلغني قدومطاهر بزالحسين المالنهر وازوماقدصنع فيامر الممزالمكروه وقابلنا بعمن

الاساءة فدعوتكمالافرح بكما وبحديثكما فاقبلنا تحدثه وقو نسه حتى سلاهماكان يجده وفرح ودعامجارية من خواص جواريه تسمى ضعفاقال فنطيرت من اسمها و تحن على تلك الحال فقال لهاغنينا فوضه تالعود في حجرها وغنت

کلیب لعمری کان اکثر ناصرا و اکثر جرمامنك ضرج بالدم فقط پرمن قولها ثم قال لها اسكتی قبحك الله ثم عاد الی ما کان علیه من الغم و الا قطاب فاقبلنا نحادثه و نبسطه الی ان سلا و ضحك ثم اقبل علیها و قال هات ماعندك فغنت هم قنساده كی یكونو ا مكانه کاغدرت یوما بكسری من از یه

فاسكتها وزأرهاوعادالى الحالة الاولى فسليناه حتى عادالى الضحك فاقبل عليها الثالثة فقال غني فغنث

كانلم يكن بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سامر بلى تحرير كنا اهلها فابادنا صروف الليالي والجدود العوائر وقبل بل انهاغنت

اماوربالسكون والحرك ان المناع كثيرة الشرك فقال لها قوى عنى فعل الله بك وصنع بك فقال لها قوى عنى فعل الله بك وصنع بك فقامت فعثرت بالقدح الذى كان بين يديه فكسر ته فانهر قالشراب وكافت ليلة قراء و تحين على شاطئ دجلة فى قصره المعروف بالحلاء فسمعنا قائلا يقول قضى الامر الذى فيه تستفتيان قال ابن المهدى فقمت وقسد وشن فسمعت منشد امن ناحية القصر بنشد هذين البينين

لاتمجين من المجب قدجاء مايقضى المجب قد جاء أمر فادح فيه لذى عجب عجب

قال فاقنامعه بمدهاالحان قتل وكان الاميزمو لعاباً مولده فطم وهي أمموسي الذي كان صادالناطق بالحقور أرادخلع المأمون والمسقدله من بمدده فهلكت أمموسي فطم فجزع عليها جزعاشديدا فلما اتصل الخبر بأم جعفر زبيدة قالت احماوني الى أمير المؤمنين فحملت اليه فاستقبلها وقال ياسيدتي ماتت فطم فقالت

نفسی فداؤك لایذهب كانهف فنی بقائك بما قد مشی خلف عوضت موسی فساتت كل مرزیة مابسد موسی علی مفقودة أسف (وذكر) ایراهیم بن المهدی قال استاذفت على الامین یوماوقد اشتد الحصار علیه من كل وجه فایر اازیاد تو العابد الحال کاثرت و دخلت فاذا هو قد قطاع الى دجاة

بالشاك وكان فوسط قصره يركة عظيمة لهامخترق الهالماء فيدجلة وفيالخترق شباك حديدفسامتعليه وهومقبل علىالماء والخدم والغامان قدافتشر واالى تفتيش الماءوهوكالواله فقاللي وقدتنيت بالسلام وكررت لاتؤذوني فقرطتي قدذهبت في البركة الىدحلة والمقرطة سمكة كانت قدصيدت لهوهي صغيرة فقرطها حلقتين من ذهب فهماحبتادرةال فخرجتوأ نامؤيس من فلاحه وقلت لوارتدع من وقت لكان هذا الوقتوكان محدفهايةالشدةوالقوةوالبطشوالهاءوالحسالالاأنه كانعاجز الرأىضعيفالتدبيرغيرمفكرفي امره (وحكى ) انه أصطبح يوماوقد كانخرج اصحاب اللبابيدوا لحراب على البغال وحمالذين كأنو ايصطادون السباع الىسبع كان بلغهم خبره بناحية كوثي والقصر فاحتالوا فيالسبع الىان اتوابه في قفص من خشب على جل بختى فط بالالقصر وادخل فثل في صحن القصر والامين مصطبح فقال خاواعنه وشياو اباب القفص فقيل له يأمير المؤمنين انهسبع هائل اسود وحش فقال خلواعنه فشالواباب القفص فخرج سبع اسودله شعرعظم مثل الثورفزأر وضرب بذنبه الى الارض فتهار بالناس وغلقت الابواب في وجهه ويقى الامين وحده جالسا موضعه غير مكترث بالاسد فقصده الاسدحتى دنامنه فضرب الامين بيده الى مرفقة ادمنية فامتنع منه بهاومدالسبع يدهاليه فجذبها الامين وقبض على اصل اذفيه وغمزه ثم هزه و دفع به الى خلف فو قع السبع ميناعلى مؤخر ه و تبادر الناس الامين فاذا اصابعه ومفاصل يديه قدزالت عن مواضعها فأني بمجبر فردعظام أصابعه الىمواضعها وجلسكانه لم يعمل شيأ فشقو ا بطن الاسدفاذ امر ارته انشقت عن كبده (وحكى) ان المنصور جلس ذات يوم و دخل اليه بنوها شم من أهاه فقال لهم وهو مستبشر أماعه تم انجمدا المهدىولدالبارحةلهولدذكروف دسميناهموسي فاساسمع القوم ذلك وجمواوكأ نماقني فىوجوههمالرمادولم يحيروا جوابافنظراليهم المنصورفقال لهسم هذاموضع دعاء وتهنئة وأدالم قدسكتم ثم استرجع فقال كانى بكم لما أخبر تكم ها بتسميتي الأموسي اغتمام على الدي على داسه تختلف الكلمة وتنتهب الخزائن ويضطرب الملك ويقتل أبوه وهو المخلوع من الحلافة ليسهوذاك ولاهذا زمانهواللهانجدهذا المولود يمنىهرونالرشيدلم يولدبمد قال فدعواله وهنوه وهنو اللهدى وكائب هذاموسي الهادي أخاالرشيد وكان المهدالذى كتبه الرشيديين الامين والمامون وأودعه الكعبة ان الفادر منهما خارج

من الامرأيهما غدر بساحبه والخلافة المفدوربه (وذكر يامر) انه لما حيط بحمد دخلت أم جعفر باكية فقال لهامه انه ليس مجزع النساء وهلمهن عقدت التيجان و الخلافة سياسة لا تسمها صدور المراضع و راء كوراء كويقال ان محداق صف عند طاهر فيينا طاهر في بستانه اذور دكتاب من محد بخطه فاذا فيه بسم الله الرحن الرحيم اعلم انه ما قام لنامذ قباقائم بحققا وكان جزاؤه الاالسيف فانظر لنفسك أودع قال فلم يزلو الله يتبين موقع الكتاب من طاهر فلما رجع الحراسان أخر جه المخاصته وقال لهم والله ما هذا كتاب مضعوف و لكنه كتاب مخذول و لم يكن فيمن سلف من الخلفاء الى وقتنا هذا وهو سنة افتني و ثلاثين و ثلثما ثه من أبي مطالب هذا وهو سنة افتني و ثلاثين و ثلثما ثه من أبي مطالب كرالله و جه و محد بن زيدة و في محد بن ربيدة و في تحد بن زيدة يقول أبو الهذيل

ملك أبوه وأمه من نبعة منهاسراج الامة الوهاج شربت عكة من ذرى بطحائها ماء النبوة ليس فيه مزاج

وفى سنة سبع وتسمين و ما قة كان ابتداؤه بالفدر بالمامون و وسنة سبع وتسميع و وسمة وما قة مات بالرقة عبد الملك أفصح والد السباس في عصر ميقال ان الرشيد لما اجتاز ببلاد منبع من أرض الشام فظر الى فصر مشيد و بستان مغتم بالاشجار كثير الشمار فقال لمن هذا القصر قال لك ولى بك فأمير المؤمنين قال فكيف بناء القصر قال دون منازل الناس قال فكيف مدينتك قال عدبة الماء باردة الحواء صلبة الموطا قليلة الادواء قال كيف ليلها قال سحر كله وقال عالم فابا و عبد من أالم عبد المناس قال ولى تناف المناس قال المناس قال معاند المناس قال المناس قال المناس قال على المناس قال المناس قال المناس قال عبد المناس قال وسيح بين قال سعى عدا بنه الناطق بالحق وأخذ المهد على الناس الفضل بن الربيع وزفر وموسى ومثند لا ينطق بامر و لا يمن و معاند المناس الفضل بن الربيع وزفر وموسى ومثند لا ينطق بامر و لا يمن و معوده واحضنه على ناعيسى بن ما ها في قال ف لك رجل أعمى من أهل بغداد يعرف بعلى بن أبي طالب قال فك رجل أعمى من أهل بغداد يعرف بعلى بن أبي طالب

اضاع الحملافة غش الوزير وفعل الامام ورأى المشير وما ذاك الاطريقا غرور وشر المسالك طرق الغرور فعال الحليف المجوبة واعجب منه فعال الوزير واعجب من ذاوذا أننا نبايـع للطفل فيناالصغير ومن ليس بحسن مسحاتهه ولم يخل من مننه حجرظير وما ذاك الابباغ وغاو يريدان نقض الكتاب المنير وهذان لو لا انقلاب الرما نقى العيرهذان أم فى النفير ولكنها فتن كالجبال ترفع فيها بضع الحقير

ولماقتل طاهر من الحسين على بن عيسى من ماهان سار فترل حلوان وذلك على خسة أيام من مدينة السلام فتعجب الناس من أمره وادبار أصحاب الامين وهزيمهم في كل حال وايقنو ابقتله وظهور المامون واسقط في يدى الفضل من الربيع وأصحابه فقال الشاعر

عبت لمشرير جون تجمعا الامر ماتم به الامود وكيفيتم ماعقدواوراموا وأس بنائهم منه الفجور أهاب الحالفلل بهغوى وشيطان مواعده غرور يصيبهم ويلمب كل لعبت بشاريها الخور وكادوا الحقواللمون غدرا وليس بمفلح أبدا غرود وعاقبة الامور له يقينا بهشهد الشريمة والزبود فيطك أر بسين لها وفاء يتم به الاهلة والشور وكيدكم لهفيه السرور

وبلغ محمدا فجمع قواده عندماظهر من أمرطاهر وشاورهم وقال أحضروا لى غناء كم كما حضرت خراسان لعبدالله غناءهاوكانت كماقال أعشى ربيعة

تبالذى الايام والمتزندق ماذا دعاه المالمظيم الموثق والفدر بالبرازكي أخى النق والسائس المامون غير الاخرق زين الحلاقة والامامة والنهى المتدفق ووصى كل مسدد وموافق المامون غيرموازر والماجد القمقام كش المشرق

ولماأحيط بمحمدم الجانب الشرق والغربي وكان هرثمة بنأعين فاز لاتمايل النهروان بالقرب موس باب خراسان وثلاثة أبواب وطاهر من الجانب الغربي مما يلى الناشرية وباب المحول والكناس جمع قو اده فقال الحمدلله الذي يضع من يشاء بقدرته ويرفع والحدثة الذي يعطى بقدرته من يشاءو يمنع والحمدثة الذي يقبض ويبسط واليه المصير أحمد على وائب الزمان وخدلان الاعوآن و تشتت الحال وكسوف البال وصلى الله علىرسوله وآله وسلم وقال انى لافارقكم بقلب موجع ونفس حزينة وحسرة عظيمة انى محتال لنفسى فاسأل الله ان يلطف بي بمعو تته ثم كتب الى طاهر أما بعد فافك تنصحت فنصحت وحاربت فنصرت وقديغلب الفالب ويخذل المفلح وقدرأ يت الصلاح في مماونة أخى والخر وجاليه من هذا السلطان اذكان أولى به وأحق فاعطني الامان على نفسى وولدى وأمى وجدتى وحاشيتي وانصارى واخوانى أخرج اليه وهذا الامرالي أخي فانرأى الوفاءلى بامانك والاكأن أولى وأحق قال فلماقر أطاهر الكتاب قال الأن ضيق خناقه وهيض جناحه وانهزم فساقه لاوالذي نفسي بيده حتى يضع يده فيدي وينزل علىحكمى فعندذلك كتبالى هرثمة يسالهالنزول علىحكم امانه وقدكان المخلوع جهزجماعة من رجاله من الابناء وغيرهم من استامن اليه لدفع المامو فية عنده فمالو انحو هر عة وكان طاهر يمدهر عمة بالرجال ولم يلق هر عمة معرذتك كثير كيد فلما مال من ذكرنا الىحربه رثمة وعلى الجيش بشرو بشر الازدمان وآنفض الجمع وكان طاهر قدنزل في البستان المعروف ببابالكباش الطاهرى فغيذتك يقول بعض العيارين من أحل فغداد ومنأهلالسجون

ندا من طاهر يوم عظيم الشاذ و المحطب علينا فيه بالانجا دعن هر ثمة الكلب رمنا لابي الطيب يوم صادق الكرب أثاه كل كراد ولص كان ذانقب وعريان على حنيب به آثار من الضرب اذا ما حلمن شرق أتيتاه من الغرب

وضاق الامر بمحمد الامين ففرق في قو اده المحدثين دون غير هم خسمالة ألف درهم وقارورة غالية ولميمط قسدماءأصحابه شيافاتت طاهرا عيونه وجواسيسه بذلك فراسلهم وكاتبهم ووعدهم ومناهم وأغرى الاصاغر بالقادة حتى غضبو الذلك وسعوا على الامين وقال بمضهم

> قللامين الناسف تقسه ماشتت الجندسوى الغاليه برسله والمدة الكانبه وطاهر تفسى فداطاهر اضحى زمام الملك في كفه مقابلا للفئة الباغي فدجاءك الليث بسيداته مستكلمافي أسدضاريه فاهرب فلامهر بمن مثله حقا إلى النار أو الهاويه

واقتقل طاهر من الناشرية فنزل باب الانبار وحاصر أهمل لغداد وغادي القتال وراوحه حتى تواكل الفريقان وخربت الديار وعفت الاستار وفائك فى سنة ستوتسمين ومائة وقاتل الاخ أخاه والابن أباه هؤلاء محدية وهؤلاء ماموقية وهدمت المنازل وأحرقت الدياد والهبت الاموال فقال الاحي فيذلك

تقطعت الارحام بين العشائر وأسامهم أهل التق والبصائر فذاك انتقام الله من خلقه بهم الماجترموه من دكوب الكبائر ولاتحن اصلحنا فسادالسرائر فينجع فينا وعظ ناه وآمر رجاه و رجى خيرها كل كافر فمن بین مقهو رعزیز وقاهر وصار رئيسا فيهم كل شاطر ولايستطيع البردفعالفاجر فامتمه لاتاوي على زجر زاجر تسل على اقرانها بالخناجر كريم ومن جاد شفيق مجـاور فيبكى لمامن دحة كل طاثر وتبكى عليه بالدموع البوادر فغيب عنى اليومعزي و ناصري

فلا نحن اظهرنا من الذنب تو بة ولانستمع من واعظ ومذكر فابك على الاسلام لما تقطعت فأصبح بمضالناس يقتل بعضهم وصار رئيس القوم بحمل تفسه فبلا فاجر ثلبر يحفظ حرمية تراهم كامثال الذئاب رأت دما واصبح فساق القبائل بينهم فابك لقتسلي من صديق ومن اخ ووالدة تبكى بحزن علىابنهما وذات حليمل اصبحت وهيأيم تقول لهقدكنت عزاو ناصرا

وقتلواتهاباللهبي والذخائر خرجن بلاخمر ولابمماكرر توافر امثال الظيماءالنوافر وملهى دأته عين لاه و ماظر وبددمنهاالشمل حكمالمةادر فاضحو اأحاد يثالب ادوحاضر صروف المنايا مستقر المنابر ومستنبط الامو العندالضرائر يحاون في روض من العيش زاهر تشبه حسنابالنجوم الزواهر لوردامور مشكلات الأوامر ورصف كلام من خطيب وسائر مزخرفةفيهاصنوف الجواهر الى كل فياضكريم العناصر اذا هو لباها حنسين المزامر وأشياعهم فيهااكتفوابالمغادر يروحون في سلطان بعض العشائر فنالتهموبالكره ايدىالاصاغر لذلت لهساخوفا وقابالجبابر

والكلاحراق وهمدم منازل وايراز ربات الخسدور حوسرا تراها حياري ليس تعرف مذهبا كاذلم تكن بغدادأحسن منظرا بل هكذا كانت فاذهب حسنها وحل بهم ماحل بالناس قبلهم ابغداد يأدار الماوك ومجتبي وياجنة الدنيا ويامطلب أأننى أبيني لنا أين الذين عهدتهم وأينملوك فيالمواكب تغتدى وأين القضاة الحاكمون برأيهم أوالقائلون الناطقون بحكمة وابن مراح للملوك عهدتها ترشعاء المسك والوردأرضها يفوحبهامن بعدر يحالجامو ودوح الندامي فيه كاعشية ولهوقيان تستجيب لنغمها فما لملوك العسزمن آلهاشم يروحون فىسلطانهم وكانهم يجادل عما اللم كبراؤم فاقسم لوأت الماوك تناصروا

وبعث هر عمة بن اعين بن دهير بن المسيب الضي من الجاف الشرقي فنزل الماطر بما يلي كلواذا وغشى مافي السفن من امواله التجار الواردة من البصرة وواسط ونصب على بغدادالمنجنيقات ونزل فيرتخ كلواذاو الجزيرة فتأذى الناس بهوصمدنحو مخلق من الميارين وأهل السجون وكانوا يقاتلون عراة في اوساطهم السامين والمياز روقد اتخذوالرءوسهمدواخل منالخوص وسموها الخودودر فامن الخوص والبوارى قدقر نتوحشيت الحصى والرمل على كل عشرةعريف وعلى كل عشرةعرفاء تقيب وعلى كل عشرة نقباء قائدوعلى كل عشرة قوادأميرولكل ذى مرتبة من المركوب على مقسدار ما تحت يده فالعريف له اقاس مركبهم غير ماذكر قامن المقاتلة وكذلك النقيب والقائدو الاميرو قاس عراة قد جعل في اعناقهم الجلاجل والصوف الاحر و الاصفر و مقاودة مدا تخذت و لجم من مكاس و مذاب فياتي العريف و قداركب و احداو قدامه عشرة من المقاتلة على و و وسهم خدو درق البوادي و يأن النقيب والقائد و الامير كذلك فتقف النظارة ينظرون المحربهم مع اصحاب الخيول المصدة و الجواشن و الدروع و التجافيف و الرماح و الدرق النبتية في ولاء عراة و هؤلاء على ماذكر فا فكانت للمراة على زهيرو أتاه المددم هرئمة فانهزمت العراة و رمت بهم خيو لهم و تحاصر و اجميما وأخذهم السيف فقتل منهم خلق و قتل من النظارة خلق فقال في ذلك بهضهم وذكر دى وهريا لمنجنيق

لاتقرب المسنجنيق والحجرا وقسد رأيت القتيل اذ قبرا بأكر كيسلا يفوته خسلل ولا قتيسسل وخلف الخسبرا ولم تذرا ولم تدان على المنافي المنافي

فلماضاق الامربالامين في ارزاق الجندضرب آنية الذهب والفضة سراو أعطى رجاله وتحيز الى طاهر أهل الاباضيات بما يل باب الانبارو باب حرب وباب قطر بل فصارت الحرب فى وسط الجانب الغربى وحملت المنجنيقات بين الفريقين وكثر الحرق و الحدم ببغدادوال كرخ وغيره من الجانبين حتى درست محاسنها و اشتد الامر و تنقل الناس من موضع الى موضع وعما لخوف فقال الشاعر

منذا أصابك يأفيد ادبالمين ألم تكونى زمانا قرة المين ألم يكن فيك قوم كان قريم المنازين ماذا لتب بهم من لوعة البين المرادم الدمع من عينى المتحادم المنازية ال

ولم تزل الحرب بين الفريقين أو بمة عشر شهر اوضا قت بفد ادباهها و تعطلت المساجد و تركت الصلاة و فزل بها مالم ينزل بها قطم شاه مذبناها المنصور و قد كان لاهل بغداد في أيام حرب المستمين و المعتز حرب نحوهذا من حروب العيارين ويسير الى الحرب في خسين الف عراة و لم ينزل باهل بغداد شرمن هذا الحرب حرب المأمون و المخاوع و قد استعظم اهل بغداد مانزل بهم في هذا الوقت في سنة انديز و تلاثين و ثلثات في م خووج الى اسحق المنتى عنهم و ماكان قبل الوقت من البزيديين و بورون التركى و ما دفعو الله من الوحشة بحروج الى محدالحسن بن عبدالله بن حدان الملقب بناصر الدولة وأخيمه على بن عبد الشعليم لبعدالمه دعما حل بالمنازل بها و طول السنين وغيبة ذلك عنهم و بعدهم و تقدم من أو لثك الميارين الذين كانو افي ذلك المصر و استدالا مى بين الماموقية و العراة وغيرهمن اسحاب الختارع و حصر محد في قصر ممن الجانب الغربى فكان ينهم في بعض الايام مو اقعة تنانى فيها خلق كثير من الفريقين فقال ذلك حسين الخليم امين الله تق بالله تصيب النعم والنصره

المرين الله الله كلاك الله ذوالقدره كل الامر الى الله كلاك الله ذوالقدره رأيت الحرب احيانا علينا ولنامره

وكافتوقعة اخرى عظيمة بشادع داد القتى هلك فيصا خلق كثير وكثر القتل في الطرق والشواد عينادى هذا بالمامون والا تخربالمخلوع ويقتل بعضهم بعضا واقتهب الداد فكاذا لفوز لمن تجابنف من دجل وامرأة بما يسلم معه الى عسكر طاهر فيامن على قصه و فذاك يقول الشاعر

فقدت غضاضة الديش الافيق بكت عيني على بغداد لما ومن سعة تبدلنا بضيق تبدلنا همومامن سرور فافنت اهلها بالمنجنيق أصابتنا من الحسادعين ونائحة تنوح على غريق فقوم احرةوبالنار قسرا وقائلة تنبادى بإشقيتي وصائحة تنادى ياصحابى مضمخة المجاسد بالخاوق وحوراءالمدامم ذات دل وقدفقدالشفيق معالرفيق تنادى بالشفيق فلاشفيق متاعهم يباع بكل سوق وقومأخرجو امن ظل دنيا بلارأس بقارعة الطريق ومنترب بعيد الدار ملق فيا يدر ون من أىالفريق بوسط من قتالهم جميما وقدهر بالصديق عن الصديق فــلا ولديقيم على أبيــه ناني ذاكر دار الرقيق ومهما أنس من شي ولي ( ۲۰ مروج - نی ) ۲۸۹ و ۲۹۰ و ۲۹۱ و ۲۹۲ سقطتسهوا وساً ل قائد من قوادخراسان ماهرا أن يجمل له الحرب في ومهاله فيه فقمل ما هر له ذلك فرج القائد وقد حقرهم وقال ما يبلغ من كيده ؤلاء ولا سلاح معهم مع ذوى الباس والنجدة والسلاح والمدة فيصر به بمض المراة وقد دراماه مدة طويلة حتى فنيت سهام القائد وظر إن اللريان فنيت حجارته فرماه بحجر بقيت في المخلاة وقد حمل عليه القائد في أخطا عين ه وثناه بحجر آخر فكاد يصرع القائد عن فرسه و وقمت البيضة عن رأسه فكر راجما وهو يقول يا أباطاهر ليس هؤلاء بناس هؤلاء شياطين في ذلك يقول أو يعقوب الخريجي

الكرخ اسواقه معطلة يستن عيارها وعابرها خرجت الحرب بين أسواقهم اسود غيل علت قماورها وقال على الاعمر

خرجت هذه الحروب رجالا لا لقحطان لاولا لنزار ممشرفي جو نشن الحصريعدو زالى الحربكالليوث الضوارى ليس يدرون ماالقرار اذاما الا بطال عاروا من القنا للفراد واحمد منهم يشد على السفين عريات ماله من ازار ويقول الفتى اذا طمن الطم خذها من الفتى العيار وتوالت الحرب وطاهر في قوقوا قبال وأصحاب المخلوع في نقس وادبار واصحاب

طاهريهدموزوياخذوزبعض الدوروينهبون المناع فقال رجل من المحمدية لنساكل يوم ثلمة لانسدها يزيدون فيا يطلبون وفنقص اذاهدموادارا أخذناسقوفها ونحن لاخرى مثلها تتربس يثيرون بالطبل النقيص وازبدا لهم وجه صيدمن قريب تقنصوا وقد أفسدوا شرق البلادوغربها علينا في اندى الى أين نشخص

اذا حصروا قالوا عماييصرونه وان لميروا شيأ قبيحا تخرصوا وقدرخصت قراؤ الى قتالهــم وما قتل المقتول الا المرخص

ولما نظر ماهر المسبر أصحاب الخلوع على هذه الحال الصعبة قطع عنهم و ادالا قو ات وغيرها من البصرة وواسط وغيرهم امن الطرق فكان الخبز في حدالمامو فية عشرين وطلابدرهم وفي حدالحمدية رطل بدرهم وضاقت النفوس وأيسو ا من الغرج واشتد الجوع ومرمن سار الى حيز طاهر وأسف من بقى مع المخارع و تقدم طاهر في سائر أصحابه من مواضع كثير قوقصد باب الكباش فاشتد القتال وتبادر ت الرءوس وعمل الميف والناد وصبر النريقان وكان القتل في أصحاب طاهر و فني من المراة خلق وكان ذلك في يوم الاحد فني ذلك يقول الاعمى

وقعة يوم الاحد كافت حديث الابد محسد أبصرته ملتى وكم منجسد وناظر كافت له منيسة بالرسب الله مسهم عائر فشق جوف الكبد وقائل قد قتاوا ألفا ولما يزد وقائل أكثر بل مالهم من عدد من أنت ياويلك يا مسكين من محد من أنت ياويلك يا مسكين من محد فقال لامن نسب دان ولا من بله ولا أنا لنغى قا تلت ولا للرشد ولا الشيء عاجل يصيرمنه في يدى

ولما ضاق بمحمد الحال واشتد الحصار أمرة ثدا من قواده يقال له ذريح اذيتبع أصحاب الاموال والودائم والذخائر مرف أهل الملة وغيرهم وقرن معه آخريم ف بالهر شفكانا مهجمان على الناس وياخذ ان بالظنة فاجتبى بذلك السبب امو الاكثيرة فهرب الناس بعلة الحجو فر الاغنياء من ذريح والهرش فني ذلك يقول على الاعمى

اظهر وا الحج ومايبغونه بلمن الهرش يريدون الهرب كم الساس اصبحوا فى غبطة دكش الليــــــل عليهم بالمطب

من شعر له طويل ولما عم البلاء أهل الستر اجتمع التجار بالكرش على مكاتبة طاهر انهم منوعون منه والباعة هم الأفة ممنوعون منه ومن الخروب على الموالهم وان العراة والباعة هم الأفة فقال بعضهم ان كاتبتم طاهر الم آمنوا صولة المختلوع بذلك فدعوهم فان الله مهلكهم وقال قائلهم

فان الله مهلكهم جميعا الاسباب التمرد والفجور والفجور وثارت المراة ذات يوم ف بحوماته المبال ماح والقصب والطرادات الترافع الميس على وعارت المراة ذات يوم ف بحوماته المبال ماح والقصب و زحفوا من مواضع كثيرة نحو المامو نية فبعث اليهم بعدة قواد وأصراء من وجوه كثيرة واشند الجلاد وكثرالقنل وكانت المعراة على المامونية الى الظهر وكان يوم الاثنين ثم ثارت المامونية على المامونية على المامونية على المامونية على المامونية على المامونية الله وقتل وأحرق نحو عشرة آلاف فلى المامونية على الاعمر.

بالامير الطاهر بن الحسين صبحو ناصبيحة الاثنين جمعوا جمهم فنار اليهم كل صلب القناة والساعدين ياقتيل العراة ملقى على الشط تطاه الحيول في الجاذبين ما الذي كان في يديك اذاما اصطلح الناس أية الحلتين أوزير امر تأثد بل بعيد أنت من ذين موضع الفرقدين كرامير غدا بعينين كية ظر ما حاله مداح ومين

واشتدالامر بمحمد الخاوع فباع ماؤ خزائنه سرا وفرق ذلك أرز اقافيمن معه ولم يبق معه ما يبق معمد ولم يبق معه ما يبق معه ما يبق معه ما يبق معه ما يبق معلى المنظم المحمد و ددت ان الله قتل الفريقين جيما ف امنهم الاعدو من معى و من على اما هو لا عفيريد و زمالي و أما أو للك فيريد و نقسى و قال

تفرقوا أودعونى ياممشر الاعوان فكلكم ذووجوه كثيرة الالوان وماأرى غير افك وترهات الامانى ولست أملك شيأ فسائلوا اخوانى فالويل فيا دهانى من نازل البستان

يسى طاهر بن الحسين ولما اشتدالا مرعليه و نول هر عُة بن أعين بالجانب الشرق وطاهر بالجانب الغربي و بق محمد في مدينة أبي جعفر شاور من حضر من خواصه في النجاة بنفسه فكل أدلى برأى وأشار بوجه فقال قائل منهم تكاتب ابن الحسين و تحلف له الماث مفوض أمرك اليه لعله أن مجيبك الى ماتر يدمنه فقال شكلتك أمك لقد أخطات الرأى في طلبي المشورة منك أمار أيت آثار رجل لا يؤول الى عذر وهل كان المامون لواجتهد لنفسه و تولى الأمرير أيه بالفاعشر ما بلغه له طاهر و لقددست و خصت عن وأبه فا رأيته يطلب تأثيل المكارم و بعد الصيت و انواء فكيف أطمع في استدلاله بالاموال و في غدره و الاعتماد في عقله و لوقد أجاب الم طاعتى و الصرف الى ثم ناصبنى جميع الترك و الديلم ما اهتممت بمناصبتهم و لكنت كاقال أبو الاسود الدول في الازدعند أجار تها زياد ابن أبيه

فلمارآهم يطلبون وزيره وسادوا اليه بمدطول تمادى أقى الازداذخاف الذى لا بقالها عليه وكان الرأى دأى زياد فقالواله أهلا وسهلاومر حبا أصبت فكاشف من أدت وعاد فاصبح لا يخشى من الناس كلهم عدوا ولو مالوا بقوة عاد

والثهلوددتأنه أجاب المذلك فابحته خزائني وفوضت اليهملكي ورضيت بالمعاش تحت يديه و لا أظنني مفلنه ولو كانت ألف تفس فقال السندي صدقت ياأمير المؤمنين ولوانك أبوه الحسين بن مصعب مااستقال فقال محدوكيف لنابا لخلاص الى هر عة ولات حين مناص وراسل هر ثمة ومال الىجنبته فوعده هر ثمة بكل ماأحب وانه يمنعه ممن يريدقتله وبلغذلك طاهرا فاشتدعليه وزادغيظه وحنقه ووعــده هرثمة ازياتيه في حراقة الىمشرعة بابخر اسان فيصير به الى عسكره ومن أحب فلماهم محد بالخروج في تلك الليلة وهى ليلة الخيس لخس ليال بقين من الحرم سنة عان و تسمين ومائة دخل اليه الصماليك منأصحابه وهمفنيان الابناء والجندفقالو الهياأمير المؤمنين ليسمعكمن ينصحك ونحن سبعة آلاف رجل مقاتلة وفي اصطبلك سبعة آلاف فرس وتمتح بمضأبواب المدينة ونخرج في هذه الليلة فمايقدم علينا أحدالي ان نصير الى بلدالجزيرة ودياد ربيعة فنجي الاموال ونجمع الرجال ونتوسيط الشاموندخل بصرو يكثر الجيش والمال وتعودالدوله مقبلة جديدة فقال هذا والله الرأى فعزم على ذلك وهميه وجنحاليه وكان لطاهر فرجوف دارالامين غامان وخدم من خاصة الامين بمعثون الينبالاخبار ساعة فساعة فخرج الحبرالى فاهرمن وقته فخاف طاهر وعلم أنه الرأى ان فعله فبعث الىسلمان بن أبي جعفر والى ابن ميك والسندى بن شاهك وكانو امع الامين ازلم زياوه عن هذا الرأى لاخر بزضيا كم وأزيل لعمكم وأتلف تفوسكم فدخاواعلى الامين في ليلتهم فاز الومعن ذلك الرأى وأتاه هر عة فى الحرافة الى باب خراسان ودعا الامين بفرس يقال له الزهيري أغر محجل أدهم محسذوف ودعا الامسين بابنيه موسى

وعبد الله فعانتهما وشمهما وبكر وقال الله خليفتي عليكم فلست أدرى ألتقي معكما بعدها أولاوعليمه ثياب بيض وطيلسان أسود وقدامه شمعة حتى أتى بابخراسان الى المشرعة والحراقة قأئمة فنزل ودخل الحراقة فقبل هرثمة بيزعينيه وقد كان طاهرنمي اليهخروجه فبعث بالرجال من الهر رية وغيرهمو الملاحين فرالزوارق وعلى الشط فدفعت الحراقة ولم يكن معهر تمة عدة من رجاله فاتى أصحاب طاهر عراة ففاصوا تحت الحراقة فانقلبت بمن فيهافلم يكن لهر عةشاغل الابحشاشة نفسه فتعلق يزورق وصعد اليهمن الماءومضي الى عسكره الى الجانب الشرقي وشق محمد ثيابه عن نفسه وسبح فوقع نحو العراة الى عسكر قرين الدير الى غلام طأهر فاخذه بعض السو اسحين شم منه رائحة المسك والطيب فاستأذن فيهطاهرا فاتأه الاذن في الطريق وقدحل اليطاهر فقنل في الطريقوهو يصيح انالله وانااليهراجعوزأ ناابن عهرسول الشصلي الدعليه وسلم وأخوالمأمون والسيوف تأخذه حتى يردوأخذوار أسهوكانت ليلة الاحدلخس بقين من المحرم سنة ثمان و تسمين و مائة (و ذكر) أحمد بن سلام و قد كان مع الامين في الحراقة حينأصيب فسيح فقبض عليه بمض أصحاب طاهر وأراد قناه فارغبه في عشرة آلاف درهم وانه يحملها اليه في صبيحة تلك الليسلة قال فادخلت بينا مظلما فيينا أناكذلك اذ دخل على دجل عريان عليمه سراويل وعمامة متلثما بها وعلى كنفه خرقة فجعلوهممي وتقدموا الىمن فيحفظنا فلمااستقر فيالبيت حسر العمامة عن وجهه فاذا هو محمد فاستعبرت واسترجمت فيمابيني وبين ففسي وجعل ينظراني ثمقال أيهم أنت قلت أنا مولاك ياسيدى فقال وأى الموالى أنت قلت أحمد بن سلام قال وأعرفك بنير هذا كنت تأتيني بالرقة قلت نعم ثم قال بأحمد قلت لبيك باسيدى قال ادن منى وضعى اليك فانى أجدو حشة شديدة قال فضممته الى فاذا قلبه يخفق خفقا ناشديدا مم قال أخبرنى عن أخى المامون أحى هو قلت له فهذا القنال عمن اذن قال فبحهم الله ثم قال ذكروا انه مات قلت قبح الله وزراءك فهمأ وردوك هذا الموردفقال لي أحدايس هذاموضع عناب فلاتقل فوزرائي الاخيرافالهم ذنب ولست باول من طلب أمرافل يقدرعليه قلت البس ازادك هذا وارم بهذه الخرفة التي عليك فقال باأحدمن كان مأله مثل حالى فهذه لاكثير ثم قاللى فأحدما أشك أنهم سيحملوني الى أخي افترى اخي قاتلي قلت كلا اذالرحم ستعطفه عليك فقالله عيمات الملك عقيم لارحم له فقلت له ادامان هر ممة امان اخيك قال فلقننه الاستغفار وذكرالله فبينانحن كذلك اذفتح باب البيت

فدخل علينا رجل عليه سلاح فاطلع في وجه محمد مستثبتاله فلما اثبته معرفة خرج واغلق الباب واذاهو محمدالطاهري قال فعامت ان الرجل مقنول وقد كان بقي على من صلاتي الوتر فخفت ان اقتل معه ولم اوتر فقمت لاوتر فقال لي يا احمد لا تبعد مني وصل بقربي الى اجد وحشة شديدة فدنوت منه فقل مالبثنا حتى سمعنا حرك الخيل ودق باب الدار ففتح الباب فاذاقوم من العجم بايديهم السيوف مصلتة فلما أحسبهم محمدقام قائما وقال انالله وانااليه راجعون ذهبت والله نفسى فيسبيل الله امامن حيلة امامن مغيث وجاؤا حتى قامو اعلى باب البيت الذي نحن فيه وجعل بمضهم يقول تقدم ويدفع بعضهم بعضافاخذ محمد بيده وسادة وجعل يقول اناابرن عمرسول الله اناابن هرون ألرشيدا نااخو المامون الله الله في دى فدخل عليه رجل منهم مولى لطاهر فضربه ضربة فيمقدم راسه وضرب محدوجهه بالوسادة التيكانت في يدهو اتكا عليه لياخذ السيف من يده فصاح بالفارسية قتلى الرجل فدخل منهم جماعة فنخسه احدهم بسيفه فخاصرته وكيوه فذبحوه من قفاه واخذوا راسه ومضوابه الىطاهر وقدقيل في كيفية قتله غيرهذا وقداتينا على التنازع في ذلك في الكتاب الاوسط واتى بخادمه كوثر فنصب على إب من ابواب بغداد يعرف بباب الحديد تحوقطر بل في الجانب الغربي المالظهر ودفنت جثنه في بعض تلك البساتين ولماوضع راس الامين بيزيدى طاهر قال اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاءو تعزمن تشاء وتذلمن تشاء بيدك الخيرانك علىكل شئ قديروحمل الراس الىخر اسان الى المامون فىمنديل والقطن عليه والاطلية فاسترجع المامون وبكي واشتدتاسفه عليه فقالله القضل بنسهل الحداثه ياامير المؤمنين على هذه النعمة الجليلة فان محسدا كان يتمنى ان يراك بحيث رايته فامرالمامون بنصب الراس في صحن الدار على خشبة واعطى الجند وامركل من قبض رزقه ال يلعنه فكال الرجل يقبض ويلمن الراس فقبض بمض المجمعطاء وفقيل لهالمن هذا الراس فقال لمن الله هذا وامن والديه وادخلهم فيكذا وكذامن امهاتهم فقيل له لعنت امير المؤمنين وذلك بحيث يسمعه المامون منه وتغافل وامر بحط الراس وترك ذلك المخلوع وطيب الراس وجعله فىسفط ورده المالعراق معجثته ورحماللهاهل بغداد وخلصهم بماكانوافيه من الحصار والجزع والقتل ورثاه الشمراء وقالت زبيدة امجمفر

اودى بالفين من لم يترك الناسا فامنح فؤادك عن مقتو الاالباسا

لمارايت المنايا قدقصد له أصبن منه سوادالقلب والراسا فبت متكثا ارجى النجوم له اغال سنته فى الليل قرطاسا والموت كان به والهم قارنه وقد بنيت به الدهر آساسا فليس من مات مردودالنا أبدا حتى يرد علينا قبله تاسا ورثته لوجة لبة ابنة على برائه المهدى ولم يكن دخل برافقالت

ا بكيك لالنعيم والانس بل المعالى والسيف والترس ابكيك لالنعيم والانس ابكي قبيل ليلة العرس ابكي قبيل ليلة العرس المالكا بالعراق مطرحا خانته أشراطه مع الحرس

ولما قتل محددخل الى زبيدة بمضخدمها فقال ما يجلسك و فدقتل أمير المؤمنين محمد فقالت ويلك ومااصنع فقال تخرجين فتطلبين بثاره كاخرجت عائشة تطاب بدم عثمان فقالت اخسالا أم لك مالانساء وطلب النارو منازلة الابطال ثم أمرت بثيابها فسودت ولبست مسحامن شعرودعت بدواة وقرطاس وكنبت الى المامون

لخير امام تام من خيرعنصر وأفضل داق فوق أعواد منبر واو دث علم الاولين وغرم وللملك المامون من أم جعفر كتبت وعيني تستهل دموعها اليك ابن عي مع جفوني و عجرى أصبت بادني الناس منك قرابة ومن زال عن كبدى فقل تصبرى الرني مكشوفة الوجه حاسرا وأنهب أموالي وأخرب أدوري يدر على هر ون ماقد لا تهيئة وما تالني من ناقص الحلق أعود يقدر مقدر المراري من قدير مقدر

فلما قرأ المامون شعرها بكى شمقال اللهم الى أقول كاقال أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه لما بلغه قتل علمان والله ماأمرت والارضيت اللهم جلل قلب طاهر حزاما (قال المسعودي) والمحلوع أخبار وسيرغير ماذكر ناقد أتينا عليها في كتابينا في اخبار الأوسط والله سبحانه ولى التوفيق

﴿ ذكر خلافة المامون ﴾

وبويع المامون عبدالة بزهرون وكنيته أبوجمفر وامه بإذغيسية واسمهامراجل

وقيل كنيته أوالمباس وهوابن عمان وعشر بنستة وشهر بن وتوفي البليد وزعل عين المسيرة وهي عين بخرج منها النهر المعروف بالبديد و ن وقيل ان اسمها بالرومية أيضا رقة و حمل الى طرسوس فدفن بهاعلى يسار المسجدستة عمانى عشرة و ما تتين وهو ابن تسع و أربع ين سنة منها أربعية عشر شهر اكان يحارب اخاه محد بن زبيدة على ماذكر الوقيل سنتان و خسة أشهر وكان أهل خراسان فى تلك الحروب يسلمون عليه بالخلافة و يدعى له على المنابر فى الامصار والحرمين والكور والسهل و الجبرات احواه طاهر و غلب عليه ويسلم على محد بالخلافة من كان سنداد خاصة لا غيرها

﴿ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمعما كان في أيامه ﴾

وغلب على المأموز القضل بن سهل حتى ضايقه في جارية أراد شراء ها فقتله وادعى قوم المأموز دس عليه من قتله ثم سلم عليه الوزراء بمدذلك منهم أحمد بن خالد الاحول و من مروب بن مسعدة وأبوعبادة وكل هؤ لاء سلم عليهم برسم الوزارة ومات عرو بن مسعدة سنة سسبم عشرة ومائتين فمرض لمسأله ولم يمرض لمال وزير غيره وغلب على المأموز آخر الفضل بن مروان و محمد بن يزداذو في خلافته قبض على بن موسى الرضا مسموما بطوس ودفن هناك و هجا الماموز الواهم بن المهدى الممروف بابن شكلة هموكان المأموز يظر التشيم وابن شكلة التسنن فقال المأموز

اذاالمرجى سرك انراه يموت لحينه من قبل موته فجدد عنده ذكرى على وصل على النبي وآل بيته

فاجابه ابراهيم راداعليه

اذا الشيمي جمجم في مقال فسرك أن يبوح بذات تمسه فعدل على النبي و صاحبيه و زير يه وجاريه يرمسه

ولابراهم بن المهدى مع المامون أُخبار حسان هى موجودة فى كتاب الاخبار لابراهم بن المهدى (ودخل ) أبودلف القاسم بن عيسى المجلى على الماموز فقال له والمام مناصن أبياتك في صفة الحرب والذاذتك بها وزهدك في المغنيات قال والمراطق من أي المعنى المعنى المولك

لسل السيوف وشق الصفوف ونقض التراب وضرب القلل قال ثم ماذاياتاسم قال ولبس المجاجة والخافقات تريك المناط بروس القلل وقد كشفت عن سناها هناك خوص نطوق اذا استنطقت جهول يطيش على من جهل اذا خطبت أخذت مهرها وزير السمافط بين القلل ألد وأشعى من المسمعات وشرب المدامة في وم طل انابن الحام وترب الصفاح وترب الاجل

ثم قال ياأمير المؤمنين هذه لذى مع أعدائك وقوقى مع أوليائك ويدى معك ولأن استلامستلا شيامن يدالمعاقرة ملت الى المقادمة والمحاربة تالياقاسم اذا كان هذا النبط من الاشعار شائك واللاة لذتك فاذا تركت للوسنان بمساخلت واظهرت له من قليل ماسترت قال ياأمير المؤمنين وأى أشعارى قال حيث تقول أيها الراقد المؤرق عين من هنينًا لك الرقاد اللذيذ

ایها ارافد المقروعینی هم هنینه این ارفاد الله ید علم الله ان قلبی مما قدجنت و جنتاك فیهوقید

قال يأأمير المؤمنين سهرة فمدسهرة غلبت وذلك منة دم وهدا ظن متاخر قال ياقامم ماأحس ماقال صاحب هذين البيتين

أذم الحالايام في ذات بيننا وما الميالي في الذي بيننا عذر اذا لم يكن بين الحبين دورة سوى ذكر شي قدمضي درس الفكر فقال أبو دلف ما أحسن ما قال بإأمير المؤمنين هذا السيد الحاشي و الملك المبامي قال وكيف أدتك الفطنة و لم تداخلك الظنة حتى تحققت الى صاحبه ما ولم بدخلك الشك فيهما قال يأمير المؤمنين الحالشمر فيساط صوف فن خلط الشعر بني الصوف ظهر روفقه عند التصفيف و نارضوه معند التاليف و كان المامو ن يقول يغتفر كل شي الاالقد حق المملك و فشاء السر و التعريف الحراب أنو شرواذ وكان المامون يقول أعيت الحيالة في الامراذ القبل الذي يرواذ أدبر أن يقبل و لما تأتى الملك المامون قال هذا بسرولولا أنه عديم و هذا مرور لولا المنهم نظر موفق وخلق مشرق و زراع القلوب وعدل المالون قدراع القلوب وعدل المالون و خلق مشرق و زراع القلوب وعدل المالون و قضل المشرة و قراع حسل والله المالي و رحيب و أول الحسنات و ذريمة الى الجاو أحدال هم وابل المالي المالي المالي و درع و رحيب و أول الحسنات و ذريمة الى الجاو المحداد و المحداد و رحيب و أول الحسنات و ذريمة الى الجاو أحدال هم و بابل ضا المالي المالي المحداد و حديب و أول الحسنات و ذريمة الى الجاو أحدال هم و المالي المالي المالي المالي المالي و المورد و و المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي و المالي الموراء المالي الم

ومفتاح لحبة القاوب وكان المامون يقول سادة الناس في الدنيا الاسخياء وفي الآخرة الانبياءواذالرزقالواسع لمن لايسمع منه بمنزلة طعام على هراب النحل لوكان طريقا ماسلكته ولوكان قبيصام البسته ( وحضر ) المامون املا كالبعض أهل بيته فساله منحضر ان يخطب فقال الحدثة المحمو دالله والصلاة على المصطفى رسول اللهوخير مآصل به كتاب الله قال الله تعالى و أفكحو االا يامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم انكونوا فقراءيغنهماللهمن فضله واللهواسع عليمولولم يكن في المناكحة آية محكة ولاسنة منبعة الاماجعل الله وذلك من اليف البعيد والقريب لساد عاليه الموفق المصيب وبادراليه العاقل النجيب وفلازمن قدعر فتموه في نسبلم تجهاوه خطب اليكم فتاتكم فلانة وبذل من الصداق كذاو كذافشفعوا شافعناو انكحو اخاطبناو قولوا خيرا تحمدواعليه وتؤجروا وأقول قولى هذا واستغفرالله لى ولكم (وذكر) عمامة ابن أشرسةالكنايوماعندالمامون فدخليجيين اكثم وكانقد ثقل عليه موضعي منه فنذاكر ناشيامن الفقه فقال يحيى في مسئلة دارت هذا قول عمر بن الخطاب وعبد اللهبن مسمودوابن عمروجا برقلت أخطؤ اكلهم وأغفلو اوجه الدلالة فاستمظم منى ذلك وأكبره وقال ياأمير المؤمنين ان هذا يخطئ أصحاب رسول الله صلى الشعليه وسلم كلهم فقال المامو نسبحان الله أكذا بإنمامة قلت يأأمير المؤمنين ان هذا لايبالي ماقال ولأماشنع بهثم اقبلت عليه فقلت ألست تزعم ان الحق ف واحد عندالله عزوجل قال نعم قلت فزعمت ان تسعة اخطؤ او اصاب العاشر و قلت انا اخطأ العاشر في الحكرت قال فنظرا لمامون الى وتبسم وقال لم يعلم أبو محمد افك تجيب هـــذا الجواب قال يحيي وكيفذلك قلت الست تقول ان الحق في واحدقال بل قلت فهل يخلى الله عز وجل هذا الحق من قائل يقول به من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قلت أ فليس من يخالفه ولميقلبه فقدأ خطاعندك الحقةال فعمقلت وقددخلت فيماعبت وقلت بمسا أفكرت وبه شنعت وأناأ وضح دلالة منك لاني خطاتهم في الظاهر وكل مصيب عند الله الحقوا الماخطاتهم عندالحلاف وأدتني الدلالة الىقول بمضهم فخطات من خالفني وأنت خطات من خالفك في الظاهر وعندالله عز وجل (وقدم) وفدال كوفة الى بغداد فوقفو اللمأمون فاعرض عنهم فقال شيخ منهم يأمير المؤمنين يدك احق يد بنقبيل لعاوهافي المكارم وبعدهامن الماشم وأنت يوسني العفو في قلة التثريب من أرادك بسوه جمله الله حصيد سيغك وطريدخو فكوذليل دولتك فقال ياعمرو لعم الخطيب

خطيبهم اقض حوائجهم ( وذكر عامة ) يناشرس قال بلغ المأمون خبرعشرةمن الزنادفةُبمنيذهبالىڤولُمائىويقولُبالنو ر والظامةمنأُهلِالبصرڤفاحربحملهم اليه بمدان سموا واحدا واحدا فلماجموا نظرالهم طفيلي فقال مااجتمع دؤلاء الالصنيع فدخل و وسطهم ومضي معهم ولايعلم شأنهم حتى صاربهم الموكلون الىالسفينة فقال الطفيلي تزهة لاشك فيها فدخل معهم السفينة فما كان باسرع من انجئ بالقيود فقيدالقوم والطنيلي معهم فقال الطفيلي باغمن تطفيلي الى القيود ثم أقبل على الشيوخ فقال فديتكم ايش أفتم قالوا بل ايش أنت ومن أنت من اخو انناقال والشمأأدري غيرانى رجل طفيلي خرحت في هدا اليوم من منزلي فلقينكم فرأيت منظرا جميلاوعوارض حسنة وبزة ونعمة فقلت شيوخ وكهول وشباب جمعو الوليمة فدخلت في وسطكم وحاذيت إمضكم كان ف جملة أجدكم فصرتم الى هذا الوورق فرأيته قد فرشبهذا الفرشومهدورأيت سفرا مملوءة وجربا وسلالا فقلت نزهة عضون الها الى بمض القصور والبساتين ان هــذا اليوممبارك فابتهجت سرور ااذجاء هذا الموكل بكونقيدكموقيدني ممكرفو ردعي ماقدأز العقلي فاخبروني ماالحبر فضحكوا منه وتبسموا وفرحوابه وسرواثم قالوا الاك قمدحصلت في الاحصاء وأوثقت في الحديد وأمانحن فبانيةغمز بناالي المامون وسندخل اليه ويسائلناعر سي احوالنا ويستكشفنا عن مذهبنا ويدعو نالىالنوبة والرجو ععنمه بامتحاننا بضروب من الحن منهااظهار صورةماني لناوياس فاان ننفل عليهاو نتبرأمنها وياس نابذبح طائرماء وهوالدر جفن أجابه الىذلك نجاومن تخلف عنه قتل فاذا دعيت وامتحنت فأخبرعن تقسك واعتقادك علىحسب ماتؤ ديك الدلالة الىالقولبه وأنت زهمت افك طفيلي والطفيلي يكون معه مداخلات وأخبار فاقطع سفر ناهـ ذا الى مدينة بغداد بشيٌّ من الحديث وأبإمالناس فلماوصلو االى بفداد وادخلوا على المامون جعل يدعو باسمائهم رجلار جلافيساله عرس مذهبه فيخبره بالاسلام فيمنحنه ويدعوه الىالبراءة مر مانى ويظهرله صورته ويامره اذبتف لءلمها والبراءة منها وغميرذاك فيأبون فيمرهم على السيف حــتى بانم الىالطفيلي بـــدفراغه منالمشرة وقـــد استوعبوا عددةالقوم فقال المأمون للموكاين من هذا قالواو الله ماندري غييرانا وجدناه مع القوم فجئنا مفقال المأمو زماخبرك قال أمير المؤمنين اصرأتي طالق ان كنت اعرف من أقو المه شيأ واعاانار جل طفيلي وقص عليه خبره من أوله الى

آخر دفضحك المأمون ثم اظهر له الصورة فلمنهاو تبرأه نهاوقال اعطو نيهاحتي اساح عليها واللهماادرىمامائى ايهودياكان أممسلمافقال المأمون يؤدب عىفرط تطفله ومخاطرته بنفســـه ( وكان ) ابراهيم بزالمهـــدىقائما يزيدىالماءون فقالـياأ،يير المؤمنين هبلى ذفيه واحدثك بحديث عجيب في التطفيل عن نقسى قال قل ياابر اهم قال ياأمير المؤمنين خرجت يومافررت في سكك بفدادمتطر فاحتى افتهيت الي موضع فشممت ر أمحة أبازيرمن جناح في دارعالية وقدو رتدفاح تنارها فناتث نفسى الها فوقفت على خياط فقائان هَدُدالدار فقال لرجمل من التجار من البزاز بن قات مااسمه قال فلاز بن فلان فر فعت طرفي الى الجناح فادافيه شباك فنظرت الى كف قد خرج من الشباك ومعصم مارأيت أحسن منهما تطفشغاني يأأمير المؤمنين حسسن الكفوالممصم عن رائحة القدور فبقيت باهنا قدذهل عقلي ثم قات الخياط هوممن يشربالنبيذ تأل نمروأحسب ازعنم داليوم دعوة ولاينادم الاتجارا مثمله فانا كذلك اذاقبل رجلان فبيلاز راكبان من وأساله رب فقال لى الخياط هذان منادماه قلتمااسماها وماكناهانقال فلازو فلازفحركت دابيحتي دخلت بينهما وقلت حملت فداكا قد اسمطاكا او فلازاعز دالله وساير تهماحتي انتهينا الى الباب فقد مانى فدخلت ودخلافهارآ فى صاحب المنزل لم يشك الا أنى منهما بسبيل فرحب وأجلسني فيأجل وضع فجيء ياأمير الؤمنيز بالمائدة وعلماخبز نظيف واتينا بتلك الالوانفكان طعمها الحيب من رائحتم انقلت في تفسى هذه الألوان تدأ كاتماو في الكف والممصم ثمرفع الطعام فغسلنا أيديناثم صرناال بجاس المنادمة فاذا أقبل مجلس وأجل فرش وجمل صاحب المجلس يلطف بى ويقبل على بالحديث والرجلان لايد كاذانهمني بسبيل واأعا كاذذاك الفعلمنه بي لماظن افي منهما بسبيل حتى اذا شربنا أقداحاخر جتعلبناجار بةتتثني كانراغصيز بالفسامت غير خجلة وهيئت لها وسادةوأتي بمودفوضع فيحجرها فجسته فتبينت الحذق فيجسها ثماندفعث تغني توهمها طرفي فألم خدها ، فصارمكان الوهمين نظريأثر وصافحها كنى فا للم كفها ، فن لمسكنى فى أناملها عقر ومرت بقلـ بي خاطرا فجرحتها ، ولمأرشيا قط مجرحـــهالفـكمر فهيجت والثويأاميرا الؤمنين على بلابلي وطربت لحسن غنائها وحذقها ثم اندفعت تغيي اشرت الماهل عامت مودتي ، فردت يطرف العين افي على العهد

فحدت عن الاظهار محدالسرها و حادت عن الاظهار أيضاع محد فصحت السلاح وجاء في من الطرب مالا املك معه النفس و لا الصبر و المدفعت تغنى أليس عجيبا النبيتا يضمى و واياك لا تخلو و لا فتسكلم سوى أعين تشكو الهوى مجفونها و ترجيع احشاء على النار تضرم اشارة أفواه و غز حواجب و تكسير اجفال وكف يسلم فحسد تهاوالله ياأمير المؤهنين على حذقها ومعرفتها بالنفناء و اصابتها معنى الشعر و انها لم تخرج من الفن الذى ابتدأته فقلت بقى عليك ياجارية شيء فقضبت وضربت بمودها الارض ثم قالت متى كنتم تحضرون مجالسكم البغضاء فندمت على ماكان منى ورأيت القوم قد تغير و افقلت أليس ثم عودة الوابلي ياسيدة الاتب يعود فاصلحت من شافه ما اردت و اندفعت اغنى

ماللنازل لا مجين حزينا \* اصممن أم بعد المدى فبلينا راحو االعشية روحةمذكورة \* ان متنمتن وان حيين حيينا فااستنمته حيدا حتى خرجت الجارية فاكبت على رجلي تقبلها وهي تقول المعذرة والله لك ياسيدى فاسمعت من يغنى هذا الصوت مثلك وقاممو لاها وكل من كان عنده فصنعوا كصنعها وطرب القوم واستحثو االشرب فشر بو ابالطاسة ثم اندفعت اغنى

أبالله هـل تحسين لاتذكرينني \* وقد سجمت عيناى من ذكرك الدما الله الله أشكو بخلها وسماحتى \* لها عسل منى وتبذل علقما فردى مصاب القلب أنت قتلته \* ولاتتركيه ذاهـل المقـل مغرما الى الله أشكو أنها أجنبية \* وانى لها باود ماعشت مكرما فجاءمن طرب القوم فأمير المؤمنين ماخشيت ان يخرجو امن عقو لهم فامسكت ساعة حتى اذاهد أالقوم اندفست أغنى الثالثة

هـ ذا عبك مطوى على كده • صب مدامعه تجرى على جسده
له يد تسال الرحمن راحت • ممايه و يدأخرى على كبده
يامن رأى كلفا مسته ترا أسفا • كافت منيت في عين و يده
فجملت الجارية يأمير المؤمنين تصبح السلاح هذا و الله الغناء يامو لاى و سكر القوم
وخرجوا من عقو لهم وكان صاحب المنزل جيد الشراب وندياد و نه فاص غلما فه مع

غلمانهم بحفظهم وصرفهم الىمناز لهمو خاوتمعه فشر بنااقداحاتم قالياسيدي ذهب والله مأخلامن أيامي باطلاأذ كنت لأأعرفك فمن أنت يامولاي ولم يزل يلحعلى حتى أحبرته فقبل رأمى وةالياسيدىواني أعجبان يكون هذاالادب الالمثلك واذاأنا منذ اليومهم الخلافة ولااعلم وسالنيءن قصتى وكيف حملت نفسى على مافعلت فاخبرته خبرالطمام والكف والممصم فقال يافلانة لجارية لهقولى لفلانة تنزل فجعل ينزل الىجواريه واحدةواحدةفانظرالكفهاوأقولليسهىحتىقال والثمابقي غيرامى وأختى ولانز لنهمااليك فعجبت منكرمه وسعة صدره فقلت لهجعلت فداك ابدأ بالاخت قبل الامفمسي ان تكون صاحبتي فقال صدقت ففعل فلمارأيت كفها ومعصمها قلتهي هي جعلت فداك فامرغاما نهمن فوره فصاروا اليعشرة مشايح من جلة جيراتهم فاحضروا وجيء ببدرتين فيهماعشرون ألف درهم مم قال هذه اختي فلانة وانااشهدكمانى قدزوجتهامن سيدى أبراهيم بزالمهدى وامهرتهاعنه عشرين ألف درهم فرضيت وقبلت النكاح ودفعت اليها البدرة الواحدة وفرقت الاخرى على المشايخ وقلت لهماع فدرو بهلذاالذي حضرفي الوقت فقبضوها وانصرفوائم قال السيدى امهدلك بعض البيوت تنام مع اهلك فاحشمني والله والمير المؤمنين مارايت من كرمه وسعة صدره فقلت بل احضر حمارية واحملها الىمنزلي فقال افعسل ماشئت فاحضرت عمار يةوحملتها الىمنزلىفوحقك يااميرالمؤمنين لقدحمل الىمن الجهاز ماضاق عنه بعض دوري فتعجب المأمو ن من كرم ذلك الرجل و اطلق الطفيلي و اجازه بجائزة حسنة وامرابراهيم باحضار ذلك الرجل فصاريسد منخواص المامون واهل مودته ولم يزل معه على أفضل الاحو البالسارة في المنادمة وغيرها (وذكر ) المبردو ثعلب قالاكان كلثوم العتابي واقفابها بالمامون فجاءيحي بن اكثم فقالله المتابى ان رأيت ان تعلم أمير المؤمنين بمكاني قال است بحاجب قال قدعامت و استنك ذوفضل وذوالفضل مموان قالسلكت يىغيرطريقي قال ان اللهقد الحقك بمجاه ونعمة منه فهمامقمان عليك بالزيادة انشكرت وبالتقتير ان كفرت والالثاليوم خيرمنك لنفسك ادعو كلافيه زيادة فعمتك وأثت تابى ذلك ولكر شي وكاة وزكاة الجاهبذله للمستمين فدخل يحيي فاخسرا لمامون بالخبر فادخل اليه المتاني وفي المجلس اسحق بن ابر اهيم الموصلي فامر دبالجاوس واقسل يساله عن أحو اله وشاته فيحيم بلسان الطق فاستظرفه المامون واخذفى مداعبته فظن الشيخ انه قداستخف به فقال

والمدرالمؤمنين الايناس قبدل الابساس فاستبه عليه دوله فنظر الى اسحق مم قال فمم المدرالمؤمنين الايناس قبدل الابساس فاستبه عليه دوله فنظر الى السحق المامون المدن بنا وضعت بيزيدى الممتابي ثم دعالى المفاو في المامون السحق بالسبت بعافة المدن بعد المدينة وهو السحق عمل السحق على المدينة المدال المسحوف بعد فقال الممتابي من أنت وما اسحت قال أفامن الناس واسمى كل بصل فقال المالي اما النسبة فقدع فت و اما الاسم فنكر وما كل بصل من الاسماء فقال المالي المالي المالية المحتوما أقل النسانك وما كلثوم والبصل اطيب من النوم قال المتابي قاتلك الشما أما عدث ما أقل كلز جل حلاوة أفياد ذا ميرا المؤمنين في صلته بما وصلى الذه و الشفليني فقال الهام و نر وفرعليك و فامر له يمثله فا نصر ف السحق الم من أرض جند قنسر بن والمواصم و سكن الرقة من ديار مصر و كاذمن الملم والقراءة و الادب و المعرفة و الترسل و حسن النظم للكلام و كثرة الحفظ وحسن الاشارة و في الحافظ و وحدن الاشارة و و الحافظ و وحدة اللهائي من كثير من الناس في عصر وحلاو قالمة قال كار بالرجل النان و حاجبه و جها و جايسة كام كثير من الناس في عصر من الذه قال كار بالرجل الدانه و حاجبه و جايسة كام و كنابة قال كارت بالرجل الدانه و حاجبه و جايسة كام و كار فقال و ذلك شعر افقال و مناله و كرانة قال كارب الرجل الدانه و حاجبه و جايسة كام و المهوفة ذلك شعر افقال و مناه و كرانة قال كارب الرجل الدانه و حاجبه و جايسة كام و المهوفة ذلك شعر افقال و مناه و كرانة قال كارب الرجل الدانه و حاجبه و جايسة كام و نظم في فرق شعر افقال و مناه و ذلك شعر افقال

## لسازالفتى كاتبه ووجهالفتى طجبه وندمانه كله وكل له واجبه

وذكر عنه انه قال اذا وليت مملا فانظره من كاتبك فاعمايمرف مقدارك من بمدعنك بكاتبك واستعقل حاجبك فاعماية على الوفود قبل الوصول اليك يحاجبك واستكرم واستطرب جايسك و ندينك فاعما و ذذ الرجل عن معه ( وقد فاخر ) كاتب نديما فقال الكرب الأمو فة و انت مؤ فة و اذ الجد و افت الهزل و افالله مدة و أفت الذة و افالا يحرب و افت السم نقال النديم افالا نعمة و أفت النقمة و أفالا حظوة و افت المهذة و تقوم و أجاس و تحتشم و أذا و قس تدأب لحاج ي و تدقي عافيه معادتى و وافت المهذب و تحديد عالما يم فارتبى ه و المعملي اخبار حسان و تصديما تمالا كلام بنائيها و تشعد عالم اليه قصد فاو نحوه يمنا و اعنه هذ دالفصول لتفاخل الكلام بنائيها و تشعبه نحوها ( و حكى ) الجوهرى عن المعتبى عياس الزيدى قال و فعرج ل قصة الى المامون و سأله أزياذ ن له و الدخول عليه و الاستماع منه فاذر له فدخل فسلم فقال له المامون و سأله أزياذ ن في و الدخول عليه و الاستماع منه فاذر له فدخل فسلم فقال له المامون و سأله أزياذ ن له في الدخول عليه و الاستماع منه فاذر له فدخل فسلم فقال له المامون تكبم بحاجنك

قال أخبر أمير القومنين ان مصائب الدهر وأعاجيب الايام قصدتنى فاخذت منى ما كافت الدويا أعطتنى فلم تبقى في منتب لا نهر الاأبدى و لا منزل الاتهدم ولا مال الذهب وقد أصبحت لا أملك سبداو لا لبداو على دين كثير ولى عيال اطفال وصبية صفاد وأناشيخ كبير قد قمدت بى المطالب وكبرت عنى المكاسب بى حاجة الى نظر أمير المؤمنين وعطفه قال في بياه هوفى الكلام اذضر طفقال وهذا يا أمير المؤمنين من عجائب الدهر و محنته ولا والله ماظهر منى قط الافى موضعه فقال المامون للسائه مارأيت قط أقوى قلباو لا أدبط جاشا و لأشد قسامن هذا الرجل ثم أم له محمسين ألف دره عن قال أبو المناهية وجه الى الماموز يو مافصرت اليه فالميت مطل قامت كرا ومممو ما فاحجت فاطرق مليا ثم رفع وأسه فقال يا اسمعيل شان النفس المال وحب الاستطراف و الانس بالوحدة كاتائس بالالف قلت أجل يا أمير المؤمنين ولى من هذا الستمر قال وماهو قلت

لاتصلح النفس ذكانت مطرفة ، الاالتنقل من حال الى حال قال أحسنت زدني فقلت لاأقدر على ذلك وآنسته بقية يومه وأمرلي بمال فانصرفت (ويحكى)أنالماموزأمر بمضخواصه منخدمهأن يخرج فلايرى أحدا في الطريق الأأتىبه كائنامن كان من رفيع أوخسيس فاتاه برجل من العامة فدخسل وعنده المعتصم أخوه ويحيى بنأكثم ومحدين عمر الرومى وقدطبخ كل واحدمنهم قدرافقال محد بنابر اهيم الطاهري هؤلاء من خواص أمير المؤمنين فاجبهم عمايسالون فقال المامون الى أين خرجت في هــذا الوقت وقد بقي عليك من الليل ثلاتساعات فقال غرنى القمر وسمعت تكبيرا فلراشك انهأذان فقالله لمامون اجلس فجلس فقالله المامون قدطبيخ كلواحدمنا قدرا هوذا يقدماليك منكل واحدمنها قدرا فاخبر عن فضائلها ومآترى من طيبها فقال هاتوا فقدمت في طبق كبير كلهاموضوعة عليه لايميز بينها ولكل واحدة ممن طبخهاعلامة فبدأ فذاق قدر اطبخها المامون فقال زهوا كلمنهائلاث لقمات وقال أماهذه فكانهامسكة وطباخها كميم نظيف ظريف مليح ثمذاق قدرالمعتصم فقال هذه والله فكانها والاولىمزيد وأحدة خرجتا وبحكة طبخنا ثمذاق فدرعمرالروى فقال وهذه قدرطباخ الاطباخ جادمااحكه ممذاق قدريحي بنأكثم فاعرض بوجهه وقالشههذه والله جعل طباخهافيهامكان ( KY wes - is)

إصلهاخرا فضحك القوم وذهب بهمالضحك وقعد يحادثهم ويطايبهم ويتلهى وطابوامعه فلمابرقالفجر فالله المامون لايخرجن منك ماكنافيه وعلمانه علمهم فوصلهباريمة آلاف.دينار وقسط لهعلىأصحابالقــدور وقال.اياك انتسود الى الخروج فمنل همذا الوقث مرةأخرى فقال لااعدمكم المالطبيخ ولااعدمني الخرو جفسالوهعن تجارته وعرفوامنزله وجمسل فىخدمة المامون وخدمة الجيع وصارفي جملتهم (وحدث) أبوعباد كاتبوكان خاصابالمامون قال قال لي المامون مااعياى الاجواب ثلاثة أنفس صرت الى أمذى الرياستين اعزيها عنه فقلت لاتاسى عليه ولأنحزني لفقده فأن الله قداخلف عليك منى ولدا يقوم الكمقامه فهماكنت تنبسطين اليه فيه فلاتنقبضين عنى منه فبكت ثم قالت ياأمير المؤمنين وكيف لااحزن على ولدا كسبني ولدا مثلك واتيت برجل قد تنبأ فقلت له من أفت قال موسى من عمر ان عليه السلام فقلت ويحك انموسي بنعمر ان عليه السلام كأنت له آيات ودلالات بان بهاأمرهالتي عصاه فأبتلمت كيدالس حرةومنها اخراجه يده منجيبه وهي بيضاء وجعلت اعددعليه ماأتي بهمومي من عران عليه السلام من دلائل النبوة وقلت له لواتيتني بشئ واحسد من علاماته أوآية من آياته كنت أول من آمن بك والاقتلتك فقال صدقت الاانى اتيت مذه العلامات لماقال فرعون اناربكم الاعلى فان قلت أقت كذلك اتيتكمن الملامات بمثل ماأتيته به والثالثة اذأهل الكوفة اجتمعوا يشكون عاملاكنت أحمدمذهمه وارتضىسيرته فوجهتاليهم انىاعلمسيرةهسذا الرجل وأناعاز على القمودلكم في غداة غدة حتاروا رجيلا يتولى المناظرة عنكم فافااعلم بكثرة كلامكم فقالوامافينامن نرتضيه لمناظرةأميرالمؤمنين الارجــل أطروشفان صبر أميرالمؤ منين عليه تفضل بذلك فوعدتهم الصبر عليه وحضروا من الغدفامرت بالرجال فدخاو او الاطروش فلمامثل بين يدى أمرته بالجلوس ثم قلت له ماتشكو من عاملكم فقال ياأمير المؤمنين هوشرعامل في الارض أمافي أولسنة ولينافا فابعنا اثاثنا وعقارنا وفي السنة الثانية بعناضياعنا وذخائرنا وفي السنة الثالثة خرجناعن بلدفا فاستغثناباميرالمؤمنين ليرحم شكواقا ويتطول علينا بالاس بصرفه عنا فقلتله كذبت لاامان لك بلهو رجل أحمدت سيرته ومذهبه وارتضيت دينه وطريقته واخترته لكملموفتي بكثرة سخطكم على عمالكم قال ياأمير المؤمنين صدقت وكذبت أقاولكن هذا العامل الذي ارتضيت دينه وأمانته وعدله وانصافه كيف خصصتنا به

هدهالسنين دونالبلادحتي يشملهم من انصافه وعدله مثل الذي شملنا فقلت له قم في غيرحفظ الله فقدعز لنه عنكم \* وكان يحيى بن اكثم يقول كابــــ المامون يجلُس للمناظرة فىالفقه يوم الثلاثاء فاذاحضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات ادخاواحجرةمفروشة وقيل لهمانزعوا اخفافكم ثماحضرتالموائد وقيل لهم اصيبوا من الطعام والشراب وحددوا الوضوء ومن خفه ضيق فلينزعه ومن ثقات عليه قلنسو ته فليضعها فأذا فرغوا أتو ابالجامر فبخر واوطيبو الممخرجو افاستدناهم حتى يدنوامنه ويناظرهم أحسن مناظرة وانصفهاو أبسدهامن مناظرة المتجبرين فلايزالون كذلك الحاذ تزول الشمس ثم تنصب الموائد اثنانية فيطعمون وينصرفون قال فانه يوما لجالس اذ دخل عليه على ن صالح الحاجب فقال ياأمير المؤمنين رجل واقف بالباب عليمه ثيباب بمضغلاظ مشمرة ويطلب الدخول المناظرة فقلت انه بعض الصوفية فاردتبان اشيران لايؤذن لهفيدأ المامون فقال ائذناه فدخل عليه رجل عليه ثياب قدشمر هاو نعله في يدهفو قف على طرف البساط فقال السلام عليكم ورحمة الشفقال له المامون وعليك السلام فقال اناذن في الدنومنك قال ادن فد مَا ثُم قال اجلس فجلس شمقال اتاذن في كلامك فقال تكلم عاتمل انشفيه رضاة الأخبرني عن هذا لمجلس الذي أنت قد جلسته اباحتماع من المسلمين عليك ورضاءنك أم بالمفالبة لهم بالقوةعليهم بسلطانك قال لماجلسه باجتماع منهم ولابمغالبة لهموا بماكان يتولى أمر المسامين سلطان قبلي أحمده المسلون اماعلى رضاو اماعلى كره فمقدل ولآخرممي ولايةهذا الامر بعده فى اعناق من حضره من المسامين فاخذ على من حضر بيت الله الحراممن الحاج البعيدلي ولاخرممي فاعطوا ذلك اماطائمين واماكارهين فمضي الذى عقدله معى على هذا السبيل التى مضى عليها فلساصار الى علمت افى أحتاج الى اجتماع كلة المسامين فيمشارف الارض ومفاربها على الرضا ثم فظرت فرأيت أني متى تخليتعن المسلمين اضطرب حبل الاحلام وانتقضت اطرافه وغلب الهرج والفتنة ووقع التنازع فتعطلت احكام الله سبحانه وتعالى ولم يحج احد بيته ولم يجاهد في سبيله ولميكن لهسلطان يجمعهم ويسوسهم وانقطمت السبل وأميؤ خذ لمظلوم من ظالم فقمت بهذا آلام حياطةللمسامين ومجاهدالمدوهموضا بطالسبلهموآخذا علىأيديهمالى أن مجتمع المسلمون على رجل تنفق كلتهم عليه على الرضابه فاسسلم الامراليه وأكون كرجل من المسلمين وأقت أيها الرجل رسولي الي جماعة المسلمين فتي اجتمعو اعلى رجل ورضوابه خرجت اليهمن هذا الامرفقال السلام عليكمور حمة اللهوقام فامرا المامون على بنصالحبائب ينفذنى طلبه من يمرف مقصده ففعل ذلك ثمر رجع وقال وجهت أمير المؤمنين الىمسجدفيه خسة عشر رجلافقالو الهلقيت الرجل فقال نعم قالو افاقال بالحج والجهاد فيسبيل اللهويا خذالمظلوم منالظالم ولايعطل الاحكام فأدارضي المسأمون برجل سلم الامراليه وخرج اليهمنه قالوا مانرى بهذا باساو افترقوا فاقبل المامون على يحيى فقأل كفينامؤ فة هؤلاء بايسر الخطب فقلت الحدالله الذي الهمك وأمير المؤمنين الصواب والسدادف القول (قال المسعودي )وكان يحيي قدولي قضاء البصرة قبل تاكدا لحال بينه وبين المامون فرفع الى المامون افه افسداً ولادهم بكثرة لواطه فقال المامون لوطعنو اعليه في أحكامه قبل ذلك منهم قالو إياأمير المؤمنين قمد ظهرت منهالفواحش وارتكاب الكبائر واستفاض دلك عنه وهوالقائل بأأمير المؤمنين فى صفة الغلمان وطبقاتهم ومراتبهم في أوصافهم فقال المامون وما الذي قال فدفعت اليه القصةفيها جمل مماري به وحكى عنه في هذا المني وهو قوله

> اربمة تفتن الحاظهم فعينمن يمشقهم ساهره فواحددنياه في وجهه منافق ليست له آخره وآخر دنياه مقبوحة من خلفه آخرة وافره وثالث قد حاز كلتيهما قدجم الدنيامع الأخره ليستله دنيا ولاآخره ورابع قدضاع ماينهم

فانكر المامون ذلك في الوقت واستعظمه وقال أيكم سمع هذامنه قالو اهذامستفاض من قوله فينايا أمير المؤمنين فامر باخر اجهم عنه وعزل يحيى عنهم وفي يحيى وماكان عليه

بالبصرة يقول ابن أبي نعيم

باليت يحيى لم بلده اكثمه ولم تطاأرض العراق قدمه ألوطةا صفى المراق تملمه أى دواة لم يلقها قلب وأى شعب لم يلجه ارقه

وضرب الدهرضرباته ناتصل يحيى بالمامون و نادمه و رخصاه في أمورك ثيرة فقال له يوما ياأبا محدمن الذي يقول

قاض ري الحد في الزناء ولا یری علی من یلوط من باس

قال ذلك ابن أبي نعيم ياأمير المؤمنين وهوالقائل

أمير فايرتشى وحاكمنا يلوط والرأس شرماراس قاض برى الحدفى الزناءو لا يرى على من يلوط من باس ماأحسالجورينقضي وعلى الامة وال من آل عباس

فاطرق المأمون خجلاساعة ثمرفعرأسه وقال ينغى ابن أي لديم الى السند وكان يحيى اذارك معالمامون فيسفر ركب معه بمنطقة وقباء وسيف بمعاليق وساسية واذاكان الشناءركب فأقبية الخز وقلانس السمور والسر وجالمكشوفة وبلغ من اذاعته ومجاهرته باللو اطان المامون أمرهان يفرض لنفسه فرضا يركبون بركو بهويتصرفون في أموره ففرضأر بممائة غلام مردا اختارهم حسان الوجوه فافتضح بهم وقال في ذلك راشدبن اسحق يذكرما كانمن أمريحي فىالفرض

> خليل انظرا متعجبين لاظرفمنظرمقلتهعيني لفرض ليس يقبل فيه الا أسيل الخد حاو المقلنين شديدالطمن بالرمح الردبني تجمدل الجبين والبدين يقودهم على عــلم وحلم ليوم سلامة لايوم حين بمصرعه يجوز الركىتين

والاكل أشقرا كثمى قليل نبات شعرالعارضين يقدم دون موقف صاحبيه بقدر جماله وبقبح ذين يقودهم الىالهيجاءقاض أذاشهدالوغىمنهم شجاع وصار الشيخ منحنياعليه يفادرهمالى الاذقان صرعى وكلهم جريح الخصيتين وفيه يقول راشدأيضا

وكنا نرجىان نرى المدل ظاهرا فاعقبنا بعسد الرجاء قنوط متى تصلحالدنياو يصلح أهلها وقاضي قضاة المسامين يلوط

وكان يحيى بنأ كثم بن عمر بن أبي رباح من أهل خراسان من مدينة مرو وكان رجلامن بنيتميم وسخط عليهالمامون فسنةخمس عشرةومائتين وذلك بمصر وبعث بهالى العراق مغضوباعليه ولهمصنفات فىالفقه وفىفروعه واصوله وكتاب أورده على المراقيين مماه بكتاب التنبيه وبينه وبين أبي سليان أحدبن أي دوادبن على مناظرات كثيرة وفىخلافة المامون كأنت وفاةأ يعبدالله محدبن ادريس بن العباس بن عمان بن شامع بن السائب بن عبدالله بن عبد بزید بن هائم بن عبدالمطلب بن عبداف الشافعی فی رجب لیا الجمه و ذلك سنة أر بع و ماثنین و دفن صبیحة اللیسلة و هو ابن أربع عبد بن بشرعن الربیع بن سلیان المؤذن و ذکر أیضا محد بن بشرعن الربیع بن سلیان المؤذن و ذکر أیضا محد بن سفیان بن سعیدالمؤذن و فرا شافعی بحصر نحو قبو و الشهداء فی مقبرة بنی عبدالحکم و بین قبور هم و عندر أسبه محود من الحجر كبیر و كذلك عند رجلیه و على المالى الذى عندر أسم حفر قد كتب فیه فی ذلك الحجر حدا قبر محد بن هاشم در بلیه و على المالى الذى عندر أسم حفر قد كتب فیه فی ذلك الحجر حدا قبر محد بن هاشم ادر پس الشافعی امين الله و مان الله و بني أمية في عبد مناف و قد قال النبي صلى الله عليه و بني أمية في عبد مناف و قد قال النبي صلى الله عليه بني هاشم في الشعب ( و حد ثنى ) فقير بن مسكين عن المزنى بهذا و كان بني المطلب مع بني هاشم في الشعب ( و حد ثنى ) فقير بن مسكين عن المزنى بهذا و كان منافع المن فقير بن مسكين بحد ينه اسوان به مهدا ها قال المزنى دخلت على الشافعي غداة و فاته فقلت له كيف أصبحت يا أباعبدالله قال اصبحت من الدنيا راحلا و لاخو انى مفارق و بكاس المنية شار باو لا أدرى الى الجنة تصير روحى فاهنها أم الى النار فاعزيها و أفشايقول

ولماقساقلى وضاقت مذاهبى جملت لرجامنى لعفوك سلما تعاظمنى ذنمى فلما قرفته بعفوك ربى كان عفوك اعظما

وف هذه السنة التي مات في الشافعي وهي سنة أربع و ما ثنين مات أبو داود سلمان بن داود الطيالسي وهو ابن احدى و تسمين سنة و فيها ما تشهم بن محد ال كلبي (وادعي) رجل النبوة بالبصرة أيام المامون فعل اليه مو ثقابا لحديد فتل بين بديه فقال أفت في مرس قال أما الساعة فا نامو ثق قال و يلك من غرك قال أبهذا تخاطب الا نبياء أما والله لو لا أني موثق لامرت جبريل ازيد مدمها عليكم قال له المامون و الموثق لا يجب له لا يرتفع دعاة ها فضحك المامون و قالمن قيدك تقل هذا الذي بين يديك قال فنعن فطلقك و تامر جبريل ازيد مدمها فان اطاعك آمنا بك وصد قناك فقال صدق الله اذيقول فلا يؤمنو احتى برو االمذاب الاليم ان ششت بك وصد قناك فلما وجدر احة المافية قال يا جبريل ومدبها صوته ابيث و امن شقم فليس بيني و بينتكم الاكن خير غيرى علك الاموال و أقالا شيء مي ما يذهب لكم فليس بيني و بينتكم الاكن خير غيرى علك الاموال و أقالا شيء مي ما يذهب لكم

الاالسجان فامرباطلاقه والاحساناليه (وحدث) تمامة بن أشرس قال شهدت مجلسا للمامون وقدأتي برجل ادهي أنه ابراهم الخليل فقال له المامون ماسمعت باجر أعلى الله من هذاقلت انرأى أمير المؤمنين ان يأذن لى فى كلامه قال شافك و اياه قلت ياهذا ان ابراهم عليه السلام كانت له براهين قال ومابراهينه قلت اضرمت له الناد والتي فيها فكانتعليه برداوسلامافنحن نضرم لك نارا ونطرحك فيها فان كانتعليك بردا وسلاما كاكانت عليه آمنا بكوصد قناك قال هات ماهو ألين على من هذا قلت فبراهين مومي عليهالسلامقال وماهىقلتأ لغىالمصا فاذاهى حية تسعى تلقف مايافكون وضرب بهاالبحر فاقفلق وبياضيده منغيرسوءقالهذا أصعب ولكن هاتماهو ألين من هذا قلت فبراهين عيسي عليه السلام قال ومابر اهينه قلت احياء الموتى فقطع الكلام في براهين عيسي وقال جئت بالطامة الكبرى دعني من براهين هذا قلت فلابد من براهين قال مامعي من هدا شئ قلت لجبريل انكم توجهوني الى شياطين فاعطونى حجة اذهب بهاو الالم اذهب فغضب جبريل عليه السلام على وقال جئت بالشر منساعة اذهبأو لافافظر مايقول الثالقوم فضحك المامون وقال هذا من الانبياء التي تصلح للمنادمة وفي سنة عان وتسمين ومائة خلع المامون أخاه القاسم بن الرشيد من ولايةالعهد وفرسسنة تسع وتسمين ومائة خرج أبوالسراياالسرى بنمنصور الشيباني بالعراق واشتدأمره ومعه عمدين ابراهيم بن اسمعيل بن الحسن بن الحسن ابن على بن أبي طالب وهو ابن طباطبا وو ثب بالمدينة محمد بن سلمان بن داو دبن الحسن ابن الحسن بن على حمهم الله وو ثب البصرة على بن محمد بن على بن الحسين عليهم السلام وزيدبن موسى بنجمفر فغلبوا على البصرة وفي هذه السنة مات ابن طباطب الذىكان يدعواليه أبوالسراياوهو محمدين ابراهيم المقدمذكره وظهرؤ هذهالسنة باليمن وهىسنة تسعو تسعين ومائة ابراهيم بن موسى بن حمد وظهر في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محدين جمفر بن محدبن على بن الحسين رحمهم الله وذلك فسنةمائتين ودعالنفسه واليهدعت السمطية من فرق الشيعة وقالت بامامته وقمه افترقوا فرقافهم من غلاومنهم من قصر وسلك طريق الامامية وقدذكرنافى كناب المقالات فأصول الديانات وفى كتاب أخبار ازمان من الامم الماضية والاجيال الخاليسة والممالك الداثرة فىالفنالثلاثين من أخبار خلفاء بنى المباس ومنظهر فى أيامهم من الطالبيين وقيل ان محدين جعفر دعافي بدءاً مره وعنفو ان شبايه الي محمد بن

ايراهم بنطباطبا صاحبأ بىالسرايا فلمامات ابنطباطبا وهومحمدين ابراهيم بن الحسن بن الحسن دعالنفسه وتسمى بامير المؤمنين غير محدبن جعفر وكان يسمى بالديباجة لحسنه ويهانه وماكان عليهمن الهاءوالكال وكان له بمكة ونواحها قصص حمل فهاالى المامون بخراسان والمامون يومئذ بمرو فامنه المامون وحمله معه الى جرجان مات محمد بن حعفر بهافد فن بهاو قد أتيناعلى كيفية وفاته وما كان من أمره وغير دمن آل أبى طالب في كتابنا حداثق الاذهان و أخبارا لأبي طالب ومقاتلهم في بقاع الارض وظهر فىأيام المامون أيضابالمدينة الحسن بن الحسين بن على بن على بن ألحسسين بن على وهوالمعروف بابن الافطس وقيل انه دعافى بدءأمره الى ابن طباطبا فلمامات ابن طباطبا دعالى نفســه والقول بامامته وسار الىمكة ناترالناس وهميمنى وعلى الحــاجـداود بن عيسى بنموسى الهاشمي فهرب داود ومضى الناس الى عرفة ودفعوا الى مزدلفة بغير انسان عليهم من ولدالعباس وقد كانب ابن الافطس وافى الموقف بالليل ثم صارالي المزدلفة والداس بغير امام فصلى الناس ثم مضى الى منى فنحر و دخل مكة و حر دالسيت مماعليه منالكسوة الاالقباطي البيض فقط وفر سنةمائنين ظهر حمادالمعروف بالكبدعوس بن السرايا فاتى به الحسن بن سهل فقتله وصلبه على الجسر ببغداد وقد أتينافىكتابناف أخبار الزمان علىخبرأ بىالسر اياوخروجه وماكازمن فيخروجه وقتله عبدوس بن أبي خالد ومن كان معه من قوادا لا بناء واستباحة عسكره (قال المسعودي) وفرسنة مائتين بعث المامون برجاء بن أبي الضحاك وياسر الخادم الى على ابن موسى بن جعفر بن محد بن على بن الحسن الرضالا شخاصه فحمل اليه مكر ما وفيها أمرالمامون باحصاء ولدالعباس من رجالهم ونسائهم وصغيرهم وكبيرهم فكان عددهم ثلاثة وثلاثينألفا ووصل الى المامون على بن موسى الرضاوهو بمدينة مرو فانزله المامون أحسن انزال وأمرالمامون بجمع خواص الاولياء وأخبرهم أنه نظرف ولد العباس وولدعلى رضى الشعنهم فلم بجد فى وقته أحدا أفضل و لاأحق بالأمر من على بن موسى الرضافبا يع له بو لا ية العهد وضرب اسمه على الدنافير و الدراهم وزوج محمد بن على بن موسى الرضابا بنته أم الفضل وأمر باز الةالسو ادمن اللباس والاعلام ونمي ذلك الىمن بالعراق من ولدالعباس فاعظموه اذعاموا أذفى ذلك خروج الامرعنهم وحج بالناس ابراهيم بن موسى بن جعفر أخو الرضابامر المامون واجتمع من بمدينة السلام من ولدالمبساس علىخلع المامون ومبايعة ابراهيم بن المهدى الممروف بابن شكلة

فبو يعله يوم الخيس لخسخاون من المحرم سنة اثنتين وماتنين وقيل ان ذلك في سنة ثلاث ومائتين وفيسنة اثنتين ومائتين قتل الفضل بن سهل في حمام غيلة وذلك بمدينة مرخس من بلادخر اسان وذلك في دار المامون في مسيره الى العراق وقبض على ن موسى الرضابطوس لعنبأ كلهوا كثرمنه وقيل انهكان مسموماو ذلك في صفرسنة ثلاث ومائتين وصلى عليه المامون وهوابن ثلاث وخسين سنة وقيل سبع وأربعين سنة وسنة أشهر وكانمو لددبالمدينة سنة ثلاث وخمسين ومائة للهجرة وكان المامون زوج ابنته أمحبيبا لعلى بنموسى الرضا فكانت احدى الاختين تحت محمد سعلى نموسى والاخرى تحتأ بيه على ن موسى واضطر بت بفداد في ايام ابراهيم بن المهدى و ثارت الرويضية وسمواأ تفسهم المطوعية وهمرؤساءالعامة والتواسرولم اقرب المامون منمدينة السلام صلى ابراهيم بن المهدى بالناس في ومالنحر و آختني في ومالثاني من النحرو ذلك فيسنة ثلاث ومأثتين فخلمه أهل بفداد وكان دخول المامون بغدادسنة أربع ومائتين ولباسه الخضرة تمغير ذلك وعادالي لباس السو ادوذلك حين قدم طاس ابنالحسين من الرقة اليه وفي سنة احمدي وماتين كان القحط العظيم ببلاد المشرق والوباء بخراسان وغيرهاوفيها كانخر وجبابك الخرى ببلاداليدين فأصحاب جاويذان ينشهرك وقدقدمناذكر فابلادبا بلوهي اليدين واذربيجان والران والبيلقان فعاسلف من هذاالكتاب عندذكر فالجبل الفتح والباب والابواب ونهر الراس وجرياته نحوبلاد اليدينوبث المأمون عيونه في طلب ابراهيم بن المهدى وقدعلم باختفائه فيهافظفر بهالثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الانتخر سنة سبع ومائتين فرزى امرأة ومعه امرأتان أخذه عادس بن أسود في الدرب المعروف بالطويل ببغداد فادخل الى المامون فقال هيه ياابر اهيم فقال ياأمير المؤمنين ولى الثار يحكم فالقصاص والعفو أقرب التقوى ومن تناوله الزمان واستولى عليه الاغترار بمامدله من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهرمن نفسه وقدجملك الله فوق كل ذي عفو كاجعل كلذي ذئب دونى فانتعاقب فبحقك وان تعف فبفضلك قال بل العفو ياابر اهيم فكبرثم خرساجدافامر المامون فصيرتالتي كافتعليه علىصدره ليرى الناس الحال التي أخذعليها ثم أمر به فصير في دار الحرس أياما ينظر الناس اليه ثم حول الى أحمد بن خالد ثمرضى عنه من بعد أن كان وكل به فقال ابر اهيم في ذلك من كلة له ان الذي قسم المكارم حازها ، من صلب آدم للامام السابع

جم القاوب عليك جامع أهلها وجرى ودادككل خير جامع فبذلت أعظم مايقوم بحمله وسعالنفوس من الفعال البارع وعفوت حمن لم يكن عن مشله ﴿ عَفُوولُمْ يَشَـفُمُ البُّكُ بِشَافَعُ وانحدر المامونالي فمالصلح في شعبان سنة تسع وماثنين وأملك بخديجة ابنة الحسن ابن سهل التي تسمى بوران و نثر الحسن في ذلك من الامو المالم ينثره ولم يفعله ملك قط فيجاهلية ولافي اسلام وذلك افه نثرعلى الهاشميين والقو ادوالكتاب بنادق مسك فيهارقاع بامهاءضياع وأمهاءجوار وصفات دواب وغير ذلك فكانت البندقة اذا وقمت في يدارجل فتحها فقرأما فيها فيجدعلى قدراقباله وسمو دهفيها فيمضى الى الوكيل الذي نصب لذلك فيقول له ضيعة يقال لهافلانة الفلانية من طسوج كذا من رستاق كذاو جارية يقال لهافلافة الفلافية ودابة صفتها كذاثم فتربعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهمونوافح المسكو بيض المنبروأ نفق على المامون وقو ادموعلى جيع أصحابه ومن كان معهمن جنوده أيام مقامه عنده على المكاديين والحالين والملاحين وكلمنضمه العسكرمن تابع ومتبوعمر تزق وغيره فلميكن احدمن الناس يشترى شيئافي عسكر المامون بمايطمم والاعاتمتلفه البهائم فامأار ادالمامون ان يصعدفي دجاة الىمدينة السلام قال المحسن حو المجك بالبامحد قال فمم ياأمير المؤمنين أسالك ان تحفظ عى مكانى من قلبك فانه لا يتهيالى حفظه الابك وأمر المامون بحمل خراج فارس وكور الاهو ازاليه سنة فقالت في ذلك الشعر اءفا كثرت واطنبت الخطباء في ذلك و تكلمت فما استظرف بماقيل في ذلك من الشعر قول محمد بن حازم الباهلي بارك الله المعسن ولبوران في الحتن

فلما نمى هذا الشعر الى المامون فالوالشما تدرى خيرا أدادأم شراو دخل ابراهيم بن المهدى يوما على المهدى يوما المهدى يوما على المهدى يوما على المهدى يوما على المهدى يوما على المهدى يوما المهدى ا

يا ابن هرون قدظفر تولكن ببنتمن

رددت مالى ولم تبخسل على به وقبل ردك مالى قد حقنت دى قبوت منها وما كافيتها يسلد هما الحياتان من موت ومن عدم البروطامنك المذر عندك لى فيأتيت ولم تمسسذل ولم تلم

وقام عذرك بى فاحتج عندك لى مقام شاهد عـ دل غـير منهم ولابرأهيم اخبار حسان وأشمار ملاحوما كانمن أمره في حال اختفائه في أسويقة غالب ببغدادو تنقله من موضع الى موضع بها وخبره في الليلة التي قبض عليه فيهاق د أتيناعل جميعها فياسمينامن كتبناالتي كتابناهذاتال لهاو قمدصنف بوسفبن ابراهيمالكاتبصاحب براهيم بن المهدى كتبامنها كتابه في أخبار المتطببين مع الملوك في الماسكل والمشارب والملابس وغير ذلك وكتابه الممروف بكتاب ابراهيم ابن المهدى في أفواع الاخبار وغمير ذلك من كتبه ومن أحسن مااختمير من أخبار ابراهيم فرحال تنقله واختفائه ببغداد خبردمع المزين وهو ان المامون لمادخل بغداد على ماذكر قافيا سلف من هذا الكتاب من بثه العيون طلبالا براهيم بن المهدى وجمل لمن دل عليه جُعلا خطير امن المال قال ابر اهيم فخرجت في يوم صائف في وقت الظهر لاأدرى أين أتوجه فصرت الى زقاق ولامنفذ له فرأيت أسو دعى باب دار فصرت اليه وقلتله أعندك موضع أقيم فيه ساعة من نهار فقال نعم وفتحبابه فدخلت الي بيت فيه حصير نظيف ووسادة جلد نظيفة ثمتركني وأغلق الباب في وجهي ومضى فتوهمته قدسمع الجعالة في وانه خرج ليدل على فبينما أنا كذلك اذاً قبل ومعه طبق عليه كل مايحناج اليهمنخبزو لحموقدرجديدوآ لتهاوجرة فظيفةوكيزان فظاف كلذلك جديد وقال لى حملى الدفداك الى حجام وانى اعلم أفك تنقذ رما أبو لا وفشافك بمالم تقع عليه يدى وكانت بي حاجة شديدة الى الطمام فقمت فطبخت لنفسي فدراما أذكر الْي أكلت أطيب منه المم قال لي بعد ذلك هل الكف النبيذ فقلت ما أكره ذلك ففعل مثل فعله فى الطمام وأتانى بكر شى نظيف لم يمس شيدًا منه يد ثم قال لى بعد ذلك أتاذن لى جعلنى الشفداك أن اقعدنا حية منك فالتني بنبيذ فاشرب منه سرور ابك قال فقلت افعلذلك فلعاشرب ثلاثادخل خزافة لهوأخرجمنها عوداوقال ياسيدى ليس من قدرئ أذاسالك أذتفني ولكن فسدوجبت عليك حرمتي فان رأيت ان تشرف عبدك بان تغنيه قال فقات وكيف توهمت على أحسن الغناء فقال متعجبا ياسبحان الله أنتأشهر من أن لاأعرفك أنت ابر اهيم بن المهدى الذي قد جمل المامون لمن دل عليكمائة ألف درم قال فاساقال لى ذلك تناولت المودفاما همت بالغناء قال ياسيدى أتجمل ماتفنيه ماأقترحه عليك قلتهات فاقترح ثلاثة أصوات أتقدم فيهاكل من غنى قلت هبك عرفتنى هذه الاصوات من اين الك قال أمّا أخدم ابر اهيم بن اسحق

الموصلى وكثيراما كنت اسمعه يذكر الحسنين وما يجيد و ته ولم أتوهم أقى اسمع ذلك منك في منزلى فغنيته وانست به واستظر فته فلما كان اليل خرجت من عنده وقد كنت حملت معى خريطة فيها و نائير فقلت له خذها فاصر فها في بعض مؤ تتك ولك عند لا مزيدان شاء الله تعالى فقال ما أعجب هذا والله عزمت على أعرض عليك جملة عندى وأسأ لك أن تنفضل بقبو له أنم اجللتك عن ذلك فامتنع من قبول شئ ومضى حتى دلني على الموضع الذي احتجت اليه و اقصر ف وكان آخر العهد به و في سنة ست و ما تنين و ذلك في خلافة الما مو زمات يزيد بن هاروزين زادان الواسطى وله تسعو عمانون سنة وكان مو لدهسنة سبع عشرة و ما تة وهومولى بني سليم وكان أبوه يخدم في مطبخ زياد بن أبيه و عبيد الله بن زياد و مصعب بن الزبير و الحجاج بن بوسف و هذا محدة أهل الحديث في علم من عظمائهم وكانت وفاته بواسط المراق وفيها مات جريد بن خزيمة بن حازم و شعبة بن سواد المدنى و الحجاج بن محمد الاعود الفقيه و عبد الله بن فانع الصائع المدنى مولى لبنى غزوم و وهب بن جرير ومؤمل بن اسهاعيل و روح بن عبادة وفيها مات الهيثم بن عدى وكان يضمر عليه نسبه وله يقول القائل و روح بن عبادة وفيها مات الهيثم بن عدى وكان يضمر عليه نسبه وله يقول القائل و روح بن عبادة وفيها مات الهيثم بن عدى وكان يضمر عليه نسبه وله يقول القائل و دول النت عديا في بني تعدى وكان يضم عليه نسبه وله يقول القائل اذ نسبت عديا في بني تعدى و الدال قبرالداله قبل العبن فالنسب

وفي سنة تسع وما تنين مات الواقدى وهو محمد بن عمر بن واقد مولى لبنى هاشم وهو صاحب السيرو المفازى وقدضعف في الحديث وذكر ابن أي الازهر قال حدثى أبو سهل الدارى عمن حدثه عن الواقدى قال كان في صديقان أحدهم اهاشمى وكنا كنفس سهل الدارى عمن حدثه عن الواقدى قال كان في صديقان أحدهم اهاشمى وكنا كنفس واحدة فنا لتنى ضيقة شديدة وحضر العيد فقالت امم أتى اما نحن في أقسنا فنصبر على الجير ان قد تزينو افي عدم وأصلحو اثيابهم وهم على هذه الحالمين الثياب الرثة فلو احتلت بشىء تصرفه في كسوتهم قال فكتبت الى صديق الحاشمي أساله التوسعة على المحديق الماشمي أساله التوسعة على الصديق الا خور مثل ما شكوت الى صاحبى فوجهت اليه الكيس بحاله وخرجت الى الى المسجد فاقت فيه ليلى مستحييا من امر أتى فلما دخلت عليها استحسنت ما كان منى الى المستعد فاقت فيه وجهت الى ومعه الكيس كهيئته فقال لى أصد في محاف على وجهت الى وما أصد في محاف الما ما بعثت به اليك و رجعت الى و ما أصد في محاف الما المنت به اليك و كتبت الى صديقنا أساله المواسة و جهت الى و ما أملك على الارض الا ما بعثت به اليك و كتبت الى صديقنا أساله المواساة فورجه كيسى

بخاتمي قال فنو اسيناالالف اثلاثاثم اناأخر جناالي المرأة قبل ذلك مائة درهم ونمي الخبر الى المأمر نفدعانى فشرحت له الحبر فأم لنابسيعة آلاف دينار لكل واحدالها دينادوالمرأةألف ديناد وقبض الواقدى وهوابن سبع وسبعين سنة وفيها كانت وظة يحى بن الحسين بن زيد بن على بن الحسين بن على ببغد آد وصلى عليه المأمون وقد اتيناعل خبرهفيا سلفمن كتبنا وفيهامات أزهرالسمان وكان صديقا لابي جعفر المنصور فأيام بىأمية وكاناقدسافرا جميعاوسمعا الحديث وكان المنصور يالنم ويانساليهو يكبرعنده فاياا فضت الخلافة اليه اشخص اليهمن البصرة فساله المنصور عنذوجتهو بناته وكان يعرفهن باسمائهن واظهر برهواكر امهو وصله باربعة آلاف درهم وأمرهأن لايقدم اليهمستميحافلما كان بعدحول صاراليه فقال له ألم آمركأن لاتصير الىمستميحافقالله ماصرت البكالامسلاو عددا الكعهدا قالماأري الام كاذكر تغامر لهبار بمة آلاف درهم وأصره ازلا يصير اليه مسلما ولامستميحا فلماكان بمدسنة صاراليه فقال انى لم اقدم عليه للامرين اللذين نهيتني عنهما وأعما بلغنى اذعلة عرضت لامير المؤمنين فاتيته عائد افقال مااظنك اتيت الامسية صيلا فامرلهار بمه آلاف درهم فلماكان بمدالحول ألجعليه بناته وزوجته وقلن له أمير المؤمنين صديقك فارجع اليه فقال ويحكن ماذاأقول لهو قدقلت له اتيتك مستميحا ومسلماوعائداماذا أقول فهذه المرةو بمأحتج فابواعلى الشيخ الاالالحاح فخرج ظاتى المنصور وقالهم آتك مسترفداو لازائر او لاحاثداو أعاجئت لسماع حديث كنا سممناه جميعافي بلدكذامن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمه انتم من أسهاء الله تعالى من سال الله به لم ير ده و لم يخيب دعو ته فقال له المنصورُ لا ترده فأنى قد جربته فليسهو بمستجابوذلك أنى مذجئتني أسال الله بهان لايردك الىوهاأنت ترجع لاتنفك من قولكمسلماأوعائدا اوزائرا ووصلاباربمة آلافدرهم وقاللهق اعيتني فيك الحيلة فصرالى متى شئت وفي سنة تسع ومائتين ركب المامون الى المطبق بالليل حتى قتل ابن عائشة وهو رجل من ولدالعبآس بن عبد المطلب و اسمه أبر اهيم ابن يممد بن عبدالوهاب بن ابراهيم الامام أخي ابي العباس والمنصور وقتل معه محمد ابنابراهم الافريق وغيره وابن مائشة هذا أول عباسي صلب في الاسلام وتعشل المامون حينقتله بقول الشاعر

اذا النارفأحجارهامستكنة \* متى مايهجها قادح تتضرم

وكان رجلمن ولد العباسين علىبنأبي طالب ذومالوثروة وعزومنمة وفهم وبلاغة وهوالعباس بالعباس بن العلوى بمدينة السلام وكان الممتصم يشناه لحال كافت بينهما فكن فر نفس المامون انه شائ أدولته ماقت لا يامه فلما كان في تلك الليلة لحق العباس المامون على الجسر فقال له المامون مازلت تننظر هاحتى وقمت فقال اعيذك بالله يأأمير المؤمنين ولكنى ذكرت قول الشعز وجل ماكان لاهل المدينة ومن حو لهممن الاعراب ازيتخلفو اعن رسول الله ولايرغبو الاقسم عن تفسه فحسن مو تع ذلك منه ولم يزل يساير محتى بلغ المطبق فلما قتل ابن عائشة قال ياذن أمير المؤمنين في الكلامقال تكامقال الله الله في الدماء فان الملك اذاضرى بهالم يصبر عنها ولم يبق على أحد قاللوسمعت هذا الكلام منك قبل أن أدكب مادكبت ولاسفكت دماو أمرله بثلثمائة الفدرهموقداتيناعلى خبرابن عائشية هذاوماأرادمن الايقاع بالمامون وماكان من أمره فيكتابنا في أخبار الزمان وفي سنة احدى عشرة ومائتين مات أبوعبيدة الممرى مممرين المثنى وكازيرى دأى الخوارج وبلغ نحوامن مائة سنة ولم يحضر جنازته أحدمن الناس بالمصلىحتى اكترى لهامن يحملها ولمريكن يسلمعليه شريف ولاوضيع الاتكلم فيهولهمصنفات حسان في ايام العرب وغيرها منها كتاب المثالب يذكر فيعه المرب وفسادها ويرميهم بمايسي ءالناس ذكردو لايحسن وصفه وكانأبو نواس كثيرالمبث به وكان أبوعبيدة يقمد في محدالمصرة الى سارية من سوار به فكتب الوقواس عليها في غيبته

سلى الاله على لوط وشيمته ، اباعبيدة قل بالله آمينا

فلهاجاه أبوعبيدة الى تلك السارية رأى ذلك فقال هذا فعل الماحن اللواطاني تواس حكوه وانكان فيه صلاة على في وفي هذه السنة وهي سنة احدى عشرة وما تين مات أبو المتاهية اسمعيل بن القاسم متنسكا لا بسالصوف وكان له مع الرشيد اخبار من ذلك ما قدمناذكره فياسلف من هذا الكناب ومنها ان الرشيد أمرذات يوم بحسله واسران لا يكلم في ريقه ولا يعلم عاير ادمنسه فلما صارف بمض الطريق كتب بعض من معه في الطريق اعمار ادقتاك فقال ابوال تاهية

ولمل ماتخشاه ليس بـكائن \* ولعل ماترجوه سوف يكون ولمــل ماهونت ليس بهين \* ولعل ماشددت سوف يهون وحج في بمض الحجيج مع الرشيد فنزل الرشيديوماعن راحلته ومشى ساعة ثم أعيافقال هل لك ياأ بالعباس ان تستندالي هذا الميل فلما قمدال شيدقال فه يا اباالمتاهية حركنافقال المائيكا وملال المائيكا وما تصنع بالدنيا ، وظل الميل يكفيكا

ولا بي المناهية أخبار وأشعار كثيرة حسان قد قدمنا في اسلف من كنبنا جلاما اختير من شعره وما انتخب من قوافيه .كذلك قدمنا من ذلك لمعافيا سلف من هذا الكتاب في أخبار بني العباس ومما استحسن من ذلك قوله

> احمد قال لى ولم يدر مابى \* أتحب الغداة عتبة حقا فتنفست ثم قلت نم حب \* اجرى و العروق عرقافعرقا ليتنى متفاسة رحت فانى \* أبدا ماحييت منها ملتى لاأرانى ابتى ومن يلق مالا \* قيت من لوعة الجوى ليس يبتى فاحتسب محمتى وقل رحمة الله \* على صاحب لنا مات عشقا أفاعبد لها وانكنت لاأر \* زق منها والحد لله عنقا

وبما استحسن منشعره أيضاقوله

یاعتب مالی و لك ، یالیتنی لم ارك ملکتنی فاته کی ، ماشئت ان تنته کی ابیت لیلی ساهرا ، أرجی نجوم الفلك مفتر شاجر الفضی ، ملتحفایا لحسب ك

ومن قوافيه الغريبة واشاره المستحسنة قوله

اخلای بی شجو ولیس بکم شجو \* وکل امری عن شجو صاحبه خلو رایت الهوی جرالفضی غیرانه \* علی جمره فی صدر صاحبه حلو اذاب الهری جسمی وعظمی وقوتی \* فلیبق الاالروح والبدن النشو ومامن حبیب قال بمن یحبه \* هوی صادقا الایداخله زهو وانی لنائی الملرف من غیر خلتی \* ومالی سواهامن حدیث ولا لهو لهادون اخواتی واهل مودتی \* من الود منی فضلة و لها المغووما التخب من شعره واستحسنه الناس من قوله قوله

یالهفنفسی علی الذی اجتنبت ، بای جرم ترونها عسبت تبارك الله بئس ما صنعت ، بی فی هواها و بئس ما ارتکبت اتنتها زائرا في انحرفت \* على ادجئتها وما احتسبت كم مر ديون والله يعلمها \* لنه اعليها لم تقضا ذوجبت ما وهبت لى من فضلها عدة \* الااستردت جميع ما وهبت ظلى خير وأى منفعة \* لذات دل تريق ما حلبت الله بينى وبين ظالمتى \* طلبت منها وصالها قابت ماذا عليها لوانها فمثت \* منها رسولا الى أوكتبت رغبت في وصلنا ومارغبت رغبت في وصلنا ومارغبت

وكان ابوالمتاهية قبيح الوجمه مليح الحركات حاو الانشاد شديد الطرب ومن مليح شعره قوله

من لم يذق لصبابة طعما \* فلقد احطت بطعمهاعاما انى منحت مودتى سكنا \* فرأيته قد عدها جرما واعتب ماابقيت منجسدى \* لحا ولا ابقيت لى عظما واعتب ماانامن صنيعك بى \* اعمى ولكن الهوى اعمى النالم الذي لم يدر ماكنى \* لبرى على وجهى به ومها وله اشعار خرج فيها عن العروض مثل قوله

هم القاضى بيت يطرب \* قال القاضى لماعوت ماق الدنيا الا مذنب \* هذاعذرالقاضى واقلب

وزنه فعلن أربع مرات وقد قال قوم ان العرب لم تقل على وزن هذا شعر او لاذكره الخليل ولا غير ولا تقام ولا قد في العروض من ذلك المديد و هو ثلاثة اعاريض وستة ضروب عند الخليل وفيه عروض وابع وضر بان محدثان فالضرب الاول من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر

من لعين الاتنام • دمعها سعسجام والضرب الثاني من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر والدكر الاتنوا \* ليس هذا حن ونا

وغير ذلك مماذكر ناه و تكلمو افيه و ذكر و افي هذا المعنى من الزيادات مما قداتيناعلى وصفه وقدمنامن ذكره في كتابنا في اخبار الزمان وقدصنف بوالعياس عبد الله بن محد الناشى الكتب الانبارى عن الخايل بن أحمد عن تقليد العرب الى باب النعسف والنظر و نصب العلل عن أوضاح الجدلكان ذلك له لاز ماو المأور دهكسر او الناشى أسمارك برة حسان منها تصيدة و احدة تحومن أر بعة آلاف بيت قافية و احدة نو في منسو بة يذكر فيها أهل الآراء والنحل والمذاهب والملل و اشعار كثيرة ومصنفات و اسعة في افواع من العلوم فما جورى فيه قوله حين سارمن العراق الى مصروبها كانت وفاته وذات في سنة تلاث و تسميز وما ثنين على حسب ما قده مناذكره

ياديار الاحباب هلمن مجيب ، عنك يشي غليل غائي المزار ماأجاب ولحكن الصمت منها ، فيه للسائلين طول اعتبار ان تمكن أوحشت فبعد قرار قد لهونا بها زمانا وحينا ، ووصلنا الاسحار بالاسحار واغتبقنا على صحبوح ولهو ، وحنين النايات والاوتار ين ورد وترجس وخزاى ، وبنقس وسوسن ويهار وأقح وكل صدف من الذو ، رالشهى الجني والجلنار فرمننا الايام احسن ماك ، ناعل حين خفة واند تراب فانترقنا من بعد طول اجتماع ، وناينابد اقد تراب الديار

وفر سنة اثنتى عشرة و مائين قادى منادى المأموز برئت الذه قه من أحسد من الناس ذكره ما و يه بخير أو قده على احده من أحب السول الله صلى الله عليه وسلم و تسكيم في أشياء من التلاوة انها مخلوقة وغير ذلك و تنازع الناس و السبب الذى من أحسله أمر بالنسداء في أمر مماوية فقيل في ذلك أقاويل منها أفل بمض معاره حدث بحديث عن معلم ف بن المغيرة بن شعبة اللتني و قد ذكر هذا الخبر ابن بكار في كنابه في الاخبار المعروفة بالمفيرة بن شعبة وفدت مع أبي المغيرة بل المعمق المدائني يقول قال معلم و في المغيرة بن المغيرة بن شعبة وفدت مع أبي المغيرة المعماوية في كان الذعاء ذات لية فاصلك من السفاء في أينه معتمانيا في المغيرة بن عرف المعمل أو في المغيرة بن عرف المعمل وفيا أو في علنه المعمل أو الشفاء في أينه مناف المناس قلت له مالى أو الكام مناه مناه المناس قلت المعالى أو الكام مناه وقد خاوت به المنات المالى أو الكام مناه وقد خاوت به المنات والمناس قلت المالى أو الكام المناس قلت المعالى أو الكام المناس قلت المعالى أو الكام المناس قلت المناس قلت المالى أو الكام المناس قلت المناس قلت المالى أو الكام المناس قلت ال

(۲۲مروج - نی)

أظهرت عدلاو بسطت خيرافانك قد كبرت ولو نظرت الى اخو تكمن بني هاشم فوصلت ارحامهم فو الله ماعندهم أليومشي تخافه فقال لي هيمات هيمات ملك اخوتيم فمدل وفعل مافعل فوالله ماغدا ان هلك فهلك ذكره الاان يقول قائل أبو بكر ثم هلك أخوعدى فاجتهدوشمرعشرسنين فوالشماغداان هلكفهلكذكرها لاان يقول قائل همرثم ملك أخو ناعمان فلك رجل لم يكن أحدفي مثل نسبه فعمل مأهمل وعمل به فوالله ماغدا أن هلك فهلك وذكره وذكر مافدل بهوان أخاها شم يصرخبه في كل يوم خمس مرات أشهدأن محمدارسول الشفاي عمل يبقى مع هذا لا أم لك والله الادفناد فناوان المامون لما ممع هذا الخبر بمثه ذلك على ان أمر بالنداء على حسب ماوصفنا وانشئت الكتب الحالآ فاق بلعنه على المناو فاعظم الناس ذلك وأكبروه واضطربت العامة فاشيرعليه بترك ذلك فاعرض عماكان همبه وفي خلافة المامون كانت وفاقأ بي عاصم النبيل وهوالضحاك بن مخاد بن سنان الديماني وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائين وفمهامات محمد بزيوسفالفارابي وفيسمنة خمستشرةومائنين وذاك فرخلافة المامون ماتهوذة بنخليفة بنعبدالله بنأبي بكرويكني بابى الاشهب ببفداد وهو ابن سبعين سنة ودفن بباب البردان في الجانب الشرقي وفهامات محدبن عبدالله بن المثنى بنعبدالله بنأفس بن مالك الافصارى وفيهامات اسحق بن الطباع باذفة من النفر الشامى ومعاوية بزعمرو ويكنى بابي عمرو وقبض ابن عقبة ويكنى بابي عامر من بني عامر ابن صعصعة وفي سنة سبع عشرة وماثنين دخل المامون مصروقتل بهاعبدوس وكان قد تغلب عليهاو في سنة عاز عشرة ومائتين غز اللامون أرض الروم وقد كان شرع في بناء الطوانة مدينة منمدنهم على فم الدرب ممايلي طرسوس وعمدالي سائر حصون الروم ودعاهم الى الاسلام وخيره بين الاسلام والجزية والسيف وذلل النصرانية فاجابه خلق من الروم الى الجزية (قال المسمودي) وأخبر ناالقاضي أبو محمد عبدالله بن أحمدبن زيدالدمشقي بدمشق قال لماتوجه المامو زغازيا ونزل البديدون جاءه رسول ملك الروم فقالله ان الملك يخيرك بين أذير دعليك تعقنك التي انتقتها في طريقك من بلدك الى هذا الموضع ويين ان يخرج كل أسير من المسلمين في بلدال وم بغير فداء ولادرهم ولادينار وبين ازيعمراك كل بلدالمسامين مماخر بت النصر انية ويرده كما كان وترجع عنغزاتك فقام المامون ودخل خيمة فصلى ركمتين واستخار الشعز وجل وخرج فقال للرسول قلله أماقولك تردعلى تفقتي فانى سمعت الله تعالى يقول في

كنابناهاكياعن بلقيس وانىمرسلةاليه بهدية فناظرة بميرجع المرسلون فلماجاء سلمان قال أعدوني بمال فه آتاني الله خير بما آتاكم بل أنتم بهديد كم تفرحون وأما قولك انك تخرج كل اسير من المسلمين في بادال وم ثما في بدك الا أحدر جاين امار جل طلب الله عزوجل والدار الآخرة فقدصار الىماأزاد وامارجل يطلب الدنيا فلافك الله أسره وأماقو لك إنك تعمر كل بلد المسلمين قدخر بته الروم فلو أني قلمت أقصى حجر فى بلادالروم مااعتضت بأمرأة عثرت عثرة في حال أسرها فقالت والخمداه وامحمداهعدالى ماحبك فايس بيني وبينه الاالسيف ياغلام اضرب الطبل فرحل فلم يثنعنغزاته حتىفتح خمسة عشرحصنا وانصرف منغزاته فنزل على عين البديدون المعروفة بالقشيرة على حسب ماقدمنا في هذا الكتاب فاقام هنالك حتى ترجعرسله من الحصو زفو قف على العين ومنع الماء فاعجبه بردماتها وصفاؤه وبياضه وطيب حسن الموضع وكثرة الخضرة فامر بقطع خشب طوال وأمريه فبسط على العين كالجسر وجمل فوقه كالزجمن الخشب وورق الشجر وجلس تحت الكنيسة التي قدعقدت له والماءتحنه وطرحؤ الماءدرهم صحيح فقرأكنا نهوهو فىقرارالماءلصفاءالماء ولم يقدرأ حديدخل يده في الماءمن شدة برده فبيناه وكذلك اذلاحت سمكة نحو الذراع كانهاسبيكة فضة فجعللن يخرجها سبفاغدر بعض الفراشين فاخذها وصعدفاسا صارت على حرف المين أوعلى الخشب الذي عليه المامون اضطريت و افلنت مرسيد الفراش فوقعت في الماء كالحجر فنضح من الماء على صدر المامون و تحره وترقو ته فبلت ثوبهثم انحدرالفراش ثانية فاخذها ووضعها بين مدى المامون في منديل تضطرب فقال المامون تقلى الساعة ثمأ خذته رعدة من ساعته فلريقمدر يتحرك من مكانه ففطي باناحف والدواويجوهويرتمد كالسعفة ويصيح البردالبردثم حول الى المغرب ودثر واوقد النيران حوله وهو يصبح البردالبرد ثمأتى السمكة وقدفرغ من قليها فليقدر عى الذوق منها وشغله ماهو فيه عن تناول شيُّ منها ولما اشتد به الآمر سأل المعتصم بختيشوعوا منماسويه فيذاك الوقت عن المامون وهوفي سكرات الموت وماالذي يدل عليه علم الطب من أمره وهل يمكن برؤه وشفاؤ دفتقدم ا ين ماسويه فاخذاحدى يديه وبختيشوع الاخرى واخذالجسة من كلتايديه فوجدا نبضه خارجاعن الاعتدال منذرا بالفناءوالانحلال والتزقت أيديهما بيشر تهلمرق كان يظهرمنه من سائر جسده كالزيت اوكلماب بعض الافاعي فاخبر الممتصم بذلك فسالهماعن ذلك فانكر امعرفته

وانهما لم يجداه في شي من الكتب واله دال على أنحلال الجسيد وافاق المامون من غشيته وفتح عينيهمن وقدته فامر باحضار أناس من الروم فسالهم عن اسم الموضع والمين فاحشر لهعدة من الاسارى والادلة وقيل لهم فسروا هذا الاسم التشيرة فقيل له تقسير دمدر جليك فلماسمعها اضطرب من هذا الفال وتطير به وقال ساوهم مااسم الموضع بالمربية فقالوا الرقة وكان فيماعمل من مولدا الممون أنه يموت الموضع الممر وف الرقة وكان المامون كثيرا مايحيدعن المقام بمدينة الرقة فرقامن الموت فلما سمع هذا من الروم علم أنه الموضع الذي وعدفيه فيأ نقدم من مولده واذفيه وفاته وقين ازامم البديدون تفسيرهمدر جليك والله أعمل كيفية ذلك فاحتضر المعتصم الاطباء حوله يؤمل خلاصه مماهو فيه فلماثقل قال أخرجوني أشرف على عسكرى وأنظر المدجلل وأتبين ملكي وذنكؤ الليسل فاخر جفاشرف علىالخيم والجيش وانتشاره وكثرته وماقد وقدمن النيران فقال يامن لايز وكملكه ارحم من قدزال ملكة ممرداليمر قده وأجلس المعتصم رجلا يشهد لماثقل فرفع الرجل صوته ليقوالها فقالله ابن ماسويه لاتصح فوالثمايفرق بينربه وبينمابى فيهذا الوقت ففتح عينيه منساعته وبهمامن العظموالكبر والاحرار مالميرمثلهقط واقبل يحاول البطش بيديه بإنءماسويه ورام بخاطبته فمجزعن ذلك فرمى بطرفه محوالسماءوقد امتلات عيناه دموعا فالطلق لساة من ساعته وقال يامن لا يموت ارحم من يموت وقضىمن ساعته وذلك فريوم الحيس لنلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تمانى عشرةوماتنين وحمل المطرسوس فدفن بهاعلى حسب ماقدمنا فيأول هذا الكتاب (قال المسمودي)والممامون أخبار حسان ومعان وسيرومجالسات وأشمار وأخلاق جميلة قسدأتينا علىمبسوطهافيماسلف من كتبنافاغنى ذلكعن ذكرهما وفى المامون مقول أبوسعيد المخزومي

هلرأيت النجوم اغنت عن الما موزشيا وملكه المانوس خلفوه بمرصتى طرسوس مثـل ماخلفوا اباه بطوس وكان المامون كثيرا ماينشد هذه الابيات

ومن لايزُل عرضا للمنو زيتركن ذات يوم عميدا قارب هن اخطانه مرة فيوشك غطئها اذيعودا فدينا تحسيد و تخطيف

## 🐗 ذكرخلافة المعنمم 🦫

وبويع المعتصم فى اليوم الذى كانت فيه وفاة المامون على عين البديدون وهو يوم الحيس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة عمان عشرة وما تتين واسمه محمد بن هاروز و بحثى بابى اسحق وكان بينه و بين العباس بن المامون في ذلك الوقت تنازع فى المجلس ثم انقاد العباس الى بيعته و المعتصم بو مثذا بن عمان و ثلاثين سنة و شور بن واسمه اساحية اسمهامارية بنت شبيب وقيل انه بويسع سنة تسع عشرة و توفي بسر من رأى سنة سعو عشري و هو ابن ست و أربه بين سنة وعشرة الشهر فكانت خلافته عمان سنين و عمانية الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة وعشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة وعشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة وعشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة وعشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست واربه ين سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست وابن سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست وابن سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست وابن سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست وابن سنة و عشرة الشهر و قبر وابن ست وابن سنة و عشرة الشهر و ابن سنة و عشرة الشهر و قبر و ابن سنة و عشرة الشهر و ابن سنة و ابن سنة و عشرة و ابن سنة و عشرة و ابن سنة و ابن سنة و عشرة و ابن سنة و ابن سنة

( ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيامه )

واستوزرالممتصم محمدين عبدالملك الىآخر أيامه وغلب عليه ابن ابى دوا دولم يزل محمد ابن عبدالملك في أيام المعتصم والواثق الى أن ولى المتوكل وكان في متما عليه شي فقتله وسنذكر لمعامن مقتله فبايردمن هذا الكتاب في اخبار الموكل وان كناقدأتينا على ذلك ملخصافي الكتاب الاوسطوكان المتصم يحب الهارة ويقول اذفيها أمورا محودة فاو لهاعمر از الارضالتي محيابه العالم وعليه أيزكو الخراج وتكثر الاموال وتميش البهائم وترخص الاسعار ويكثر الكسب ويتسع المعاش وكاذيقو للوزيره محمد من عبدالملك اذاوجدت موضعاه تي انفقت فيه عشرة دراهم جاءني بمدسنة احد عشر درهافلاتؤ امرني فيه وكاز المعتصم ذاباس وشدة في قلبه فذكر أحمد بن أبى دوادوكان بهانساقال فلماانكر المتصم نفسه وقوته دخات عليه يوماوعند دابن ماسويه فقام المعنصم فقال لى لاتبرح حتى اخرج اليك فقات ليحيى بن ماسويه ويحك اني أرى أميرا اؤمنين قيدحال لونه ونقصت قوته وذهبت سورته فكيف تراه أنت قال هو واللهزيرة مرن زير الحمديدالاان في يديه فأسما يضرب ماتلك الزبرة فقلت وكيف ذاك قالكان قبل ذلك اذا اكل السمك اتخذ لاصباغا من الخلوالكراوياوالكون والسذاب والكرفس والخردل فاكله بذنك الصباغ فدفع اذى السمك واضرار دبالعصب واذا أكل الرءوس اتخذت له أصباغ تدفع أذاها وتلطفها وكان فيأكثر أموره ياطف غذاءه ويكثرمه ورتى نصاراليوم اذا اذكرت شيأخالفني وقال؟ كل هذاعلى رغمانف ابن ماسويه قال وهو خلف المتريسمع مانحن فيه فقلت و يحك يا ي ي ادخل أصبعك في عينيه قال جعات نداك ما أقدر أراده ولا

أجترئ عليه في خلاف فلما فرغمن كلامه خرج علينا المعتصم فقال لى ما الذي كنت فيهمم ان ماسويه قلت ماظرته بأمير المؤمنين في لو فك الذي أداد حائلا وفي قلة طعمك الذى قدهدجو ارحى وأنحل جسمى قال فاقال الكقلت شكاانك كنت نقبل مايشيريه عليك وكنت ترى في ذلك على ما يحب و انك الآن تخالفه قال فاقلت له أفت قال فعلت أصرفالكلام قال فضحك وقال هذا بمدما دخل في عيني أو قبل ذلك قال فار فضضت عرقا ودلمتأنه قدسمع ماكنافيه ورأى ماقدداخاني فقال يغفراللهاك يأأحمد لقد فرحت بماظ نتابه احزنك اذاسمعته وعامت أنه نوع من أنواع الانبساط والبسط وكان المعتصم يأنس مهل بن الجنيد الاسكاف وكان عجيب الصورة عجيب الحديث نيه سلامة أهل السواد فقال المعتصر يوما لمحمد بن حاداذهب الفداة الىعلى بن الجنيد فقلله يتهياحتي بزاماني فاتاه فقال ان أميرا لؤمنين يامرك انتزامله فنهيالشروط مزامة الخلفاء فقال على بن الجنيد وكيف اتهيا اهي لي أساغير رأسي اشترى لحية غير لحيتي أأزيدفي قامتى انامتهي وفضلة قال لست تدرى بعدما شروط مزاملة الخلفاء ومعادلتهم فقال على يزالجنيدوماهي هات يامن تدرى قالله ان حمادوكان أديباظريفا وكان برسم الحجاب شرط المعادلة الامتاء بالحديث والمذاكرة والمناولة وأزلا يبزق ولايسمل ولايننحنح ولايمخط وأزيتقدم الرئيس في الكوب اشفاقا عليهمن الميل وأن يتقدمه في النزول فتي لم يفعل المعادل هذا كانسو اءو المثقلة الرصاص التي تُعدل بها القبة واحداوليس لأأنينام وانام الرئيس لياخذ نفسه بالتيقظ ومراعاة حالمن هومعه وماهو راكبا لانهما اذا ناماجيما فالجانب لايشعر بميله كازفي ذلك مالاخفاء به وعلى بن الجنيد ينظر اليه فلما أكثر عليه في هذا الوصف والشروط قطع عليه كلامه وقال كايقول أهل السوادآه حرها اذهب لهفقل لهمايز املك الامن امه زانية وهو كشخان فرجم انحماد فقال للممتصم ماقال فضحك الممتصم وقالجئني به فجاءه فقال يالي ابمث اليك تزاملني فلاتفعل فقال ان رسولك هذا الجاهل الازعر جاءتي بشروط حسان الشاشىوخالويه المحاكى فقال لاتبزق ولاتفعل كذاوافعل كذا وجمل يمططف كلامه ويترفع من صاداته ويشير بيديه ولايسمل ولايعطس وهذا لايقوم لى ولاأقدر عليه فان رضيت ازازاملك فان جاءبي الفساء فسوت عليك وضرطت واذاجاءك أنت فأدهافسو وأضرط والافليس بيني وبينك عمل فضحك المنصم حتى فحص يرجليه وذهب به الضحك كل مذهب وقال نعم زاملني على هذه

الشريطة قال نعم وكرامة فزامله في قبة على بغل فسار اساعة وتوسطا البرفقال على يأأمير المؤمنين حضر دلك المتاع فاترى قال ذلك اليك اداشت قال عضر ابن حماد فامر الممتصم باحضاره فقال لهعلى تعالى حتى أسارك فلماد نامنه فساو ناوله كهو قال أجمه ديبشي فكي فانظرماهو فادخل رأسه فشمرائحة الكنيف فقال ماأري شيأ ولكني لمأعلمازق جوف ثيابك كنيفا والمنتصم قدنطي فه بكه وقد ذهب به الضحك كل مُذهب ثم جمل يفسوفساء متصـــ لانمقال لابن حماد قلت لى لاتسمل ولانبزق ولاتمخط فلمأفعل ولكني أخرأعليك قال فاتصل فساؤه والمعتصم يخرج وأسهمن العمارية ثم تأل للمعتصم قدنضجت القسدر وأريد أخرى فقال المعتصم ورفع صوته حينكثر ذلك عليه ويلك بإغلام الارض الساعة أموت و دخل على ن الجنيد الاسكافى يوماعلى المعتصم فقال له بمدأ زضاحكه وزهاله ياعلى مالى لاأراك ويلك أنسيت الصحبة وماحفظت المودة فقال لهحينئذ بالغ الكلام الذي أريدأز أقوله قلته أنتماأنت الاابليس فضحك ثم قال لاتجئني قاله آهكم أجيء فلاأصل أنت اليوم نبيل فكانك من عيمارية و بنومارية اناسمن أهل السواد يضرب بهم أهل السواد الامثال لكبرهم وقفوسهم فقال له المعتصم هذاسندان التركي وأشارالي غيلامعلى رأسه بيدهمذبةوقالله ياسندان اذاحض على فأعلمني وان أعطاك رقعة فأوصلها الىوازحملك رسالة فأخبرنى بهاة ل نعم ياسيدى وانصرف فاقام أيامائم جاء يطلب سندان فقالواهو نائم فانصرف ثم عاد فقالواهو داخل ولاتصل أليه فانصرف وعاد فقالوا هو عندأمير المؤمنين فاحتال حتى دخل عند المعتصم من جهة أخرى فضاحكه ساعة وعاتب وقالله يالخ ألك حاجمة قال نعم ياأمير المؤمنسين ان رأيت سندان التركي فاقر دمني السلام فضحك وقال ماحاله قال حاله انك جملت بيني وبينك انسانار أينك قبل أذأراه وقداشتقت اليه فاسانك انتبلغه مني السلام فغلب الممتصم الضحك وجمع بينه وبين سندان واكدعليه ومراعاة أمره فكاذلا يمنعمنه وعبرالممتصم من سرمن رأى من الجانب الذربي وذاك في يوم مطير وقد تسع ذلك ليلة مطيرة واقتردمن أصحابه واذاحمار قدزاق ورمى بماعليه من الشوك وهوالشوك الذىتوقدبهالتنافير بالعراق وصاحبه شييخ ضعيف وانف ينتظر انسانا يمرفيعينه على حله فوقف عليه وقال مالك فاشيخ قال أدينك حمارى وتع عنه هذا الحلوقد بقيت أفظر انسانا يعينني على حمله فذهب الممتصم ليخرج الحمار من الطين فقال جعلت

فداك تفسد ثيا بكهذه وطيبك الذي اشعهمن أجل حماري هذا قال لاعليك فنزل واحتمل الحاربيدواحدة وأخرجه مزالطين فبرتالشيخ وجمل ينظراليه ويتعجب ويترك الشغل بحماره ثم شدعنان فرسه في وسطه واهوى الى الشوك وهوحزمتان فحملهما فوضعهما على الحمارثم دنامن غدير فغسل يديه واستوى على فرسه فقال الشيخ السوادى رضى اللاعنك وةل بالنبطية اسعل فرمى باجوافنا وتفسير ذاك فديتك ماشاب وأقبلت الخيول فقال لبمض خاصته أعط هذا الشيخ أربعة آلاف درهم وكن معه حتى تجاوزيه أصحاب المسالجو تبلغ به قريته وفى سنة تسم عشرة ومائنين كانت وفاة إبى لميم الفضل بن دكين مولَّ طاحةً بزعبدالله بالكوفة وبشر بن غياث المريسي ومبدالة بزرجاءالعراق وفيهاضرب الممتصم أحمدبن حنبل تمانية وثلاثين سوطاليقول بخلق القرآزوفي هذه السنة وهي سنة تسع عشرة ومائتين قبض محسد منعلي برموسي ابن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب و ذلك لخس خلو ز من ذي الحجة ودفن ببغداد في الجانب الغربي بمقابر قريش مع جدهموسي بن جعفر وصلى عليه الواثق وقبض وهو ابن خمس وعشرين سنة وقبض أبوه على بن موسى الرضا ومحمدا بن سبع سنين وثمانية أشهر وقيل غير ذلك وقيل ان ام الفضل بنت المامون لما قدمت معهمن المدينة الىالمعتصم سمته وانحاذكر نامن امردماوصفنا لان اهللامامة اختلفوا في مقدارسنه عندوناة ابيه وقدا تيناعي ماقيل في ذلك في رسالة البيار في امهاءالائمة وماقالت فيذلك الشيعة من القطمية وفي هذه السنة وهيسنة تسع عشرة ومائتين اخاف المتصم محمد بن القامم بن على بن عمر بن على بن الحسين بن على بن أفي طالب رحمهم الله وكانبالكو فةمن المبادة والزهدوالورع ونهاية الوصف فلماخاف على فمسه هرب فصاد الىخراسان فتنقل من مواضع كثيرة من كورها كرو وسرخس والطالقان ونسافكانت لههناك حروب وكوائن واقناداليه والىامامته خلقكثير من الماس ثم حمله عبد الله بن طاهر الى المعتصم فبسه في ازج اتخذه في بستان بسر منرأى وقدتنوز ع فمجمد بنالقاسم فن قائل يقول المعقنل بالسم ومنهم من يقول ان السامن شيعته من الطالفان أتوا ذلك البستان فتاقوا للخدمة فيهمن غرس وزراعة واتخذوا سلالممن الحبال واللبو دوالطالقاة يةونتبو االازج وأخرجوه فذهبوابه فإيعرف له خبر الى هذه الغاية وقد انقاد الى امامته خلق كثير من الزبدية الى هذا الوقت ولهوسنة اثننين وثلاثين وثلثائة ومنهم خلق كثير يزهمو زأز محمدا لميمت وأنهحى

يرزق وأنه يخرج فيماؤهاعدلا كإمائت جوراو أنهمهدى هذدالامةوا كثرهؤلاه بناحيةالكوفةوجبالطبرستاذوالديلم وكثير منكورخراسان وقول هؤلاء في محد بزالقامم نحو قول رافضة الكيسانية في محد بن الحنفية ونحو من قول الواقفية في موسى بن موسى بن جمفر وهم المطور ة بهذا العرف هذه الطائنة من بين فرق الشيمة وقدأتينا على وصفقو لهسم في المقالات في أصول الديامات ووصف قول غلاتهممن العاوية وغيرهمن المحمدية وسائر فرقأه ل الباطل من قال بمنقل الارواح في أنواع الاشخاص منهم الحيوان وغيره فيكتا بناالترجم بمتاب سرالحياة وكان الممتصم يحب جميع الاتراك وشراءهم وأيدى مواليهم فاجتمع له منهم أربعة آلاف فالبسهمأنو اعالديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانه بالزيعن سائر جنوده وقدكازاصطنع قومامنحو فرمصرمنحوفاليمن وحوف تيس فسماهم المغارية واستنقذر جالخراساز من الفراعنة وغيرهم من الاشروسية فكترجيشه وكافت الاتراك تؤذىالعوام بمدينةالسلام بجريهاالخيول في الاسواق وماينالالضعفاء والصبيان من ذاك فكاذأهل بغداد ربماثاروا ببعضهم فقتاوه عندصدمة لاصأة أوشيخ كير أوصي أوضرير فعزم المعتصم عى النقلة منهم وأذينزل في فضاءمن الارض فنزل الزاذان عى أربعة فراسخ من بغداد فلم يستطب هواءها ولااتسعله هواؤها فليزل يتنقل وينفر المواضم والاماكن الى دجلة وغيرها حتى انتهى آلى الموضع المعروف بالقاطول فاستطآب الموضع وكان هناك قرية يسكنها خلقمن الجرامقة وناس من النبط علىالنهر المعروف بالقاطول آخذامن دجلة فبنى هناك قصرا وبنى الناس وانتقلواعن مدينة الملام وخلت من المكان الااليسير وكان فعاقاله بمض العيارين في ذلك معير اللمعتصم بانتقاله عنهم

أياساكن القاطول بين الجرامة « تركت ببغداد الكباش البطارقه ونالت من المعنصم شدة عظيمة لبردالموضع وصلابة أرضه وتأذو اليالى نفى ذلك يقول بعض من كان في الجيش

> قالوا لنااز بالقاطول مشتانا فنحن نأمل صنع الله مولانا الناس يأتمرون الرأى بينهم والله في كل يوم محدث شاقا لعقص عالم منع و آمذ السناه في وخرج حرقة عمالم اضع فاقتم

ولما تاذى المنصم بالموضع وتعذر البناءفيه خرج بتترى المواضع فاتهى الىموضع سامرا وكان هناك النصاري ديرعادي فسألوبض أهل الدير عن اسم الموضع فقال

يعرف بسامرا قالله المعتصم ومامعنى سامرا قال نجدها فح الكتب السالفة والامم الماضية الهامدينةسام بزنواح قالله المعتصم ومنأى بلادهى والام تضاف قالمهن بلاد طبرهات والبهاتضاف فنظرا أهنصم الىفضاءواسم تسافر فيه الابصار وهواء طيب وأرض محيحة فاستمراها واستطاب هواءها وأقام هنات ثلاثا يتصيد فركل يوم فوجدنفسه تتوق المالفذاء وتطاب الزيادة على العادذا لجارية فعلم أذذاك لتاثير الحواء والتربة فلمااستطاب الموضع دعاباهل الدير فاشترى منهم أرضهم باربعة آلاف ديناروارتاد لبناءقصره موضعافيهافاسس بنيانه وهوالموضع المعروف بالوزيرية يسرمن رأى والهايضاف النين الوزيري وهو أعذب الاتيان وارقها تشراو أصغرها حمالا يبلغه ينالشام ولاتيز أهان وحاواز فارتفع البذياز وأحضر له الفعلة والصناع وأهل المهن من سائر الامصار ونثل اليها من سائر البقاع أنو اع الفروس والاشجار فجمل للاتراك قطائع متحيزة وجاورهمالفراعنةوالاشروسية وغيرهمهن مدن خراسان على قدر قربهم منهم في بلادهم وأقطع اشناس التركي وأصحابه من الاتراك الموضع الممروف بكرخ سامرا ومن الفراعنة من أنز لهم ما أوضع المعروف بالعمرى والجسرواختطت الخطط واقتطعت القطائع والشوارع والدروب وأفردأهلكل صنمة بسوق وكذلك التجارفني الناس وأرتفع البنيان وشيدت الدور والقصور وكثرتالممارةواستنبطتالمياه وجرت من دجلة وغيرها وتسامع الناس أزدار ملك قدائخة تفقصدوها وجهزوا اليهامن أنواع الامتمة وسائر مآينتهم بالنماس وغيرهمن الحيوان وكثرالميش واتم الرزق وشملهم الاحساذ وعمهم المدل وكان بدءماوصفنا فيهافعله المتصمسنة احدى وعشرين ومائتين واشتدأمر بابك وسار عساكره نحوتلك الامصارفد فالعساكر وكشرالجيوش فسيراليه الممتصم بالجيوش وعليها الافشين وكثرت حروبه واتصات وضاق بابك في بلاده حنى انتض لجمه وقال رجاله وامتنع بالجبل المعروف باليدمن أرض الراذوهي بلاديا بكوبه يعرف الماهسذا الوقت فلما استشعر بابك مانزلبه وأشرف عليه هرب من موضعه وزال عن مكانه فتنكرهو وأخو وولدموأهله ومن تبعهمن خواصه وقدتزيابزىالسفر وأهل التجارة والقوافل فنزل موضعامن بلادأرمينية على بض المياه وبالقرب منهم داعي غنم فابناعو امنه شاةو سامو اشراءشي من الزاد لهم فضي من فوردالي سهل بن سنباط فاخبرها لخبروةالهوبا بكلاشك فيهوقدكان الافشين لماهرب بالمصممومهوزال عنجبه خشي أزيمتهم بيعش الجبال المنيعة أويتحصن بيعض التلاع أوينضاف

الى بمض الام القاطنة بمعض تلك الديار فيكثر جمعه وينضاف اليه فلال عسكر هفيرجم الىماكازمن أمره فأخذالطرق وكاتبالبطارقة فيالحصون والمواضع من بلاد أرمينية وأذربيجان والرازوالبيلقان وضمن فيذلك الرغائب فلماسمع سمهل بن سنباط من الراعى مأأخبره بهسار من فوره فيمن حضر من عدده وأصحابه حتى أتى الموضع الذىبهبابك فترجل لهودنامنه وسلم عليسه بالملك وقال لأيها الملك قمالى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك فيه الله من عدوك فسارمعه الى أذ أتى قلعته وأحلسه على سريره ورفع منزلته ووطالهمنزلهومن معهوقدمت المائدةوقعه ياكل معه فقال له بابك بجهله وتلة معرفنه بماهو فيه ومادفع اليه أمثلك ياكل معي فقام سهل عن المائدة وقال اخطات أيها الملك وأنت أحق من احتمل عبده اذكانت منزلتي ليست بمنزلة مزياكل مع الملوك وجاءه بحداد وذلله مدرجليك أيها الملك وأوثقه بالحديد فقالله بابك أغدراياسهل قالباابن الخبيثة اعاأنت راعى غنم وبقرماأنت والندبيرللملك ونظمالسياسات وقيدمن كانمعه وأرسل الىالافشين يخبره الخبر وأذالرجل عنده فسرح اليه الافشين أريمة آلاف فارس عليهم الحديد وعليهم خليفة يقالله بوماده فتسلمه ومن معه واتى به الى الافشين ومعه ابن سنباط فرفع الافشين منزلة سهل وخلع عليه وجمله وتوجه وقاد بيزيديه واسقط عنه الخراج فاطلقه واطلقت الطيور الى المعتصموكتباليه بالفتح فلماوصل اليه ذلكضج الناس بالتكبير وعمهم الفرح وأظهروا السرور وبثتالكتبالىالامصار بالفتحوقدكان افنىعساكر السلطان فسار الافشين ببابك وتنقل بالعساكرحتى أئى سرمن رأى وذلك سنة ثلاث وعشرين وماثنين وتلتى الافشين هرون بن الممنصم وأهل بيت الخلافة ورجال الدولة ونزل بالموضع المعروف بالقاطول على حمة فراسخ من سامرا وبمثاليه بالفيل الاشهب وكان قدحمله بمضملوك الهندالي المأمون وكان فيلاعظما قدجلل بالديباج الاحمر والاخضر وأنواع الحريرالملون ومعه ناقةعظيمة نجيبة قدجللت بماوصفنا وحمل الى الافشين دراعة من الديباج الاحرمنسوجة بالذهب قدرصع صدرها بالواع الياقوت والجوهرودراعة دونها وتلنسوةعظيمة كالبرنسذات سفاسك بالوان غتلفة وقدنظم على القلنسوة كثير امن الاؤلؤ والجوهر وألبس بابك الدراعة وألبس أخوه الاخرى وجعلت القلنسوة على أسباك وعلى أسأخيه محوها وقدماليه الفيل والىأخيه الناقة فاسارأي صورة الفيل استعظمه وقال ماهذه الدابة العظيمة

واستحسن الدراعة وقال هذهكر امة ملك عظيم حليل الى أسير فقد العز ذليل اخطاته الاقدار وزالت عنه الجمدود وتورطته المحن انهالفرحة تقتضي ترحة وضربله المصاف صفيز في الخيل والرجل والسلاح والحديد والرايات والبنو دمن القاطول الى سامر امددوا حدمتصل غير منفصل وبابك على الفيل رأخوه وراءه على الناقة والفيل يخطر بين الصفين بهوبا بكينظر الىذات اليمين وذات الشمال ويمز الرجال والعدد ويظهر الاسفوالحنين علىمافاتهمن سفك دمائهم غيرمستعظم لمسأيري من كثرتهم وذلك يوم الخيس اليلتين خلنا من صغر سنة ثلاث وعشرين وماتتين ولم يرالناس مثل ذلك اليوم ولامثل تلك الرينة ودخل الافشين على المعتصم فرفع منزلته وأعلى مكانه وأتى بهابك فطوف بين يديه فقال له المعتصم أنت بابك فلي مجب وكر رهاعليه مرارا وبالمئساكت فالالها الافدين وقال الويل لك أمير المؤمنين يخاطبك وأنتساك فقال نعماً مابا بك فسجد المعتصم عند ذلك وأمو بقطع بديه و رجليه (قال المسعودي) ورأيت في كتاب أخبار بغداد لما وقف بابك بين يديه لم يكامه طويلا ثم قال له أنت بابك قال أمهأ فاعبدك وغلامك وكان اسم بابك الحدين واسم أخيسه عبدالله قال جردوه فسلبه ألخدام ماعليه من الزينة وقطعت يمينه وضرب بها وجهه وفعل مثل ذلك بيساره وثلث برجليه وهويتمرغ في النطع في دمه وقد كان تكام كلام كثير يرغب في أموالعظيمة قبله فليلتفت الىقوله واقبل بصرب بماعي منزنديه وجهه وأمر الممتصم السياف الأمدخل السيف بين ضلعين من أضلاعه اسفل من القلب ليكون اطول لمذابه ففعل ثم أمر بجز لسافه وصلب اطرافه مع جسده ثم حمل الرأس الى مدينة السلام ونصب على الجسرو حمل الىخر اسان بعدذاك يطاف به كل مدينة من مدتها وكورها لماكان فرفنوس الناسمن استفحال امره وعظم شانه وكثرة جنوده واشرافه على ازالة ملك وقلب ملة وتبديام اوحمل أخو دعبد الله معرال أس الى مدينة السلام ففعل به اسحق بن ابر اهيم مافعل باخيه بابك بسامرا وصلب حثة بابك على خشمة طويلة في اقاصي سامرا وموضعه مشهور اليهذه الغاية يعرف بكنيسة بال وانكانت سامرا فيهذاالوقت مماخلاسا كنهاوبان عنهاقاطنها الايسيرامن الناس في بعض المواضع بها ولماقتل بالكوأخوه وكانمن أمرهما تقدمذ كرهقام فبحلس الممتصم الخطباء فتكلمو اوقالت الشعراء فمن قامنى ذلك اليوم الراهيم بن المهدى فقال شعر ابدلامن الخطبة وهو

وعلى الأه ان الحد لله كثيرا هناك النصرفلازا لاكالنصروزيرا وعلى الاعداء عطيت من الله ظهيرا هناك الله لك الفتح يسيرا فهو فنح لم يرالناس له فتحافظ برا وجزى الافشين عبدا ته خيرا وجودا فلقد لاق به بابك يوما قطريرا فالمولاك الذي الفيته جلدا صبودا للك حتى ضرج السيف له خدا فضيرا ضربة أبقت على الدهر له في الوجه و دا وتوج الافشين بتاجمن الذهب مرصع بالجوهر و اكليل ليس فيه من الجوهر الا الياقوت الاحروالومز الاخضر قد شبك بالذهب و البس وشاحير و زوج الممتصم الحسن بن الافشين باترجة بنت اشناس و زفت اليه و أقيم لهاعرس مجاوز المقدار في اللهاء و الجالوكات توصف بالجال و الكال ذمن لية الزفاف ماعم صروده خواص الناس و كثير امن عوامهم قال المتصم ابيا تايسف حسم ما وجما هما و حقوده

زفت عروسٰ الى عروس بنت دئيس الى دئيس الى رئيس ايمما كان ليت شمرى أجل فى الصدر والنفوس أصاحب المذهب المحلى أمذى الوشاحين والشموس

وف هذه السنة وهى سنة ثلاث وتشرين خرج أو فل ما الدار وم في عساكره ومعه ماوك برجان والبرغر والصقالية وغيرهم عن جاورهم من ماوك الامم حتى نزل على مدينة و بطرة من الثفر الجورى فافتت حها بالسيف و قنل الصغير والكبير وأغار على بلادم لطية فضح الناس في الامصار و استفاقوافي المساجد و الديار فعد خسل ابراهيم بن المهدى على المعتصم فأفت دوا عاققة قصيدة ماويلة يذكر فيها ما فزل عن وصفنا و يحده على الجها فيها المعتصم فأفت دوا على المعتربة ا

يأغارة الله قد عاينت ذاتهكي هنك النساء ومامنهن يرتكب هبال أطفالها بالذبح تنتهب مابال أطفالها بالذبح تنتهب مدال أعلنا في المنتوب في دانا

وابراهيم بن المهدى أول من قال في شعر ه ياغارة الله نظرة المنصم من فورد قافر اعايه دراعة من الصوف بيضاء وقد تعمم بعمامة الغزاة فعسكر غربي دجلة وذلك يوم الاثنين للمين خلتام على جدى الاولى سنة ثلاث وعشرين و ماثنين و نصبت الاعلام على الجسرو فودى في الامصار بالنفير والسير مع أمير المؤمنين فسارت اليه العساكر والمطوعة من سائر الاسلام وجعل على مقدمته استناس التركي ويتلوه محمد بن ابراهيم وعلى ميسرته جعفر بن دينارو على ساقته بغا الكبير و على القاب مجيف وسار المنصر من الثفور الشامية و دخل من درب السلامة و دخل الافشين من درب

الحرثودخل الناسمن سائر الدروب فلم يكن يحصى الناس المددو لا يضبطون كثرة فمن مكثر ومقلل&لكثريقول خمسائة ألف والمقلل مائتي ألف واتي ملك الروم الافشين فحاربه فهزمه الافشين وقتل أكثر بطارقته وأصحابه وحماه رجلمن المنتصرة يقالله نصير في خلق من أصحابه وقد كان الافشين تصرعن أخذ الملك في ذلك اليوم حين ولىوقال هوملك والملوك تبتى بعضهاع بمضوفتح الممتصم حصوفا كثيرة ونزل علىمدينة عمورية ففنحها اللهعلى يديه وخرج لاوى البطريق منهاو سامها اليه وأسر البطريقالكبيرمنها وهوماطس وقتل منهاثلاثين ألفا وأقام عليهاأ ربعة أيام يهدم وبحرقوأرادالسيرالي القسط على لمينية والنزول على خليجها والحيلة في فنحها برأ وبحرا فأنادماأزعجه وأزائه عماكانءزم عليهمن أمرالعباس بن المأمون وان فاساقه بأيعو دوانه كانب طاغية الروم فاعجل المعتصم في مسير هو حبس العباس وشيعته وفي هدهالسنة مات المياس بن المامون وفي سنة خسوعشر بن ادخل المازيار بن مازن ابن بندارهرمس صاحب جبال طبرستان الى سامرا فاقرعلى الافشين أنه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا اجتمعو اعليه ودبن اتفقو اعليه من مذاهب الثنوية والجوس وقبض عىالافشين قبل قدوم المازيار بسامرا بيوم وأقرعليه كاتب يقالله سابو رفضرب الماريار بسوط حتى مات بعد أنشهر وصلب الى جانب باكوقد كان المازيار رغبالمنصم فيأموالكثيرة يحملها انهوه نعليه بالبقاءفأبي قبول ذلك

أن الاسودأسودالفيل همتها يوم الكريهة فى المساوب لاالسلب ومالت خشبة مازيار الىخشبة المكفندا فتاجسامهما وقد كان صلب فى ذلك الموضع باطس بطريق محورية وقد انحنت نحوها خشبته فنى ذلك يقول أبو الهمام لهما ولقد شنى الاحشاء من برحائها اذ صار بابك جار مازيار ثانية فى كبدالمها ولم يكن لا ثنين ثان اذها فى الغار فك المغارب على يطويا عن باطس خبر امن الاخبار

ومات الافشين في الحبس بعد أن جم بينه و بين مازياد فاقرعليه و أخرج الافشين ميتا فصلب بباب العامة واحضرت أصنام زعموا انها كانت حملت اليه فألقيت عليه وأضرمت النارفات على الجميع وفي سنة ست وعشرين ومائين مات أبود لف المجلى وكان سيد أهله ورئيس عشير تهمن عجل وغيرهامن ربيعة وكان شاعر المجيد الشجاعا بطلام خنيا مصيدا وهو القائل

یوماترانی علی طمر ترهبنیالاجبلالواسی ویوم لهوأحث کاسا وخلفأذنی قضیب آسی (وذکر) أزأبادلف طمن فارسافنفذت الطمنة الىأن وصل السنان آخرکان خلفه فقتلهمافنی ذلك یقول بکربن النظاح

قالوا وينظم فارسين بطعنة يوم الهياج ولاتراه كليـــلا لاتعجبوا فاو النطول قناته عيل اذا نظم الفوارس ميلا

(وذكر)عيسى بن أبي دلف ان أخادد لف وكازيكى أبو وأباد لف كان ينتقص عليا و يضع منه و من شيمته وينسبهم الى الجهل وانه قال يو ما وهو في مجلس أبيه ولم يكن أبوه حاضرا انهم زعمون أن لا ينتقص عليا أحدالا كان لغير رشدة وأفتم تعلمون غيرة الامير وانه لا يتهيا الطمن على أحدمن ضربته وأناأ بغض عليا قال فاكان باوشك من أن خرج أبو دلف فلمار أينا وقنال فقت القدسمية ما قاله دلف والحديث لا يكذب والخبر الوارد في هذا المدى لا يختلف هو والله لؤنية وحيضة وذلك انى كست عليلا فيمثت الى اختى جارية لها كنت ما معجبا فلم أقالات وقعت عليها وكانت حائما فعلقت به فلما ظهر حملها و هبتها لوفيا فنما عدارة دلف هذا لا بيه و نصبه و مخالفت له لان الغالب على أبيه التشييع والميل الى على انشاع عليه بعد و فاته و هو ماحدث به الفرهيساني قال حدثنا دلف بن أبي دلف قال رأيت في المنام آتيا أتانى فقال لى أجب الامير فقمت معه حدثنا دلف بن أبي دلف قال رأيت في المنام آتيا أتانى فقال لى أجب الامير فقمت معه المراد واذابه عربان واضع رأسه بين ركبتيه فقال كالمستفهم دلف قلت دلف فانشأ

فلوأنا اذا مننا تركنا لكانالموتراحة كلحى ولكنا اذا مننا بمثنا ونسال بعده عن كل شي

ثمقال أفهمت قلت نعم وانتبهت \* وف خلافة المعتصم و ذنك سنة أربع وعشرين ومائنين مانتجاعة من قلة الاخبار وعلية أسحاب الحديث منهم عمر و بن مرزوق الباهل المصرى وأبو النعمان حازم و محمد بن الحسكم بن أبى مريم البصرى و أحمد بن حرب الواشجى البصرى من الازدوسعد بن الحسكم بن أبى مريم البصرى و أحمد بن عبد الله المروسطة المرائي و مائين عبد الله المائية المرائدة و عشام بن عبد الملك الطيالسي

بالبصرة وهو ابن ثلاث و تسمين سنة و عبد الله بن عبد الو هاب الجحى و ابر اهيم بن يسار الرمادى و قبل ازفيها كانت و فاقه مجدين كثير العبدى والصحيح ان و فاته كانت في سنة ثلاث و عشر بن و ما تنيز (قال المسمودى) و في سنة سبع و عشر بن كانت و فاقه المتصم على دجلة في قصر دالمر و ف بالحاقاتي يوم الحيس لثماني عشر قليلة بقيت من شهر دبيع الاولو قبل الساعتين من ليلة الحيس و هو ابن ثمان و اد بعين سنة و قبل ست قان و سبعين و ما تقي التمان من السنة و هو و امن الحاق النامين من و الدالمباس و كان مولده بالحلاب بنفد ادسنة ثمان و سبعين و ما تقي النامين من السنة و هو و امن الحلق النامين من و الدالمباس و مات عن ثمانية بنين و ثمان بنات و للمنصم أخبار حسان و ما كان من محرو بقو المنامين حسن الديرة و استقامة الطريقة ابن دواء التاضى و يعتوب بن الايث الكندى في الم أو ردها في رسالته المترجة بديل النشائل قد أتينا على جميع ذلك في كنا بنا في أخبار الو ماز و الكتاب الا و سطو قدذكر قافي هذا المامنهة على ماسلف و باعثة على درس ماتقدم

## ﴿ ذَكُرِخُلَافَةُ الوَّاثِقَ ﴾

و و يم هرون بن محمد بن هرون الوائق و يكنى با بى جعفر و أمه أم و لدرومية و تسمى قراطيس و ذلك في اليوم الذى كانت فيه و فاة المعتصم و هو يوم الخيس لشمائى عشرة ليلة خلت من ربيع الاول سنة سبه وعشر بن و مائتين و بو يع و هو ابن احدى و ثلاثين سنة و تسمة أشهر و ثلاثة عشر يوما وقيل انه توفي و ما الاربعاء لست بقيز من ذى الحجة سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و هو ابن أربع و ثلاثين سنة و وزيره محمد بن عبد الملك و على حسب ما قدمنا في أيام الممتصم من هذا الكتاب والتو اربح متباينة في مقادير أعمارهم و أيامهم في الزيادة و النقصان المحمد و الم عماك ذي أيامهم في الزيادة و النقصان المحمد و الم عماك ذي أيامهم في الزيادة و النقصان المحمد و الم عماك ذي أيامهم في الزيادة و النقصان المحمد المحمد و الم عماك في المحمد و الم عماك و المحمد المحمد و الم عماك و المحمد و المحمد و الم عماك و المحمد و المحم

كان الوائق كثير الاكل والشرب واسع المحروف متعطفا على أهل بيته متفقد العيته وسلك في المذهب مذهب أيده وعمه من القول بالمدل وخلب عليه أحمد بن أى دواد ومحد بن عبد الملك الزيات فكان لا يصدر الاعن رأيهما و لا يماب عليهما فيار أياو قلدها الامر و فوض اليهما ملك (وذكر ) أو تمام حبيب بن أوس الطائى الحاسمى فسبة الى حاسم وهى قرية من أعمال دمشق بين الادالار دن ودمشق بعوض يعرف بالحولان

ويعرف بحاسم على أميال من الجابية و بلادبر اوهي من مراعي أيوب عايه اله لام قال خرجت و أيام الواثق الى سرمن رأى فلما قربت مسالقيني أعرابي فأردت ان أعلر خبر العسكر منب فقلت ياأعرابي بمن أنت قال من بني عاص قات كيف عاسك بعسكر أمير المؤمنين ذل قنل أرضاعا لمهاقلت ماتقول في أمير المؤمنين قالو ثق بالله فكفاه اشجى القاصية وقصم العادية ورغب عن كل ذى جناية قلت فاتقو ل في أحمد بن أبي دواد قال هضبة لاترام وجبل لايضام تحدله المدى وتنصبله الحبائل حتى اذاأ قبل كانقد وثب وثبة الذئب وخنل خنلة الضب قلت فاتقول في محمد بن عبد الحكم الزيات قال وسع الدانى شردووصل الى البعيد ضردله فى كل يوم صريع لايرى فيه أثر ناب ولا يخلب قلت فاتقول فيحروبن فرج ةلاضخه ترم استعذب الدم بنصبه القوم ترسا الدعاء قات فسأ تقول في الفضل ب مرواز قال وجل في بعدما تبرايس تعدله حياة في الاحياء وعليه خفة الموتى قلت فاتقول في الوزير قال كاله كبش الزنادقة أماتر اداذا أخمله الخليفة سمن ورتع واذاهز دامطر فامرع قلت فانقول في احمد بن الخصيب قال ذاك اكل اكلة نهم ازرق زرقة بشمقلت فاتقول في ابر اهيم اخيه قال اموات غير احياء ومايشمرون ايان يبعثون قلت فاتقول في احمد بن اسرائيل قال شدر داي فاعل هوواي صابر هو اعدالصبر دئاراو الجودشعار اواهو زعليه يهمقلت فمانقول في المملى بن ايوب قال ذاك رجل خير نصيح الساطان عفيف السانسلم من القوم وسلمو امنه قات فاتقول في ابر اهيم ينرباح قالداك رحل أوثقه كرمه وأسلمه فضله وله دعاء لايسلمه ورب لايخذله وفوقه خليفة لايظلمه قات فاتقول والحسن ابنه قال ذاك عود نضارغرس في منابت الكرم حتى اذا اهتز حصدوه قلت فماتقول فرنجاح بنسمة قال الهدره أي طالب وترومدرك ثاريلهب كانه شعلة نارله من الخليفة في الأحيان جلسة تزيل نعما وتحل تتماقلت يأعرابي أيزمنز لكحتي آنيك قال اناهم غفر امالي منزل أنا اشتمل النهار وألتحف الليل فيثما ادركني الرقادر قدت قلت فكيف رضاك عن أهل العسكر قال اذاعطوني لمأحدهم وازضيموني لمأذمهم وانى كاللهذا الغلام الطائي

وماً أبال وخيرالقول اصدقه حقنت لماء وجهى أوحقنت دى قلت فاناقائل هذا الشمر قال أثنك أنت الطائى قلت نعم قال لله أبوك و أنت القائل ماجود كفك ان جادت و ان محلماء وجهى وقد اخلقته عوض (٢٣ مروج - نى)

قلت نعم قال أقت أشعر أهل زمانك و في رواية أخرى ليست في الكتاب قات أنشد في شيامن شعرك فانشدني

أقولوجنح الدجا ملبد والميل في كل فج يد وتمن خيمان في عسد وتمن خيمان في عسد فياغدان كنت بي عسنا الاتدن من لياتي يأند ويالياة الوصل لاتندى كاليلة الهجر لاتنفد

فقلت شه أبوك وردد ته معى حتى لقيت ان أبى دو ادو حد تنه بخبره فاو صله الى الواتى فاصله الله التي فاصله الله التي قاص له بالف دينار و أخذ له من سائر الكتاب و أهل الدولة ما أغناه به و أغنى عقبه بعده و هذا الخبر فخرجه عن أبى تمام فان كان صاد قافيا قال و لا اراه فقد أحسن الاعرابي في الوصف و ان كان أبو تمام هو الذى صنعه وعزاه الى هذا الاعرابي فقد قصر في نظمه اذ كافت منزلته أكر من هذا هو كافت و فاقاً بى تمام بالموسل سنة تمان وعشرين و مائتين و كان خليما ما جناور بما أداه ذلك الى تركه و جبات فرضه تماجنا لا اعتقادا ( وحدث ) محد بن يزيد المبرد عن الحسن بن رجاء قال صاد الى ابو تمام و أنا بفارس فاقام عندى مقاما طويلا و تمى الى من غير وجه أنه لا يصلى فو كلت به من يراعيه و يتفقده أو قات الصلاة فو جدت الام على ما آلسل بى عنه فعالبته على فعله ذ ك فكان من جو ابه ألب قال لم انشط للشخوص اليك من مدينة السلام و أنج شم هذ دالطرقات الشاقة ألب عن ركمات لا مؤونة على فيها لوكنت أعلم ان لمن سلاها ثو ابا أو على من تركما عقابل قال فهممت و الله بقتله ثم تخوفت ازيصر في الامر الى غير جهته و هو القائل قال فهممت و الله بقتله ثم تخوفت ازيصر في الامر الى غير جهته و هو القائل

ممت والله بقتله ثم تخوفت الأيصرف الامر الىغير جهته وهو القائل وأحق الانام ان يقضى الديس ن امرؤكان للاله غريما

وهذا قول مباين لدليل العقل والناس في أبى تمام في طرق فتيض متمصب له يعظمه أكثر من حقه ويتجاوز به في ارصف و برى ان شعر دفوق كل شعر و منحرف له معائد فه و ينفى عنه حسنه و يعيب ختار هو يستقبح المعانى الظريفة التى سبق البهاو تفرد يها (وذكر) عبد الله بن الحسن بن سعد ان عن المبرد قال كنت في مجلس القاضى أبى اسحق و اسهاعيل بن اسحق و حضر جاعة سهاهم منهم الحارثي الذى قال فيه على بن الجهم الشامى لم مطلعا الالاكيدة الحارثي وكوك الذف

جُرى ذلك الشعر وان كان الكلام تسلسل الى ذكراً بي تمام وشعره وأن الحادثي انشد لابي تمام مماتبة أحسن فيها وان المبرد استحيا ان يستميد الحارثي الشعراو يكشبه منسه لاجل القاضى قال الاسمدان فاعامت المبرداني احفظ الشمر فانشدته اياه فاستحسنه واستماده مني مرارا حتى حنظه مني وهو

جعلت فداك عبدالله عبدى تعقب الناى عنه والبعاد له لمة من الفتيات ين قضوا حق الصداقة والوداد دوتهم عليك وكنت بمن يعينه على الفقر الحيداد

قال وسالت عن ابى تمام والبحترى ابهماا شعر قال لا بى تحام استخر اجات لطيفة ومعاذ ظريفة وجيده اجود من شعر البحترى ومن شعر من تقدمه من المحدثين وسعر البحترى احسن استو اءمن ابى تمام لان البحترى يقول القصيدة كلها فتكون سليمة من طعن طاعر اوعيب عالب و ابوتمام يقول البيت النادر ويتبعه البيت السخيف و ما اشبهه الابغائص البحر يخرج الدرة و المختلبة في نظام و احدوا أعايؤتي هو وكثير من الشعر اءمن البخل باشعارهم و الا فالو اسقط من شعره على كثرة عدده ما افكر منه لكان اشعر نظر أنه فدعافي هذا القول منه الى ان قرات عليه شعر ابى تمام و اسقطت خواطئه و كل ماذم من شعره و افردت جيده و وجدت ما يتمثل به وكبرى على السنة العامة وكثير من الخاصة ما تمة و خسين بيتا و لا اعرف شاعرا جاهليا و لا اسلاميا يتمثل له بهذا المقدار من الشعر وعبرى على البحرة و بالبحترى محتم الشعر و الشدقي له يهتين زعم المبرد انهما واضيفا الى شعر زهير لجاز والبحترى محتم الشعر و الشدقي له يهتين زعم المبرد انهما واضيفا الى شعر زهير لجاز والبحترى علم المدتر المداون الشعر و المداون المداون المداون المداون المداون المداون المداون المداون المداون المواطيفة المداون المداو

وما سفه السفيه وازتمدى بأنجع فيك من حلم الحليم متى احفظت ذاكرم تخطى اليك ببعض افعسال اللهم قال وكان بماذكرنا من شعرالبعترى في هذا المجلس وقدمه محدين يزيد على نظرائه في قوله في نه صاعد من شخله

واذارأیت مخایل ابنی صاعد ادت الیسك مخایل ابنی مخلد
کالفرقدین ادا تامل تاظر لمیدل موضع فرقد من فرقد
دی لقدافضلت من افضاله ورأیت نهج الجود حیث یر انی
اغنت یدادیدی و شرد جوده بخلی فافقر نی کما اغنانی
دو و تخت با لحلیل معجلا منه و اعطیت الذی اعطانی
وقوله و ددت بیاض السیف یو م لقیتی مکان بیاض الشیسکان عفر ق

وقوله دنوت واضماوعاوت قسدرا فشاناك انحدار وارتفاع كذاك الشمس تبعداً زتسامى ويدنوالضوء منها والشماع وقوله فى الفتح بن خاذو قد تزل الى أسدفقته

حملت عليه السيف لاعزمك انتنى ولايدك ارتدت ولاحد دنبا فاحجم لمالم يجد منك مهريا وسمم لمسالم يجد منك مهريا وكنت من تجمع عينك زالملا لدى ضيغم لم تبوللسيف مضريا وقوله ماز ال صرف الدهريؤيس صفقتى حتى دهنت على المشيب شبابى وقوله فى المنتصر

وان عليــا لاولى بكم وأذكريداعندكمن مر وكاذله فضله والحبو ليوم البراذين قبل الفرر وقوله تعيب الغافيات على شيبي ومن لى اذامتع بالمشيب ثمذكر انتقاض الصلح بين عشيرته فقال

اذا ماالجر حزم على فساد تبين فيم تفريط الطبيب على الرامى من المهم المصيب والسهمالشر بدأخف عبا وقوله ولكهاالايام تعطى وتحرم ومامنع الفتحين خاقاز نيله سحابخطائي جودهوهومسبل وبحرعداتي فيضنه وهو مقعم ومن ذايذم الغيث الامذمم أأشكو تداه بعد أذوسع الورى وذكر محدبن ابى الازهر قال كآذا براهيم بن المدبر مع عله في العلم والادب والمعرفة يسى الرأى فأبي تمام و الفأه لا يحسن شيأ قط فقلت له يوماما تقول في قوله غدا الثيب مختطا بفودي خطة سبيل الردي منها المالنفس مهيم هو الزور يجفووالمعاشر يجنوى ﴿ وَدُوالَالِفَ يَقَلَّى وَالْجَدَيْدُ بِرَقَّعُ له منظر في العين أبيض أصبع ولكنه والقلب أسود أسقم ونحن نرجيه على الكره والرضا وأنفالفتي من وجهه وهو أجدع وفيمن يقول فازترم عن عمروتداعي بهالمسدى فخانك حتى لم تجدفيه منزها فاكنتالاالسيفلاقىضريبة فقطعها ثم انثني فتقطعا وفيمن يقول شرف على اول الزمان واتنالا شرف المناسب مالكون كريما للانعمة أحسنت أن تتطولا وفيمزيقول اذااحس الاقوامان يتطاولوا وفيمزيقول بمطرل الحياة والمالأ القالك الا مستوهبا أو وهو با واذاما أردت كنت رشاء واذاما أردت كنت تليبا خشموالصو لتك التي عودتهم كالموت اتى ليس فيه عشار فالمي همس والنسداء اشارة خون انتقامك والحديث مراد أيامنا مسقودة اطرافها بك والليال كلها أسسحار تبدى عقابك للمصاة وينتدى دفقا الى زوارك الو وار وفيمن يقول اذا أو هدت أرضاكان فيها رضاك فلا نحن الى رباها قال فوالله لكن الى المرابع على معرس بن أنى الحسين الطوسى الراوية أن أباه وجهه الى ان الاعرابي يقرأعليه حدثني هم بن أنى الحسين الطوسى الراوية أن أباه وجهه الى ان الاعرابي يقرأعليه

أشمارهذيل فرتبناار اجيرفانشدته ارجوزة لابى تمام أنسيهااليه وهى

وعاذل عذلته من عـ فلا الني جاهـ لل من جهه ماغبن المغبو ف مثل عقله من ناك يومابخيـ ك كله ليست ريماني فدعني الله وملك في كبره و فيله المن وصلة في قوله وفصله من بعدما استمذبي عطله خاصت في الجهله خاصت في الجهل لم يخله يلحظني في جده وهزله يعجب من تمجي من تخله يلحظني في جده وهزله حتى كافي جثته بعذله الاسير حلقات كبله حتى كافي جثته بعذله ياواحـدا منفردا بعدله والمدح ذمالم يكن في أهله مايصنم الغمد بنير نصله والمدح ذمالم يكن في أهله مايصنم الغمد بنير نصله والمدح ذمالم يكن في أهله مايصنم الغمد بنير نصله والمدح ذمالم يكن في أهله مايصنم الغمد بنير نصله والمدح ذمالم يكن في أهله مايصنم الغمد بنير نصله والمدح ذمالم يكن في أهله يكن أه

ققال لا بنه اكتبها فى تحتبها على ظهر كتاب من كتبه فقلت أه جملت فداك المالابى تمام فقال خرق حرق وهذا من الدبر قبيح من علمه لاز الواجب أن لا يدفع احسان عسن عدواكان أوصديقا واز تؤخذ الفائدة من الوضيع والرفيع فقدروى عن أمير المؤمنين أنه قال الحكمة ضالة المؤمن ففذ ضالتك ولومن أهل الشرك و قدذ كرعن يزرجهو وكاز من حكما الفرس و قد قدمناذكر دفيا ساسان و هم الفرس النافية انه قال أخذت من حرش قد من الكلب ملوك ساسان و هم الفرس النافية انه قال أخذت من حرشى قدسن ما فيه حتى من الكلب

والهرة والخنزير والغراب قبل ماأخذت من الكلب قال الفه لاهله وذبه عن صاحبه قيل فااخذت من الغراب قال شدة حذره قيل فن الخنزير قال بكورته في حوائجه قبل فن الحرية قال حسن نفهة باو تعلقها لاهلها عند المسئلة ومن عاب مثل هذه الاشعار التي ترتاح لحاالقلوب وتحرك بهاالنفوس وتصغى البها الامماع وتشحذبها الاذهان ويملم كلمن لهقر بحة وفضل ومعرفة أن قائلها قد بُلغ في الآجادة أبعدغابة واقصى نهاية فاتماغض من تنسه وطمن على معرفته واختياره ( وقدروي)عن ابن عباس انه قال الهوى اله معبود واحتج بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواه ، ولابي عام اشعار حسان ومعان لطاف واستخراجات بديعة (وحكى)عن بعض العاماء بالشعر أنه سئل عن أبي تمام فقال كانه جم شعر العالم فانتخب جو هر دو قدكان ابو تمام ألف كنابا وسمادالحاسةوفي الناس مزيسميه كناب الخيبة انتخدفيه شعرالناس ظهر بعدوفاته وقدصنف ابوبكرالصولى كنابا جمع فيه أخبار أبي تمام وشعره وتصرف فأنواع عادمه ومذاهبه واستدل الصولى علىما وصفعن أبي تمام بما يوجدمن شعره من ذلك قوله في صفة الخر

جهمية الاوصاف الاأتهم 💎 قدلقبوهاجوهر الاشياء وقدرثته الشمراء بمدوفاته والادباءمن اخوانهمنهم الحسن بنوهب الكاتب وكان شاعراظ نفاله حظف المنثورو النظوم فقال

السرك رقة امنه وطيما لقينا بمدك المحب العجيبا نصيب لهمدى الدنياضريبا ضمير الودوالنسالقريبا قر سالداروالاقصىالغريبا ووجها كالحاجهما تطويا وأحر بميشنا أن لايطيبا

ستى بالموصل الجدثالغريبا سحائب ينتحبن لهنحيبا اذا اطللنه اطلان فيه شعيب الزن يتبعها شعيبا ولطمت البروق به خدودا وشققت الخدود لها جيوبا فان ترابذاك القبر يحوى حبيباكان مدعى لى حبيبا ليبا شاعرا فطنا أديبا أصيل الرأى في الجليأريبا اذا شاهدته رواك فما أبا تمام الطائي ماذا فقدنا منك علقا لاترانا وكنت أخالنا أبدى الينا فلما منتكدرت الليالي فابدى الدهرأفيح صفحتيه فاحر بان يطيب الموت فيسه

وللحسن أشعار حسان ومعان جيادمنها قوله

عليك الرقاد و برد الوسن أت مقلناك لفرط الحزن وقلبك مختلس مرتهرت لعمرك مستتر قد كن وحق لعنسك أن لاتناما وبين الجوانح داء دفين ووهى الحلوموبعدالوطن نجي الهموم وقرن الكاوم خليع العذار يجر الرسن شديدالنفاركثير المثار تناجى الديار وتبكي الدمن أفى كل يوم تطيل الوقوف وتذرى الدموع علىمن ظعن وتستخبر الدارعن أهلها من الدهرذا صبوة مفتتن كانك لم تو فيما مضى عذرتك أيامشرخ الشباب وفرعك فرع نضيرالنصن بعنك وولى كان لم يكن فاما وقدزال ظلاالشما قناع بياض كلون القطن وألبسك الشيب إمدالشباب يخنك عهداوان لمتخن وصرت قذى في عيو ذالحسان وكنت لهن زمانا سكن ويصدفن عنك اذا رمتهن فالك عدر وانت امرؤ عافيه رشدك طافطن

و فلافة الواثق مات على بن الجمدمولى بنى غزوم وكان من علية اصحاب الحديث و أهل النقل وذلك في سنة ثلاثين و مائين و في سنة احدى و ثلاثين و مائين قتسل الواثق أحدين فصر الخزاعى في المحنة على القرآن ( قال المسعودى) وكان يحضر بحلس الواثق فتى يومم الندماء يقوم تأمال صغر سنه و لم يكن لذلك يلحق في الحاوس بحراتب ذوى الاسنان وكان ذكيا ماذو فاله في الافاضة مع الجلساء في كل ما يمرض لهم السكلام فيه والتسكلم عاليسنح و يختلج في صدره من مثل سائر و بيت فادر وحديث محتم وجواب مسرع قال وكان الواثق من شدة الشهوة الله والنهمة فيه على الحالة و بعض قال وكان الواثق من شدة الشهوة الله المنتب فيه على الحالة و بعض قال رمان و بعض قال ملح يغلى و بعض قال صدير بحمى بعذاب النبيذ و بعض على على سورة الشراب ومرادة النالم الماصنعة شيا ولكن ما تقول أنت ياغلام و يحلى على سورة الشراب ومرادة النالم الماصنعة شيا ولكن ما تقول أنت ياغلام و يحلى على سورة الشراب ومرادة النالق و قال اصبر بحمى بعذاب النبيذ و يحلى على سورة الشراب ومرادة النالة من قال الماسنعة شيا ولكن ما تقول أنت ياغلام و المنت و احسنت واحسنت الدائم المنالة و المنتبارك المالي على المنتبارك المالية المنالة المنالة المنالة و المنتبارك المنالة المنالة المنالة و المنتبارك المنالة المنالة المنالة و المنتبارك المنالة المنالة و المنتبارك المنالة و المنتبارك المنالة المنالورة و قال السبت و احسنت واحسنت المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة المنالة و المنالة و

وكان ذلك أول جلوسه وقبل ان أباجعة م محمد بن على بن موسى الرضاعليهم الرضوان توفى فخلافة المتصم من هذا الكتاب وفى فخلافة المتصم من هذا الكتاب وقبل انه كتب الى الواتويا أمير المؤمنين ليس من أحدو ان ساعدته المقادير بمستخلص غضارة عيش الامن خلال مكروه ومن تركمه اجلة الدرك اقتظار مؤاجلة الاشياء سلبته الايام فرصته فاز شرط الزمان الآفات وحكم الدهر السلب وفسنة ثلاثين ومائين وذلك في خلافة الواتى وفي عبد الله بن طاهر قرربيع الاولمن هذه السنة وفيه يقول الشاعر وقت كون عبد الله برعم

يقول اناس ازمصر بعيسدة ومابعدت مصروفها ابن طاهو وابعدد من مصر رجال تراهم بحضرتنا معروفهم غير حاضر عن الخيرموثي ماتبالئ أزرتهم على طبع أم زرت أهسل المقابر

وكان الوائق محبالانظر مكرمالاهله مبغضا للتقليد وأهله عبا للاشراف على عاوم الناس وآرائهم بمن تقدم و تأخر من الفلاسفة والمتطبيين فجرى بحضرته أنواع من علومهم والطبيعيات ومابعد ذلك من الالحيات فقال طم الواثق قداحبت الأأعلم كيفية أدراك معرفةالطب وماخذاصوله اذلك من الحس أممن القياس والسنة أم يدرك من جهة المقل أم علم ذلك وطريقه إملم عندكم من جهة السمع كايذهب اليه جماعة من أهل الشريمة وقمدكان ابن بختيشوع وابن ماسو يهوميخائيل فيمن حضر وقيل اذحنين بزاسحق وسلمو يهفيمن حضرفي هــذاالمجلس فقال منهم قائل زعم طوائف منالاطباءوكثيرمن متقدمهم اذالطريق الذي يدرك بهالطب هوالنجرية فاط وحدودبان يتكررالحس علمحسوس واحدق أحوال متفايرة فيوجد بالحسافي آخر الاحوالكايوجدفي أولهاوالحافظ لذلك الجرب وزعمو اأذالتجربة ترجع الى مبادأر بمة هن لهاأ رائل ومقدمات وبهاعلمت وصحتواليها تنقسم النجربة فصارت بذلك اجزاء لهافز عمو اأن قسهامن تلك إلاقسام طبيمي وهوما تفعله الطبيعة فالصحيح والمريض من الرعاف والعرق والاسهال والتي التي تعقب في المشاهدة منفعة أوضررا وقسماارا دياوهو مايقع من قبل النفس الناطقة وذلك كثل مناميراه الانسان وهوأذيرىكانه عالجم يضابه علةمشاهدةمعقولة شئ من الاشياءمعروف فيبرأ ذلك المريض من مرضه او يخطر منل ذلك بباله في حال فكره فيتر ددو يغلب ظنه بعطبه فيجر بهبان يفعله كإبرى في منامه فيجده كإبرى أو يخالف ذلك ويفعله مرارا

فيجده كذلك وقسماهو تقلوهو على ثلاثة أقسام اماأن ينقل الدواء الواحدمن مرض الى مرض يشهه وذلك كالنقلة من ورم الحرة الى الورم المعروف بالنماة وامامين عضوالى عضويشهه وذلك كالنقلة من السفرجل الماازعر ورفي علاج الطلاق البطن وكلذلك لايعمل بعندهم الابالنجر يةوذهب طائفة أخرى منهم الىأن الحيلة في تقريب أمرصناعة الطبوتمهيلهااز ترداشخاص منالعلل ومولداتهاالي الاصول الحاصرة الجامعة لهااذا كانلاغاية لتولدها وأنيستدل على الدواءمن قنس الطبيعة والمرض الحاضر الموجو دفى الحال والوقت دون الاسماب الفاعلة التي عدمت و دون الازمان والاوقات والاسباب والعادات ومعرفة طبائع الاعضاء وحدودها وأازمو االتحفظ بكر مايكون فى كل علة وجدت أولم توحدو برهنو اباززعمواأن من المعاومات الظاهرة التي لاريب فهاان الضدين لا يجوز اجتماعهما في حال وان وجودأحدها يننى الآخر في الحال لامحالة تالو او ايس هذاكشي ظاهر يستدل يهعلى كل شي مُخفى والشي الظاهر يحتمل الوجود فيختلف الاستدلال فيكون القطع على مايوجبه غيريين وهذا قول جماعة من حذاق المتطيبين وأهل التقدم في اليو فانيين مثل ماموس وساساليس وغيرهماوهم قوم يعرفو زباصحاب الطب الجبلي تال الوائق لهم جميعا فاخبروني عن جمهورهم الاعظم إلام يذهبون ف ذلك فقالو االقياس قال وكيف ذلك الواجيمازعمت هذه الطائنة أزالطربق والقانون اليمعرف الطب ماخوذمن مقدمات أولية فنهامعرفة طبائع الإيدان والاعضاء وافعالها ومنهامعرفة الابداز فيالصحة والمرض ومعرف ة الاهو يةواخت لافها والاعمال والصنائع والعادات والاطعمة والاشربة والاسفار ومعرفة قوى الامراض وقالوا ثبتني الشاهداز الحيوان يختلف فرصورته وطباعيه وكذلك اعضاؤ دمختلفة فرطباعها وصو هاوان الاجسادالحيوانية تنغير بالاهو يةالمحيطة يهاو بالحركة والسكون والاغذية منالمأكول والمشروب والنوم واليقظة واستفراغ مايخرج من الجسسه واحتباسهمن الاعراض النفسانية من الغم والحزن والغضب والهم ةلو اوالغرض الطب هو تدير الاجسام وحفظالصحة الموجودة في البدز الصحيح واجتلام العليل فالواجب ان يكون حفظ الصحة أعاهو بمعرفة الاسباب المصححة فالواجدعلى الطبيب لامحالة من هذه المقدمات التي قد صحت اذاأر ادعلاج المريض النظر في طبائع الامراض والابدان والاغذية والمادات والازمان والاوقآت الحاضرة والاسباب

ليسندل بجميع ذلك وهذا بأأمير المؤمنين قول اقراط وجالينوس فيمن تقدم وتأخرعنهم قالوا وقداختلفت هذهالطائفة في كثيرمن الاغذية والادو يةمع اتفاقهم علىماوصفناوذاك لاختلافهم فكيفية الاستدلال فنهم من زعمأته يستدل علىطبيعة الشئ من الاغذية والادوية بألممه أوريحه أولونه أوقو أمه أوفعله و تاثيره في الجسد وزعمواأن الوثيقة في الاستدلال بالاجزاءاذا كانت الالوان والارايح وسائر ماذكرنا من أفعال الطبائع الاربع كاأن الاسخان والنبريد والتليين فعل لهاو زعمت طائفة اخرى منهمأن اصح الشهادات واثبت القضاياف الحكم على طبيعة الدواء والغذاء ماأخذمن فعله في الجسدون الطعم والرائحة وماسوى ذلك فان الاستدلال عاسوى الفعل والتأثير لايقطع بهو لايمول على طبيمة الدواء المفردو المركب قال الواثق لحنين من بين الجاعة ماأولآ لاتالفذاء من الانسان قال أول آلات الفذاء الفم وفيه الاستان والاسنان اثنتان وثلاثون سنامنها في اللحي الاعلى ستة عشر سنا وفي اللحي الاسفل كذلك ومن ذلكأر إمةفى كل واحد من اللحيين عراض محددة الاطراف تسمهما الاطباء من اليو النييز القواطم وذاك أنبها يقطع ما يحتاج الى قطعه من الاطعمة اللينة كما يقطع همذاالنوع من المأكل بالسكين وهى آلثنايا والرباعيات وعنجنبي همذه الاربعة في كل واحدمن اللحيين سنان رءوسهما حادة وأصو لهماعريضة وهي الانياب وبها يكسركل مايحناج الى تكسيره، ن الاشياء الصلبة مما يؤكل وعن جنبي النابين فى كل واحد من اللحبين خس اسنان أخرعو ارضخشن وهي الاضراس ويسميهااليو نانيو ذالطواحن لانها تطحن مايحتاج الرطحنه ممايؤكر وكل واحدمن الثنايا والرباعيات والانياب أصل واحدوأماالاضراس فاكازمنهافي اللحي الاعلى فله ثلاثة أصول خلاالضرسين الاقصيين فانه ربما كان لكز واحدمنهما أصول أربمة وماكان من الاضراس في الاحمى الاسفل فلكل واحدمنها أصلان خلا الضرسين الاقصيين فانهر بماكان لكر واحدمنهماأصول ثلاثة واغااحتيج الى كثرة أصول الاضراس دونسا رالاسنانلشدة قوةالعملبها وخصتالعليا منهابازيادة في الاصول لتعلقها إعلالهم قال الواثق أحسنت فهاذكرت من هذه الالات فصنف لى كتاباتذ كرفيه جياما يحتاج الىمعرفته من ذاك فصنف أه كتابا جمله ثلاث مقالات يذكرفيهالفرق بينالغذاءوالدواءوالمسهل وآلات الجسد (وقدذكر)أن الواثق سأل حنينا فهذاالجلس وفى غيره عن مسائل كثيرة وأن حنينا أجاب عن ذاك وصنف

في كل ذلك كتاباتر جه بكتاب المسائل الطبيعية يذكر فيه أنو اعامن العلوم فكان مما سأل الوائق حنينامن المسائل وقيل بلأحضر له نديمامن ندمائه فكازيداله بحضرته والواثق يسمع وينمجب بمايور دهالسائل الى أن قال فاالاشياء المفيرة الهواءة الحنين خمسوهيأو تآتالسنة وطلوع الكواكبوغروبهاو الرياح والبلداز والبحار ٥ قال السائل فكمهي أوقات السنة قال أربع الربيع والصيف والخريف والشتاء فزاج الربيع معتبدل في الحرارة والرطوبة ومزاج الصيف حاريابس ومزاح الخريف بارذ وابس ومزاج الشناء بار درطب ، قال السائل أخبر في عن كيفية تفيير الكو اكب الهواء قال ان الشمس متى قربت منها أو قربت هي من الشمس كان الهواء ازيد سخونة وخاصة كلاكانت اعظم ومتى بمدت الشمسأو بمدت هيمن الشمس كان الهواءاز يدبر داقال أخبرنى عن كية أعداد الرياح قال أربع الشمال والجنوب والصباو الدبو رفأ ماقوة الشهال فباردة يايسة وأما الجنوب فحارة رطبة وأماالصباو الدبور فعندلازغيرأن الصبااميل الى الحرارة واليبس والدبو واميل المالبر ودة والرطوبة من الصباعة قال فأخبرني عن احو الالبلدان و ذلك قالهي أدامة الاول الارتفاع وانتاني الانحفاض والثالث مجاو رة الجبال والبحار والرابع طبيعة تربة الارض والنواحي أدبع وهي الجنوب والشمال والمشرق والمغرب فناحية الجنوب اسخن وناحية الشمال ابردوأما ناحيتاالمشرق والمفرب فمتدلتان واختلافالبلدان بارتفاعها يجملهاابرد وانخفاضها يجعلها اسخن والبلدان تختلف بحسب مجاورة الجبال لهالان الجبل متي كان من البلد في ناحية الجنوب جعل ذلك البلد از يدبر د الانه يستره من الرياح الجنوبية وانهاته فيهال عالشمالية فقط ومتى كان الجبل من البلدف ناحية الشمال جعل ذلك البلداسخن \* قالَ فا خبر في عن اختلاف البلدان عندمجاو رتمااليحاركيف اختلفت قال حنين ان كاذ البحر من البلد في ناحية الجنوب فان ذلك البلد يسخن ويرطب وان كان في ناحية الشمال كان ذلك البلدأ برد، قال السائل فاخبر في عن البلد ان كيف اختلفت بحسب طبيعة تربتها قال انكانت أرضها حجرية جعلت ذلك البلدابرد وأخفوان كانت طينا جملته ابر دوارطب، قال فلم اختلف الحواءمن قبل البحار قال اذاجاورت فقائم ماء أوجيفاأو بقو لاعفنة وغيرُذلك بما يتعفن تغيرهو اؤها \* فلما كثرهذا المكلام من السائل والجيب اضجر ذلك الواثق فقطع ذلك وأجاز كل واحد ممن حضر \* ثُمَّامٍ مَهَانِ يَخْبِرَكُلُ واحدمهم مماحضره في الرَّهْدَ في هذا العالم الذي هو عالم الدُّور

والفناء والغرور فذكر كل واحد منهم ماسنح له من الأخبار عن زهدالفلاسفة من اليونانيين والحكماء المتقدمين كسقر اطرد وجانس ه قال الواثق قداً كثرتم فيا وصفتم وقداحسنتم الحكية فياذكر تم فليخبر في كل واحد عن أحسن ماسمع من فقل لحكاء الذين حضر واقاة الاسكندر وقد حجل في النابوت الاجرفقال بمضهم يأه بير المؤمنين كل ماذكر و وحسن وأحسن ما نطق من حضر ذلك المشهد من الحكماء وجانس وقد قيل انه لميض حكاء الهند فقال الاسكندر امس انطق من الحكماء وهو اليوم أو عظمنه أمس و أخذ هذا المعنى من قول الحكميم ابو المتاهية حيث قال كني حزانا بدفنك ثم اني نفضت تراب قبر لكمن بديا وكانت في حياتك في عظات وانت اليوم أو عظمنك حيا المدرك المناسبة ا

فاشند بكاءالواثق وعلانحيبه و بكى كل من حضرمن الناس ثم قام من فوره ذلك وهو يقول وصروف الدهر في تقديره خلقت فيها انخفاض و امحدار بينما المرء على اعلائها اذهوى فى هوة منها فحار انحا متمة قوم ســاعــــة وحياة المرء ثوب مستمار

( قال المسعودى ) و لاو اثن أخب ارحسان مما كاز في أيلمه من الاحداث و ماكان يجرى من المباحثة في مجلسه الذي عقده النظرين الفقهاء و المتكلمين في أنواع العلوم من العقليات والسمعيات في جميع الغروع و الاصول و قد أتينا على ذكر هافيا سلف من كنبنا و سنو ردفيا ردمن هذا الكتاب في باب خلافة القاهر بن المعتضد جلامن الاخبار في أخلاق الملفاء من بني العباس لمدني أو جب اير ادها في باب خلافة القاهر و اعتلى الوائق فصلي بالناس يوم النحر احمد بن أي دوا : وكاز قاضي القضاة فدعا في خطبت ملاوائق فقال اللهم اشفه مما ابتليته و قد قدمنا في اسلف من أخباره في هذا الكتاب فاغني ذلك عن إعادته

## ﴿ذُ كُرِ خَلَافَةُ الْمُتُوكُلُ عَلَى الله ﴾

وبويع جعفر بن عمدين هرو رو لقب بالمنتصر بالله قلما كأذف اليوم الثانى لقبه احمد ابن أبي دواد المتوكل على الله وذلك في اليوم الذي مات فيه الواثق أخوه و هو يوم الاربماء لست بقين من ذى الحجة سنة انفنين و ثلاثين و ماثنين و يكنى بابى الفضل و يع له وهو ابن سبم وعشرين سنة واشهر وقتل وهو ابن احدى وأدبين سنة وشمة اشهر وتسم ليال وأمه أم ولدخو ارزمية يقال لها شجاع وقتل ليلة الاربماء

لثلاث خلوزمنشو السنةسبع وأربدين ومائتين

مر خلمن أخباره وسيره ولممما كان في أيامه ك

ولماأفضت الخلافة الىالمتوكل أمربترك النظرو المباحثة في الجدال والمترك لماكان عليه الناس فأيام الممتصموالوائقوأمر الناس بالتسليم والتقليدوأمر الشيوخ المحدثين بالتحديث واظهار السنةوالجاعة وأظهر لباس ثياب الملحم وفصل ذلك على سائر الثياب واتبعه من في داره على لبس ذلك وشعل الناس لبسه وبالغوافي عنه اهتماما بعمله واصطناع الجيده نهالمبالغة الناس فساوميل الراعى والرعية اليها فالباقى فأيدى الناس الىهذه الغايةمن تلكالثياب يمرف بالمتوكلية وهى نوع من ثياب الملحم لهاية في الحسن والصدم وجودة الصنع ﴿ وَكَانْتُ أَيَّامُ الْمُتَوَكِلُ أُحْسَنُ أَيَّامُ وَانْضُرُهُ أَمْنِ استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والمدل ولم يكن المتوكل ممن بوصف في عطائه وبدله بالجود ولابترك وامساكه بالبخل ولم يكن أحد ممر سلف من خلفاء بني العباس ظهر في مجلسه الامب والمضاحك والمزل عاقد استفاض والناس تركه الاالمتوكل فاتعالسا بق الى ذلك والمحسد ثاله وأحدث أشياء من نوع مأذكر فاتبعه فهما الاغلب منخواصه وأكثررعيته فلميكن فيوزرائه والمتقدمين منكتابه وقواده من وصف بمبود ولا افضال أو يتعالى عن مجوز وطرب \* وكان الفتح بن خاةان التركى مولاه اغلب الناس عليه وأقر بهم منه وأكثر هم تقدماعنده ولم يكن الفتحمع هذدا الزلة من الخلافة بمزير جي فضله و ايخاف شره وكان له نصيب من العلم و منزلة من الادبوألف كتاباني الادب ترجه بكتاب البستان \* واحدث المتوكل في أيامه بناء لم يكن الناس يعرفونه وهو المعروف بالحيرى والكروقة وذلك أن سض مماره حدثه في بعض الليالي ان بعض ماوك الحيرة من النعمائية من بني نصر أحدث بنيانا في دار قراره وهي الحيرة على صورة الحرب وهيئته للهجته بهاو ميله نحوها لثلا يغيب عنه ذكرها فيسائر أحواله فكاذالرواق مجاس الملك وهوالصدر والسكان ميمنة وميسرة ويكوزف البيتين اللذيزها الكاذمن يقربمنه منخواصه وفي اليمين منهما خزانة الكسوة وفي الشهال مااحتيج اليهمن الشراب والرواق قد عمفضاؤ والصدر والكين والابواب الثلاثة على الرواق فسمى هذاالبنيان الى هذا الوقت بالحيرى والكين اضافة الى الحيرة واتبع الناس المتوكل في ذلك ائتماما بفعله واشتهرالى منذهالغاية وبايع لبنيه النلانة محدالمنتصر بالله وأى عبدالله المعتر بالله

والمستميز بالله وفي ذلك يقول ابن المدير في ذكر دهذ دالبيمة المستمين الميامة الشجره فيها اكرا الحلائق الحميره

أكدها جعفر وصيرها الى بنيه الثلاثة البرده

وفىذلك يقول علىبن الجهم

قل للخليفة جعفر بإذاالندى وابن الخلائف والأغة والهدى لل أددت صلاح دين محمد وليت عهد المسلمين محمد

وثنيت بالمتر بعد محمد وجملت ثالثهم أعز مؤيدا وكاناستخلاف المتركل على الله بعد أبوالمباس السفاح عاقمت وبعد موت العباس بن عبد المطلب عائق سنة وقد في في أو قاتهم وعدد سنيهم والزيادة في الايام والشهور والنقصان عن مدة ملكهم وقد كان سخط المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات بعد خلافته باشهر فقيض أمواله وجميع ماكان له وقد مكانا بن الزيات اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تنورا من الحديدرء وسمساميره المداخل قائمة مثل وسالمسال في أيام وزارته للمعتصم والواثق فكان يعذب الناس فيه فاص المتوكل بادخاله في ذلك التنور فقال محمد بن عبد الملك الزيات الموكل به ازياذ نله في دوراة وبطاقة ليكتب فيها مايريد فاستاذ ذا لمتوكل في ذلك فايريد فاستاذ ذا لمتوكل في ذلك مايريد فاستاذ ذا لمتوكل في ذلك مايريد فاستاذ ذا لمتوكل في ذلك في مايريد فاستاذ ذا لمتوكل في ذلك في ديا في سايريد فاستاذ ذا المتوكل في ذلك في المريد فاستاذ ذا المتوكل في ذلك في المريد فاستاذ ذا المتوكل في ذلك في ديا في المريد فاستاذ ذا المتوكل في ذلك في ديا فيا في ديا فيا فيا في ديا ف

هىالسبيل فن يوم الى يوم كانه ماتر يك المين في النوم لا تحجز عن رويدا انهادول دنيا تنقل من قوم الى قوم

قال وتشاغل المتوكل في ذلك اليوم الم تصل الرقمة اليه فلما كان الفد قرأها فامر باخراجه فوجده ميناوكان حبسه في ذلك النفود الى أزمات أربمين يوماوكان كاتبا بليفاو شاعر امجيد اوهو القائل في تحريض المامون على ابراهيم بن المهدى حين خرج عليه ألم ترأن الشي الشي علة يكون له كالنار تقدح بالزند

لليه الم تران الشيّ الشيعة يكون له كالنار تقدح بالزند كذلك جربنا الاموروانما يدلك ماقدكان قبل على البعد وظنى بابر آهيم ان فكاكه سيبمث يومامثل ايامه النكد تذكر آمير المؤمنين قيامه وأيامه في الحريل منهوفي الجد

اذا هزأعوادالمنابرباسمه تغنى بليلي أو يمية أوهند في شعرطو يل جداومن شعره قوله في مرثية المعتصيبالله

وظل له سيف النبي كأعا مداسمه من شدة الحزن نذرف حمائله والبرد تشهد أنه هوالطيب الاولى الذي كازيدرف أقول ومن حق الذي قلت أقل وأثنى بمد ذاك وأحلف لماهاب أهل الظلم منلك سائسا

وقد أتيناعلى أخبار موما استحسن من أشمار دق الكناب الاوسط فك فت أيام الوزير في الوزارة يديرة و قد كان اتخذار وارة محمد بن النصل الجرجاني م مرقه فاستكتب عبيدالله بن مي سنةست وثلاثين ومائتين الى أن قتل وقيد أتينا في الكتاب الاوسط على أخبار هو الصاله بالمتوكل و أخبار الفتح بزخاقان (وذكر) محمد ابن يزيد المبرد تال ذكر ت المتوكل منازعة جرت بينه وبين الفتح بزخاقان في تأويل وكانت اليه البسوة فيماني اليهمكر مافله الجرت بناحية النعمان يزواسط و بغداد ذكر لم أن بدير هر تل جماعة من الجانين يعالجون ذكر لما أن بدير هر تل جماعة من الجانين يعالجون ذا الماحدة و دمي شدى الى دخوله فدخلته و مين شاب من يرجع الدير و أدب فاذا أنا عجوز و من الجانين قددنا الى فدخلة

فقلت ما يقمدك بينهم وأنث بأنى عنهم فكسر جفنه و رنع دقير ته وأنث أيتول ان وصفونى فابيض الكسد أو نتشونى فابيض الكسد أضعف وجدى وزاد في سقى أن الست أشكو الهوى الى أحد وضعت كنى على فؤادى من حر الاسى وانطويت فوقيدى آدمن الحب آه من كبدى ان لم أمت فى غد فبعد غد كان قلى اذا تذكرهم فريسة بين ساعدى أسد

فقلت أحسنت شدركز دنى فانشأ يقول

ماأقتل البين النفوس وما أوجع فقد الحبيب المكبد عرضت تنسى من البلاء لما أسرف في مهجتى وفي جادى والمحدد في كل يوم يفيض معوله عينى لعضو يموت في جسدى فقلت احسنت الانش فوك زدنى فاناً يقول

الله يعلم اننى كه لاأستطيع أبث ما أجد تنسان لى تنس تضمنها بلدوأخرى حازها بلد

وأدى المقيمة ليس ينفعها صبر وليس يمينها جلد وأظن فأئبتي كشاهدتى بمكانهانجدالذيأجد فقلت والله أحسنت فاستردته فقال أراك كإماأ نشدنك استردتني وماذاك الالفرط أدب وفراق شجن فانشدني أنت أيضافقلت الذي معى أنشده فانشأ يقول اىالىيوز علىذاليس تنهمل عذلو بيزوتوديم ومرتحل ولااختزاز دموهي عنهم بخل تالله ماجلدي من بعدهم حلد قلبىاليهن مشتاق ومارحلوا بلي وحرمة ماألقين من خبل وددت از البحار السيم لىمدد وان جسمي دموع كلها همل في كل جارحة يوم النوى مقل وأن لى بدلا من كل جائحة لادردرالنوى لوصادفت جبلا الأسدمنهاوشيكا ذاك الجبل طلائع بتراءى أنها الاجل الهجر والبين والواشون والابل فقال المجنون احمنت وقد حضرنى في معنى ماأنشدت الى شعر افانشد وقلت هات فاندأ بقول

و حلوا ثم يطت دونه سجف لوكنت الملكهم ومالما رحاوا ياحانى المهس مهلاكي تودعها رفقا قليلانني توديمها الاجل ماراعنى اليوم شي غير فتدهم حتى استقلت وسارت بالدى الا بل الى على المهدلم اقتص مودتهم فليتشعرى وطال الدهر ما فعلوا قال المبرد فقال التى الذى معى ما توافقال المجنون آدادان ما توافقال المجنون آدادان ما توافقال وسقط مينا فابرحت حتى غسل وكفن وصليت عليه ودفنته ووردت سرمن رأى فادخلت على المتوكل وقد عمل فيه الشراب فسئلت عن بمض ما وردت المقاجب وين بدى المتوكل البحترى الشاعرة بتدأي نشده قصيدة عدم بها المتوكل وفي المجلس الوالمناهية الصيمرى فانشد البحترى قصيدته التى أو لها

عن اى ثغر تبتسم و باى طرف تحتسكم حسن يضىء بحسنه والحسن اشبه بالكرم قل الخليفة جعفر الحتوكل ابن المعتصم المرتضى ابن المجتبى والمنعم ابن المنتقم اما الرعيسة فهرمن أماذ عسداك فحرم ياً إلى المجسد الذي قدكان قوض فأنهدم السلم لدير محمد فاذاسلم فقد سلم فلنا الهدى بعدالعمى بك والغي بعدالعدم

فلما انتهى مشى القهقرى للانصراف فو ثب ابوالمنبس فقال يأأمير المؤمنين تأمر برده فقدو الله عارضته في قصيدته هذه فامر برده فاخذاً بوالمنبس ينشد شيا لو لا أن فى تركه بترالخير لماذكر نادو هو

من أى ساح تلتقم وباى كف تلتظم ادخلت رأس البحتر ىأبى عبادة في الرحم

ووصل ذلك بما أشبهه من الشتم فضعك المنوكل حتى استاقى على قفاه و فحص برجله اليسرى وقال يدفع المأ في المنبس عشرة آلاف درهم فقال الفتح ياسيدى البحترى الدى هجى و أسمع المكرو و ينصر ف خائبا قال و يدفع الى البحترى عشرة آلاف درهم قال ياسيدى و هذا البصرى الذى أشخصناه من بلده لايشركهم فياحصلوه قال و يدفع اليه عشرة الاف درهم فانصر فنا كلنافي شفاعة الهزل و لم ينفع البحترى جده واجتهاده و حزمه ثم قال المتوكل لا بي العنبس أخبر في عن حمار الدو و فاته و ماكان من شعره في الرق يالتي المتوكل لا بي العنبس أخبر في عن حمار الدو و فاته و ماكان من ولا زلة فاعتل على غفلة فات منها قرأيته والمنبل أخبر في عن المالت المالك والدوم الله عنه المتعمد و أحسن اليك جهدى فلم متعلى غفلة و ماخبرك قال نعم لماكان في اليوم الذي و قفت على فلان الصيد الاتى تكلمه في كذا وكذا من ت في أتان حسناء فرأيتها فا حذت بمجامع قلبي فعشقنها و اشتد و جدى بها فت كدام تأسيما فقلت له فراقت في ذلك شعر اقال نعم و أفتدنى

هام قلبی باتان ، عند باب الصیدلانی تیمتی یوم رحنا ، بتنایاها الحسان و بخسد ذی دلال ، مثل خدالشنفرانی فهامت ولوعش ست اذا طالهوانی

قال فقلت يا حمارى فاالشنغرانى فقال هذا من غريب الحير فطرب المتوكل وأمر الملهين والمغنين أن يغنو اذلك اليوم بشعر الحارو فرح ف ذلك اليوم فرحا وسرور الم برمشله در م

(٢٤ مروج - ني)

ورادق تكرمة المالينس وجائزته (وحدث) أبوعبدالله محدث على من محدث على موصى حدثنا محدين يزيدالم دقال قال المتوكل لأ في الحسن على ين محدث على بن موسى ابن جعفر بن محدين على بن أبي طالب رضى الله عنهم ما يقول ولدا يبك في المباس بن عبد المطلب قال وما يقول ولدا في المباس المؤمنين في رجل افترض الشطاعة بنيه على خلقه و افترض طاعته على بنيه فاصرله بحاثة ألف درهم و اعاثر ادابو الحسن طاعة الله على بنيه فعرض وقد كان سعى باني الحسن على بن محد الى المتوكل وقيل له ان في منزله على غفلة وغير هامن شيعته فوجه اليه ليلا من الاتر التوغير هم من هم عليه في منزله على غفلة عمن في داره فوجد في بيت وحد دمفلق عليه وعليه محد رعة من شمر و لا بساط في من القرآن في الوعد و الوعيد فاخذ على ما وجد عليه و حمل الى المتوكل في جوف الليل في منزله من يديه و المنوكل يشرب و في يده كاس فلمار آدا عظمه و الجلسه الى جنبه و لم يكن في منزله من ما قيل ومنزله من كامة المنوكل السكاس الذي في يده فقال باله يرا لمؤمنين ما خامر لحى ودى قط فاعفنى منه فعافاه وقال انشد فى شعر المستحسنه فقال الى لقليل الرواية للاشعار فقال لا بدان تنشد في فاشد من فاشده

باوا على قلل الاجبال تحرسهم \* غلب الرجال فااغنتهم القلل واستنزلوا بعد عزعن معاقلهم \* فاودعوا حفرا يابئس مازلوا ناداهم صارخ من بعد ماقبروا \* أين الامرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة \* من دونها تضرب الاستار والسكلل فافسح القبرعنهم حينساء لهم \* تلك الوجوه عليها الدودية تتل قسح طالما كوادهر اوماشر بوا \* فاصبحوا بعد طول الاكل فدأ كلوا وطالما عمروا دورا لتحصنهم \* فقار قو الدوروالاهلين وانتقلوا وطالما كزواالاموال وادخروا \* فقارقواالدوروالاهلين وانتقلوا اضحت منازله م قتر امعطلة \* وساكنوها لى الاجداث قدر حلوا قال فاشتق من حضر على على وظنوا أزبادرة تبدر منه اليه قالوا أثلا تقد بكي المتوكل بكاء طويلاحتي بلت دموعه لحيته و بكي من حضره ثم أمر برفع الشراب ثم قال لهيأ الميان الحسن أعليك دين قال معمرها \* قال وكافت وفاة محدين سماعة القاضي صاحب محدين الحسن الحسن على وكافت وفاة محدين سماعة القاضي صاحب محدين الحسن الحسن الحسن

وصاحباً بى حنيفة فى خلافة المتوكل وذلك فى سنة ثلاثين وهوابن مأثة منتقص المتين وهوابن مأثة منتقص المتعدد الجدم والعقبل والحواس بفتض الابكادو يركب الحيل التي تقطف وتستق لم ينكر من تفسه شياً (وحكى) ابنه سماعة بن محدقال قال لى ايم محد بن سماعة وجدت فى حياة سوار بن عبدالله قاضى المنصوركتا باله بخطة أراه من شعره او أيبات استحسنها وهى

عواري في اجلادها تتكسر سلبت عظامي لحمها فتركتها قواريرفي أجوافهاالريح تصفر وأخليت منها مخها فكانها فرائصها منخوف مأتنحذر اذاسمعت ذكرالفراق ترعدت خذى يبدى ثمار فعى النوب وانظرى ضنى جسدى لكننى اتستر ولمحمدين سماعة تصنيفات حسان فيالفقه وروايات عن محدبن الحسن وغيره منها كتاب نوادر المسائل عن محمد بن الحسن ألوف أوراق وفي هذه السنة وهي سنة ثلاث وثلاثينومائتينمات يحيى فنمعين وفيسنة خمسو ثلاثينومائتينمات أبوبكم ينأبى شيبة والقواديرى وكانامن علية أصحاب الحديث وحفاظهم وفيهامات اسحق بنابر اهيم النمصعب وكانعلى بغداد وولى مكانه وله أخبار حسان فدأتيناعلى غررها فيكتابنا أُخبارالزمان( ومنظر يفأخباره) والمستحسن مماكان في أيامه ومسيره ببغداد ماحدث به عنه موسى بن صالح بن سيح بن عميرة الاسدى أنه رأى في منامه كاذالنبي صلى الله عليــه وسلم يقول له أطلق القا تل فارتاع لذلك روعاعظها و نظر في الكتب الواردة لاصحاب الحبوس فلي مجدفيهاذ كرقاتل فامر باحضار السندى وعباس فسألحا هلرفع اليهماأحدادعي عليه بالقتل فقال له إلعباس فعموق كتبنا بخبره فاعادالنظر فوجدالكتاب فيأضمافالقراطيس واذأآأرجل قد شهدعليه بالقتل وأقر"به فامر اسحق باحضاره فلمادخل عليه ورأى مابه من الارتياع قال له ان صدقتني أطلقتك فابتدأ يخبره بخبره وذكرأنه كالسهووع دةمن أصحابه يرتكبون كل عظيمة ويستحلون كل محرموانه كان اجتماعهم في منزل بمدينة الى جعفر المنصور يعتكفون فيهعلىكل بلية فلماكان في هذااليوم جاءتهم عجوزكانت تختلف اليهم للفسادومعها جارية بارعة الجال فلما توسطت الجارية الدار صرخت صرخة فبادر تاليها من بين أصحابي فادخلتها بيتاوسكنت روعها وسالتهاعن قصتها فقالت الله الله في فان هـ ذه العجوز خدعتني وأعلمتني أن فخزانها حقالم يرمشله فشوقتني الى النظر الى مافيه

فخرجت معهاوا ثقة بقو لهافهجمت بي عليكم وجدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمىفاطمة وأبى الحسن بنعلى فاحفظوهم في قال الرجل فضمنت خلاصهاو خرجت الي أصحابى فعرفتهم فكانىأغر يتهمبها وقالوالماقضيت طجنكمنها أردت صرفناعنها و بادروااليهاوقت دونها أمنع عنها فتفاقم الامر بيننا الى أن التني جراح فعمدت الى أشدهمكان فيأمرهاوأ كلبهم علىهتكها فقتلنه ولمأرل أمنع عنهاالي أنخلصتها سالمة وتخلصت الجارية آمنه بماغافنه على نفسها فاخرجتهامن الدار فسمعتها تقو ل سترك الله كإسترتني وكاذلك كإكنت لى وسمع الجيران الضجة فتبادر واالينا والسكين في يدى والرجل يتشحط في دمه فر فعن على هذه الحالة فقال لى اسحق قدعر فت الكما كان من حفظك للمرأة ووهبنك لله ورسوله قال فوحقمن وهبتنيله لاعاودت معصية ولادخلت في يبة حتى ألتى الشفاخبر داسحق بالرؤ ياالتي رآهاو ان الشم يضيع لهذلك وعرضعليه براواسمافا بي قبولشي من ذلك ، وفر سنة تسع وثلاثين وما تنين رضي المنوكل عنأ بي محمد يحيي بن اكثم الصيغي شخص الىسر من رأىو ولىقضاء القضاة وسيخطع أحمد تنأى دواد وولده أبى الوليدمحمد بنأحمد وكازعلى القضاء وأخمذ من أبي الوليمد مائة ألف وعشر ف ألف دينار وجو هرابار بمين ألف دينار واحضر الى بغداد وقد كانأ بوعبدالله أحمد يزأى دوا فلج بمدموت عدوها ين الزيات بسبعة وأربه يزموما وذلك فرسنة ثلاث وثلاثين وفيسنة أربدين ومائتين كانت و فاة أبي عبد الله أحمد من أبي دو اد بعد و فاة أبي الوليد محمد بن احمد بمشر من يوما وكاذعن أدى الله الخيرعل يديه على مااشتهر من أمره وسهل الله سيله اليه وحبب اليه الممروفوفعله (وذكر) أن المعنصم كان بالجوسق يومامع ندمائه وقدعزم على الاصطباح وأمركل واحدمنهم أزيطبخ قدراا : بصر بسلامة غلام ابن أبي دواد فقال هذاغلام ابنأبي دو اديتعرف خبرنا والساعة بإتى فيقول فلان الهاشمي وفلان القرشى وفلان الانصاري وفلان المريي فيعطلنا بحو ائجه عماعز مناعليه وأناأشهدكم أنى لاأقضى اليوم له حاجة فلم يكن بين قوله وبين استئذا ذالا تباع لابي عسدالله الاهنبهة فقال لجلسائه كيف تروزقو لىقالوافلانأذن لهتال سوءالكم حمى سنة اهون علىمنذلك ودخل فماهو الااذسلم وجلس وتكامحتي اسفروجه الممتصم وضحكت اليهجو ارحه ثم الله يااباعبد الله قدطبخ كل واحدمن هؤلاء قدرا وقد جعلناك حَمَاقَ طبخها قال فلتحضر ثمآكل ثم أحكم بحكم بعلم فحملتاليه القدور

ووضعت بين يديه فجمل ياكل من اول قدر اكلاتاما فقال له المعتصم هذاظلم قال وكيف ذلك قال لانى أراك قدامعنت في هذا النون وستحكم لصاحبه قال وأمير المؤمنين على انآكل من هذه القدور كلهاكها أكلته من هذا ألقدر فتبسم له الممتصم وقالله شأنك ادافا كلكما قال ثم قال أماهذه فقد أحسن طابخها اذأ كثر فلفلها واقل كونها وأماهمة وققداجا طابخهاا أكثرخلها وأقل زيتهاوأماهة فقدطيبها طابخهاباعتدال توابلهاو أماهذه فقدحذق منعملها بقلة مائهاوكثرة مرثها حتى وصف القدور بصفات سرأهلها بهائم أكل مع القدوم كرأ كلو أأنظف أكل وأحسنه مرة يحدثهم باخبار الاكلة في صدر الاسلام معاوية بن أبي سفيان وعبيدالله بنزيادوالححاج بزيوسف وسلمان بنعسدالملك ومرة يحدثهم عنأكلة دهر دمثل مردة التمار و دورق القصاب وحاتم الكيال واسحق الحامي فلمارفعت الموائدةالله الممتصم ألك حاجة ياأبا عبدالله قال نعم ياأمير المؤمنين قال اذكرهافان أصحابنا يريدون أنأيتشاغلواقال نعهياأميرا لمؤمنين رجل من أهلك وطئه الدهرفغير حاله وخشن مميشته قال ومن هو قالسلمان بن عبدالله النو فلي قال قدر له ما يصلحه قال خمسين ألف درهم قال انمذت ذلك له قال و حاجة أخرى قال و ماهى قال ضياع ابر اهيم ابن المعتمر تردهاله قال قدفعلت قال وحاجة أخرى قال قدفعلت قال فوالله ماخرج حتى سأل ثلاث نشرة حاجة لا ير دهعن شي منهاحتي قام خطيبا فقال ياأمسير المُؤمنين همرك الله طويلا فبعمرك تخصب جنات رعيتك ويلين عيشمهم وتثمرأموالحسم ولازلت ممتعابالسلامة محبوا بالكرامة مرفوعاعنك حوادث الايام وغيرهاثم المصرف فقال المعتصم هسذا والله الذي يتزين بمثله ويبتهج بقربه ويعديه ألوف من حنسه أمارايتم كيف دخل وكيف سلم وكيف تسكلم وكيف أكل وكيف وصف القمدورثم انبسطفي الحديث وكيف طأب أكلناما يردهذا نن حاجة الالثيم الاصل خبيثالفرع والله لوسالني في مجلميهذا ماقيمته عشرة آلاف ألف درهم مارددته عنها وأناأعلهُأنه يكسبني فر الدنياحمدا وفر الآخرة ثوابًا ۞ وفر أحمدين أبي دواد يقول الطائي

لقد أنسى مساوى كل دهر محاسن أحمد بن أبي دواد فا سافرت في الأخاق الا ومن جدوا هراحلتي وزادى مقم النظن عندك والاماني وازفلقت ركابي في البلاد

(وَحَكَى)عنالفتح بزخاقان قالكنت عندالمتوكل وقدعزم على الصبوح بالجعفري وقد وجه خلف الندماء والمفنين قال فجعلنا نطوف وهومتكئ على وأناأ عادثه حتى وصلنا الىموضع نشرف منه على الخلييج فدعا بكرسى فقعدعليه وأقبل يحادثني اذبصر إسفينة مشدودة بالقرب من شاطئ الخليج وملاح بين بديه قدركبيرة وطبخ فيها سكباجمن لحسم بقر وقدفاحت روائحها فقال يافتح رائحة قدرسكباج واللهويحك أماترى ماأطيب رائحتهاعلى ماعلى حالها فبادر الفراشون فانترعو هامرس يبزيدى الملاحين فلماعاينالملاحو فأصحابالسفينة مافعل بهمذهبت نفوسهم فرقا وخوفا وحاؤا المنوكل بالقدر تفوركهيئتها فوضعت بينأيدينا فاستطاب ريحها واستحسن لونها ودعابرغيف فكسرمنه كسرة ودفعها الىوأخذهو منهمثلهاوأ كل كل واحد مناثلات لقم وأقبل الندماء والمفنون فجعل يلقم كل واحدمنهم لقمة من القيدر وأقبل الطمام ووضعت الموائد فامافرغمنأ كلةأمر بنلك القدرففرغت وغسلت يين يدبه وأمرأن تملادراهم فجئ ببدرة ففرغت فها ففضل من الدراهمقدار ألغى درهم فقال لخادم كان بين يديه خذهذ القدر فامض بهاحتى تدفعها الى من طبخها ومافضل من هذه البدرة من الدراهم هو هبة له على تجويده طبخها قال الفتح فكان المنوكل كثيرامايقول اذا ذكرقدرالملاحماأكلت أحسن من سكباج أصحاب السفينة فىذلكاليوم وأخبر فاالقاسم بنجمفر بن محسدبن حمدان الموصلى الفقيه بجهينة وكازمن حديثة الموصل قالحدثنا أبوالحسن الصالحي قال قال الجاحظ ذكرت الاميرالمؤمنين المتوكل لتاديب بمض واده فامار آنى استبشع منظرى فامي لى بمشرة آلاف درهم وصرفني وخرجت من عنده فلقيت محمد بن ابر اهيم وهو يريد الالصراف الىمدينةالسلام فمرضعلى الخرو جمعه والانحدار فيحراقته فركبنا فيهافلماأتينافم نهرالقاطول وخرجنامن سامرانصب ستارته وأمربالغناء فاندفعت عو انة ففنت

كل يوم قطيعة وعناب ينقضى دهرنا ونحن غضاب ليت شعرى اناخصصت بهذا دوزذا الخلق أم كذا الاحباب وسكتت فاص الطنبورية ففنت

وارحمنا للما شقینا ما ان أدی لهم معینا کههجرون و یصرمو ن و یقطعون فیصیرونا قال فقالت هذه الموادة فيصنعون ماذا قالت هكذا يصنعون وضربت بيدها الى الستارة فهتكتها وبرزت كانها فلقة قرفزجت بنفسها الى الماء وعلى أس محمد غلام يضاهيها في الجنال و بيده مذبة فاتى الموضع و نظر اليهاوهي تعربين الماء فانشا يقول وأنا الذي غرفتني همد القضا لو تعامينا

فرج بنفسه في أثر هافادار الملاح الحرافة فاذابه ما معتنقان ثم غاصافلم يريافه الذلك على المستنقان ثم غاصافلم يريافه الذلك عداو استعظمه وقال ياعمر و لتحدثى حديثا يسلينى عن فقد هذين والاألحقنك بهماقال فضرنى حديث يزيد بن عبد الملك وقد قمد المعظام وعرضت عليه القصص فرت به قصة فيها ان رأى أمير المؤمنين أعزد الله أن يخرج جاديته فلافة حتى تغنينى ثلاثة أصوات فعل فاغتاظ يريد وأمر من يخرج اليه وياتيه يرأسه ثم أمر بان يتبع الرسول برسول آخر يامره ان يدخل اليه الرجل فلما وقف يين يديه قال المما الذي حلك على ماصنعت قال الثقة بحلك والاتكال على عفوك فامره بالجلوس حتى لم يبق أحد من بني أمية الاخرج ثم أمر فاخرجت الجارية ومعها عودها فقال الحالفتى غنى

افاطم مهلا بسد هذا الندلل وان كنت قدأ زمعت صرى فاجملى فغنته فقاله يدقل قال غني

تألق البرق نجديا فقلت له يأأيهاالبرق الى عنك مشغول يكفيك عنى عدو ثائر حنق في كفه صارم كالملح مسلول

فغنته فقال قل قال يامر لى برطل خرفااستم شرابه حتى و ثبو صعد على أعلى قبة لنريد فرى بنفسه على دماغه فات فقال يزيدا نالله و الطبور أتراد الاحمق الجاهل ظن الى أخر جاليه جاريق و اردها الى مالى والحال اليدها و احماد ها الى أهله ان كان له أهل و الا فبيموها و تصدقو ابثمتها عنه فا نطلقو اجهالى أهله فلما توسطت الدار نظرت الى حقرة في داريز يدقد أعدت المطر فجذبت تعسما من أيديم و أنشأت تقول من مات عشقا فليمت هكذا الاخرير في عشق بالاموت

فرجت بنفسها على دماغها فاتت فسرى عن محمد وأحسن صلتى وقيل ان هذا الخبرا كا كان معسايات بنعبد الملكة الخبراك الخديث الديث الذي عبد الله محمد من جمفر الاخبارى بالبصرة فقال أقا أخبرك بنحو من هذا الحديث الذي حدثتى به حدثتى واتق الخام وكان مولى لحمد بن حميد الطوسى أن محمد بن حميد كان جالسام مندما ثه وما فغنت جارية من وراء الستارة

ياقر الغصرف متى تطلع أشتى وغيرى بك يستمتع الكان ربى قدقضى ماأرى منك على رأسي فما اصنع

وعلى أس محمدغلام بيده قدح يسقيه فرمى بالقدح عن يده وقال تصنعين هكذا ورمى بنفسهمن الدارالى دجلة فهتكت الجارية الستارة ثمرمت بنفسهاعلى اثره فنزلت الغامة خلفهمافلم يجدوا أحدامتهمافقطع محمد الشرابوقام عرب مجلسه ( قال المسمودي ) و في سنة ثلاث و ثلاثين ومائتين سخط المنوكل على عمر بن مصرح الراجعي وكانمن علية الكناب وأخذمنه مالاوجوهرانحو مآئة ألف وعشرين ألف دينار وأخذمن أخيه نحو امن مائة ألف وخمسين ألف دينار ثم صولح محمد على أحد وعشرينألف ألفدرهم لحانير داليه ضياعه ثم غضب عليه غضبه ثانية وأمران يصفع فى كل يوم فاحصى ماصفع فكاذستة آلاف صفعة وألبسه جبة صوف ثم رضى عنه وسخط عليه ثالثة واحدرالى بغداد وأقام بهاحتى مات ﴿ وأهدى المؤ بد الى المتوكل قارورة دهن وكتباليه اذالهدية اذاكانتمن الصغير الىالكبير فلطفت ودقتكاذابهي لهاوأحسنوان كانتمنالكبيرالىالصغيرفعظمت كاذارفع لها واقتع ( قال المسمودي ) وكانت وفاة أحمد بن حنبل في خلافة المتوكل بمدينة السَّلام وذلكَ في شهرر بيع الا خرسنة احـــدىوأر بميزومائتينودفن بباب حرب في الجاذب الفرى وصلى عليه محمد بن طاهر وحضر جنازته خلق من الناس لم مر مثل ذلك اليوم والاجتماع فىجنازةمن سلف قبله وكانالمعامة فيسه كلام كثيرجرى بينهم بالمكس والضدفي الامورمنهاأن رجلامنهم كان ينادى المنو االواقف عندالشهات وهذا بالضدهماجاء عنصاحب الشريعة عليه السلام فذلك وكانعظم منعظهاتهم ومقدم فهم يقف موقفا بمدموقف أمام الجنازة وينادى باعلى صوته

وأظلمت الدنيا لفقد محمد واظلمت الدنيا لفقدابن حنبل

ير يدبذلك ازالد قياأظامت عندوفاة محمدعليه السلام وانها اظامت عند موت ابن حنب لكظامتها عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم \* وفي هذه السنة انتضف الكواكب الانتضاض الذي لم يرمثله قطوذلك في لياة الخيس است خلون من جمادي الا تخرة وقد كان في سنة ثلاث وعشر بن وثلثاثة انتضاض لكوكب عظيم هائل وهي الليلة التي وقعت في القرامطة بحاج العراق من طريق الكوفة وذلك في ذي القددة من سنة ثلاث وعشر بن وثلثائة \* وفي السنة التي مات فيها

ابن حنبل كانت وفاة محمد بزعيدالله بزمجمدالاسكافي وكاذمن أهدل النظر والبحث وماعليمه اهمل العدل وكانت وفاة جنفر بن المبشر سنةأر بعم وثلاثين ومائنين وكان منكبار أهمل المدلية وأهمل الديانة منالبغداديين ومات جعفر بنحرب سنة ست وثلاثين ومأتين وهورجل من همدان ووجوه قحطان والىأبيه يضاف شارع باب حرب في الجانب الغربي من مدينة السلام وهوشيخ البغداديين من المتكامين وماتعيسي بن طفج سنةخمس وار بمينومائنين وكازمن حذاقهم وأهــلالديانات منهموذكرأبو آلحـــن الخياطأن أباالهذيل محمدبنالهذيلكانت وفاته سينة سمع ومشرين ومائنين ثم تنازع اصحابه في مولده فقال قوم سنة احسدي وثلاثين ومائة وقدكان ابوالهذيل هذا اجتمع مهمام بنالحكم الكوفى الحراد وكانهشام شيخ الجسمة والرافضة في وقته بمن وافقه على مذهبه وكان أبو الهذيل يذهب الى نني التجسيم ورفع التشبيه والمضدقول هشام في التوحيد والامامة فقال هشام لاي المذيل أذازعت اذالحرك ترى فسلم لازعمت انها تامس قال لانهاليست بجسم فيامس لان اللمس أعايقع على الاجسام فقال له هشام فقل أيضا انها لا ترى لأن الرؤ يةاعا تقمم علىالاجسام فرجع أبوالهذيل سائلا فقال لهمن أين قلت ان الصفة لهست الموصوف ولاغيره قال هشآم من قبل أنه يستحيل أن يكون فعلى اناو يستحيل أزيكون نيرى لان النفاير انماأ وقعه على الاجسام والاعيان القائمة باقفسها فلمالم يكن فعلى قائما بنفسه ولم يجزأن يكون فعلى أناوجب أنه لاأناو لاغيرى وعلة أخرى أنت قائل بهازعمت ياأبا الهذيل أذالحركة ليست بماسة ولامباينة لانهاعندك بمالايجوز عليه المماسة ولاالمباينة فلذلك قلت اناان الصفة ليستأنا ولاغيرى وعلتي فأنها ليستأنا ولاغيرى علتك في انهالا تماس ولاتباين فانقطم أبو الهذيل ولم يردجو اباه وكانت وفاةأبي موسى الفراء سنةست وعشرين ومائتين وكانمن شيوخ العدلية وكبار المتكلمين من البغداديين ومات واصل بنعطاء ويكنى بابى خزيمة في سنة احدى وثلاثين ومائنين وهوشيمخ الممتزلة وقديمها وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وهوأنالفاسق منأهل المةليس بمؤمن ولاكافرو بهسميت المتزلة وهو الاعتزال وقدقدمنافعاسلف من هذا الكتاب في أخيار بني أمية قول المسترلة في الاصول الخسة فاغنى ذلك عن اعادته وكذلك فعاسلف من كتبنا خبر عمر و من عبيد و وفاته وكان شيخ الممرلة والمتقدمين فمهاو انوفاته كانت سنة أربع وأربعين ومائة وقدكان عمرو

أبن عبيد اجتمع مع هذام بن الحريم وهشام يذهب الى القول بان الامامة نصمن الله ورسوله على على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى من يلي عصر دمن ولده الطاهر من كالحسن والحسين ومن يلى أيامهم وعمرو يذهب الى أذالامامة اختيار من الأمة فى سائر الاعصار فقال هشام لعمرو بن عبيد لم خلق الله التعينين قال لانظر بهما الى ماخلق اللهمن السموات والأرض وغيرذلك فيكون ذلك دليلالى عليه فقال هشام فلمخلق الدنك سمعا قال لاسمع به التحليل والتحريم والامروالنهي فقال له هشام فلم خلق الله لك قلبا قال عمر ولتكون هذه الحواس مؤدية اليه فيكون بمنزاين منافعها ومضارهاةالهشام فكان يجوزأن يخلق اللهسائر حواسك ولايخلق الثقلباتؤدي هذه الحواس اليه تألحم ولا فقال هشام ولم قال لاز القلب باعث لهذه الحواس على مايصلح له فالم يخلق الله فيها انبعاثامن فمسها استحال أن لا يخلق لهاباعثا بعثماعل ماخلقت له الابخلق القلب فيكون هو الباعث لهاعلى ما تفعله و الممز لها بين مضارها ومنافعها ويكون الامام من الخلق عمر لةالقلب من سائر الحواس أذ كانت الحواس را جعة الى القلب لا الى غيره و يكون سائر الخنق دا جمين الى الا مام لا الى غيره فلميأت عمرو بفرق يعرف وهذا الذي حكيناهذكرهأ بوعيسي محمدبن هارون الوراق ببغدادف كتابه المعروف بكتاب المجالس وكانت وفاةأ يى عيسى بالرماة سنة سبع وأربعين ومائنين وله تصنيفات كثيرةمنها كتابه فىالمقالات فىالامامة وغيرهامن النظر وكانت وفاةأبى الحسين أحمد بن يحبى فاسحق الراوندى برحبة مالك بن طوق وقيل ببغدادسنة فمسومائتين ولانحومن أربمين سنة ولاكتب مصنفة مائة كتاب وأربمة عشركتاباوقدذكرنافكتابناف أخبار الزمان وفاةأرباب المقالات وأهل المذاهب والجدل والأكراء والنحل وأخبارهم ومناظراتهم وتباينهم فمذاهبهم وكذلكفي الكتاب الاوسط الىسنة اثنتين وثلاثين وثلثاثة واعايسن لناذكر بمضهم فيهذا الكتاب فنذكر لمملما وكذاك غيرهمن الفقهاء وأصحآب الحديث وفيهامات ابراهم بنالمباس الصولى الكاتب وكان كاتبا بليغا وشاعر امجيد الايعلم فيمن تقدم وتأخرمن الكتاب أشمرمنه وكان يكتسب فحداثته يشعره ورحلالي الملوك والامراء ومدحهم طلبالجدواهم وذكر رجل من الكناب أن اسحق بن ابراهيم أخا زبدبن ابراهيم حدثهانه كاذيتقلد الصيمرة والسيروان وأذابراهيم بن العباس اجتاز بهيريدخر اسان والمأمون بهاوقد بايع بالعهدلهلي بنموسي الرضي وقدامتدحه بشعر

يذكر فيه فضل آلىعلى وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم قال فاستحسنت القصيدة وسالته أذينسخهالى ففعل ووهبت له ألف درهم وحملته على دابة وضرب الدهر من ضربه الى أن ولىديوان الضياع مكان موسى بن عبد الملك وكنت أحدهمال موسى وكان يحبأن يكشف أسباب موسى فعزلني وأمرأن تعمل مؤامرة فعملت وكثرعل فيها وحضرت للمناظرة عنها فجعلت أحتج بمالا يدفع فسلا يقبله ويحكم لى الكناب فسأل يلتفت الى حكهم ويسمعني فخلال ذلك بدعا من الكلام الى أن أوجب على الكتاب اليمين على باب من الابواب فلفت عليه فقال ايست عين السلطان عندك عينا لا فاكر افضى فقلت له تاذن لى فى الدنومنك فاذن لى فقلت ايس مع تمريضك عهجتي القتل صبر وها هوالمنوكل انكتبت اليه بمايسم منك لمآمنه على تقسى وقدا حنملت كل ماجري سوى الرفض والرافضي من زعم أنعلى بن أبي طالب أفضل من العباس وأن ولده أحق منولدالعباس بالخلافة قالومن ذلك قلتأنت وخطك عندى به وأخسرته بالشمر فوالله ماهو الاأن قلت ذلك له حتى سقط في يده ثم قال أحضر الدفتر الذي بخطى فقلت له همهات لاوالله أو تو ثق لى بما أسكن اليه أنك لا تطالبني بشي عماجري على يدى و تخرق هذه المؤامرة والاتنظرلى فحساب فحلف لىعلى ذلك وخرق العمل الممول وأحضرته الدفتر فوضعه في خفه والصرفت وقدزالت عنى المطالبة ، ولا براهم بن العباس مكاتبات قددونت وفصول حسان من كلامه قدجمت قدأ تيناعلى كثيرمنهافي الكناب الاوسط فمااستحسن من فصوله وانكانت كلهافي نهاية الجودة وانتخبناه منكلامه وقديماغذت المعصية أبناءها فحلبت عليهممن درهامرضعة وبسطت لهم من أمانيهامطمعة وركبت فيهم مخاطرهاموضعة حتى اذار تعوافامنوا وركبوا فاطمأنوا وانقضى دضاع وآك فطام سقتهم ساففجر تعجارى ألبانها منهادما وأعقبتهم من غذائهامر اوحطت بهم من معقل الى عقال ومن عز الى حسرة قتلا وأسرا واباحةوتسرا وقلمن أوضع فالفتنةمرهجا فالهبها ومقنحماعندضلالها الا استقحمته آخذة بمخنقه وموهنة بالحق كيده حتى تجمله لماجله جرزاو لآجله حطبا وللحقموعظة وللباطلحجة ذلك لهمجزاء فىالدنيا ولمذابالآخرةأكبر وما ربك بظلام للعبيد وله أشعار حسان فمأاستحسن من شعره الذى لم يسبقه عندجاعة أهل الادب أحد من زماته قوله

لنا ابلكوم يضيق بها الفضا ، ويفتر عنهاأ رضها ومهاؤها

فن دونها أنستباح دماؤنا ، ومن دوننا أن يستدم دماؤها حىوقرى ظلوت دون مرامها ، وأهون خطب فى الحقوق فناؤها وقوله

ولكن الجوادأباهشام \* وفىالمهدمامون المغيب وقولة

> ومن ذخرت زمانی \* شنات فی الخلاق ومن ذخرت لنفسی \* فعاد ذخر الزمان لوقیل لی خذ أمانا \* من أعظم الحدثان لما أخذت أمانا \* الا من الاخوان وقوله

واذا جزى الله امرأ بفعاله \* فَرَى الحالك ما جدا سمحا نبهته من كذبه فكأنما \* نبهت اذنبهت مسبحا ومما مجمع على الرؤساء أن محفظ ومقوله

تزيده الايام ان اقبلت \* حزماو علما بتصاريفها كانها في وقت اسعافها \* تسمعه صوت تخاريفها ومما أحسر فيه و ير زعر نظرائه قوله

سقياو رعيا لايام لناسلفت \* بكيت منها فصرت اليوم ا بكيها كذاك أيامنا لاشك ننديها \*اذا تقضت ونحن اليوم نشكوها وقوله

أونى البرية طرا أن تواسيه \* عندالسرورلمن واساك فى الحزن انالكرام اذاماأسهلوا ذكر وا \* من كان يالفهم فى المنزل الحشن وقوله

لاتلمنى فان همك أن تذ « رى وهمى مكادم الاخملاق كيـف يسطيـعحفظماجمتك « نماه من ذاق لذة الانفـــاق وقوله

وكان ابراهم بن المباس يقول منل أصحاب الساطان منل قوم علوا جبلا ثم وقعوا منه فكان أقربهم الى النلف أبعدهم من الارتقاء وكان ابراهم يدعى خو ولة المباس بن الاحنف الشاعر (وحكى) أبو المباس أحمد بن جعفر بن حمدان القاضى عن سلمان بن المحسن بن مخلد عن أبيه الحسن قال انشدهم ابراهم بن المباس قول المباس بن الاحنف انقال لم يفعل وان سيل لم \* يسذل وان عوتب لم يعتب

انقالم يفعل وانسيلم \* يبدل وان عوت الميمب صب بهجراني ولو قال لى \* لاتشرب البارد الماشرب

فقال هذا والله الشعر الحسن المنى السهل اللفظ العذب المستمع القليل النظير ماسمعت كلا ما احزل منه في رفق و لا اسهل في صعوبة و لا المغ في انصاف من هذا فقال له الحسن كلامك و الله أحسن من شعره و مما استحسن من شعر العباس من الاحتف قوله

تحمل عظيم الذنب عن تحب \* وانكنت مظلومافقل أناظالم فطوبي أن انخى من الليل ساعة \* وذاق اغتماضا انذاك لناعم وقوله

اصرف فؤادك ياعباس معتمدا \* عنها والاتحت في حبها كمدا لوأنها من و راءال وم فى بلد \* ماكنت أسكن الاذلك البلدا يامن شكاشوقه من هول غيبته \* اصبر لملك تلقى ماتحب غدا وقوله

> اغب الزيارة لما بدا ، له الهجر أو يسمن أسبابه وما مسدعنا ولكنه ، طريد مسلالة أحبابه

حدثناأبو خليفة الفصل بن الحباب الجمعي قال حدثنا الرياشي قال ذكر جماعة من أهل البصرة قالو اخر جنائر يدالحج فلما كنا بعض الطريق اذا غلام و اقف على المحجة وهو ينادى يا أيها الناس هل فيكم أحد من أهل البصرة قال فلنااليه و قلناله ماتر يد قال ان مو لاى لما به يريد أذيو صيكم فلنامه فاذا بشخص ماتى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يحير جو ابا فجلسنا حوله فأحس بنافر فع طرفه وهو لا بكادير فعه ضعفا و أنشا يقول

یاغریبالدارعن وطنه \* مفردا یبکی علی شجنه کل جـد البکاء به \* دبت الاسقام فی بدنه

ثم أغمى عليه طو يلاو الألجلوس حوله اذأ قبل طائر فوقع على أعلى الشجرة وجمل يغرد

ففتح الفتى عينيه وجمل يسمع تفريدالطائر ثم قال ولقدز ادالفؤ ادشجي \* طائر يبكي على فننه

شـــغه ماشفني فبكي \* كلنا يبكي على ســكـنـه

قال ثم تنفس تنفسا فاضت قصه منه فلم قبرح من عنده حتى غسلناه و كفيناه و تولينا الصلاة عليه فلما فرغنا من دفنه سالنا الفلام عنه فقال هذا العباس بن الاحنف وقد أخبر نام ذا الخبر أبو استحق الرجاجي النحوى عن أبى العباس المبردعن المازني قال حدثنا جماعة من أهل البصرة بماذكر ناه و كانت و فاذأ بي ثورا براهيم بن مخلدال كلي سنة أربهين وماثنين و في سنة أتنتين و تلاثين و ماثنين في المتوكل على بن الجهم الشاعر و رجوعه بعد ذلك الى المراق و خروجه بريدالسفر و ذلك في سنة تسع و أربهين وماثنين فلما صار بالقرب من حلب من بلادقنسرين والمواصم بالموضع المعروف بغشاف لقيته خبل الكليين فقال في ذلك وهو في الشرق

أزيد فالليل ليل \* أمسال بالصبحسيل ذكرت أهل دجيل \* وأين منى دجيل

وكان على بن الجهم السامى هذا مع انحرافه عن أصير المؤمنين على بن أبي طالب وضى الله عنه واظهار دالته نظف ير الكلام وقد قدمنا فيما سلف من هذا الكتاب طعن من طعن على نسبه وما قال الناس فى عقب سامة بن لؤى ابن غالب وقول على بن مجمد بن جعفر العاوى الشاعر

وسامة منا فامابنوه فامرهم عندنا مظلم أناس أتونا بانسابهم خرافة مضطجع يحلم وقلت لهمثل قول النبي وكل أقاويله محكم اذا ماسئلت ولم تدرما تقول فقل ربنا أعلم

وقول العلوى فيهأيضا

لواکتنفت النضر أو معدا أو اتخذت البیت کفامهدا و زمزما شریسة و و ردا والاخشبین محضراومبدی ماازددتالامن قریش بعدا أوکنت الامصقلیا وغدا وانماأعدنا هذاالشعرفی هذا الموضعوان کناقدقدمناه فهاسلف من هذاالکتاب لماسنح لنامن ذكرعل بن الجهم في أيام المتوكل ولما احتجنا اليه عند ذكر فالشعر على بن الجهم واجابنه العلوى على هذاالشمر فكان ماأجاب به على بن الجهم لعلى بن محد بن جعفر العلوى لمتذقني حلاوة الانصاف وتعسفنني أشد اعتساف

وتركت الوفاء علما تما فيم وأسرفت غاية الاسراف غير أنى اذا رجعت الى ح ق بنى هاشم بن عبدمناف لم أجدل الى التدني سبيلا بقواف ولابنسير قواف

لى نفس تأبى الدنية والات براف لاتمتدى على الاشراف ولهفى الحبس شعرمعروف لميسبقه الىمعناه أحدوهو قوله

قالوا حست فقلت ليس بضائر حسى وأي مهند لالغمد أومارأيت الليث يالف غيله كبراوأو باش السباع تردد والشمس لولاأنها محجو بة عن ناظر يك لماأضاء الفرقد والنادفي أحجارها مخبوأة لاتصطلى ازلمتثرها الازمد شنعاءلعما النزل المستورد والحبس مالم تغشه لدنية

ويز رفيه ولايزورو يحفد بيت مجدد الكريم كرامة لايستذلك بالحداب الاعد لولم تكن في الحيس الأأنه

وبماأحس فبهقوله

وأعاسني بالحساو منسه وبالمو خليلي ماأحلي الهوى وأمره أرق من الشكوي وأقسى من الهجر بحابيننامن حرمة هلرأيتما وافصح منءينالحب لسره ولاسهاان اطلقت عبرة تحجري

وممااختيرمن قوله

وتولت ودمعهامسجوم حسرتعني القناع ظاوم لمیدم لی وأی عهد یدوم أمشيب أم لؤلؤ منظوم آية يستثيرها المهموم سن فلها العزاء والتسليم رأس فى ليلة لامرعظيم طاعة حرة وقلب سليم

شرما انكرت تصرم عهد أنكرت مارأت رأسي وقالت قلت أولاهما عامت فقالت هيءندي من الهمومالتي يح ان أمرا أخنى على بشيب ال ليسعندي وان تعزيت الا

ومنجيدشمره

والدهر أيام تجور وتعدل وعاقسة المسرالجيل جيلة وأكل أخلاق الرجال التفضل ولاعاراززالت عن المرءنعمة ولكن عارا أن يزول التحمل وماالمال الاحسرةان تركته وغنم أذا قدمنه متعجل

هي النفس ماحملتها تتحمل وممااعتذرفيه فأحسن قوله في المتوكل

انذل السؤال والاعتذار خطة صعبة على الاحرار ء ولكن سوا قالافدار وليس العقاب منك إمار

ليسمح بأطل يوردها المو فارض للسائل الخضوء والقارف دفيابذلة الاعتبذار ان تجافيت منع كنت أولى من تجافى عن الذنوب الكيار أوتعاقب فانت أعرفبالله

ومماحو دەقولەلماقىد

فقلت لها والدمع شتى طريقه ونار الهوىبالقابيذكووقودها فان خــلا خيل الرجال قيودها فــلا تجزعي امآرأيت قيوده وكانفي لسانه فضل قل من سلم معهمنه وكان محمد بن عبد الله منحر فاعنه فاستشفع عليه بوصيف التركى حتى أصلح له ناحيته ثم فسدعليه وصيف فاستشفع عليمه بمحمد بن عبدالله وكتباليه

> الحمد لله شكرا \* قاو ننا في يديه صار الاميرشفيعا ، الىشفيعى اليه

وله أشمار نادرة وامثال سائرة اخترنامها ماقدمناذكره وانتصر فابذلك عن غيره وقدرثاه جاعةمن الشعراء بمدقتله منهما وصاعدنقال

أريقي الدمع واجتنى الهجوعا وصوني شمل وجدك أزيضيعا وقولي ان كهف بني لؤى غدا بالشام منجد لاصريعا عزاء يابى جهم بن بدر فقد لاقيتم خطبا فظيعا أما والله لوتدرى المنايا بما لاقيتم لبكث نجيما توى كهف الارامل والينامي ومن كاف الزماز به رسما فتي كان السيام على الاعادي وليثا دون حادثة منيعا

قالوفىسنة ثلاث وأربعين ومائتين كان خروج المتوكل من دمشق الىسرمن رأى فكان بين خروجه منها و رجوعه اليها ثلاثة أشهر وسبعة أيام و في خروجه يقول المهلبي شعر اطويلا اخترنامنه قوله

أظن الشام يشمت بالعراق اذاعزم الامام على الطلاق فادتدع العراق وساكنيها فقدتبلى المليحة بالطلاق

ولما نزل بدمشق أتى أن ينزل المدينة لنكاثف هواءالغوطةعلمها ومايرتفع من بخار مياهما فنزل قصرالمامون وذلك بين دارياو دمشق علىساعة من المدينة فياعلىالارضوهذا الموضع بدمشة يشرفعلى المدينةوأكثر الغوطةو يعرف بقصر المأمون الى هـــذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلمائة \* وذكر سعيد ابن نكيس قال كنت واقفا بين يدى المنوكل في مضر به بدمشق اذسعت الجند واجتمعواوضجوا يطلبون الاعطية ثم خرجوا الىتجر يدالسلاح والرمى بالنشاب واقبلت أرى السهام ترتفع في الرواق فقال لى يا اباسعداد على رجاء الحضاري فدعوته فقال له يارجاء أماتري ماخرج اليه هؤ لاء فاالر أى عندك فقال ياامير المؤمنين قد كنت مشفقا في هذا السفر من مثل هذا فاشرت بما أشرت من تأخير د فال امير المؤمنين اليــه وقال دع مامضي وقــل الآن مماحضر برأ يك فقال ياأمير المؤمنين توضع الاعطية فقالآه فهذاماأراد واوفيه معماخرجوا اليهمايملم قالياأميرالمؤمنين مر بهذافاذالأى بعسده فامرعبدالله بن يحيى بوضع الاعطية فيهم فلماخر جالمال وبدئ بانفاقه دخل رجاء فقال مرالا كياأمير المؤمنين بضرب الطبل للرحيل الى العراق فانهم لاياخذون مماأخر جاليهم شيأففعل ذلك فترك الناس الاعطية حتى ان المعطى ليتملق بالرجل ليعطيه رزقه فلأياخذه \* قالسميد وقدكان الاتراك قدرأوا انهم يقتلون المتوكل بدمشق فلم يمكنهم فيه حيلة بسبب بغاالكبير فانهم ديروا في الماده عنه " فطرحواف مضرب المتوكل الرقاع يقولون فهاان بعادر أن يقتسل أمير المؤمنين والملامة فىذلكأز يركب فى يوم كذاف خيله ورجله فياخذعليه أطراف عسكره ثم بإخذجماعة من الغلمان العجميد خاون عليه فيفتكون بهفقر أالمتوكل الرقاع فبهت مما تضمنته ودخسل فى قلبه من بغاكل مدخل وشكاالىالفتح ذلك وقال له فى أمر بغا والاقدام عليه وشاوره فيذلك فقال يأأمير المؤمنين ان الذي كتب الرقاع قدجعل

( ۲۵ مروج - نی )

للامردلائل فروةت بعينه من ركوب الرجل الاطراف من العسكر وتوكيله بنو احيه وبعدذتك يتبين الامروأ ناأرى أن تعسك فان صححذا الدليل نظر ناكيف يفعل وان بطلما كتب به فالحدثة وأقبلت الرقاع تطرح فككل وقت على جهة النصح والصدق فلماعلموا بماعلم به الخليفة وتحكن به ماعت هم من الامركتبو ارقاعاً فطرحوها فىمضرب بغايقولون فيهاان جماعة من الغدان والاتراك قدعزمو اعلى الفنك بالخليفة فىعسكره ودبرواذلك واتفقو اعليهو تماقدواعىأن ياتوهمن نواحى كذاونواحي كذا فاللهالله الامااحترستلاميرالمؤمنينوحرسته فىهذهالليلةمن هذهالمواضع وحصنتها بنفسك ومن تثقيه فاناقد نصحناوصدقنما وأكثرواطرح الرقاع بهمذا المعنى والتوكيد في حراسة الخليفة فلما وقف بغاعليها وتتابعت عليه لميامن أن يكون ماكتباليه فهاحقامهماكان وقع عليه من الامر قبل ذلك فلما كانت الليلة التي ذكروها جمرجيوشه وأمرهمالكوببالسلاحوركبهمالىالمواضعالتيذكرت فاخدهاعلى المتوكل وحرسها واتصل الخبر بالمتوكل فلم يشك أزمآ كتب لهحق فاقبل يتوقعهن يوافيه فيفتك بهوسهر ليلته وامتنع من الاكل والشرب فلميزل على تلك الحالّ الى الغداة و بغايحر سه و الامر عند المتوكّل على خلاف ذلك وقد اتهم بغا واستوحشمن فعله فاماعزم المتوكل على الانصراف قال له يابغا قدأبت تفسى مكأفك منى ورأيت أنأقلدك هذا الصقع واقرعليك ماكان لكمن رزق وحباء ونزل ومعونة وكلسبب فقال أناعبدك باأمير المؤمنين فافعل ماشئت وأمرني بماأحببت فالفه بالشام وانصرف فاحدث الموالي عليه ماأحدثو افلي يملم المتوكل وجه الحياة ولم يعلم كل واحدمنهما الحيلة ف ذلك الى أن تمت الحيلة \* قال و لماعزم بغاً الصغير على قتل المتوكل دعا بباغرالتركي وكان قد اصطنعه وانخده وملاً عينه من الصلات وكان مقداماأهوج فقال له ياباغر أنت تعلم محبتي لك وتقديمي اياك واينادى لك واحساني البكواني قدصرت عندك في حدمن لايمصى له أمرولا يخر جعن عبسه وأديدأن آمرك بشئ فمرفني كيف قلبك فيه فقال أفت تعلم كيف أفصل فقل لى ماشئت حتى أفعله قال ان ابني فارس قدأ فسدعل عملي وعمل على قتلى وسفك دى وقد صحعندى ذاكمنه قالفتر يدمني ماذاقال أريدأن يدخل على غدافالملامة بيننا أن أضع فلنسوت فىالارض فاذاأ ناوضعتها فى الارض فاقتله قال فعم ولكن أخاف أن يبدو آك أوتجد في تفسك على قال قدامنك الله من ذلك فلما دخه ل فارس حضر باغر ووقف موقف

الضارب فسلم يزار اعى بغاأن يضع فلنسو ته فلم يفمل وظن انه نسى فغمزه بعينه أى افعل قال لافلمالم ير العلامة والمصرف فارس قالله بغااعلم أبى فكرت في انهجدث وانهوله وقدرمت ازاستخلصه هذه المرة فقال لهباغرانا فدسممت واطمتوانت اعلمومادبرتوقدرتعليه فيهصلاحه ثم قالله وههناامرا كبرمن ذلك واهم فعرفني كيفتر يدان تكون فيه قالله فلماشئت حتى افعله قال اخي وسيف قدصحعندي انه يدبر على وعلى دفقائي وان مكافنا قد ثقل عليه وانه عول على ان يقتلنا ويفنينا ويتفرد بالامور تال فاذاتريدان يصنع به قال افعل هذافاقه يصير الىغدافالعلامة ان الزلعن المسلى الذي يكون معي قاعداعليه فاذار ايتني نزلت عنه فضع سيفك عليه واقتله قال فعم فاماصا دوصيف الى بفاحضر باغر وقام مقام المستعدف لير العلامة حتى قام وصيف واقصرف قال فقال له بغاياباغراني فكرت في انه اخي والى قدعاقدته وحلفت له فلم استجران افعل مادبرته ووصله واعطاه ثم انهامسك عنهمسدة مديدة ودعابه فقال باباغرقه حضرت حاجة اكبرمن الحاجة التي قدمتها فكيف قلبك قال قلي على ماتحب فقل ماشئت حتى افعله فقال هذا المنتصر قدصحعندي انه على ايقاع التدبير على وعلى غيرى حتى يقتلناوار يدان اقتله فكيف ترى ففسك في ذلك ففكر باغر في ذلك و فكس راسه وقال هذا لايجي منهشي قال وكيف قال يقتل الانن والاب باق اذا لايستوى لكمشى ويقتلكم ابوه كلكم به قال فاترى عندك قال نبدأ بالاب او لافنقتله ثم يكون أمرالصي ايسرمن ذلك فقال له ويحك ويفعل هذاويميا قال نعم افعله وادخل عليه حتى اقتله فجمل يردد عليــه فيقول لاتفعل غير هذائم قال له فادخل أنتف أثرى فانقتلته والافاقتلى وضعسيفك على وقل أرادأن يقتل مولاه فعلم بغاحينتُذ انه قاتله وتوجه له في الندبير في قتل المتوكل \* و في سنة سبع و أربعين توفيت شجاع أمالمتوكل وصلى عليها المنتصر وذنك فيشهر ربيع الآخر ممقتل المتوكل بعدوفاتها بستةاشهر ليلةالاربماءلثلاث ساعات خلت من الليل وذلك لثلاثخلون منشوالسنةسبع وأربسين ومائتين وقيل لاربع خلون من شوال سنةسبع وأربمين \* وكانمو لده بفم الصلح حدث البحقري قال اجتمعناذات يوم معالنه دماءف مجلس المتوكل فتذاكر ناأمر السيوف فقال بعض من حضر بلغني باأميرالمؤمنيزانه وقع عندرجل من أهل البصرة سيف من الهند ليس له نظير ولمير مثله فامرالمتوكل بكناب الى عامل البصرة يطلبه بشرائه بما بلغ فنفذت الكتبعلى

البريدو وردجوا بعامل البصرة بان السيف اشتراه رجل من أهل اليمن فاس المتوكل بالبعث الىاليمن بطلب السبف وابتياعه فنفذت الكتب بذلك قال المحتري فمينانحن عندالمتوكل اذدخل عليه عبيدالله والسيف معه وعرفه انه ابتيع من صاحبه باليمن بعشرة آلاف درهم فسربوحوده وحمدالله على ماسهل من أمره وانتضاه فاستحسنه وتكلم كل واحدمنا بمايحب وجعله تحتثنى فراشه فلما كان من الغداة قال للفتح اطلب لى غلاماتنق بنجدته وشجاعته أدفع له هذا السيف ليكون واقفابه على رأسي لإيفارقني فى كل يوم مادمت جالسا قال فلريستتم الكلام حتى أقبل باغرالتركي فقال الفتح ياأمير المؤمنين هذا باغرالتركي قدوصف لىبالشجاعة والبسالة وهو يصلحلا أراده أميرالمؤمنين فدعا بهالمتوكل فدفع اليه السيف وأمره بماأراد وتقدم أنيزاد فى مرتبته وأن يضعف له الرزق قال المحترى فو الله ما انتضى ذلك السيف والخرج من غمده من الوقت الذي دفع اليه الافي الليلة التي ضربه فها باغر بذلك السيف قال البحترى لقدرأ يتمن المتوكل ف الليلة التى قنل فيهاعجباو ذلك افناتذاكر فاأمرالكبر وماكانت تستعمله الملوك من الجبرية فجعلنا نخوض فيذلك وهو يتبرأمنـــه ثم حول وجهه الىالقبلة فسجدوعفر وجهه بالتراب خضوعالله عزوجل ثم أخذمن ذلك التراب فنثره في لحيته ورأسه وقال اعمأ ناعبدالله وان من صارالي التراب لحقيق أن يمواضع ولايتكبر قال البحتري فتطيرت لهمن ذلك وانكرت مافعله من نثره التراب على رأسه ولحيته ثمقمد للشراب فلماعمل فيمغني منحضرهمن المغنين صوتااستحسنه ثم التفت الى الفتح فقـ ال يافتح ما بي أحدسمع هـ ذا الصوت من مخارق غيرى وغيرك مُمَّ أُقبِل على البكاءة ال البحتري فتطيرت من بكاته وقلت هذه ثانية فانافي دلك اذأ قبل خادممن خدم فنيحة ومعهمنديل وفيه خلعة وجهت بهااليه فنيحة فقال له الرسول يأمير المؤمنين تقول لك فتيحة افي استعملت هذه الخلعة لامير المؤمنين واستحسنتها ووجهتبهالتلبسها فالخاذافيهدراعةحمراءلمأرمثلهاقط ومطرفخزأحمر كانهديق من رقته قال فلبس الخلعة والتحف المطرف قال فاني على ذلك اذتحرك المتوكل فيه وقد كاذالتفعليه المطرف فجذبه جذبة فخرقه من طرفه الىطرفه قال فاخذه ولفه ودفعه الىخادم فتيحة الذي جاءه بالخلمة وقال قل لهااحتفظي بهذا المطرف عندك ليكون كفنالىعند وفاتى فقلت فيتفسى انالله واناليه راجعو زانقضت والله المدةوسكر المنوكل سكر اشديدا قالوكان من عادته أفه اذاتما يل عندسكر وأن يقيمه الخدم الذين

عندرأسه قال فبينها تحن كذلك ومضى نحو ثلاث ساعات من الليل اذأ قبل باغر ومعه عشرة نفرمن الاتراك وهممتلثمون والسيوف فيأيديهم تبرق فيضوء تلكالشمع فهجموا عليناوأقبلوا نحوالمتوكل حتى صعدباغر وآخر معهمن الاتراك علىالسرير فصاح بهمالفتع ويلكم ولاكم فلمادآهم الغلمان ومن كات حاضرا من الجلساء والندماء تطاير واعلى وجوههم فلم يبق أحدفي المجلس غير الفنح وهو يحاربهم ويمانعهم قال البحترى فسمعت صيحة المتوكل وقدضر بهباغر بالسيف الذي كان المتوكل دفعه اليهعلى جانبه الايمن فقده الى خاصرته ثم ثناه على جانبه الايسر ففعل مشل ذلك وأقبل الفتح يمانعهم عنه فبعجه واحدمنهم بالسيف الذي كان معه في بطنه فأخرجه من متنه وهوصا برلايتنجي ولايزول قالالبحتري فادأيت أحداكان أقوى تفساولاأكرم منه ثمطرح بنفسه على المتوكل فسأتاجميعافلفافي البساط الذي قتلافيه وطرحاناحية فلميز الاعلى حالنهما فى ليلتهما وعامة نهارها حتى استقرت الخلك فة للمنتصر فاصبهما فذفنا جيعا وقيل ازفتيحة كفنته بذلك المطرف المخرق بسينه وقدكان بغاالصغير توحش من المتوكل فكان المنتصر يجتذب فاوب الاتراك وكان او تامش غلام الواثق مع المنتصر فكان المتوكل يبغض الذلك وكان أو تامش مجتذب فلوب الاتر التالى المنتصر وعبيدالله بن خاقان الوزير والفتح بن خاقان منحرفين عن المنتصر مائلين الى المعتزوكا فاقدأوغر اقلب المتوكل على المنتصر فكان المنتصر لا يبعد أحدمن الاتراك الااجتذبه فاستمال قلوب الاتراك وكثير من الفراعنة والاشروسية الى ان كان من الامرماذكرناهوهذا مااخترناه فيهذا الموضع اذكانأحسن ألفاظاوأقربماخذآ وقدأتيناعلى جميع ماقيل في ذلك في الكتاب الأوسط فاغنى ذلك عن اكثاره في هذا الكتاب ولميكن المتوكل يوماأشدمر ورامنه فى اليوم الذى قتل فيه فلقدأصبح فهذا اليوم نشيطافر حامسرو را وقالكاني أجدحركة الدم فاحتجم في الكاليوم وأحضرالندماءوالملهين فاشتدمروره وكثرفرحهفا تقلبذنك الفرح ترحاوالسرور حز نافن ذا الذي يفتر بالدنياو يسكن الها ويأمن الغدر والنكبات فها الاجاهل مغرور فهى دارلايدوم نعيمها ولايتم فيها سرورو لايؤمن فيهامحذور قدقر فتمنهاالسراء بالضراءوالشدةبالرخاءوالنعيم بالبادئ ثم يتبعها الزوال فع نعيمها البؤس ومع سرورها الحززومع محبوبها المكروه ومع محتها السقم ومع حياتها الموت ومع فرحاتها الترحات ومع إنداتها الآكات عزيزها ذليل وقويهامهين وغنيها محروب وعظيمهامساوب

ولايبقى الاالحى الذى لا يموت ولا يزول ملكه وهوالعزيز الحكيم وفي ذلك يقول البحثري في غدر المنتصر بايه وفتكه به من قصيدة له

أكان ولى المهدأ ضمر غدره فن عجب أن ولى المهد فادره فلاملك الباق تراث الذي مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابره

وكاقت أيام المتوكل فى حسنها وتضارتها ورفاهية العيش بها و حدا غاص والعام لحسا ورضاه عنها أيام سراء لاضراء كاقال بعضهم كافت خلافة المتوكل أحسس من أمن السبيل ورخص السعر وامانى الحب وأمام الشباب وقد أخذهذا بعض الشعر اعفقال

قر بك أشهى موقعا عندنا من لين السعر وأمن السبيل ومن ليالى الحب موصولة بطيب أيام الشباب الجيل

( قال المسعودى ) وقدقيل انه لم تكن النفقات في عصرمن الاعصار ولاوقت من الاوقات مثلها في أيام المتوكل ويقال انه انفق على الهاروني و الجوسق الجعفرى الاوقات مثلها في أيام المتوكل ويقال انه انفق على الهاروني و الجوسق الجعفرى أكثر من علقة ألف ألف درور العماء لم وجليل ما كانوا يقبضونه في كل شهر من الجوائزو الهبات ويقال الله كان له أربعة آلاف كن له أربعة آلاف الفي دينار وسبعة آلاف ألف در هم ولا يعلم أحد في صناعته في جد ولا هزل الموقد حظى في دولته وسعد بإلمه ووصل اليه فصيب و افر من ماله وذكر محمد الدن أبي عون قال حضرت مجلس المتوكل على الله في يوم فيروز وعنده محمد بن عبدالله المناطر و بين يديه الحسن بن الفسحال الخليع الشاعر فف من المتوكل خادما المناسورة أن يستى الحسن كاسا و يحييه بنفاحة عنبر ففعل ذلك ثم النفت على ألمه و كل الحال المناسورة أن يستى الحسن كاسا و يحييه بنفاحة عنبر ففعل ذلك ثم النفت المتوكل المناسورة أن يستى المتوكل المتوكل

وكالدرة البيضاء حيا بعنبر من الورديسمى في قراطيس كالورد له عبشات عند كل تحية بهينيه تستدعى الخلى الى الوجد عنيت أن أستى بمينيه شربة تذكرنى ماقدنسيت من المهد ستى الله دهرالم أبت فيه ساعة من الليل الامن حبيب على وعد قال المتوكل أحسنت والله يعطى لكل بيت ما تقدينا و فقال محمد بن عبدالله و لقد أجاب فاصرع و ذكر فا وجم و لو لا أن يدأ مير المؤمنين لا تطاو لها يدلا جز لت المسلاء و لو بالطارف و التالد فقال المتوكل عند ذلك يعطى لكل بيت ألف دينا رقال و يوى

أفه لمأتى عحمد بن المغيث الى المتوكل وقد دماله بالنطع والسيف قال له يامحمد ما دماك الى المفاقة قال الشقو قيا أمير المؤمنين و أفت ظل الله الممدود بينه و بين خلقه ان لى فيك نظنين أسمقهما الى قلى أو لا هم بلك و هو العفو عن عبدك و انشابقول

أى الناس الاانك اليوم قاتلى امام الهدى والعقو بالحر أجل وهـل أنا الاجبلة من خطيئة وعقوك من نو دالنبوة يجمل تضاءل ذنبي عند عفوك قة فن لى بفضل منك والمن أفضل لانك خير السابقين الى المسلا واذاك خير الفعلتين ستفعل

فقال المتوكل أفعل خيرهاو أمن عليك ارجع الى منزلك قال ابن المفيث ياأمير المؤمنين الله أعلم حيث يجعل رسالته ولماقتل المتوكل رثته الشعراء فمن رثاه على بن الجهم فقال من قصيدة له

عبيد أميرالمؤمنين قتلنه وأعظم آفات الماوك عبيدها بنيها من هاشم صبرا فكل مصيبة سيبلى على وجه الزمان جديدها وفيه يقول ابن زيدالمهلي من قصيدة طويلة

جاءت منيته والعين هاجمة هلا أتت المنيايا والقناقصد علتك أسياف من لادونه احد وليس فوقك الاالواحدال همد خليفة لم ينل ما ناله أحد ولم يصغ مثله نور ولاجسد وفيه يقول بعض الشعراء صرت ليسلا منيته اليسه وقاما فقامات أغاماك الى هلك فقاما

وفيه يقول الحسن بن الضحاك الخليع

ان الليالي تمسن الى أحد الاأساءت اليه بعد احسان أمار أيت خطوب الدهر مافعات بالهاشمي وبالنتح بن خاتان

وذكر على بن الجهم قال المافضت الحدادة الى أمير المؤمنين جمغر المتوكل على الله أهدى اليه الناس على اقدارهم وأهدى اليه ابن طاهر هدية فيها ما تناوصيفة ووصيف وفى الهدية جارية يقال لها محبوبة كافت لرجل من أهل الطائف قد أدبها و تقفها وعلمه امن صنوف العلم وكافت تحسن كل ما يحسنه علما الناس فسن موقعها من المتوكل وحلت من قلبه محلاجليلا لم يكن أحديم دلما عنده قال على فدخلت عليه يوما المنادمة فل استقربي المجلس قام فدخل بهض المقاصير شمخرج وهو يضحك

فقال ويلك ياعلى دخلت فرأيت قينة قد كنبت في خدها بالمسك جعفر افار أيت أحسن منه فقل فيه شاً فقلت باسيدي أناوحدي أو أناو محمو بة قال لا مل أنت و محمو بة قال فدعوت بدواة وقرطاس فسبقتني الىالقول ثم أخذت المودفتر بمتثم خفقت عليه حتى صاغت له لحناو تضاحكت مليا ثم قالت ياأمير المؤمنين تأذن في فاذن لحاففنت وكاتبة في الخبد بالملك جعفرا بنفسي محط المسلك من حيث أثرا لئن أودعت خطامن المسك خدها لقدأودعت قلبي من الوجداسطرا فيامر لماوك يظل مليكه مطيعا له فما أسر وأجهرا ويامن لعيني من رأى مثل جعفر سقى الله صوب المستهلات جعفرا قال على و تغالت خو اطرى حـتى كاني ماأحسن حرفامن الشعر قال فقال لى المتوكل ويلك ياعلى ماأمر تك به فقلت ياسيدي اقلني فو الله لقدعز بعن ذهني فلم يزل يضرب به على رأسي و يعيرني به الى ان مات قال على و دخلت اليه أيضا لا نادمه فقال لي و ملك ياعلى عاصبت محبو بةوامرتها بلزوم مقصورتها ونهيث الحشم عن الدخول الهاوا نفت من كلامها فقلت ياسيدى ان كنت غاضبتها اليوم فصالحها غدا ويديم الله صرور امير المؤمنين ويمدني عمره قال فاطرق مليائم اللندماء انصرفو اوأمر برفع الشراب فرفع فلما كان من غددخلت اليه فقال ويلك ياعلى أنى رأيت البارحة في النومأنى قدصالحتها فقالت جارية يقال لهاشاطر كافت تقف أمامه والله لقدسمعت الساعة فرمقصورتها هينمة لاأدرى ماهى فقاللى قمو يلكحتي فنظرماهي فقام حافياوقمتأ تبمه حتىقر بنامن مقصورتها فاذاهى تخفق عوداو تترنم بشئ كانها تصوغ لحناثم رفعت عقيرتها وتغنت

أدور في القصر لاأرى أحدا أشكو اليه ولا يكامنى حتى كانى أتيت معصية ليس لها توبة تخلصنى فن شفيع لنا الى ملك قدرار فى في الكراو صالحنى حتى اداما الصباح ادلنا عاد الى هجره و صار منى

قال فصفق المتوكل طر باوصفقت معه فدخل اليها فلم تزل تقبل رجل المتوكل وتمرخ خديها على التراب حتى أُخذ بيديها و رجمنا وهى ثالثتنا قال على فلما قتل المتوكل ضمت هى وكثير من الوصائف الى بغاالكبير فدخلت عليه يو ما المتنادمة فامرية من السنارة وأمر بالقينات فاقبلن يرفلن في الحلى والحلل واقبلت محبو بة حاسرة من الحلى والحلل عليها بياض فجلست مطرقة منكسة فقال لها وصيف غنى قال فاعتلت عليه فقال أقسمت عليك وأمر بالمو دفوضع في حجر ها فله الم تجديد امن القول تركت العود في حجر هاشم غنت عليه غناء مرتجلا

ای عیش یلنلی لااری فیه جعفرا ملک قد رأیته فی نجیع معفرا کلمن کانذاخبا ل وسقم فقد برا غیر عبو به التی لوتری الموتیشتری لاشترته بماحوت به یداها لنقبرا

قال فغضب عليها وصيف وأمر بسجنها فسجنت وكانآخر العهدبه ا(قال المسعودي) ومات فى خلافةالمتوكل جماعة من أهل العلم ونقلة الاكار وحفاظ الحديث منهم على ابن جعفر المدنى بسامر ايوم الاثنين لئلاث بثين منذى الحجة سنة أربع وثلاثين وماتنين وهوابن اثنتين وسبعين سنة واشهر وقدتنو زعفى السنةالتي مات فيهاابن المديني وقد قدمنا فيماسلفمنهذا الكشاب السنةالتي قيل فيهاانوفاته كانت فيها \* وفي هذه السنة مات ابو الربيع بن الزهرى وقد تنوزع في السنة التي مات فيها يحبى بن معين فنهم من رأى ماقدمنا في هذا الكتاب ومنهم من رأى وهو الاكثر أنهمات في سنة ثلاث وثلاثين و مائتين و يكنى بانى زكر يامو لى بنى مرة وقد بلغ من السين خمساوسمعين سنة واشهرا بالمدينة وقيل انفهذهالسنة كانت وفأة أبي الحسن على بن محد المدائني الاخبارى وقيل مات في أيام الواثق في سنة عان وعشرين ومائنين وفيها كانت وفاة مسددبن مسر هدواسمه عبدالملك بن عبدالعزيز ، وفيها مات الحانى الفقيه وابن حائشة واسمه عبد الله بن محمد بن حقص و يكنى بابي عبدالرحمن وهومن تيم قريش \* وفىخلافة المتوكل مأت.هدبة بن غالدوسفياذ بن فرجالايليوابراهيم بن محمدالشافعي وذلك في سنةست وثلاثين ومائتين ﴿ وَفَّي سنةسبع وثلاثين وماتين مات العباس بن الوليد الرسي بالبصرة وعبد الاعلى بن حاد الرسى وعبيدالله بن معاذالمبدى \* وفي سنة عمان وثلاثين ومائتين مات اسحق ابن ابراهيم المعروف بابن راهو يهوبشر بن الوليدالقاضي الكسندي صاحب أبي يوسف وقد قيل ان في هذه السنة مات العباس بن الوليدال من العرف في صنة تسع وثلاثين ومائتين ماتعثمان بن أبي شيبة الكوفي بالكوفة والصلت بن مسمود الجحدري \* وفي سنة أر بعين وماثنين مات هياب بر\_ خليفة العصفري

وعبدالواحد بنءتاب \* وفيسنة ثلاثوأر بمينومائتين ماتهشام بن همار الدمشقى وحميد بن مسعود الناجى وعبدالله بن معاوية الجمحى وفيهامات يحيي بن أكثم القاضى ق الربذة ومحمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب \* وفي سنة ست وأد بمين ومائتين مات محمد بن المصطنى الحمصي وعنبسة بن اسحق بن شمر وموسى ابن عبدالملك (قال المسمودي) والمنوكل أخبار وسيرحسان غيرماذكر ناوقد أتينا علماعلى الشرحوا الاختصارف كتابنافي أخبار الزمان والله الموفق الصواب

و ذكرخلافة المنتصر بالله الله

وبويم محمدبن جعفرالمنتصرفصبيحة الليلة التي قتلفها المتوكل وهي ليلة الار بماءلثلاث خلون من شوال سنة سبع وأر بمين ومائتين و يكني بايي جعفر وأمه أمولديقال لهاحبشية رومية واستخلف وهوابن خسوعشرين سنة وكانت بيعته بالقصرالمعروف بالجمفري الذي احدث بناءه المتوكل وماتسنة ثمان واربعين وماثنين وكانت خلافته سنة اشهر

🔏 ذكر جمل من أخباره وسيره و لمع بما كان في أيامه 🦫

كانالموضع الذىقتل فيهالمتوكل هوالموضع آلذى قتل فيهشيرويه اباه كسرى ابرويز وكأن الموضع يمرف بالماخورة وكان مقام المنتصر بعد أبيه في الماخورة سبعةأيام ثمانتقلعنه وامربنخريبذلك الموضع وحكىعن أبىالعباس محمدبن سهلةال كنتأ كتب لعناب بن عتاب على ديو ان جيش الشاكرية في خلافة المنتصر فدخلت الى بعض الاروقة فاذاهو مفروش ببساط سوسجردومسند ومصلى ووسائد بالحرةوالزرقة وحول البساطدار اتفيها أشخاص ناس وكتابة بالفارسية وكنت احسن القراءة بالفارسية واذاعن يمين المصلى صورة ملك وعلى أسه تاج كانه ينطق فقرأت الكتابة فاذاهى صورة شيرو يه القاتل لابيه ابرويز الملكملك ستة اشهر ثمرأ يتصور ملوكشتي ثمانتهي بيالنظر الىصورةعن يسار المصلى عليها مكتوب صورة يزيدبن الوليدبن عبدالملك فتل ابزهمه الوليد بزيزيدبن عبدالملكملك سنةاشهر فعجبت منذاك واتفاقه عن يمين مقعد المنتصر وعنشماله فقلت الأأرى يدوم ملكه أكثر من ستة اشهر فكان والله كذلك فحرجت من الرواق الى مجلس وصيف وبغاو هافي الدار الثانية فقلت لوصيف أعجز هذاالفراش أن مفرش تحتأمير المؤمنين الاهذا البساط الذي عليه صورة يزيدين الوليد قاتل ابن عمه

وصورة شيرو يه قاتل أبيه ابرو يز وعاشاسنة أشهر بمدما قتلا فجزع وصيف من ذلك وقال على الوب بن سلمان النصر الى خاز ن القرش فثل بين يديه فقال له وصيف لم تجدما يفرش في هذا اليوم تحت أمير المؤمنين الاهذا السلط الذي كانب تحت . المتوكل ليلة الحادثة وعليه صورة ملك الفرس وغيره وقدكان ناله آثار الدماء قال سألنى أمير المؤمين المنتصرعنه وقال مافعل البساط فقلت عليه آثار دماء فاحشة وقدعزمت أن لاأفرشهمن ليلة الحادثة فقال لم لاتفساه وتطويه فقلت خشيت ان يشيع الخبر عندمن يرى ذلك البساطمن أثر الحادثة فقال ان الامر أشهر من ذلك يريد قتل الاتراك لابيه المتوكل فطويناه وبسطناه تحته فقال وصيف وبغااذا قام أمير المؤمنين من مجلسه فخذه وأحرقه بالنار فاماقام أحرق بحضرة وصيف و بغافاما كان بعد أيام قال لى المنتصر افر شذاك البساط الفلاني فقلت وأين ذلك البساط فقال وما الذي كانمن أمر وفقلت ان وصيفاو بغاأم انى باحر اقه قال فسكت ولم يعدفي أص مشيا الى أن مات \* وقد كان المنتصرطوب في هذه الا يام فدعا بينان بن الحوث العوادوكانمطر بامجيداوقدكانغضب عليه فاحضره ففناه

لقد طال عهدي بالامام محمد وماكنت اخشى أن يطول بهعهدي فاصبحتذا بمدو دارى قريسة فياعبامن قربدارى ومن بمدى رأيتك في برد النبي محمد كبدر الدجابين الممامة والبرد

وكانذنك ثانى يوم الاضحى وقدكان المنتصرصلي بالناس في هذاالعيدو بماغني ممن الشعر للمنتصر فى ذلك اليوم

> وأطوع منكفىغير المنام وليت الليل آخر ألفعام لاغليت النعاس على الافام

انى دأيتك فى المنام كاننى اعطيتنى من ديق فيك البارد ىتنا جميعا في لحاف واحـــد يبدى اليمين وفي عينك ساعدي لاراك فينوى ولست براقد

رأيتك في المنام أقل بخلا فليت الصبحباد ولانراه ولو أن النماس يباع بيما ومن شعر المنتصر أيضا عماغني بحضرته

وكأذكفك في يدى وكانما ثم اقتبهت ومعصاك كلاها فظللت ومي كلهمتراقدا

وقدكان استوزرأ حمدين الخصيب وندم علىذلك وكان نعى عبدالله بنخاقان وذلك

أن احمد ركب ذات يوم فتظلم اليه منظلم بقصة فاخر جرجه من الركاب فزج بها في صدر المنظلم فقتله فتحدث الناس بذلك فقال بمض شعر اعذلك الزمان قل النفل في قلل النه من المناس من المناس من المناس منال

قل الخليف قيابن عم محمد اشكل وزيرك انه ركال المكامعن ركل الرجال فاز ترد مالافمندو زيرك الاموال

(قال المسعودي) ولو لحق هذا الشاعر الوزير عامد بن العباس فى وزادته المقتدر بالله للمقتدر بالله للمقتدر بالله للمقتدر بالله الحصيب وذلك انه خاطب ذات يوم فقلب ثيابه على كنفه ولكر حلقه ولقد دخلت عليه ذات يوم أم موسى القهر ما قاله المقتدة وغيرها من القهار مة فخاطبته فى شى من الاموال عن رسالة المقتدر فكان بما خاطبها به أن قال

اضرطى والنقطى واحسبي لاتفلطى فقطعما عماله فصدت فصدة في هالمالمة تدرو السيدة فاخد ته

فاخجلهاذلك فقطعهاعماله فصدت فمضتمن فورها الى المقتدرو السيدة فاخبرتهما بذلك فامرالقيان يغنين ذلك اليوم بذلك الكلام وكانيوم طرب وسروروقد أتينا على خبره وأخبارغيرهمن وزراء بني العباس وكتاب بني أمية الىهذا الوقت وهو سنة اثننين وثلاثين وثلثائة فالكئاب الاوسط وأخبرت عن أى العباس أحمد بن محد بن موسى بن الفرات قال كان أحمد بن الخصيب سي الرأى فوالده وكانعاملاله فحاءني مخبرمن خدم الخاصة فقال ان الوزير قد ندب لاعمالكم فلانا وقدأمره فى والدك بكل مكر وهوأن يصادره على جملة من المال غليظة ذكرها فقعدت وعندي بمضأصدقائنامن الكتاب ابادربالكتاب الىوالدي بذلك فاشتغلت عن جليسى الكاتب فاتكاعلى الوسادة وغفافا نتمهم عوبا وقال انى قيدرأ مترؤ ياعجيمة رأيت أحمد بن الخصيب واقفا في هذا الموضع وهو يقول يموت الخليفة المنتصر الى ثلاثة أيام قال قلت له الخليفة في الميدان يلعب الصولجان وهذه الرؤياضرب من البلغم والمرار وقدقدمناالطعام فااستتممناالكلام حتى دخل عليناداخل فقال رأيت الوزير بدار الخاصة غيرمسفر الوجه والى سألت عن سبب ذلك فقيل لى ان الخليفة المنتصر انصرف من الميدان وهوعرق فدخل الحامونام في الباذهنج فضربه الهواء وركبته حى هائلة فدحل عليه أحمد بن الخصيب فقال ياسيدى أنت متفلسف وحكم الزمان تنزلمن الركوب تعبافتدخل الحام ثم تخرج عرقافتنام فى الباذهنج فقال أ المنتصر أتخافأن اموت رأيت في المنام البارحة آتيا أتاني فقال لي تعيش خسا وعشر ينسنة فعلت أذذتك بشارة في المستقبل من عمرى والى ابقى في الخلافة هذه

المدةةالفاتفاليومالثالثفنظروافاذاهوقداستوفى غماوعشرينسنة \* وقد ذكو جماعة من أصحاب التواديخ أن المنتصر ضربته الريجيوم الخيس لخس بقين من شهر ربيع الاولومات مع صلاة المصر لخس ليال خلون من ربيع الآخر وصلى عليه أحمد ابن محدالمستعين وكأن أولخليفة من بني العباس أظهر قبره وذلك ان أمة حبشية سألت ذلك فأذن لها وأظهرته بسامرا \* وقد قيل ان الصنفو رى الطبيب سمه في مشراط حجمه به وقد كانعزم على تفريق جع الاتراك فأخرج وصيفافي جع كثيرالي غزاة الصائفة بطرسوس ونظريوما الى بغاالصغير وقدأقبل في القصر وحوله جماعة من الاتراك فاقبل علىالفضل بن المأمون فقال فتلني الله ان لم أقتلهم وأفرق جمهم فقتلهم المتوكل علىالله فلمانظر الاتراك الىمايفعليهم وماقدعزمعليه وجدوامنه الفرصة وقدشكاذات يومحرارةفأرادالحجامة فحرجامن الدم ثلثمائة درهملا كان في المبصع وشرب شربة بعد ذلك فلت قواه ويقال ان السم كان في مبضم الطبيب حين فصده ، وقدذكر ابنأبي الدنياعن عبد الملك بن سليمان بن أبي جعفر قال رأيت في نوم المتوكل والفتح بنخانان وقدأحاطت بهمانار وقدجاء مخمدا لمنتصر فاستاذر علمهمافنع الوصول ثم أقبل المتوكل على فقال ياعبد الملك قل لحمد بالكاس الذي سقيتنا تشرب قال فاما أصبحت غدوت على المنتصر فوجيدته محموما فواظبت على عيادته فسمعته في آخرعلته يقول عجلنافعو جلنافات من ذلك المرض \* وكان المنتصر واسع الاحتمال واسخالعتل كثيرالمعروف راغبا فيالخير سخياأ ديباعفيفا وكان ياخذنفسه بمكارم الاخلاق وكثرة الانصاف وحسن المعاشرة بمالم يسبقه خليفة الى مثله وكان وزيره أحمدبن الخصيب قليل الخيركثير الشرشديد الجهل وكاذآ لرأبي طالب قبل خلافته في محنةعظيمة وخوف علىدمائهم قدمنمو ازيارة قبرالحسين والغرى من أرضالكوفة وكذلكمنع غيرهم من شيعتهم حضو رهذه المشاهد وكان الامربذلك من المتوكل سنةستوثلاثين ومائتين وفيهاأمرالمعر وفبالذيريح بالمسيرالى قسبرالحسين بنعلى دضىالله تعالىءنهما وهدمه ومحوارضه وازالة أثره وأذيعاقب من وجديه فبذل الرغائب لمن تقدم على هذا القبرف كل خشى العقو بة وأحجم فتناول الدير يحمسحاة وهدماعالى قبرالحسين فحينئذ أقدم الفعلة فيهوانهم انتهوا الى الحفرة وموضع اللحد فلمير وافيهأثر رمة ولاغيرها ولمتزل الامو رعىماذكرناالىأن استخلف المنتصر فأمن الناس وتقدم الكفعن آل أبي طالب وترك البحث عن أخبارهم وأن لا يمنع

أحدزيارة الحيرة لقبر الحسين دضى الله تعالى عنه و لا قبر غيره من آل أي طالب وأمر بر دفدك المولد الحسر و الحسين و أطلق أو قاف آل أي طالب و ترك النمر ض لشيعتهم و دفع الاذى عنهم و ف ذلك يقول البحث ترى من أبيات له و ان عليا لاولى بكم و اذكى يدا عند تكم من عمر و كل له فضلة و الحجو ليوم التراهين دون الغر ر و ف ذلك يقول يزيد محد المهلمي و كاذمن شيعة آل أبي طالب و ما كان امتحن به

الشيعة فىذلكالوقت وأغربت بهم العامة ولقد بررت الطالبية بعدما ذموا زمانا بعيدها وزمانا ورددت ألفة هاشم فرأيتهم بعيد المداوة بينهم الحوانا آنست ليلهم وجدت عليهم حتى نسوا الاحقادوالاضغانا لويعلم الاسلاف كيف بررتهم لرأوك أثقل من بها ميزانا

وفىسنة عان وأربعين وماثنين خلع المنتصربالله أخويه المستز وابر آهيم من ولاية المهد بهده وقدكان المنوكل بالله أخذ لهم المهد بهده وقد كان المنوك المنافر المهد بهده والتالي لملك محدا المنتصر لكل واحد منهم جزأ من الاعمال رسمه له وجعل ولى عهده ابر اهيم المؤيد وأخذت البيعة والى المنتوول عهده ابر اهيم المؤيد وأخذت البيعة عى الناس بماذكر ناوفرق فيها أمو الاوعم الناس بالجو الروالصلات وتكلمت في ذلك الحقيد به الشعر اء فما اختير من قولهم في ذلك قول مروان بن أبى الجنوب من قصدة

ثلاثة أملاك ظما محمد فنو رهدى بهدى به الله من بهدى وأما أبو عبد الآله ظه شبهك في التقوى و يجدى كاتجدى و والفضل ابراهم للناس عصمة تقى وفى بالوعيد وبالوعد ظولهم مور و ثانهم هدى و ثانهم رشد و كلهم مهدى وقوله المتوكل بما أجادفيه وأحسن

ياعاشر الخلفاء دمت بمتمعاً بالملك تعقد بسيدهم للعاشر حتى تكون امامهم وكأنهم زهرالنجوم دنت لبدرزاهر وفى بيعة المتوكل لمن ذكر قامن ولدهالثلاثة بولاية العهيد يقول الشاعر المعروف بالسلمى لقدشدركن الدين بالبيعة الرضا وطائر سعد جنفر بن محد لمنتصر بالله أثبت ركنه وأكد بالممتر قبل المؤيد ومن قال في ذلك فاحسن القول وأجاد النظم ادريس بن أبي حفصة ان الحلافة مالها عن جعفر ورالهدى وبنيه من تحويل فاذا قضى منها الحليقة جعفر الناس الافقدوه خير بديل فيقاء ملكك وافتظار محمد خير لنا وله من التعجيل

وقدكان خرج بإيام المنتصر بناحية اليمن والبوازيج والموصل أبو المعود الشادى فحكم واستدأم مه فيمن انضاف اليه من الحكة من دبيمة وغيرهم من الاكراد فحر حاليه المنتصر جيشاعليهم مهاالترك فكافت لهمع الشارى حروب فامر الشادى واقى به المنتصر فجادعليه بالعمو وأخذ عليه المهدو خلى سبيله (وحكى) عنه وزيره أحمد بن الخصيب بن الضحاك الجرجاني أنه قال حين رضى عن الشارى ان لذة العفو أعذب من الذة التشهى وأقبح أفمال المقتدر الاقتقام هو أخبر فاأبو بكر محدين الحسن ابن دريد قال رأى بعض الكتاب في المنام في الليلة التي استخلف في صبيحتها المنتصر كا ذة قالا يقول

هذا الامام المنتصر والملك الحادى عشر وأمره اذا أمر كالسيف مالاق بتر وطرفه اذا نظر كالدهر فى خيروشر

وقد كان أظهر الانصاف في الرعة فالتاليه قاوب الخاصة والعامة مع شدة الهيبة منها له وحدثني أبو الحسن أحمد بن على بن يحيى المعروف بابن النديم قال حدثنا على بن يحيى المعروف بابن النديم قال حدثنا على بن يحيى المعروف بابن النديم قال حدثنا على بن يحيى المنجوب منه و لا تكلف لقدراً في وما وأ نامغموم شديد الفكر بسبب ضيمة بحباو رة لضيمتي وكنت أحب شراءها فلم أزل أهل الحيلة على مالكها حتى أجابني الى بيمها ولم يكن عندى فذلك الوقت قيمة ثنها فصرت الى المنتصر وأناعي تلك الحال فتبين الاقتكسار في وجهى فاستحلفني فصدقته عن خبر الضيمة فقال لى المنتصر في مبلغ ثمها فقلت ثلاثون فالمندر هم قال في معندك منها فلت عند خبرى وأسترقستي العندر هم قال في معندك منها فقلت ثلاثون ساعة ثم دعا بدواة و بطاقة ثم وقع فيها بشي "لاأدرى ماهو وأشار الى خادم كاذعلى رأسه بالم أفهم فضى الغلام مسرعا وأقبل يشغلني الحديث و يطاهني الكلام الى أن

أقبل الغلام فوقف بين يديه فنهض المنتصر وقال لى ياعلى اذا شئت فانصرف الى منزلك وقد كنتقدرت عندمسئلته انه سيأس لى بالثمن أو نصفه فاتيت وأنالاأعقل غما فلماوصلت الىدارى استقبلنى وكيلي فقال! ن خادم أمير المؤمنين صار اليناومعه بغل عليه بدرتان فسامهماالي وأخذخطي بقبضهماقال فداخلني من الفرح والسر ورمالم أملك به تفسى ودخلت وأنالا أصدق قول الوكيل حتى أخرج الى البدرتين فحمدت الله تعالى على ماحماه لى ووجهت في و قتى الى صاحب الضيعة فو فيته الثمين وتشاغلت سائريومي بتسليمها والاشهاد بهاعي البائع ثم بكرت الى المنتصرمين الغدف أعاد على حرفاو لاسالني عن شيء من خبر الصيعة حتى فرق الموت بيننا (قال المسعودي)وذكرالفضل نأبي طاهر فكتا به في أخبار المؤلفين قال حدثني أبوعمان سعيدبن محدالصغيرمولي أمير المؤمنين قال كان المنتصرف أيام امارته ينادمه جماعة من أصحابه وفيهم صالح ن أحمد المعروف بالحريري فجري في مجلسه ذات يوم ذكر الحب والمشق فقال المنتصر لبعض من في المجلس أخبر في عن أي شي أعظم عند النفس فقد ا وهيبهأشيد تفجعاقال فقيدخل مشاكل وموت شكل موافق وفألآخر بمن حضر ماأشدجولةالرأىعندأهمل الهوي وفطامالنفسعندالصبا وقدتصدعت أكباد العاشقين من لوم العاذلين فلوم العاذلين قرط في آذا بهم ولوعات الحب فيران في أبدانهم معدموع المعانى كغروبالسواني وانمايعرفماأقولهن أبكته المفاني والطلول وقال آخر مسكين العاشق كل شيُّ عدوه هبوب الرياح يقلقه ولمعان البرق يؤرقه والمذل يؤلمه والبعدينحله والذكر يسقمهوالقربيهيجه والليسل يضاعف بلاءه والرقاديم بمنه ورسوم الدارتجرقه والوقوف على الطلول يبكيه ولقدتداوت منه العشاق بالقرب والبعدف انجع فيهدواء ولاهداه عزاء ولقدأ حسن الذي يقول وقد زعموا أن الحب اذا دنا علو أن النأى يشني من الوجد

بكل تداوينا فلم يشف مابنا على أز قرب الدار خير من البعد فكل قال وأكثر الحطب ف ذلك فقال المنتصر لصالح من تحد الحريرى إصالح هل عشقت قطقال إي والله أيها الامير وان بقاياذلك في صدرى قال ويلك لمن قال أمها الملك كنت آلف الرصافة في أيام المعتصم وكافت لقينة أم ولد الرشيد جارية تخرج في جواديها و تقوم في أمرها و تلقى الناس عنها وكافت قينة تنولي أمر القصر اذذاك وكافت عربى فاحتشمها وأعانها مم راساتها فطردت رسولى و هددتنى وكنت أقسد

على طريقها لا كلها فاذا رأتنى ف مت كتوخرت الجوارى بالعبث بى والهزء تم فارقتها وفي قلبى منها قار لا تخده وغايل لا يبرد ووجد يتجدد فقال له المنتصر فهل لك الأحضرها وأزوجكها ال كنت حرة او أشتريبا ال كنت امة فقال والله ايبا الاميران بى الى ذلك أعظم النافة وأشد الحاجة قال فد ما المنتصر باحدين الحصيب وساله أن يوجه له في ذاك فلاما من خلما فه منفردا ويكتب معه كتابا مؤكدا الى ابراهيم بن استحق وصالح الحادم المنولي لامرا لحرم عدينة السلام فضى الرسول وقد كافت أعنقها وخرجت من حدالجوارى الى حدالنا عادالي في في من الجال فقال المنتصر فلما أزوجك قالت اعمال المتحبين أن أزوجك قالت اعمال المتك أيما الامير ومو لانك فافعل ما بدالك فاحضر صالحا وأملك بها وأمهرها تم من جها فارة ووال التاروذ لك

منيحالله أبا الفض لحياة لاتنفس وتولاه فقسديا لغنى الحب وأخلص عاشقا كان على التر ويج المقد تحرص من هوى من شمرها يخضب الحناالمفص فترة اله عند ماين مسل كالبردالمحرص في من أماح خلق الله في التساج المفصص رزق الصبر عليها فتانى وجده شيخ مقرفص قرنصت في عهد وح صاحب الفلك وقرنص أى حظ نال لولا العرك والحود المرصص ليته قد حمل الالا مرك والحود المرصص في والحالام والمحالام والمحال الموالية والمود ألم المحالة والمحالة والمحالة

وذكر أبوعثان سميد بن محدالصغير قال كان المنتصر في أيام امارته قدوجهني الىمصر في بد من أمورد السلطان فعث قت جارية كانت لبعض النخاسين عرضت البيع محسنة في الصنعة مقبولة في الخلقة قائمة على الوزن من المحاسن والكال فساومت مو لاهة

فابئ ذيبيعها الابالف دينار ولميكن عنهامته يتامعي فازعجني السفر وقدعلقها قلي فاخذني المقمر المقعدمن حبها وندمت على مافاتني من شرائها فلماقدمت وقرغت مما وجهنى المهوأديت اليهماعمات حمدأثري فيهوسأ لني عن حاجتي وخبري فأخبرته بمكان الجارية وكاغى بهافاعرض عنى وجمل لايز دادالاحدة وقلبي لايز دادالا كلفاوصبري لابزداد الاضعفا وسليت نفسي عنها خيرها فكانى أغريتها ولم تسمل عنها وجعل المنتصر كلمادخلتاليه وخرجت منعند ديذكرها ويهيج شوقى اليها وتحيات اليه بندمائه وأهمالانسبه وخاصمن يحظى منجواريه وأمهات أولاده وجدتهأم الخليفة أذيشتريم الى وهو لا يجيبني الى ذلك ويعيرني بقلة الصبر وكان قدأم أحمدين الخصيب أذيكنب الىعامل مصرفي ابتياعها وحملهااليه من حيث لاأعلم خملت اليه وصارت عند دفنظرالها وسمع منهافعذرني فمها ودفعها الىقيمة جوأريه فاصلحت من شأنها فلما كازيو مأمن الايام استجلسني وأمرها أن تخرج الى الستارة فالماسمعت غناءها عرفتها وكرهتاني أعاسه أنى قمدعر نتهاحتي ظهر في ماكتمت وغاسعلي صبرى فقال مالك ياسعيد قلت خيرا أيماالاه يرقال فاقترح عام اصوتا فافترحت علما صوتا كنت قدأعامته أفي سمعته منها واني استحسنته من غنائها ففنته فقال أتعرف هذا الصوت قلت إى والله أيها الامير وكنت أطمع في صاحبته ظما الآزفقد أيست منهاوكنت كالقاتل نفسه بيددوكالجالب الحنف الرحياته فقال والذياسعيدماا شتريتها الالك ويعلم الذاني مارأيت لهاوجها الاساعة دخات علمها وقداستراحت منألم السفر وخرجت من شحوبة التبذل فهي لك فدعوت له بما أمكنني من الدعاء وشكره عنى من حضر دمن الجلساء وأمريها فهيئت وحملت الى فردت الى حياتي بعد أز أشرفت على الهلكة والأحدعندي أحظى منهاه ومن ملاحات أحاديث الملهين الجازماذ كره أبوالفضل بنأ بي طاهر قال حد ثني أحمد بن الحرث الخزاز عن أبي الحسن المدائني وأبي على الحرمازي قالاكاز بمكة سفيه يجمع بين الرجال والنساء على أخش الريب وكانمن أشراف قريش ولميذكر السمه فشكاأهل مكة ذلك الى الوالى ففربه الىعرفات فاتخذها منزلا ودخل الىمكة مستترا فاقي بالحرفاء دمن الرجال والنساء فقال ومايمنعكم مني فقالوا واين بكوأنت بعر فات فقال حمار بدرهمين وصرتم الى الامن والنزهة والخلوة واللذة قالو اندهدانك لصادق فكانو اياتو نه فكثر ذلك حتى أفسدعلى أهل مكذ أحداثهم وحواشيهمفعادوا بالشكيةالىأميرهمفارسلاليه فاتىبهفقـالأىعدواللاطردنك

منحرم الله فصرت الى المشعر الاعظم تفسدفيه وتجمع بين الخبائث فقىال أصلح الله الاميرانهم يكذبون على ويحسدونني فقالوا الوالى بينناو بينه واحدة تجمع حمر المكادين وترساما الىعرفات فان لم تقصدالي يته لما تعودت من اتيان السفهاء والفجار فالقول ماقال فقال الوالى ان في هذا لدليلاو أمر مجمع الحر فجمعت ثم أرسلت فقصدت منزله وأتاه أمناؤه فقال ما بمدهذا شي عجر دوه فامانظر الى السياط قال ولابدمن ضربي قال لابدياعدوالله قال اضرب فوالله مافي هذاشي باشدمن أن يسخر بناأهل العراق ويقولون أهلمكة يجيزون شهادة الحيرمع تقريعهم لنابقبول شهادة الواحد مع يمين الطالب قال فضحك الوالى وقال لاأضر بكاليوم وأمر بتخلية سبيله وترك التمرض له ( قال المسعودي ) وللمنتصر بالله أخبار حساز وأشمار وملح ومنادمات ومكاتبات ومراسلات قبل الخلافة وقدأ تيناعي مبسوطها ومااستحسناه منهاىمالم نورده في هذاال كتاب في كتابنا أخيار الزمان من الامهالماضية والاجيال الخالية والممالك الدائرة وكذلك في الكتاب الاوسط اذكناما ضمناه كل كتاب منهالم تنعرض لذكره والاكنر ولوكان كذلك لميكن بينهافرق وكان الجع واحدا وسنور دبعدفراغا مر هذا الكتاب كتابانضمنه فنو المن الأخبار وتخلله بالآداب وفنونالآ ثارتاليا لماسلفمن كتبناومعتقبا لماتقدممن تصفيفناان شاءالله تعالى

## ع ذكرخلافة المستمين بالله ١

وبويع أحمد بن محد بن الممتصم و اليوم الذي توفي فيه المنتصر وهو يوم الاحد لحس خاو زمن شهر ربيع الا خرسنة ثمان و أربيين وما تتين و يكنى بابى المباس وكانت أمه أم ولد صقابية يقال لها مخارق وخلع نفسه و سلم الحلافة الى المعتر فكانت خلافته ثلاث سنين و ثمانية أشهر وقيل ثلاث سنين و تسعة أشهر وكانت و فاته يوم الاربساء لثلاث خاون من شو السنة اثنتين و حسين و ما تتين و قتل وهو ابن خسو و ثلاثين سنة ( ذكر جمل من أخباره وسعيره و لم يماكان في أيلمه )

واستوز دالمستعين بالتأباموسى أوتامش وكان المتولى لامر الوزادة والقيم بهاكاتنا لاوتامش يقال لهشجاع وبعدان قتل أوتامش وكاتبه صارعى وزارته أحمد بن صالحين شيرزادو لمساقتل وصيف و بغاباغرالتركى تعصبت الموالى وانحدر وصيف و بنساالى مدينة السلام والمستعين معهما فاز لا ددار عمد بن عبدالله بن طاهر وذلك في الحرم سنة احدى وخمدين وماثنين والمستعين لا أمراه والامر لبفاو فوصيف وكان من حصار بغداد ماذكر ناه في الكتاب الاوسط وفي المستعين بالله يقول بعض الشعراء

> خليفة فى قفص بين وصيف وبغا يقول ما قالاله كما يقول الببغـا

وقدكان المستمين نفي أحمد بن الخصيب الى اقريطسسنة عمان وأربعين و مائيين و فقى عبد الله بن يحيى بن خاقان الى برقة و استوزر عيسى بن فرحانشاه و قلدسميد بن حميد ديوان الرسائل وكان سعيد مانظالما يستحسن من الاخبار و يستجاد من الاهمار متصرفا في فنون العلم متما اذا حدث مفيدا اذا جولس وله أشعار كثيرة حسان فعا يستحسن و يختار من شعر دقوله

وكنت أخوفه بالدعاء وأخشى عليه من المائم
فلما اقام على ظلمه تركت الدعاء على الظالم
وقوله أسيدتى مالى اداك بخيسة مقيم على الحرمان من يستريدها
فاصبحت كالدنيا تذم صروفها ونتبعها ذماو تحرن عبيدها
وقوله الله يعلم والدنيا مولية والميش منتقل والدهر ذودول
فلافراق وازهاجت فجيعته عليك أخوف في قلي من الاجل
وكنت أفرح بالدنيا ولذتها والياس يمكم للاعداء في الامل

وما كان حبيها لاول نظرة ولاغرة من بعدهافتجلت ولاغرة من بعدهافتجلت ولكنهاالدنيا ولكنها اذاماتولت مقداء

كازانحدارالدمم حيزتجيله علىخدها الريازدر علىدر

الاازسعيداعل ما وصفناعنه من الادب كان يتنصب ويظهرالتسنز والتعيل وظهر عنه الانحراف عن أميرا المؤمنير على بن أبى طالب رضى الله عنـ هوعن الطاهر ين من ولده وفي ذلك يقول بعض الشعراء

مارأينا لسميدين حميد من شيه ماله يؤذى رسول المه في شـتم اخيه \* انه الرئديق مستول على دين أبيه \* وكان سعيد بن حميد من أبناء المجوس وفيه يقول بعض الشعراء وهو ابو على البصير رأس من يدعى البلاغة منى ومن الناس كلهم فى حرامه وأخونا ولست أعنى سعيد؛ نحيد تؤرخ الكتب باسمه

وكان لسميد بن هميد وابي على البصير وأبي الميناء معاتبات ومكاتبات ومداعبات و قداتينا على ذكرها في الكتاب الاوسط وكان أبوعلى البصير من اطبع الناس في زمانه لا يزال يالى بالبيت الناد والمثل السائر الذي لا يأتى به غيره وكان أبن ميادة بحبوء اختيار ديرى انه أشعر من جرير و يحسبه مقدما على أهل عصره وهو فوق فظرائه في وقته ودون البحترى فن مشهور شعره قوله في المعلى بن ايوب

لعمر أبيك ما نسب المعلى الحكرم وفي الدنياكريم ولكن البلاداذااقشمرت وصوح نبتهار عى الهشيم ومما استحسن لهمن شعره قوله

اذامااغندت طلابة الملم مالها من العلم الاما يخلد في الكتب

غدوت بتشمير وجد عليهم فحبرتي سمعي ودنترها قلبي وثمااستحسن من قوله زهو يريدالحج

خرجنا نبتغي مك قحجاجا وعمارا الله الله الله الله عادا الحير قراعي الله عادا فقلت احططهارحلي ولاتعبا بمن جارا فصا دفنابها لهوا وبستانا وخمارا وظبيا عاقدا بينال نقا والحضرز نارا فلا طنك بالحلفا ء ان اشعلتها نارا

وظهر في هذه السنة وهي سنة تمان وار بعين ومائين بالكوفة ابو الحسن يحيى بن محر ابن بحيى بن الميار الميار المين بن عبدالله بن المحميل بن عبدالله بن جمفر بن أبي طالب الطيار وقيل ان ظهوره كان بالكوفة سنة خسين ومائين فقتل وحمل رأسه الى بغسداد وصلب فضح الناس من ذلك لما كان في قنوسهم من الحجية له لانه استفتح اموره والكف عن الدماء والتو رع عن أخذ شيء من امو الى الناس وأظهر المدل و الانصاف وكان ظهوره لذل أول به وجفوة لحقته و عنة نالته من المتوكل و غيره من الاراك و دخل الناس الى محدين طاهر به : وقو بالفتح و دخل عليم أبوها شم الجمفرى وهو ددخل الناس الى محدين طاهر به : وقو الطياد داود بن القامم بن اسحق بن عبد الله بن جعفر الطياد

ثلاثة آباء ولم يكن يعرف في ذلك الوقت اقصد نسبافي آل أبي طالب وسائر بني هاشم وقر يشمنه وكان ذاز هدو ورع ونسك وعلم صحيح المقل سليم الحواس منتصب القامة وقبره مشهور وقد اتيناعلى خبره وماروى عنه من الواية عن أبيسه ومن شاهد من سلفه في كتاب حدائل الاذهان في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فقال لابن طاهر ايها و خرج من داره وهو يقول يا بني طاهر البيتين وقد كان المستمين أمم بنصب الرأس فامر ابن طاهر الزاله لمارأى من الناس وماهم عليه و في ذلك يقول أبو هاشم المجمفرى يا بني طاهر كلوه و يبا ان لحم النبي غير مرى

انوترایکونطالبه الله لوتربالفوت، پرحری

وقدر ثى ابوالحسن يميى بن عمر باشماركثير وقدأتينا على خبر مقتله ومار ثى به من الشعر فى الكتاب الاوسط و بمار ثى به ماقاله فيه أحمد بن أبى طاهر الشاعر من قصيدة طو للة

اذا مامضى آل النبى فودعوا واضحت عروس المرمات تضمضع ولا بن رسول الله فى الترب مضجم من الدين والاسلام فالدار بلقع وبدد شمل منهم المنوت فتتبع والمقدر منكم حاسر ومقنع وكنها فى آل أجمد تقطع وفيكم رماح الترك بالقنل شرع وحق رسول الله فيكم مضيع وحق رسول الله فيكم مضيع وليس لمن يرميه بالوتر يشفع وليس لمن يرميه بالوتر يشفع

سلام على الاسلام فهو مودع فقدنا العلا والمجدعندافتقادهم أنجمع عين بين قوم ومضجع فقدأ قفرت دار النبي محمد الم ترآ ل المصطفى كيف تصطفى بي طاهر واللؤم منكم سجية قواطمكم في الترك غير قواطم للم المتابيين شرع ماحكم المقالبيين شرع مرتع في دارا ل محمد أخلتم بازالله يوعى حقوقكم وأضحوا يرجو ذالشفاعة عنده فيغلب مغلوب ويقسل قاتل وأضحوا يرجو ذالشفاعة عنده فيغلب مغلوب ويقسل قاتل

وقال وكان يحيى دينا كثيرالتمطف والمعروف علىعوام الناس بار يخواصهم واصلا لاهل بيته مؤثر الهم على تمسه مثقل الظهر بالطالبيات يجهد قمسه ببرهن والتحن عليهن لمنظهر له زلة ولاعرفت لهخزية ولماقتل يحيى جزعت عليه نفوس الناس جزعاكثيرا ورثاه القريب والبعيد وحزن عليه الصغير والكبير وجزع لقنه المليء والدنيء وفي ذلك يقول بعض شعر اعصره ومن جزع على فقده

بكت الخيل شجوها بعديمي و بكاه المهند المسقول وبكته العراق شرقا وغربا و بكاه الكتاب والتذيل والمحلي والبيت والركن والحج رجيما لهم عليه عويل كيف لم تسقط المهاء علينا يوم قلوا أخوالحسين قتيل و بنات النبي يندبن شجوا فقده مفظم عزيز جليل وقبرت الرزية بدرا فقده مفظم عزيز جليل قطمت وجهه سيوف الاعادى بابي وجهه الوسيم الجيل وليحتي الفتى بقلبي غليل كيف برض بالجيم ذاك العليل قتله مذكر لقتل على وحسين ويوم أوذى الرسول فصلاة الاله وقفا عليهم مابكي موجم وحن تكول

وكاذ عمن رثاه على بن محمد بن جمفر العلو ى الحمانى الشاعر وكَان ينزل بالكوفة فى حمان فاضيف اليهم فقال

هابقايا السُّلَمَ السَّلَمَ السَّلَمَ والنجرال بيح كن للايام من بشين قنيل وجريج خابوجه الارض كم غيهب من وجه صبيح آممن يومك ما أو \* داه للقلب القريح وفيه مقول

تضوع مكاجانب القبر اذثوى وماكان لولا شاوه ينضوع مصارع فتيان كرام اعرة انيحليحيى الحيرمنهن مصرع وقوله

الى لقوىمن أحساب قومكم بمسجدا لخيف فى محبوحة الخيف ماعلق السيف ماعلق السيف ماعلق السيف ماعلق السيف ماعلق السيف وقد كان على سمحد بن جعفر العادى هذا وهو أخو اسمعيل العادى لامه لمادخل الحسن بن اسمعيل الكوفة وهو صاحب الجيش الذى لق يحيى بن همو قعد عن سلامه ولم يمن اليمالي الحاشميين وكان على بن عمد الحافى منتهم الكوفة وشاعر هم ومدرسهم ولسانهم ولم يكن أحد والكوفة

من آل على بنا بي طالب يتقدمه في ذلك الوقت فتفقد دالحسن بن اسمعيل وسال عنه و بعث بجماعة فاحضر و دفاذ كمر الحسن تخلفه فاجابه على بن مجمد مجو اب مستقدل آيس من الحياة فقال أردت أن آيك مهندًا بالفتح و داعيا بالظفر و أنشد شعر الايقوم على مثله من يرغب في الحياة

قتلت أعزمن ركب المطايا وجئتك استلينك والكلام وعز على أن القاك الا وفيما بيننا حد الحسام ولكن الجناح اذا أهيضت قوادمه يرف على الاكام

فقال له الحسن بن اسمعيل انتمو تو رفلست أنكر ما كان منك و خلع عليه و حمله الى منزله قال وكان أبو أحمد الموفق بالله حبس على بن محمد العلوى لا مرشنع به عليه من انه يريد الظهور فكتب اليه من الحبس

قدكاًن جدك عبدالله خيراًب لابنى على حسين الخير والحسرف فالكف يوهن منهاكل انملة ماكازمن أختما الاخرى من الوهن

فالذه يوهن منها لل المله ما درمن احبه الاحرى مراوهن فلما ومراث فرائيه المعميل فلما وصل هذا المعمول المعمول وغيره من أهله وفي وفي وفي المعمول وغيره من أها وفي ذم الشيب قد أتينا على كثير من ذكر هافى كتا بنا أخبار الزمان عند ذكر أخبار الطالبين وفي كتاب مزاهر الاخبار وظرائف الا تارق أخبار النبي صلى الشعليه وسلم و ممارتي به على بن محمد أبا الحسن يحيى بن عمر فاجاد في موافت خرى غيرهم من قريش قوله

الممرى لنن سرت قريش بهلكه لما كان وقافا غداة النوقف فان مات تلقاء الرماح فانه لمن معشر يشنو زموت النترف فلا تشتموا فالقوم من يبق منهم مقام المخلف لهم ممكم اما جدعتم انوفكم مقامات ما يين الصفاو المعرف تراث لهم مرز آدم و محمد الى الثقلين من وصاياو مصحف وفيه يقول أيضا في الديب

قدكان حين علاالشباب به يقق السوالف حالك الشعر وكانه قم تمنطق فى أفق السماء بدارة البدر يابن الذى جملت فضائله فلك الملا وقلائد السور من أمرة جملت مخايلهم الممالمين مخايل النظر تنهيب الاقدار قدرهم فكانهم قدر على قدر والموت لاتسوى رميته فلك العلا ومواشع الغرر

شقالزمازبه قابىالى كبدى الاتفتت اعضائي من الكد أوبيت مرثية تبقى على الابد قامالخلي ولم أهجع ولم أكـد ومن مراثبه المتحسنة في اخيه

هذا ابن امى عديل الروح في جسدي فاليوم لم يبق شيُّ استر يجمِه أومقلة بحياء الهم باكية ترى اناجيك فيها بالدموع وقد من لى عثلك وافور الحياة ويا عنى يدى التي شلت من العضد من لى بمثلك أدعوه لحادثة تشكى اليه ولاأشكو الى أحد قدذقت أنواع ثكا كنت ابلغها على القاوب واجناها على كبد قل الردى لأنفادر بعده احدا والمنية من أحببت فاعتمدى ازاازمان تقضى بعد فرقته والعيشآ ذزبالتفريق والنكد

وكانت وفاة محمد العاوى فيخلافة المعتمد في سنة ست ومائت ن وفي خلافة المستعين وذلك في سنة خمسين وما تنسين ظهر ببلاد طبر ستان الحسن من زيد بن محد بن اسماعيل بن الحسدن بنزيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله تعمالي عنمه نغلب عليها وعلى جرجان بمدحروب كثيرة وقتال شديد ومازالت فيدهالىان ماتسنة سبعين ومائتين وخلفه أخوه محمدبن زيدفها الى أناحار بهرافع بن هر ثمة و دخل محمد بن زيداني الديلم في سنة سبم وسبعين و مائتين فصارت في يده و بايعه بمدذلك رافع ن هر ثمة وصار في جلته وانقادلدعوته والقول بطاعته وكان الحسن بنزيدو محمد بنزيديدعو انالى الرضامن آلمحدوكذلك منطرأ بمدها ببلادطبرستان وهو الحسن منعلى الحسنى المعروف بالاطروش وولده ثم الداعى الحسن فالقاسم الذي قتله التتار بطبرستان وكان الحسن فالقاسم من ولد الحسن بنعلى مزأى طالب وقدأتينا علىخبرسائرآ لأبي طالب يطبرستان ومنظهر منهم بالمشرق والمغرب وغير ذلك من بقاع الارض الى هـ ذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثائة في كتابنا أخبار الزمان واعانذكر في هــذالكتاب لمعا منسائر مايجبذكره لثلا يخلوهذا الكتاب منذكرهم وظهرفي هذه السنة وهي سنة خسين ومائنين بالري محمدين جعفرين الحسن ودعائلحسن بنزيدصاحب طبرستان وكافت له حروب بالرى مع أهل خراساز من المسودة فامر و حمل الى نيسابو دالى محمد بن عبد الله ابن طاهر فات في مجلسه بنيسابو دو ظهر به دد بالرى أحمد بن عبسى بن على بن الحديد بن الله مدينة السلام فد خلها العادى و في هذه السنة وهي سنة خسير و ما تاين ظهر بقزو بن الحرك و هو الحسن بن اسماعيل بن محمد بن عبد الله بن على بن الحديد بن الحديد بن الحديد بن على بن الحديد بن على بن الحديد بن المديد بن المديد بن على بن الحديد بن على بن الحديد بن المديد المديد بن المديد

بك الله حاط الدين وانتاش أهــله من الموقف الدحض الذي مثله يردي لهموضع واكتبالي الناسبالمهد فول ابنىك العباس عهدك انه فان خلفته السس فالعقل بالغ بهرتبةالشسيخ الموفق للرشسد فقمد كان يحيي أوتى العلم قبسله صبيا وعيسى كلمالناس في المهد وقالأبو العباس المسكى كنتأ نادم محدبن طاهر بالرى قبل مواتمته الطالبيين فسأ رأيته فروقت من الاوقات أشدسرور امنه ولاأ كثر نشاطا قبل ظهو رالماوى بالرى وذلك في سنة خمين وماءً تين ولقد كنت عنده ليلة أتحدث والخير وافد والمترمسيل اذ قالكا في اشتهى الطعام فا آكل قلتصدر دراج او قطعة من جدى باردة قال بإغلام هات رغيفاوخلا وملحافا كلءن ذلك فلما كان في الليلة النانية قال ياا باالعباس كانى جأئم فاترى انآكل فلتماا كلتالبارحة فقال انت لاتعرف فرق مايين الكلامين قلثالبارحة كاني اشتهى الطعام وقلت الايلة كاني جائع وبينهما فرق فدعا بالطمام ثم قاللىصف لى الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل قلت ايكون ذلك

منثورا اومنظوماقال لالمنثورا قلتاطيبالطعاممالتي الجوع بطعم وافقشهوة قال فا اطيب الشراب قلت كاسمدام تبردماغليلك وتعاطى ماخليلك قالماى السماع أفضل قلت أوتارأر بمةوجارية متر بمةغناؤها بجيب وصوتها مصيبة الفاي الطيب أطيب قات ريح حبيب تحبه وقرب وادتر بهقال فاى النساء أشهى قلت من تخرج من عندها كارها وترجع الهاوالها قال فاى الخيل أفره قلت الاشدق الاعين الذي اذا طلب سبق واذاطلب لحق قال أحسنت بابشر أعطه مائة دينار قلت وأين تقعمني مائنا دينار قالأوقدزدت نفسك مائة دينار بإغلام أعطه المائة كإذكرنا والمائة الاخرى لحسن ظنه بنا فانصرفت عائني دينارفا كازبين هـذا الحديث وبين تنحيه من الري الاجمة \* وكان المستمين حسس المعرفة بإيام الناس وأخبار هم لهجا بإخبار الماضين (وحدث) محمدين الحسن بن دريد قال أخبر في أبو السفاءمو لي حمة الطمار وكان طيب الحديث قالوفدنافي أيام المستعيز من المدينة الىسامرا وفينا جماعة من آلأبي طالب وغيرهمن الانصارة قناببابه نحوامن شهرثم وصلنااليه فكل تكام وعبرعن نفسهفقرب وآئس وابتدأبذ كرالمدينة ومكةوأخبارها وكنتاعرف الجاعة بمآ شرعفيه فقلت اياذن أمير المؤمنين في الكلام قال ذلك اليك فشرعت معه فياقصد اليه وتسلسل بنما السكلام الى فنوزمن العسلم في أخبار الناس ثم انصرفنا وأقيم لنا الانزال والانضال فلما كازؤ أولااليل أتأناخادم ومعهعدةمن الاتراك فرسان فحملت علىجنيبة كانتمعهم وأتى بى الى المستعين فاذاهو جالس في الجوسق فقربي وأدنانيثم أخذبمدأنآ نسنى فأخبار المربوأ يامهاوأهل التتم فانهى بناالكلام الى اخبار العدريين والمتيمين فقال ماعندك من أخبار عروة بن حزام وماكان منهمع عفراء فقلت ياأميرالمؤمنين انعروة بنحزام لما انصرفمنعندعفراءبنتعقال كافر وجدامها وصبابة اليهافر بهركب فعرفوه فلما انتمو االىمترل عفراءصاحصائح ألاأيهاالقصر المغفل اهله نعينااليكم عروة بن حزام ففهمت صوته وأشرفت عليه وقالت

الأبها الكب المجدون و يحكم بحق نعيتم عروة بن حزام فاجابها رجل من القوم فقال

نعم قد تركناه بارض بعيدة مقيما بها في سبسب واكام فقالت لهم

فان كان حقا ما تقولون فاعلموا بان قد نميتم بدركل ظاهم فلا لق الفتيان بعدك لذة ولارجعوا من غيبة بسلام ولاوضعت أننى شريفا كشله ولا فرحت من بعده بضلام ولاوضعت أننى شريفا كشله ولا فرحت من بعده بضلام ولالا بلغتم حيث وجهتم له و نفصتم لذات كل طعام ثم سألتهم أين دفنوه فاخبروها فصارت الى تبره فلما قالوبته قال آزلوني فافى أريد قضاء حاجة فانزلوها فافسات الى تبره فا كبت عليه فاراعهم الاصوتها فلما سمعوه بادرو الليها فاذاهى ممتدة على القبر قد حرجت قسها فدفنوها الى جانب قبره قال فقال لى فهل عندك من خبره غير ماذكرت قلت قم جاامير المؤمنين هذا ما اخبر نابه مالك بن الصباح المدوى عن طميتم بن عدى بن عرومنبذة فاذا بيت جديد منها عن الحي فى بنى عذرة في بلادحى منهم يقال البيت واذا عجوز جالسة في كسر البيت فلما رآتى ترتم بسوت ضعيف يقول

وعراف تجدازها شفياني جعلت لعرافة اليمامة حكمه وقامامع المواد يبتدران فقالانعم نشني من الداء كله ولاشربة الابها سقياني فماتركالي رقيسة بعر فانها عاحملت منك الضاوع يدان وقالاشفاك اللهوالله مالنا علىالنحروالاحشاءحدسنان فلهني على عفزاء لهمفاكاته وعفراءعني المعرض المتداني فعفراءاحظي الناسعندي مودة وعفراءيوم الحشرملتقيان وانىلاهوى الحشراذقيل أنني فلانة اضحت خلة لفلان الالعن اللهائوشاة وقولهم

ثم شهق شهقة خفيقة فنظرت في وجهه فأذاه وقدمات فقلت ابتماالمدو زمااطن هذا النائم فغناء بيتك الاقدمات قالت و اناوالله اظن ذلك فنظرت في جهه وقالت نص ورب الكمية فقات من هذا فقالت عروة بن حزام المذرى و اناامه و الله ماسمعت له انقمن سنة الافي صدر يومي هذا فاني سمعته يقول

من كان من المهات باكيا ابدا فاليوم الى ارانى فيه مقبوضا تسمعيه فاقى غير سامعه اذاعاد ترقاب القوم معروضا قال فاقت حتى شهدت غسله و تكفينه والصلاة عليه و دفنه قال فقال عثمان و ما دعاك

الىذلك فلتاكتساب الاجرفيه والله فالفوصل الجاعة وفضلني عليهم في الجائزة (قالاالمسعودي) ولمن سلف من المتيمين اخبار عجيبة واشعار حسان فن ذلك ماحدثنابه ابوخليفة الفضل بنالحباب الجحى القاضي قالحدثنا محمد بنسلام الجحى قال اخبرني ابو الهياج بنسابق النجدي ثم الثقني قال خرجت الى ارض بني عاص لالشئ الاللقاء الجنون فاذاابو دشيخ كبير واذااخو تهرجال واذانعم ظاهرة وخيركثير فسالتهمعن المجنون فاستمبرو اوقال الشيخ كان والذابرهؤ لاءغنمدي فهوى امراة من قومه والله ما كانت تطمع في مثله فلما عرف امره و امرها كره ابوها ان يزوجهامنه فزوجها من رجل آخر فقيدناه فكاذ يعض شفتيه ولسانه حتى خشينا ان يقطعهما فلمار ايناذلك خلينا سبيله فرفي هذه الفيافي يذهب اليه في كل يوم بطعامه فيوضع لامحيث يرادفا داعا ينهجاءفاكل واذاخلقت ثيابهجاؤه ثياب فوضعت بحيث يراها فسالتهم ازيدلوني عليه فدلوني على فتى من الحي وقالوا انعلم يز لصديقاله وليس مانس باحد سوادفسالته ازيدلني عليه فقال ان كنت تريدشعر مفكر شعره عندى الى امس واناذاهباليهغدافانكازقدذكرشيااتينك بهقلت اريدان تدلى عليهقال اندرآ كيفرمنك وأخاف أذيذهب منى فيابعد فيذهب شعره فايت الاأذيداني فقال اطلبه في هذه الصحر اء ذارأيته فادر منه مستانسا فانه يتهدد لله و يتوعدك أن يرميك بشئ في يده فاجاس كانك لا تنظر اليه والحظه فاذار أيته قدسكن فاجهدأن تروى لقيس بن الذر يحشياً ذنه معجب به ذل غرجت اليه يومي فوجدته بعسداله صر جالساعلى تل يخط باصبعه خططا فدنوت منه غير منقبض ففر والله كإيفر الوحشمن الانسان والى جانبه أحجار فتناول منهاو احدافا قبلت حتى جلست قربيامنه فكثت ساعة وهو كانه نافر فلساطال جاوسي سكن وأقبل يعبث باصبعه فنظرت اليه وقات أحسن والله قيس بن الذر يححيث يقول

والى لمفن دمع عينى بالبكا حذاد الماقد كان أوهو كائن وقالوا غداأو بمدذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهوبائن وما كنت أخشى ان تكوزمنيتى بمنى الاان ما مان حائن قال فبكي والله حتى سالت: موعه ثم قال أناو الله أشعر منه حيث أقول أبي القلب الاحب عامرية للماكنية عمروو ليس له اعمرو تكاديدى تندى اذا ما لمستها و ينبت في أطرافها الودق الخمض

عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فاما انقضى ما بينناسكن الدهر فياحبها زدنى جوى كل ليلة وياسادة الايام موعدك الجشر قال ثم نهض فا نصر فت ثم عدت من الغد فاصبته فقعلت فعلى بالامس و فعل مثل فعله فلما أنس قلت أحسن و الله قيس بن الذر يحديث يقول قال ماذا قلت

هبونی امر أان تحسنو افهو شاكر لذاك وان لم تحسنوا فهو صافح فان یك قوم قد أشار و ابهجرنا فان الذی بینی و بینك صالح قال فكی و قال اناوالله أشعر منه حیث أقول

وأدنيتني حتى اذا ماسبيتني بقول يحل المصمسهل الاباطح تجافيت عنى حيث مالى حيلة وخلفت ماخلفت بين الجوائح ثم ظهرت لناظبية فوثب في الرها فالصرفت ثم عدت في اليوم الثالث فلم آصادف فرجعت فأخبرتهم فوجهوا الذىكان يذهب بطعامه فرجع واخبرهم ازالطعام علىحاله ثم غدوتمع اخوته فطلبناه يومناوليلتنافلهاأصبحنا أصبناه في وأدكثير الحجارة واذا هوميت فاحتمله اخو ته ورجعت الى بلدى ( قال ) وفى ســـنة ممان وار بعين ومائنين كانت وفاة بغا الكبيرالتركي وقدنيف على التسمين سنة وقد كان باشرمن الحروبمالم يباشره أحدفاأصابته جراحة قطو تقلدا بنهموسي بن بفاما كان يتقلده وضماليه اصحابه وجعلت له قيادته وكاز بغادينا بين الاتر اكوكاز من غامان الممتصم يشهد الحروب العظامو يباشرها بنفسهفيخرجمنهاسالماو يقولاالاجل جوشن ولم يكن يلبس على بدنه شيامن الحديد فعذل في ذلك فقال رأيت في نومى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أمحابه فقال ليا بناأ حسنت الى رجل من اوتى فدمالك بدعوات استجيبت له فيك قال فقلت يارسول الله ومن ذلك الرجل قال الذي خلصته مر السباع فقلت يارسول اللهسلر بكان يطيل عمرى فرفع يديه نحو السماء وقال اللهم أطل عمره وأتماجله فقلت يارسول اللهخس وتسعون سنة فقال رجل كان بين يديه و يوقى من الا كات فقلت الرحل من انت قال أناعل بن ابي طالب فاستيقظت من نومي وأناأقول على يزأبي طالب وكان بناكثير التعطف والبر الطالبيين فقيل له من كانذلك الرجل الذي خلصته من السباع قال كان أتى المعتصم برجل قدرى بيدعة فرت بينهم في الليل مخاطبة في خاوة ققال ل المعتصم خذه فالقه الى السباع فاتيت بالرجل الىالسباع لالقيه اليهاوأ نامغناظ عليه فسسمعته يقول اللهم انك تعسلم

ماتكامت الافيك ولمأرد بذنك غيرك وتقربا اليك بطاعتك واقامة الحق علىمن خالفك أفتسامني قال فارتمدت ودخلتني لهرقة وملئ قلبي لهرعيا فجيذ بتهعن طرف بركا السباع وقمدكدت أن أزجبه فيها وأتيت به حجرتي فاخفيته فيها وأتيت الممتصم فقال هيه قلت ألقيته قال فاسمعته يقول قات اناعجمي وهو يتكام بكلام عربى ماأدرى مايقول وقدكان الرجل اغابظ نلماكاز فرالسحر قات للرجل قمد فنحتالا بواب وأفامخر جكمع رجال الحرس وقدآثر تكعلى نفسي ووقيتك بروحي فاجهد أن لاتظهر في أيام الممتصم قال نعم قات فساخبرك قال هجم رجل من عماله في بلدفاعى ارتكاب المكاره والفجور وأماتة الحق و نصر الباطل فسرى ذلك الى فساد الشريعة وهدمالتوحيد فلرأجدعايه فاصرافو ثبت عليمه في ليملة فقتلته لان جرمه كان يستحق به في الشريعة أن يفعل بهذاك (قال المسعودي) ولما انحدر المستعين ووصيف وبعاالى مدينة السلام اضطربت الآتراك والفراعنة وغيرهمن الموالى بسامراوأجمواعلى بمثجاعة اليه يسالونه الرجوع الى دارملكه فصار اليهعدة من وجوه المو الى ومعهم البردو القضيب وبعض الخزائن ومائناأ اف دينار ويسالونه الرجوع الى دارملكه واعترفوا بذنوبهم وأفروا بخطئهم وضمنوا أذلا يعودوا ولاغيرهم من نظرائهم الىشئ من ذلك بمأأ نكر دعليهم وتذلاو اوخضعو اناجيبوا بمايكرهون وانصرفواالى سرمن رأى فاعلمواأصحابهم وأخبروهم بمانالهم واياسهممن رجوع الخليفة وقدكاز المستميز اعتقل الممتزو المؤيد حين أنحدر الى بندادوكم ياخذهامعه وقدكان حذرمن محمدبن الواثق حين أعداره فاخذه مميهثم انههربمنهمهرجال الحرب ناجم الموالى على اخراج الممتزو المبايعةله والانقيادالي خلافته ومحاربة المستمين وناصريه ببغدادنا تزلوه من الموضع الممروف باؤلؤة الجوسق وكان منقلافيه مع أخيه المؤيد فبايموه وذلك يوم الاربماء لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرم سنة احدى وخمسين وماثنين وركب من ذلك اليوم الى دار العامة فاخذالبيمة على الناس وخام على أخيه المؤيد وعقدله عقدين اسودو أبيض فكاك الاسودلولاية العمد بعددوالابيض لولاية الحرمين ونقلدها وانبثت الكتب في سامرا بخلافة المعتز بالله من سائر الامصار وأرخت باسم جعفر بن محمدالكاتب وأحدر أخادأ باأحمدمع عدةمن الوالى لحرب المستمين الى مداد فنزل عليها فكان أول حرب جرت بينهم ببغداد بينأصحاب الممتزو المستعين وهرب يحدبن الوائق الى

الممتز بانته ولم تزل الحرب بينهم وبين أهل بغداد للنصف من صفر من هـ ذ دالسنة فلما نشبت الحرب بينهم كانت أمور الممتزنة وىوحالة المستعير تض فوالفتنة عامة فلمارأى محمد بن عبدالله بن طاهر ذلك كاتب المعمر وجنح اليه ومال الي الصاح على خام المستمين وقد كانتالمامة ببغدادحين عامت ماقدعز معليه من خلع المستمين ثارت منكرة لذلك متحيزة الى المستدين فاصرة له فظهر محمد بن عبد الله المستدين على أعلى قصره فخاطبته العامة وعليه البردة فانكرما بالههممن خلعه وشكر محمدين عبدالله بن طاهر ممالتتي محمد بن عبدالله برطاه روأبو أحمد الموفق بالشماسية فانفقاعلى خلع المستعين على أذله الامان ولاهــله وولده وماحوته أيديهم من أملاكهم وعلى أنه يتزل مكةهو ومنشاءمن أهاه وأنيقيم بواسط المراقالي وتتمديردالي مكة فكتبله المعتز على ففسه شروطاأ فه وتي تقض شيئاً من ذلك فالله ورسوله منه براء والناس في حل من بيعته وعهو دايطولذكرها وقدخذل المعتز بمدذتك لمخالفتهاحين عالج في نقضها فخام المستمين ففسه من الخلافة وذنك يوم الخيس لنلاث خاون من الحرم سنة اثنتين وخمين وماثنين فكازله مذوافي مدينة الملام اليمان خام سنة كامه وكافت خلافتهمنذتقلدالامر علىمابيناه آنفاالي ان زال عنه ثلاث سنين وثمانيةأشهر وثمانية وعشرين يوماعلى ماذكر فادمن الخلاف وأحدرالي دار الحسن بن وهب ببغداد وجمع ينهوبين أهله وولدهم أحدرالي واسط وقدوكل به أحمد بن طولون التركي وذلك قبل ولايتهمصر وعلم عبز محمد بن عبدالله بزطاهر عن قيامه بامر المستعين حين استجاربه وخذلانه اياه وميله الى المقزبالله وفي ذلك يقول بمضشعراءالمصرمن

أطافت بنا الاتراك حولا عرما ، وما برحت فى جعرها أم عاص أقامت على ذل بها ومهافة ، فلما بدت ابدت لنا الؤم غادر ولم ترع حق المستمين فاصبحت ، تصين عليه حادثات المقادر لقد جمت لؤما وخبنا وذله ، وأبقت لها عارا على آل اطاهر ولما كازمن الامر ماقدمنامن خلم المستمين انصرف أبو أحمد الموفق من بندادالى سامر الخلع عليه الممتروس ووضع بوشاحين وخلع على من كازمه من قواده وقدم على الممترعبد الله بن طاهر أخو محمد بن عبد الله بالبرد والقضيب والسيف ومجود والخلافة ومه شاهك الخادم وكتب محمد بن عبد الله الممترفي شاهك ان

منأتاك بارثرسو لانشصلي الشعليه وسلم لجدير أن لاتخفر ذمته وخلع المستعين وعلى وزارته أحمد بن صالح بن شيرزادولما كأن في شهر رمضا زمن هـ فدالسنة وهي سنة اثنتين وحمسين وماتنين بعث المعتز بالله سعيد بن صالح الحاجب ليلق المستعين وقدكان في جلةمن حلهمن واسط فلقيه سعيدو قددر بمن سام افقته واحتر رأسه وحمله الىالممة زباللهو ترك جثته ماقاةعلى الطريق حتى تولى دفنها جماعةمن المامة \* وكانت وفاة المسنميز بالله يوم الاربماء لستخاو زمن شو ال سمنة اثنتين وخمسين ومائنين وهو ابن خمس و ثلاثين سنة على ما قدمنا في صدر هذا الماب، وذكر شاهك الخادمة الكنت عمد بلالامستعين عنداش خاص المعتزله الى سام اونحن في عمادية فلماوصل إلى القاطول تلقاد حيش كثير فقال بإشاهك انظرمن رئيس القوم فاذكان سعيدا الحاجب فقدها كت فلماعا ينته قاتهو والتسعيد فقال إنالله وإناإليه راجعون ذهبت والله تفسي وجعل يبكي فلماقر بسعيدمنه جعل يقنمه بالسوط ثم أضجعه وقمد علىصدردواحتررأسه وحمله علىماذكرنا واستقامتالامور للممتز واجتمعت الكلمة عليه \* والمستمين أخبارغيرماذكرناه في هـذا الكتاب وأوردناه فيهذا الباب قدأتيناعلىذكرهافي كتابناأخيار الزمان والاوسط وأعما ذكرنامأ وردنافي هذا الكتاب لئسلايتوهمأنا أغفلناذكر هاأوعزب عنافهمهافانا بحمدالله لم نترك شيئاًمن أخبارالناس وسيرهموماجرى في أيامهم الاوقدذكرناه وأوردنافى كتبناأحسنهوفوق كلذىعلمعايم والثهالموفقالصواب

﴿ ذَكُرِ خَلَافَةُ ٱلْمُتَّزِبَاللَّهُ ﴾

بويع الممتر بالله وهو الربير بن جمفر المتوكل و آمه أم ولديقال لها فتيحة ويكنى أباعبد الله و بين عشرة سنة بعد خلم المستمين لنفسه و ذلك يوم الخيس لليلتين خلتا من المحرم و قيدل لذلات خلو زمنه سنة اثنتين و خسين و مائتين على ما قدمنا و بايمه التو ادو المو المح و المحتد الجامم ببغداد في الجانبين ثم خلم المعترف سه يوم الاثنين لذلات تيزمن رجب سنة خس و خسين الجانبين ثم خلم المعترف سه يوم الاثنين لذلات تيزمن رجب سنة خس و حسين وستة اشهر و دفن بسام الجملة المعتمين الدي عسنين وستة اشهر و دفن بسام الجملة المعتمين الدي الدي خلم فيه الربع سنين وسبعة اشهر و سبعة المستمين ال

(۲۷ مروج - نی)

وتوفي ولهار بع وعشر ونسنة

﴿ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع بما كان في أيامه ﴾

ولماخلع المستميز بالله وأحدر الى و اسط بعد أن أشهد على نفسه انه قديرى من الخلافة وانه لا يصلح لها لمار أى من الخلاف الواقع وانه قد جمل الناس فى حل من بيعته قالت فى ذلك الشعر اء فاكثرت و وصدفته فى شعر ها فاغرقت فقال فى ذلك البحترى من قصيدة طويلة

أنى أراك من الفراق جزوعا أمسى الامام مسيرا مخملوعا وغدا الخليفة أحمدين محمد بعد الخلافة والبهاء خليما كانت به الايام تضحك زهرة وهو الربيع لمن أراد ربيما فأزاله المقدور من رتب الملا فثوى بواسط لايحس رجوعا

وكان بين خلع المستمين وقتبة تسمة أشهر و يوم ه ومات في خلافة المستمين جاعة من أهل العلم والمحدثين منهم أبو هاشم محدين زيد الراقي وأبو ببن محدالو راق وأبو بكر محدين العلاء الحمداني بالكوفة وأحمدين صالح المصرى وأبو جعفر بن سوار الكوف وعيسى بن حماد زغبة المصرى عصر ويكنى أباموسى وأبو جعفر بن سوار الكوف وذلك في سنة تمان و البين وماثنين \* وفي خلافة المستمين وذلك في سنة تسع وهمام بن خالد الدمشقى و محمد بن سليان الجهنى بالمسيصة و الحسن بن محدين طالوت وهام بن خلال الدمشقى و محمد بن سليان الجهنى بالمسيصة و الحسن بن محدين طالوت ابن عبد دالر حمن البرق و في خسلافة المستمين وذلك في سنة خسين وماثنين مات ابن عبد دالر حمن البرق و في خسلافة المستمين وذلك في سنة خسين وماثنين مات المراقي و الحراقي و الحر شين مسكين المصرى وأبو طاهر أحمد بن حمر و بن السرح وغير هو لاء الحراقي و الحر شين مسكين المصرى وأبو طاهر أحمد بن حمر و بن السرح وغير هو لاء من أعرضناعن ذكر معن شيوخ المحدثين و تقات الاستمين قداتينا على ذكر معن قدينا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين و ثلثائة في سنة ستمن كتا بنا المترجم بالاوسط و اعانذكر لما من و فاقمن ذكرة الثلاثي هذا الكتاب من قبذ المترفية على الحراقي و ماثنين و منتسبة ماثني و ماثنين و ماثنين و ماثنين و ماثنين و منتسبة ماثني و ماثنين و ماثني و ماثنين و ماثنين و ماثنين و ماثني و ماثنين و ماثني و ماثنين

أخرج من خزانة الخلافة فصياقوت أحريم في الحلى وكافت المارك تصونه وكان الرشيد اشتراه بأريسين ألف دينار ونقش عليه اسمه أحمد و وضع ذلك الفص في المسمعة فتحدث الناس بذلك وقدذ كر أن ذلك الفص قد تداولته المارك من الاكامرة وقد نقش في قديم الزمان وذكر أنه لم ينقشه ملك الامات قتيلا وكان الملك اذا مات وجاس تاليه في الملك حك النقش فتداولته في اللبس المارك وهو غير منقوش فيقع النادر من الملوك فينقشه وكان ياقو تا أحريف "بالليل كفياء المصباح اذاوضع في بيت لا مصباح فيسة أشرق و برى فيه بالليل عائيل تلوح وله خبرطو يل ظريف قد يت لا مصباح فيسة أشرق و برى فيه بالليل عائيل تلوح وله خبرطو يل ظريف قد ذكر فاه في كنابنا أخبار الزمان في ذكر خواتم ماوك القرس وقد كان هذا الفص ظهر في أيام المقتدر ثم خني أر وبعد ذلك و ذكان جماعة من الشمراء قالو افي المعتر حين استتم له الامرواستقامت له الخلافة و خلمها المستمين أقو الاكثيرة فن ذلك قول مروان ابن أي الجنوب من قصيدة طويلة

ُ انالامور الحالمتر قدرجمت والمستمين الى حالاته رجماً قد كان يعلم أن الملك ليس له وأنه لك لكن قفسه خدما وفي ذلك يقول رجل من أهل سام ا وقدقيل انه البحترى

لله در عصابة تركية ردوا نوائب دهره بالسيف قتلوا الخليفة أحمد بن محمد وكسواجيم الناس وبالخوف وطنوا فاصبح ملكنامته ما وامامنا فيه شبيه الضيف وفى الممتز ورجوع الامراليه واتفاق الكامة عليه يقول أبوع البصير آب أمر الاسلام خيرماً به وغدا الملك ثابتا في نصابه مستقراة والموملة الملاهد والله والمقتراة

مستقرا قراره مطمئنا آهلا بسد تأيه واغترابه فاحمدالله وحده والتمسيال مقوض هفاجز يل ثوابه

وكانعلى وزارة المعترجعفوين محمد ثم استوزرجاعة فكافت الكتب تخرج باسم صالح بن وصيف كانه مرسوم بالوزارة وكانت و فأ بي الحسن على بن محمد بن محمد في خيلافة المستزبالة وذاك في ومالاتنين لاربع بقين من جمادى الآخرة سينة أربع و خمسين وماتسين وهو ابن أربعين سنة وقيل ابن اثنتين و أربعين وقيل أكثر من ذلك وسمع في جنازة جارية تقول ماذا لقينا في ومالاتسين قد يما وحديثا وسلى عليه أحد برسل المنوكل على الله في

شارع أبي أحمد في داره بسامرا ودفن هناك حدثنا أبو الازهر قال حدثني القاسم ابن عباد قالحدثني يحيى بن هر عمة قال وجهى المتوكل الى المدينة لاشخاص على ابن محمد بن على بن موسى بن جعفر لشيء بلغه عنه فلما صرت اليه ضج أهلها وعجو اضجيحا وعيجا ماسمعت مثله فعلت اسكنهم واحلف لهم أنى لمأوص فيه بمكروه وفتشت بيته فلرأج دفيه الامصحفا ودعاءوما أشبهذلك فاشخصته وتوليت خدمته وأحسنت عشرته فبيناأ فافائم بوما من الايام والسماءصاحية والشمس طالعة اذركب وعليه بمطر وقدعقب ذنب دابته فعجبت من فعله فلم يكن بعدداك الاهنيمة حتى جاءت سحابة فارخت عزاليهاو فالنامن المطرأ مرعظيم جدافالتفت الىوقال أفاأعلم انك أنكرت مادأيت وتوهمت الى عامت من الامر مالا تعلمه وليس ذلك كاظنفت وللكن نشأت بالبادية فافاأعرف الرياح التي يكون في عقها المطرفا اأصبحت هبت ويح لآنخلف وشحمت منها رائحة المطرفنا هبت لذلك فلمآ قسده ت مدينة السسلام بدأت باسحق بنابراهم الطاهري وكاذعلى بنداد فقال يايحيي ان هذا الرجل قدولده رسول الشصلى الشعليه وسلم والمتوكل من تعلم وانحرضته علىقنله كان رسول الشصلي الله عليه وسلم خصمك فقلت والله مأوقفت له الاعلى كل أمر جميل فصرت الى سامرا فبدأت بوصيف التركي وكنت من أصحابه فقال والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لايكون المطالب بماغيرى فعجبت من قولهما وعرفت المتوكل ماوقفت عليه وماسمعتهمن الثناءعليه فأحسن جائزته وأظهر برهو تكرمته وحدثني محمد بن الفرج بمدينة حرجان في المحلة المعروفة سراى غسان قال حدثني أبو دعامة قال أتيت على ين محمد ابنعلى بزموسي عائدا في علته التي كانت و فاته منها في هذه السنة فلما هممت بالا نصراف قال إيا بابادعامة قدوجب حقك أفلاأحدثك بحديث تسربه قال فقلت لهماأحوجني الى ذلك يا ابن رسول الله قال حدثني أبي محمد بن على قال حدثني أبي على بن موسى قال حدثني أبى موسى بن جعفر قال حدثني أبى جعفر بن محمد قال حدثني أبي محمد بن على قال حدثني أى على بن الحسين قال حد ثن أبي الحسين بن على قال حد ثني أبي على بن أبي طالب رضى الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب قال قلت وما اكتب قال لى اكتب بسم الله الرحمن الرحم الايمان ماوقرته القاوب وصدقته الاعمال والاسلام ماجرى به اللسان وحلت به المناكحة قال أبو دعامة فقلت يا ابن رسول الله ما أدرى والله أيهما أحسن الحديث أم الاسناد فقال انها لصحيفة بخط على بن أى طالب باملاء رسول الله

صلى الشعليه وسلم تنو ارشها صاغراعن كابر ( قال المسعودى ) و قدد كر تاخبر على بن محد بن موسى رضى الشعنه مع زينب الكذابة بحضرة المتوكل و نزوله الى بركة السباع و نذا لهاله و رجوع زينب عماد عته من انها ابنة الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام و أن الله تعالى أطال عمر ها الى ذلك الوقت في كتابنا أخبار الزمان و قيل انهمات مسمو ما عليه السلام ( قال المسعودى ) و في سنة ثلاث و خمين و مائنين و ذلك في خلافة المعتزمات محمد بن عبد الله بن طاهر للنصف من ذى القعدة بعدقتل و صيف بثلاثة عشر يو ما و القمر مكسوف و كان من الجود و الكرم و غزارة الادب و كثرة الحفظ و حسن الاشارة و فصاحة المسان و ما وكية الجالسة على ما لم يكن عليه أحد من نظرائه و فيه يقول الحسن بن على بن طاهر من قصيدة له

كسف البدر والامير جيما فأنجل البدر والامير غيد عاود البدر أو ره لنجلي هوأو ر الامير ليس يمود الكسوفين في لية الاحدالنه سأحذ كانحده مثل حدال سيف والنارشب في الوقود

(وذكر) أبوالمباس المبرد قال ارتاح محد بن عبدالله بن طاهر يو ما المنادمة و قد حضره ابن طالوت وكان و زيره وأخص الناس به و احضره خلواته فأقبل عليه وقال الإبدلنا اليوم من ثالث تطيب لنابه المعاشرة و تلا بمنادمته المؤانسة فن ترى أن يكون و أعمنا النيروم من ثالث تطيب لنابه المعاشرة و تلا بمنادمته المؤانسة فن ترى أن يكون و أعمنا النيروم من ثالت المعالمة المنافق ال

الساع من مؤنسة جارية بنت المهدى فاحضرت فكان أول ما فنت به ولست بناس اذ غدوا فتحملوا دمو هى على الاحباب من شدة الوجد وقولى وقعد زالت بليل حمولهم بواكر نجمه لا يكن آخر المهد فقال مانى احسنت و بحق الامير الاماز دت فيه

وقت اناجى الفكر والدمع حار بقلة موقوف على الضر والجهد ولم يعدد في الهجر والمهد ولم يعدد في الهجر والمهد فاندفت تغنيه فقال له محمد اعاشق افتياماني فاستجى و خزه ابن طالوت ان لا يبوح له بهدى فيسقط من عينيه فقال مبلغ طرب وشوق كان كامنا فظهر و هل بعد الشيب صبوة ثم افترح محمد على مؤنسة هذا الصوت

حجبوها عن الرياح لانى قلت ياريح بلفها السلاما لورضو المحجاب هانولكن منموها عن الرياح الكلاما فمنته فطرب عمدود عابر طل فشرب فقال مأنى ماغل قائل هذا الشعر لوزادفيه فتنعمت ثم قلت لطيفي آمان زرت طيفها الماما خصه بالسلام منى فاخشى ينموها لشقوتى أن تناما لكان أقسار ندالصبابة بين الاحشاء واشد تماخلا الى الكيدالصديامن زلال الماها

مع حسن تأليف نظمه والانتهاء بالمعنى المنهاية عامه فقال محمداً حسنت يامائى ثم أمر مؤلسة بالحاقهما بالبيتين الاولين والفناء بهما ففعلت ثم غنت بهذين البيتين ياخليلي ساعة لاتر عا وغلى ذى صسبابة فاقها

مامرد الهدارزينب الا هنك الدموسر اللكتوما فاستحسنه محمد فقال ما في لو لا رهبة التمدي لاضفت الي هذي البيتين بيتين لا يردان

على سمع ذى لب فيصدر ان الاعن استحسان لهافقال محمد يامانى الرغبة في حسسن مانانى به حالة دون كل رهبة فهات ماعندك فقال

ظبية كالهلال لوتلحظ الصخ ر بطرف لفادرته هشيما واذا ماتبسمت خلت ايما ضيروق اولؤلؤ امنظوما فقال أحسنت إمانى فاجزهذاالشمر

لم تعلب اللذات الابمن طابت بها اللذات مانوسه غنت يصو ت اطلقت عبرة كانت بسجن الصبر محبوسه

فقال مانى وكيف صبرالنفس عن فادة أظلمها ان قلت طاووسه وجرت ان سميتها بانة في جنة القردوس مغروسه وغير عدل ان عدلنابها جوهرة في البحر مفموسه ثم سكت فقال محمد ماعد افي وصفه لها فقال مانى

جلت عن الوصف فا فكرة تلحقها بالنعث محسوسه فقال محمد أحسنت فقالت مؤنسة وجب شكرك ياما في فساعدك دهرك وعطف عليك الفك وقار فك سرورك والله يديم لناذك ببقاء من به اجتمع شملنا فقال لهاما في عندة و لها وعطف علمك الفك محسا

ليس لى الف فيمطفني فارقت تقمى الاباطيل فاموصول بنعمة من حبله بالمجد موصول أفا مفبوط بنعمة من طبعه بالمجد مامول فاومااليه ابز ما الوت بالقيام فنهض وهو يقول

ملك قل النظير له زانه الغر البها ليل طاهرى فى مواكبه عرفه فىالناس مبذول دمهن يشقى بصادمه معجبوب الريم مفاول عالبا المباس صن ادبا حده بالدهر مفاول

ققال محدو جب جزاؤك لشكرك على غير نسمة سبقت ثم أقب ل على ابن طالوت فقال ليست خساسة المرء ولا انضاع الدهرو لا نبو العين عن الظاهر بمد ذهب جوهرية الادب المركب فى الانساذ و ما أخطأ صالح بن عبد القدوس حيث يقول

لايعجبنك من يصون ثيبابه خوف الغبارو عرضه مبذول فلر عا افتقر الفتى فرأيشه دنس الثياب وعرضه مفسول قال بن طاور تقطف عليك الفك واقشاده.

عندة و لهاذلك ليسلى الف فيمطفى فارقت تقسى الاباطيل قال فلم ترافع المستران المؤرد المحد عبر العلم و المحال المستران المؤرد المحد عبر المحد عليه و المحال المستران جماعة من الموالى فبس المؤرد وأبا أحمد وها لاب وأم وطولب المؤرد المناز يخلع تقسه من ولاية المهد فضرب أربعين عصا الى أن أجاب وأشهد على تقسه بذلك ثم الصل المعرز أرجاعة من الاتراك اجتمع رأيهم على اخراج المؤرد من حسب

فلما كازيوم الخيس لثمان قين من دجب سنة اثنتين وخسين ومائتين أخرج المؤيد مينا وأحضر القضاة والفقهاءحتي رأودو لاأثرفيه فيقال انه أدرج في لحاف مسموم وشدطر فاهحتىماتفيه وضيقحبسأبيأجمدفكان ييندخولهسرمن رأىومالتي بهامن الاكرام وبين حبسه سنة أشهر و ثلاثة أيام ثم أشخص الى البصرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بمدقنل المؤيد بخمسين يوماور تب اسمعيل تن فتيحة وهو اخوالممتزلابيه وامهمكان المؤيدفي ولايةالمهم واجتمع قوادالموالي المالممتز فسالوه الرضاعن وصيف و بنا فاجابهم الى ذلك \* وفي هذه السنة مات زرافة صاحب دار المتوكل بمصر \* وقد كان يوسفُ بن اسمعيل العلوى غلب على مكة فمات في هذه السنة نخلفه بمدوفاته أخوه محد ن يوسف وكان أسن منه بعشر ين سنة فنال الناس في هذهالسنة جهدشديد فبعث المعتزبان الساج الاشروسي الى الحجاز فهرب محمدبن يوسفوقتلخاق من اصحابه \* وفيها أوقع الحسن بنزيدالحسيني بسلمان بن عبد الله بن طاهر فاخرجه عن طبرستان ، وفي هذه السنة قدم الى سامر اعيسي أبن الشيخ الشيباني من مصرومه مالكثير وستة وسبعون رجلامن سائر ولدأبي طالبمن ولد على وجعفر وعقيسلكا نواخر حوامن الحجازخوف الفتنة والجهدالنازل بالحجازالي مصر فماواهنها فامرالمعتربة كفيلهم والتخلية عنهم لماوقف عليه من أمرهم \* وولى عيسى ابن الشيخ فلسطين ، وفي هذه السنة وهي سنة ثلاث وخسين ومائتين مات سامرامن الفراعنة والاتراك لوصيف التركي وتخلص بغامنهم واشتد امرشاور الشارى ورتبصالحبن وصيف فموضع وصيف وفسنة ارقع وخمسين ومائنين خرج بفيا من سامرا الى ناحية الموصل فأنهبت الموالى داره وانتمض من كان معهمن الجيش وانحدرفى زورق فوقع به بعضالمغاربة بجسرسامرا فقتل ونصبراسسه بسامراوهو بغاالصغير ثماخذآل أسالىمدينةالسلام فنصب علىالجسر وكاذ المعترفي حياة بفالايلتذبالنومولايخلع سلاحه لافى ليلولافى نهارخو فامن بفاوقال لاازال على هذه الحالة حتى اعلم لبغار أسى او رأسه لى و كان يقول انى لا خاف اذ ينزل على بغامن السماءاو يخرج علىمن الارضوقد كان بغاعزم على ان ينحدرمرا فيصل الىسامرا فىالليل ويصرف الاتراك عن الممتز ويغيض فيهم الامو الفكاذمن أمره ماوصفنا ولمارأى الاتراك من اقدام الممتزعل قتل رؤسائهم واعماله الحيلة في فنائهم وانعقد

اصطنع المغاد بةوالفر اعنة دونهم صارو االيه باجمهم وذلك لاربع بقين من رجب سنة خمس وخمسين ومائنين وجماوا يقرعونه بذنو بهو يوبخونه علىأفصاله وطالبوه بالاموال وكان المدبر لذاك صالح من وصيف مع قوادا لاتراك فلح وأنكر أن يكون قبلهشي من المال فاساحصل المعتزف أيديهم إست الى مدينة السلام في محمد بن الواثق الملةب بالمهتدى وقد كان الممتر تفاداليها واعتقله فيهافاتي به في يوم وليلة الىسامرا فتلقاه الاولياء فرالطريق ودخل المالجوسق وأجاب الممتز المالخلع على أذيعطوه الامانأن لايقتل وأن يؤمنوه على نفسه وماله وولده وأبي محمد بن الواتق أن يقمدعلى مرير الملكأ ويقب لالبيعة حتى يرى المعتز ويسمع كلامه فاتى بالمعتز وعليمه قييص مدنس وعلى رأسهمنديل فاسارآه محمدبن الواثق وثباليه فعاققه وجلساجميعاعلى السرير فقالله محدين الواثق ياأخي ماهذا الامر قال الممتزأمر لاأطيقه ولاأقوم به ولااصلحه فاراد المهندىأن يتوسط أمرهو يصلح الحال بينه وبين الاتراك فقال الممتز لاحاجة لىفهاو لايرضوني لها قال المهتدى فانافى حلمن بيعتك قال انت في حل وسعة فاسا جعله فى حلمن بيعته حول وجهه عنه فأقيم عن حضرته وردالى محبسه فقتل في محبسه بعد أن خلع بستة أيام على ماقدمنا في صدرُهـذا الباب \* وقدقالت الشعراءفى خلع الممتزو فتله فاكثرت ورثنه فاحسنت فن ذلك قول بعض اهل ذلك العصر من قصيدةله

واندبي خيرفاجع مفجوع الدى خيرفاجع مفجوع خلمته الحديد من مخلوع مريم الاخلاق غيرجزوع مرق امارأته وقت الطلوع في القنيل الخليع لم مايين سامع ومطيع حرسيجزيهم بقتل ذريع

حين قالو اأضحى الامام ذبيحا

عين لاتبخلي بسفح الدموع خانه الناصح السفيه و دائت بكر الترك ناقين عليه قساوه ظلما وجورا فالفو وترى الشمس تستكين فلاتش لم يهابو اجيشاو لارهبو االسي وترى الشفيم مالك الاموقال فيه آخر من قصيدة طويلة وقال فيه آخر من قصيدة طويلة

قتلوه ظلما وجورا وغدرا حين أهدوا "يه حتمام يحا نضرالله ذلك الوجه وجها وسبقى الله ذلك الروح روط أيها الترك سوف تلقون للده رسيونا لانستبسل الجريحا فاستمدوا للسيف عاقبة الام رفقد جئم فمالا قبيحا وقال آخر من قصيدة طويلة أيضا

أصبحت مقلتى تستح الدموعا اذرأت سيسه الانام خليما طف تفسى عليسه ماكان أملا ه واسراه تابما متبوعا أزموه ذئبا على غير جرم فثوى فيهم قنيلا صريعا وبنو عمسه وعم أبيسه أظهروا ذلة وأبدوا خضوعا مابه ذا يصح ملك ولاية زى عسدو ولا يكون جيما

وكاذالممتزأول خليفة أظهرال كوب محلية الذهب وكانمن سلف قبله من خلفاء بني العباس وكذلك جماعةمن بنيأمية يركبون بالحلية الخفيفة من الفضة والمناطق واتخاذ السيوفوالسروج واللجم فلماركب الممتر محلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك \* وكذلك المستعين قبله أحدث لبس الاكام الواسعة ولميكن يعهد ذلك فجمل عرضها ثلاثة أشبارونحو ذلك وصغرالقلانس وكانت قبل ذلك طوالا كاقباع القضاة ، وفي سنة خمس وخمسين ومائنين ظهر بالكوفة على بنزيدوعيسي بنجعفر العلوي فسرح اليهما الممترسميد بنصالح الممروف بالحاجب في جيش عظيم فانهزم الطالبيان لتفرق أمحابهماعنهما ، وقدقد منافياسلف من هذا الكتاب وفاة اسمعيل بن يوسف بن ابراهيم بنعدالله بنموسي بنعدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الشعنه وماناله أهل المدينة وغيرهمن أهل الحجازفي أيامه من الجهدوالضيق وماكان من أمرأخيه بمدوفاة محدبن يوسف مع أبي الساج وحربه اياه ولما المكشف من بين يدى أى الساجسار الى اليمامة والبحر ين فغلب علمها وخلفه ماعقبة المعروف ببني الاخيضر الىاليوموق كاذظهر بناحية المدينة بعدذلك ابن لمومى بن عدالله بن موسى بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب (قال المسعودي) وقدذكر نافي كنا بنا أخبار الزمانسائر اخبارمن ظهرمن آلابي طالب ومنمات منهم فالحبس وبالسم وغير ذنك من افو اع القنل منهم عبد الله بن محمد بن على بن ابي طالب وهو أبو هاشم سقاءعبدالملك بنمروانالسم وعمدبن احدبن عيسى بنزيد بن علىبن الحسين بن

على بن أبي طالب حمله سعيد الحاجب من البصرة فبس حتى مات وكان معه ابنه على فلما مات الاب خلى عنه و ذلك فو الم المستمين و قيل غير ذلك و جعفر بن اسمعيل بن موسى بن جعفر قتله ابن الاغلب بارض المغرب والحسن بن يوسف بن ابر اهيم بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على المعترف من المعترف وحمل في الما المعترف الري على بن موسى بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن عبد الله بن موسى بن الحسن بن على بن المعالم على بن المعتدلة بن موسى بن الحسن بن على الحسن بن الحسن بن المعتدلة بن موسى بن الحسن بن في الحسن بن المعالم و على بن المعتدلة بن موسى بن الحسن بن موسى بن الحسن من بن فزارة فلم المارس من بنى فزارة وغيره ملاخذ موسى من يده فسمه ف التحديث بن والمرب من بنى فزارة موسى \* و في خلافة المعترف سنة اثنين و خسين و ما ثتين كان بدو الفننة بين الملالية و السمدية بالبصرة و ما قتيم من ذلك من طهور صاحب الربح \* و والمعترا خبار حسان غير ماذكر ناقد انينا على به بسوطها في كتابنا اخبار الزمان و الاوسط و بالله التوفيق غير ماذكر ناقد انينا على به بسوطها في كتابنا اخبار الزمان و الاوسط و بالله التوفيق غير ماذكر ناقد انينا على به بسوطها في كتابنا اخبار بالأنه المهتري بالله قيد

وبويع المهندى عدبن هروزالواثق قبل الظهر من بوم الاربعاه الميلة بقيت من رجب سنة خمس وخمين ومائين وامه امولد رومية يقال لها قرب ويكنى بابى عبدالله ونه يوملا شمن وثلاثون سنة وانه قتل ولم يسته للاربمين سنة في سنة ست وخمين ومائين فكافت و لا يته احد عشر شهر او دفن بسامر اوقيل ان مولده كان في سنة تمانى عشرة ومائين

## 🤏 ذكرجمل من اخبار هوسير ه ولمع مماكان في ايامه 🦫

واستوزر المهتدى بالله جاعة على قصر مدته فسلمو امنه من قتل وغيره منهم عيسى بن فرخانشاه و بنى المهتدى قبة لهاار إمة ابواب ومهاها قبة المظالم وجلس فيها للمام والحاص المنظالم وامر بالمدر وفونهى عن المنكر وحرم الشراب ونهى عن القيان واظهر العدل وكان يحضر كل جمة الى المسجد الجامع ويخطب الناس ويؤم بهم فنقلت وطاته على العامة والحاسة بحمله ايام على الطريق الواضحة فاستطانو اخلافته وسئموا المحملة عليه حتى قتاوه وذلك ان موسى بن بغاللكبير كان عاملا فائبابالى مشتغلا بحرب آل أبي طالب كالحسن بن زيد الحسنى وماكان من الديل بيلاد قووين مو و دخو لهم إياها عنوة وقتلهم اهلها فلما على الموسى بن بغاقتل المعتروماكان من الديلم بيلاد قووين أمر

صالح بن وصيف والاتراك فيذلك قفسل من تلك الديار متوجها الىسامر امنكرا لماجري علىالمعتز وقسدقدمنافهاسلفمن هذا الكتاب فيأخبار المعتزفتل المعتز مجملا ولم نبين كيفية قتله وتنازع الناس فى ذلك مفصلاور أيت أصحاب السيروالنو اديخ وذوىالعناية بأخبارالدول قدتباينوا فىمقتله فنهممن ذكرأن المعتزمات فيحبسم فىخسلافة المهتدي بالله على ماقدمنا من التاريخ حتف أقفه ومنهم من ذكر أنهمنع في حبسه مر الطعام والشراب فات عند قطبهم وادالغذاء عنه من المأكل والشرب ومنهممن رأى أنهحقن بالماءالحار المغلى فن أجل ذلك حين أخرج الى الناس وجدوا جوفه وارماوالاشهر في الاخباريين بمن عنى باخبا العباسيين أنه أدخل حماماو أكره فىدخولها ياهوكان الحمام محميا ومنع الخروجمنه ثم تنازع هؤلاء فنهم من قال انه ترك فى الحام حتى فاضت نفسه ومنهم من ذكر أنه أخرج بعد أن كادت نفسه تنلف الحمي ثم أستى شربة ماءمقراة بثلج فنثرت الكيدوغيره فخمد من فوره وذلك ليومين خاوا من شعبان سنة خمس و خمسين ومائنين وقد أتيناعي مبسوط هذه الاخبار في كتابنا اخبارالزمان ولمااتصل بالمهتدى مسيرموسى بن بغاالى دار الخلافة أذكر ذلك وكانبه بالمقام في موضعه وأن لا يحل عن مركز والحاجة اليه فالي موصى بن بغا الا اغذاذ المسير والسرعة فيهحتي وافي سامرا وذلك في سنةست وخمسين ومائتين وصالحين وصيف يدبر الامرمع المهتدى فلمادناموسي من سام اصاحت العامة في مواضعها والغوغاء فىطرقاتها يافرعون قدجاءموسي وكانصالج بنوصيف قمدةفرعن المهتدي حينعلم بموافاة موسى وقال ان المهتدي راسل موسى في السرفي المسير الي سامر او الشخوص الها وكاتبه فظاهر الامر وراسله أذلا يقدمو كان رجلمن قوادالاتراك يقال له بايكيال قدغلب على الامرأيضا وترأس فدخل موسى سامراحتي اتمهى المجلس المهندي وهوجالس للمظالم والدارغاصة بخواص الناس وعوامهم فشرع أصحاب موسى فلدخاوا الداروجعاوا يخرجون المامة منهاباشدما يكون مرس الضرب بالدبابيس والطبرز ينات والعسف فضحت العامة فقام المهتمدى منكرا عليهم فعلهم بمن في الدار ف لم يرجعو اعماهم عليمه فتنحر مغضبا فقدم اليه فرس وقداستشعر منهمالغدر فمضى به الى دار مارجوج وقدكان موسى بن بغا انصرف عن دار المهتدى لمأنظر الى ضجة العامة فها فنزل تلك الدار فسير بالمهتدى البها فاقام فهاثلاثا عندموسي بنبنا وكان فيهديانة وتقشف حتى ان الجند تأسو ابه وأم يكن يشرب النبيذوكان المهندى في أخلاقه شراسة فنافر موسى وكاد الامر أن ينفرج والحال أزيتسع غيرأزموسي تعطفعليه وأعملاالحيلة فيقتسل صالج يزوصيف وخاف موسى أن يكون صالح بن وصيف يعمل الحيسة عليهم ف حال اختفائه فبث في طلبه العيون حتى وقع عليه فقاتل ومانع عن نفسه فقتل واحزر أسه وأتى هالى موسى بن بغا ومنهم من رأى أنه أحى له حمام وادخل اليه فات على حسب مافعل بالمعتز وقوى أمرشاورالشارى ودنافى عسكرهمن سامراوعمالناس بالاذى وانقطعت السابلة وظهرت الاعراب فاخرج المهتمدي ألله موسى بأبغا وبايكيال الىحرب الشاري وخرج معهما فشيعهما تم قفلامن غير أذيلقياشرا فاسااستشعر المهتدي دجوعهماخرجفعسكر بجسرساءرافىجعمن المغادبة والفراعنة وغيرهمن الرسوم ليحارب بايكيال فانصرف موسى علىظهر سام امتحر جالقتال المهتدى فكانت بين المهندى وبيزبايكيال حربعظم قتل فبهاخلق كثير من الناس وانكشف بإيكيال واستظهر المهندي عليمه فخرج كيزبايكيال على المهندي وفيمه مارجوج التركى فولى المهندي وأصحابه ودخل سام امستغيثا بالعامة مستنصر ابالناس يصيح فى الاسواق فلامغيث وقدامه اناس من الانصار فضي مؤيسا من النصر الى دار ابن خيعونة بسامرامخنفيا فهجمواعليه وعزلوه وحملوهمنهاالىدارمارجوج وقيلله أتريدأن تحمل الناس على سيرة عظيمة لم يعرفوها فقال أديدأن أحملهم على سيرة الرسول صلى الله عليمه وسلم وأهل يتهوا لخلفاء الراشدين فقيل له الرسو أرصلي الله عليه وسلم كازمع قوم قدزهدوافى الدنياورغبوافى الاخرة كالى كروهمر وعثمان وعلى وغيرهم وأنت اعار جالك تركى وجزرى ومغربى وغير ذلك من أنواع الاعاجم لايملمون مأبجب عليهممن أمرآخرتهموا بماغرضهم مااستعجاره من همذه الدنيأ فكيف تحملهم علىمأذكرتمن الواضحة فكثرمهم ومنه الكلام والمراجعةفى هذاالمعنى واشباهه تماتقادوا اليهعلى حسب ماطهر الناس من ذلك فاما كادالامران يتم قام فيهم سلمان بن وهب الكاتب وقيل غيره وقال هذاسوء رأى منكم وخطأفي تدبيركم أنأعطا كربلسانه فنيته فيكاغيرهذا قال وسيأتى عليكم جميما ويفرق جمكم فلما سمعوا همذا القول استرجعوا وجاؤه بالخناجر فكان اول منجرحه ابنعم لبايكيال جرحه بخنجرفي أوداجه وانكب عليه فالنقم الجرح والدم يفو دمنه واقبل عص الدم حتى روى منه والتركي سكران فلماروى من دم المهتدى قام قا عا وقدمات المهندي فقال بااصحا بناقدرويت من دم المهندي كارويت في هذا اليوم من الخروقد تنوزع فياذكرنا من قتل المهندى والاشهرماذكرناهمن قتله بالخناجر ومنهممن رأى أه عصرت مذا كيره حتى مات ومنهم من رأى انه جعل بين لوحين عظيمين وأشد والحبال الىأن مات وقيل خنقاوقيل كبس عليه بالبسطو الوسائد حتى مات فلمامات داروابهينوحوزو يبكوزعليه وندمواعلماكانمنهم منقتلهل تبينوامن نسكه وزهده وقيل انذلك كاذيوم الثلاثاء لار بع عشرة بقيت من رجب سنة خس وخمسين وماثنين وكان موسى بن بنما ومارجوج آلتركي غير داخلين في فعل الاتراك وكان حنق الاتراك على لمهندى بسبب قتسه بأيكيال وذلك أن بايكيال وقع بيد المهتدى فضرب عنقه ورىبهالى أصحابه ومنهم من دأىأنه فتل في الحرب المتقدم ذكرها فىالموضع المعروف بجسرسام اوقد كاذالمهندى لما أفضت الخلافة اليه أخرج أحمد بن اسرائيل السكاتب وأباقوح الكاتب الى باب العامة بسامرايوم الخيس لثلاث خلون من شهررمضان فضرب كل واحدمنهما خمسمائة سوط فماتاً وذلك لاموركانت منهما استحقاعندالمهتدى فياتجب في حكم الشريمة أن يفعل بهماذلك وقتل المهندي ولهمن الولدسبعة عشرذكر اوست بنات وقد كان المهندي ولى أحمد ابن المدير خراج فلسطين و كانت له معه أخبار قدأ تيناعلى جميعها فماسلف من كتبنا وأخبار ابن المدبر لماوصل الى فلسطين وماحمل الىسامرا وقيل ان المعتر بالله كان أخرجه الى الشام ولاحمد بن المدبر أخبار حسان ولا براهم بن المدبر أخيه مع صاحب الرنج أخبار حين أسره ( قال المسعودي)فن أخبار أحمد بن المدبر المستحسنة بمادونها الناس فأخب ارالطفيليين أنأحمد كان قليل الجاوس للمنادمة وكان له سبعة ندماء لايأنس بغيرهم ولاينبسطالي سواهم قداصطفاهم لعشرته وأخذهم لمنادمته كلرجل منهم قدا تقرد بنوع من العلم لا يساويه فيه غيره وكأن طقيلي يعرف بأبن در اجمن أكل النأس أدباوأخفهم روحا وأشدهم فوكل مليحة افتنا نافلم يزل يحتال الىأن عرف وقت جاوس أحمد بن المدر للندماء فتر يافى زى ندمائه و دخل فى جلتهم وظن حاجبه أن ذلك بعلم منصاحبه وممرفةمن أولئك الندماء ولم ينكر شيأمن حاله وخرج أحمدين المدبر غنظراليه بين القوم فقال لحاجبه اذهب الىذاك الرجل فقل له ألك حاجة فسقط فيد الحاجب وعلم أنالحيلة قدعتعليه وانابنالمدبر لايرضى فعقوبته الابقتله فر وهو يجر برجليه فقال له الاستاذيقول لكألك حاجة فقال قل له لا فقال له ارجم اليه

فقل لهماجاوسك فقال الساعة جلسنا وابغيض فقال ادجم اليسه فقل لهاى شئ أنت فقال قل له طفيل يرحمك الله فقال له ابن المدير أنت طفي لي قال نعم أعزك الله قال ان الطفيلي بحتمل على دخوله بيو تالناس وافساده عليهم ماير يدونه من الخلوة بندماتهم والخوض فيأسرارهم لخصالمتهاأن يكون لاعبابالشيطر نجأو بالنز اوضار بابالمود اوالطنبور فقال ايدك الله انااحسن هذه الاشياء كلها تألوقي اى وظيفة انت منهاقال ف العليامن جيعها قال لبعض ندماته لاعبه بالشطر نج فقال الطفيلي أصلح الله الاستاذ ظن قرت قال أخرجناك من ديار ناة ل فان قرت قال أعطيناك ألف درهمة ال فان رأيت أيدك الله أن تحضرالالف درهم نائب في حضورها قوة للنفس والايقان بالظفر فاحضرت فلعبا ففلب الطفيلي ومديده ليأخذ الدراهم فقال الحاجب لينغي عن نفسه بمضماو قعرفي أعزالله الاستاذانه زعمانه في الطبقة العليا وابن فلاز غلامك يغلبه فاحضر الغلام فغلب الطفيلي فقال له الصرف فقال أحضروا النردفاحضرت فلوعب ففل فقال الحاجب ولاهد اياسيدى والطبقة العليامن النرد ولكن بوا بنافلان يغلبه فاحضرالبواب فغلب الطفيلي فقالله اخرج فقال ياسيدي فالعو دفاتي بالعود فضرب فاصاب وغنى فاطرب فقال الحاجب ياسيدى في جواد ناشيخ هاشمي يعلم القيان أحفقمنه فاحضرالشيخ كانأطربمنه فقالله اخرج فقال فالطنبور فاعطى طنبورافضربضر بالمررالناس أحسنمنه وغنى غناءؤ النهاية فقال الحاجب اعزاله الاستاذ فلاز المحتكر في جوار ناأحذق منه فاحضر المحتكر فكان أحذق منه وأطيب فقال له ابن المدبر قد تقصينالك بكل جهدة بتحرفتك الاطردك عن منزلنا فقال ياسيدي بقيتمعي بالةحسنة تال ماهي قال تامرلي بقوس بندق معخمين بندقة رصاص ويقام هذاالحاجب على أربع وأرميه في دبر ميهن واذ أخطات بواحدة منهن ضربت رقبتي فضج الحاجب من ذلك ووجدا بن المدبر في ذلك شف اءلنفسه وعقو بة ومكافاة له على مأفرط منه في ادخال الطفيلي الى مجلسه فاصر بأكافين فاحضرا وجعل أحدهافوق الآخر وشدالحاجب فوقهما وأمربالقوس والبندق فدفع إلى الطفيلي فرى يه فأأخطاه وخلى عن الحاجب وهوينا وملابه فقال له الطفيلي أعلى أب الاستاذمن يحسن مثل هذا فقال ياقر نان مادام البرجاس استى فلا والطفيليين أخبار حسان مثلخبرساسان الطفيلي مع المتوكل في اللوز ثييج وماا بندأ من العــددمن الواحدالي مافو قهمن القران ولغير ممنهم ماقد أتيناعلى ذكر مفي كتابنا أخبار الزمان

والاوسطاع الشرح والتمام والكال وأعانورد في هذاالكتاب أماعالم ينقدمه ذكر فماسلف من كتبنافي هذا المعنى وقد كان المهندي باللهذهب في أمردالي القصد والدين فقربالملماء ورفع من منازل الفقهاء وعمهم ببره وكان يقول يابي هاشم دعونى حتى أسلك مسلك عمر بن عبدالعزيز فاكون فيكم مثل عمرين عبدالمزيز في بني أمية وقللمن اللباس والفرش والمطمم والمشرب وأمر باخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرتوضر بتدنانيرودراهم وعمدالمالصورالني كانت في المجالس فحيتوذ بح الكباش تي كانيناطحها بيزيدي الخلفاء والديوك وقتل السباع المحبوسة ورفع بطالديباج وكلفرش أبتر دالشريعة باباحته وكانت الخلفاء قبله تنفق على موائدها في كل يوم عشرة آلاف درهم فازال ذلك وجعل لمائدته وسائر مؤنه في كل يوم محومانة درهم وكان يواصل الصيام وقيل العلاقتل أخرج رحل من الموضع الذي كان يأوى اليمه فأصيب له سفط مقفل فتوهموا أزفيه مالاأوجوهر افلما فتحوجه فيهجبة صوف وغل وقيل جبة شعر فسالوامن كاذ يخدمه فقال كان اداجن الآيل لبسها وغل نفسه وكازيركم ويسجدالي أذيدركه الصباح وانهكان ينام من الايل ساعة من بعد العشاءالا تخرقثم يقوم وانهسمه بعض من كازيانساليه قبل ازيقة لم وقدصلي المغرب وقددنا من انطاره وهو يقول اللهم أنه قدصح عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لاتحجب لهم دعوة عن الله دعوة الامام العادل وقد أجهدت تمسى في العدل علىرعيتي ودعوة المظلوم وانامظلوم ودعوة الصائم حتى يفطر واناصام وجمسل يدعوعليهم وأن يكني شرهم ( وذكر صالح ) بنعل الهاشمي قال حضرت يومامن الايام جاوس المهتدى المظالم فرأيت من سهولة الوصول اليه و نفوذالكتب عنه الى النواحى فما يتظلم باليهما استحسنته فاقبلت أدمقه ببصرى ادنظرف القصص فاذا رفع طرفه الى أطر أت فكانه علم مافي فتمسى فقال بإصالح احسب ان في تنسك شيأ تحب أن تذكره قلت نعم ياأمير المؤمنين فامسك فلما فرغمن جلوسه أمرنى از لاأبرح ونهض فجلست جاوسا طو يلاثم دعابي فدخلت اليه وهو على حصير الصلاة فقال لي ياصالخ أتحدثني بمافي ففسك أو أحدثك بهقلت بلهو من امير المؤمنين أحسن فقالكاني بكقد استحمنتمارأت من مجلسناففات أى خليفة ان لم يكن يقول بخاق القرآن فقلث نعم فقال قدكنت على ذلك برهةمن الدهرحتي أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديثمن أهل أذنة من الثغر الشامى مقيدطو الحسن الهيئة فسلم عليه غيرهائب

ودعافا وجز فرأيت الحياء منه في حماليق عين الواثق والرحمة له فقال له ياشيخ أجب أباعبدالله احمدبن ابي دوادفها يسألك عنه فقال بالمير المؤمنين احمد يقل ويضعف عن المناظرة فرأيت الواثق قدصار في مكاز الرقة والرحمة له غضما فقال له أبو عمدالله يضمفعن المناظرة فقالله هو زعليك ياأ مير المؤمنين أنأذن فكلامه فقال له الواثق قد أذنت لك فاقبل الشيخ على احمد فقال له يا أحمد الى ماذا دعو ت الناس اليه فقال الى القول بخاق القرآن فقال الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس المهامن القول بخلق القرآن داخلة في الدين فلا يكوز الدين تاما الابالقول بهاقال نعم قال الشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعااله س اليها أو تركهم قال تركهم قال فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلمأولم يملمها قال علمها قال فلم دعوت الناس الى مالم يدعهم اليه رسول الشصلي الله عليه وسلموتركهم منه فامدك أحمد فقال الشيخ ياأمير المؤمنين هذه واحدة ثم قالله بعد ساعة باأحمد قال الله في كنابه المن يزاليوم أكلت لكدينكم والمعت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا فقلت أنت لا يكون الدين تاما الا بمقالت كم بخلق القرآن فاللهأصدق فى اكماله وأعامه أوأنت في نقصانك فامسك فقال الشيخ ياأمير المؤمنين وهذه ثانية ثم قال له بمدساعة أخبرني ياأحمد عن قول الله عزوجل في كتابه ياأيهاالرسول بالغماأنزل اليكمن ربكالاسية فقالنك هذهالتي دعوت الناس البها مما بالهه الرسولُصلي الله عليه وسلم للامة أم لافامسك فقال الشييخ ياأمير المؤمنين وهذه ثالنة ثم غال بعدساعة اخبرني يأأحمدماعلم رسول الله صلى الله عليه وسلممر مقالتك هذهالتي دعوت الناس اليهاو الى القو لأبها من خلق القرآن أوسعه أذأمسك عنهم أم لا قال احمد بل اتسم له ذلك فقال وكذلك لا بي بكر وعمر وكذلك لعثمان وكذلك لعلىرضى اللهعنهم قال ثعم نصرف وجهه الى الواثق وقال يأأمير المؤمنين اذالميتسع لنامااتسع لرسول اللصلى الشعليه وسلم ولاصحابه فلاوسع الشعلينا فقال الواثق نمم لاوسع الله عليناان لم يتسع لنا مااتسع لرسول اللهصلي الله عليه وسلم ولاصحابه ثم قال الواثق اقطمو اقيده فلمافكو آقيده جاذبعليه فقال الواثق دعوه مم الاسديخ لمجاذبت عليه قال لاى عقدت في نيتى ان أجاذب عليه فاذا أخذته أوصيت أذبجمل بين كفنى و بدنى حتى أقول ياربسل عبدك هذالم قيدني ظلما وأراع فيأهلي فبكي الواتق وبكي الشييخ وكلمن حضرثم تال له الواثق ياشسيخ ( NY wer - E)

اجعلى فى حل فقال يأمير المؤمنين ماخرجت من منرنى حتى جعلتك فى حل اعظاما لرسول الشصلي الشعليه وسلم لقر ابنك منه فقهال وجه الواثق وسره م قال له اقم عندى آنس بك فقال مكانى فى ذلك النفر انفع الأسينغ كبير ولى حاجة قال سل مابدالك قال ياذن امير المؤمنين لى فى الرجوع الى الموضع الذى أخرجنى منه هذا الظالم قال قدأ ذنت لك وأمر له بجائزة فلم يقبلها فرجعت من ذلك الوقت وأحسب أن الواثق رجع عنها عنقال وعرض على المهتدى يوماد فاتر خزائن الكتب فاذا على ظهر كتاب منها هذه الابيات قالها المعتربالله وكتبها بخطه وهى

انى عرفت علاج الطب من وجعى وماعرفت علاج الحب والخدع جزعت الحب والحي صبرت لها اني لاعجـ من صبري ومن جزعي مر كان يشغله عن الفهوجع فليس يشغلني عن حبكم وجعي وماأمل حبيى ليتنى أبدأ مع الحبيب وياليت الحبيب معي فقطب وجه المهتدي باللهوقال حدث وسلطان الشباب وكان المهتدي كثيراما ينشد البيت الاولمن هذاالشمر \* وكان محمد بن على الربمي بمن يكثر ملازمة المهتدى فقال لى ذات ليلة أتعرف خبرنوف الذي حكاه عن على من أبي طالب حين كازيانيه قلت نعم باأمير المؤمنينذكرنوف قالدأ يتعلمارضي الشعنهقد أكثر الخروج والدخول والنظر الى السهاء ثم قال لى يانوف المائم أنت قال قلت بل رامق أرمق بعيبي منذ الليلة ياأمير المؤمنين فقال لى إنوف طو في للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة او لئك قوماتخذوا أرضاله بساطا وترابما ثياباوماءها طيبا والكتاب شعارا والدعاء دثاراتم قرضو االدنياقرضاعل منهاج المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يانوف ان الله تعالى أو حي الى عبده عيسى عليه السلام أن قل لبنى اسرائيل أن لا يدخلوا الى الا بقلوب وجلةوأ بصار خاشمة وأكف نقية واعملمانى لأأجيب لاحد منهم دعوة ولاحدمن خلتي قبلهم مظامة قال محمد بنعلى الربعي فوالله لقدكتب المهتدى هذا الخبر بخطه ولقدكنت اسمعه فيجوف الليل وقدخلا بربه في بيت كان لخلوته وهو يبكى ويقول يانوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة و يمر في الخبر الى آخره الى اذكان من أمرهما كان مع الاتراك وقتلهم اياه قال محمد بن على قلت الممهندى ذات يوم وقدخاوت به وقدأ كثر نامن ذكرآ فات الدنيا ومن رغب فيهاو من انحرف عنها ياأمير المؤمن ينماللانسان الماقل المميزمع عام بجميع آفات الدنيا وسرعة

افتقالها وزوالهاوغرورهالطلا بهايحبهاو يانس الساقال المهتدى حقذلك لعمنها خلقفيي امه وفيهانشأ فعي عيشه ومنهاقلدر رزقه فهي حياته وفيها يعادفهي كفاته وفيهااكتسب الجنة فهي مبدأسعادته والدنياعر الصآلحين الىالجنة فكيف لايحب طريقا تاخذ بسالكها الى الجنة فيها نميم مقيم خالدا انكاذمن أهلها وقيل ان هذا الكلام في جو اب على بن الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنهم أجاب به سائلا ساله عن ذلك وهو ماخوذ من كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه حين مدح الدنياوذم الذام لهاعلى حسب ماقدمنافيا سلف من هذاالكتاب من بابذكر ز هددو أُخباره (قال المسمودي )وكانخروج صاحب الزنج البصرة في خلافة المهندي وذلك في سنة خس وخسينومائنين وكازيزعمانه علىبن آحمدبن عيسى بنز يدبن علىبن الحسن بن علىبن أبيطالب وأكثر الناس قول انهدى آل ابيطالب وكادمن أهل قريةمن أعمال الرى يقال لهاوزيق وظهر من فعله ما دل على تصديق مارى به انه كالب يرى دأى الازارقة منالخوارجلان افعاله فيقتل النساءوالاطفال وغيرهمن الشيخ الفاني وغيره ممن لايستحق التمتل يشهد بذلك عليه وله خطبة يقول في أو لها الله أكبر الله أكبر لااله الااللهوالله اكبرأ لالاحكم الالله وكان يرى الذنوب كلهاشر كاوكان أنصاره الزنج وكانظهوره ببرغيل بينمدينةالفتحوكر خالبصرة فيلية الخيس لثلاث بقينمن شهر رمضان سنة خس وخسين وقيل ليلة السبت اليلتين خلتامن صفر سنة سبعين ومائتين وذلك فىخلافة الممتمدعي الله وقدصنف الناس في أخباره وحروبه وماكان من أمره كتباهكثيرة وكاذأ ولمنصنف أخباره وماكازمن بدوأمره ووقوعه الى بلادالبحرين وماكان من خبرهمع الاعراب محدبن الحسن بن سهل ابن أخي ذي الرياستين الفضل ابن سهل صاحب المامون وهو الرجل الذي كان من أمره مع المعتضد بالله ماقد ذكر ناه واشتهر قبل ذلك في الناس وماكان من امره الى انجمله كدجاج على النار وجلده ينتفخ ويتقرتم \* وقدذ كرالناس صاحب الرنج في أخبار المبيضة وكتبهم وقد أتينا على جميع خبره وبدوخبر البلالية والسعدية بالبصرة في الكتاب الاوسط فاغني ذلك عرن اعادته وأعا أوردنافي هذاالكتاب في الموضع المستحق له لما من ذكره وماكانمن أمره في مقتله (قال المسعودي) وفي هذه السنة سنة خسو خسين ومائين وقيسل سنةست وخسين ومائنين كانت وفاة عمروبن بحرا لجاحظ بالبصرة في المحرم ولايعلم أحدمن الرواة وأهل العلم أكثركتبامنهمع قوله بالعثمانيةوقد كالت

أبوالحسن المدائني كثيرال كتب الأأذ أباالحسن المدائني كاذيؤ دى ماسمع وكتب الجاحظ مع انحرافه المشهور تجلو صدأالاذهان وتكشفواضح البرهان لانه نظمهاأحسن نظم ورصفهاأحسن رصف وكساهامن كلامه أجزل لفظ وكان اذا تخوف مللالقارئ وساً مةالسامع خرج من جدالى هزل ومن حكمة بليغة الى ادرةظر يفةوله كتبحسان منهاكناب البيان والنبيين وهوأشرفها لانهجم فيهين المنثور والمنظوموغررالاشعارو مستحس الاخبار وبليغ الخطب مالو اقتصر عليه مقتصرلا كنغي به وكتاب الحيو ان وكناب الطفيليين و البخلاء وسائر كتبه فرنهاية الكالمالم يقصد منها الى نصب ولاالى دفع حق ولايعلم بمن سلف وشلف من المعترلة افصحمنه وكان فلام ابراهيم بن يسار النظام وعنه أخذومنه تعلم (وحدث يموت بن المزرع )وكان الجاحظ عاله قال دخل إلى عالى أناس من البصرة من أصدقائه في الملة التي مات فيها فسالوه عن حاله فقال عليل من مكانين مرب الاسقام والدين ثم تالأنافي هذهالعلة المتناقضة التي يتخوف من بعضها التلف وأعظمها نيف وسبعون سنة يعنى عمره فالبعوت بنالمزرع وكانيطلى نصفه الايمن بالصندل والكافو رلشدة حرارته والنصف الاكخرلو قرض بالمقار يضماشمر بهمن خدره و برده قال ابن المزرع وسممته يقول رأيت رجلايروح ويفدو في حوائج الناس فقلت له قد أتميت بذلك بدنك وأخلقت ثيا بك وأعجفت برذو نك وقتات غلامك فما لك راحة ولاقرار فاواقتصدت بمض الاقتصادقال سمعت تفريد الاطيار فماطريت طربى لنغمة شاكرأ وليتهممر وفاأوسميت لهفي حاجة وكان يموت لايعو دمريضا خوفًا من ان ينطير باسمه وله اخبار حسان واشعار جياد و قد كان سكن طبرية من بلاد الاردن من الشأم فات بهاوذلك بعدالنلمائة وكان من أهل العلم و النظر والمعرفة والجدل ولهولديقال لهمهلهل بن يموت بن المزرع وهوشاعر مجيد من شعراء هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وفيه يقول أبوه يموت بن المزرع

مهلهل قدحلبتشطوردهر فكافحى بها الزمن العنوت وجاديت الرجال بكل ربع فا دعت الحيالة والنموت فوجع منأجن عليه قلبي كريم عضه زمن عنوت كي حزنايفيبة ذى وداع وابقاء العنيد لها النحوت وقد أسهرت عنى بعدغض شاغة أن يضيع اذافنيت

وق لطف المهيمين لى عزاء بمثلك ان فنيت وان بقيت وان يقيت وان يشتد عظمك بمد موتى فلا تقطمك جائعة سيوت وقل بالملم كان أبى جوادا يقال ومن أبوك فقل يموت تقرلك الأباعد والادانى بملم ليس يجحده البهوت والممهندى أخبار حسان قد أتينا على ذكر خلافة المتمدعل الله ﴾

وبويع المعتمدأ حمد بنجمه المتوكل يوم النلائاه لا ربع عشرة الماة بقيت من رجب سنة خسو وخمسين ومائتين وهو ابن خس وعشر ين سنة وكنى أبالمباس وأمه أمولد كوفية يقال لهافتيان ومات في رجب سنة تسع وسبمين ومائت ين وهو ابن تمان وأر دمن سنة في المناف كانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة

﴿ ذَكُرُ جَمْلُ مِنْ أَخْبَارُ هُوسِيرُ هُولِمْ مِمَا كَانْ فِي أَيَامِهِ ﴾

ولما أفضت الخلافة الىالمعتمدعي الله استوزر عبيدالله بن يحيي بن غاقان ثم استوزر الحسن بن مخلد ثم صارت الوزارة الى سلماز بن وهب ثم صارت الى صاعد وخلع المعتمد على أخيه أبي أحمد الموفق وعلى مفاح يوم الخيس مستهل ربيع الاول سنة تمان وخمسين ومائنين وأشخصهما الىالبصرة لمحاربة صاحب الزبج فأوتع مفلح التركي إصاحب الزنجيو مالثلا أاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جادى الاولى سنة تمان وخسين وماتنين فاصاب مفلحا سهم في صدغه فاصبح يوم الار إماءميناو حمل الىسامرا فدفن بها وانصرف أبو أحمد عن محاربة صاحب الزنج ﴿ وَفِي سنة ستين ومائنين قبض أبو محمد الحسن بن على بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالبعليهمالسلام في خلافة المعتمدوهو ابن تسع وعشرين سنة وهو أبو المهدى المنتظر والامامالنانى عشرعندالقطيعةمن الاماميةوهم جمهور الشيعة وقدتنازع هؤلاء في المنتظر من آل النبي صلى الله عليه وسلم بمدودة الحسن بن على عشرين فرقة وقدذ كرناحجاجكل طائفةمنهم لماأحبته نفسها واختارته لمذهبها فيكنا بناالمترجم بسرالحياة وفكتابالمقالات فياصول الديانات وماذهبوا اليه من الغيبة وغير ذلك(وقدكان المهندي)سير بفتيحة أم المعنّز وعبــد الله بن المعنّز واسمعيل بن المتوكل وطلحة بن المتوكل وعبدالوهاب بنالمنتصر الىمكةفلما أفضت الخلافة الىالمعتمد بعث بحملهم الىسامراو فى سنة اثنتين وستين ومائتين كان مسير يعقوب

ابن الليث الصفار نحو العراق في جيوش عظيمة فلما نزل دير العاقول على شاطئ دجلة بينواسطوبغدادوقدأتينافىكتابنانى أخبارالزمان عليدو خبريعقوب بن الليث ببلاد سجستان وكونه في حالصغر هصفار اوخر وجهمع مطوعة سجستان الى حرب الشراة والصاله برمريم من لصروخبر شاروق مدينة الشراة يما يلي بلاد سجستان المعروفة باوق وترقى الامربيعقوب الى أنكازمن أمره ودخوله بلاد زياستازوهى بلاد فيروز بنكيك بن زياستان وماكان من أمره معزميل ملك السندعلى جسر نسط ودخوله بلادهراةثم لمخواعماله الحيلة الىأن دخل بلاد نيسابور وقبضه على محدبن طاهربن عبدالله بن طاهر بن الحسين ثم دخوله الى بلاد طبرستان ومواقعته الحسن ابن زيدالحسيني مع ماقدمنا قبل وصفنا من خبر حمزة بن أدرك الخارجي وما كان من أصره فى أيام عبد الله بن طاهر واليه تضاف الحزية من الخوارج و انتهينا باخبار يعقوب ابن الليث من بدئه الى غايته ووفاته بيلاد جندى سابور من كور الاهو از فلمانز ل يمقوب ابن الليث دير العاقول خرج المعتمد فعسكر يوم السبت لثلاث خلون من جمادي الآخرة سنة اثننين وستين ومائتين في الموضع المعروف بالقائم بسامرا واستخلف ابنه المفوض ووصل المعتمد الى سبت بنى كرمان يوم الحيس لحس خلون من رجب من هذهالسنة فواقع الصفاريوم الاحدلتسع خلون من رجب مرن السنة في الموضع المعروف باضطرترين السبت وديرالعاقول فهزم الصفار واستباح عسكره وأخذمن أصحابه نحوعشرة آلاف رأس من الدواب وذلك أنه فجرعليه النهر المعروف بالسبت فغشى الماءالصحراء ودلم الصفار أن الحيلة قدتوجهت عليه وقدكان حمل على أصحاب السلطان فذلك اليوم بضع عشرة حملة وغرق ابراهيم بن سباوقتل بيده خلقا كثيرا وطعن محمدبن أو تامش التركي وكان يتوهم أنه خادم وقال لاصحابه مارأيت في عسكرهم مثل هذا الخادم وقدكان الصفارفي هذا اليوم قصد الميمنة وكان علمها موسي بن بغاوقتل خلقا كثيرا منالناسمنهمالمغربى المعروف بالمبرقع ونحجا الصفار بنفسه والخواص من أوليائه واتبعه جيش الممتمد وأهل الترى والسواد فغنم الاكثر من ماله وعدده واستنقذ محمد بن طاهر بن عبدالله بن طاهر وكان مقيدا كأن أسره من نيسابور علىماقدمنا ومعه الحسن بن قريشوأتى الموفق وكان فى القلب محمدبن طاهرففك قيوده وخلع عليه ورده الىمر تبته وقيل ان السب كان في هزيمة الصفار في ذلك اليوم معماذكر نامن فجرالتهر وانتظام الخيول فيه أزبصير االديلى مولى سميدبن

صالح الحاجب كان في الشذوات في بطن دجة فوا في مؤخر عسكر الصفار وسواده فخرج ومن الشذات فطرح النار في الابل والبغال والخيول وكان في عسكره خسة آلاف جل بختى من حرو غير هافت فرقت الابل في العسكر وشردت البغال و الخيل و اضطرب الناس في مصاف الصفار لما سمعوه ورأوه في عسكره وسواده من وراتم هفك نت الهن يقتل الصفار بماذكر ناويقال ان يعقوب بن الايث قال في سفر ته هذه أبياتا و في مسيره وأنه خرج منكرا على المعتمد ومن معه من الموالى اضاعتهم الدين واهما لهم أمى صاحب الرنج ققال

وما أنا من ملك العراق بآيس خراسانأحويها وأعمال فارس ورثت فصارت كالرسوم الدوارس اذاما أمورالدينضاعت وأهملت خرجت بمون الله يمنا ونصرة وصاحب رايات الهدى غيرحارس (وكانت و فاةالصفار) يوم الثلاثاء لسبع بقين من شو السنة خمس وسنين ومائنين على ماذكر نامجندى سابور (وخلف في بيت ماله) خسين ألف ألف درهم و ثما نما أنه ألف ألف ديناروخلفه أخوه مروين الليث مكانه وكانت سياسة يعقوب بن الليث لمن معه من الجيوشسياسة لم يسمع بمثالها فيمن سلف من الملوك من الامم الغابرة من الفرس وغيرهم بمن سلف وخلف وحسن انقيادهم لامره واستقامتهم على طاعته لما كانقد شملهم من احسانه وغمرهم من برهو ملا قلوبهم من هيبته فها حكر من ظهو رطاعتهم له انه كان بأرض فارس وقدأ باح الناس أذير تعو ائم حدث أمر أراد النقلة والرحيل من تلك الكورة فنادىمناديه بقطع الدواب عنالر تعروانهرؤى رجلمن أصحابه قد أسرع الىدابته والحديش فرفها فاخرجه من فيهامخافة أزتاركه بمد صماعه النداء وأقبل علىالدا يمخاطبالهافقال بالفارسية أميرالمؤمنين دوارا أزتربر يدندو تفسير ذلك اقطموا الدواب عن الرطبة وأنهرؤي في عسكره في ذلك الوقت رجل من قواده ذومرتبةوالدرع الحديدعلى بدئه لاثوب بينهوبين بشرته فقيل له فى ذلك فقال نادى منادى الامير البسو االسلاح وكنت اغتسل من جنابة فلم يسمنى التشاغل بلبس الثياب عن السلاح وكان الرجل اذا أتاهر اغباني خدمته مؤثر اللانقطاع اليه تفرس فيه فاذا أمجبه منظر هامتحن خبره واستبرماعنده منرمى أوطعان أوغير ذلك من ثقافة فاذارأي منهما يعجبه سألهعن خبره وحالهومن أينأقبل ومعمنكان فاذاوافقهما سمعه منه قال له اصدقني عمامعك من المال والمناع والسلاح فيقف على جميع مامعه

ثم يبعث أناسا قدرتبو الذاك فيبيمون جميع ذاك ومجملونه عيناأو ورقاو يدفع اليه ويثبت فى الديوان ثم بزيح علله فى اللباس والسلاح والمأكل والمشرب والدواب والبغال والحيرمن اصطبله حتى لايفقد الرجل جميع مايحتاج اليهمن أمره على قدر مكانه ومرتبته فاذنقم عليه بمدذاك مذهبه ولم يرض اختياره سلبه جميع ما أنعم به عليه حتى بخرج من عسكره نحو مادخل اليه محتملا بمامعه من ذلك المين و الورق الاأن يكون ذلك الرجل ممتضد افيصير له فضل من أرزاقه فلاعتمه ما كانله من متقدم ماله وكازجميع دوابهملكاله واز اعلافهامن قبله ولها سياسة ووكلاء يقومون بأمرها الاخصوص دوابهم التي تكون عندهم الاأن ملكهاله واتخذ لنفسه عريشا من خشب يشبه السرير حيثما توجه من مسيره فيكثر الجلوس عليه ويشرف منه على أهل عسكره وعلىقضيم دوامه ويؤمن الخلل من وكلائه فادارأى شيأ يكرهه بادر بتغييره وقدكان انتخبمن أصحابه ألف رجل على اختيار لهموالغني الظاهرمنهم والنكاية في حرومهم فجملهم أصحاب الاعمدة الذهب كل عمود منها فيمه ألف مثقال من الذهب ثم يلبهم في اللباس والغني فوج ثاني أصحاب الاعمدة النضة فاذا كان ف الاعياد أوفى الايام التي بحماج فيها الى مباهاة الاعداء والاحتفال دفع المهم تلك الاعمدة وأعاضر بتهذه الاعمدة عدة للنوائب (وسئل بمض ثقاته) ممن ينظر حاله عن اشغاله في خلواته وعن مجالسته مع اهل بطانته و هل يسير مع أحداو يجالسه فذكر أنه لايطلع أحدا على سره ولايعرف أحمد بتدبيره وعزمه وأكثرنها ردخاليا بنفسه يفكر فماير يدهو يظهرغيرمايضمره ولايشرك احدافهاير يدهبراي ولاغيرهوان تفرجه واشتغاله بغامان صغار يتخذهم ويؤدبهم ويخرجهم ويدعوهم ويدفع لهم ماقد همله لهم من السيوريتضار بونها بيزيديه فني هذا اكثر شفله اذافر غمن تدبيره ولما واقع الصفار الحسن بن زيد الحسيني طبرستان وذلك في سنة ستين و ماتتين و قيل سنة تسع وخمسين ومائتين وافكشف الحسن بننز يدوأمسن يعقوب في الطلب وكانت معه رسل السلطان قدقصدوه بكتبورسالة من المعتمد وهمراجمون في طلب الحسن بن زيدقال له بمضهم لمارأى من طاعة رجاله وماكان منهم في تلك الحرب مارأيت أيها الأدير كاليوم قال أه الصفار وأعجب منه ماأر ياك ايادتم قر بو امن الموضع الذي كان فيه عسكر الحسن بنز يدفوجدوا البدر والكراع والسلاح والمدد وجميع ماخلف فىالمسكرحين الهز يمة على اله لم يلنبس أحدمن أصحابه منه بشي ولادنو الليم

معسكريز بالقرب منمه منحيث يروقه بالموضع الذى خلفهم فيمه الصفار فقالله الرسول هذدسسياسة ورياضة راضهم الامسيربها الىأن تاتى لهمنهم ماأراده وكان لايجاس الاعلى قطعة مسح يشبه أذيكو ذطوله سبعة أشبار في عرض ذراعين أو أرجح والىجانبهترسه وعليهاتكاؤه وليساف مضر بهشئ تيردفاذاأرادأزينام مزليله أونهاره اضطجم علىترسه ونزعراية فيجملها مخدته وأكثر لباسه خفنات مصبوغ فاختى (وكازمن سنته) لقوادوالرؤساء والمظماء عندهمراتب في الدخول ببابمتهر به بحيث تقع عينه عليهمو يرىمداخلهم فيمرون معأطناب الشقاق الى خيمة مضرو بة محيث لايرى هو موضعها لكنه يرى مداخلهم المها ومخرجهم منها فن احتاج اليهمنهم واحتاج الى كلامه أو أمره أونهيه دعاه فامره وكأن دخو لهم بحيث يتم نظره عليهم عوضامن السلام عليه ولم يكن لاحدأن يتقدم الى باب مجلسه الأرجل من خواصه يعرف العزيز واخو تهولهمن وراءخيمته خيمة تقرب من أطناب مجلسه فيهاغلمان منخواصه فاذا احتاج الىأمر يامرهبهصاحبهم فخرجوا اليهوالافهوفي أكثرنهاره وليله فرذلك الموضع لايقومون علىرأسه وخيمته من داخل أخبية مطنبة كلهايدورفيها خمسمائة غلام يبينو فمن داخل مضربه على كل نفس منهم ثقة قد وكل بنفقدأحواله لئلايكون منهم عبث أوفسادفهو الماخوذبه ويذبحه فكربوم عشرون شاة فنطبخ في خمس قدور من الصفر الكبار وله قدور حجارة يتخذله فيما بمضمايشتهيه ولهاوزةنى كليوم وخبيصة وةلوذجمع القدورالخس وهىألوأن غليظة فياكل منهاو يفرقالباق والغلمان الذين فرداخ لمضر بهثم اهل عسكره حول مضر به وقربهم منه على حسب مراتبهم عند د (وقال بعض من و رداليه) برسالة السلطان أيها الامير أنت في رياستك ومجلسك ليسفى خيمتك الاسلاحك ومسح أقتعليه قال اذرئيس القوم يأتم به أصحا به في أفعاله وسيرته فاو استعملت ماذ كرت من الاثاثلاثقلنا البهائم ولا تم بى في فع لى من في عسكرى و محن نقطع في كل يوم المهامه والمفاوزوالاوديةوالقيعان ولايصلحانيا الاالتخفيف وكات قليل الاستعمال البغال في عسكره وكان في عسكر دخسة آلاف جل بخت وأضعاف عددها حيرشهب كالبغال وهي الحسير المعروفة بالصفارية تحمل الاثقال عوضامن البغال وكان السيب في ذلك أفه اذا زل خليت الجال والحمير للراعى وليس في وسع البغال ذلك (قال المعودي) وليعقوب بن الليث الصفاد وعمرو بن الديث أخيه سيروسياسات

عجيبة وحيل ومكايدفي الحروب قد أتيناعلى ذكرها وما انتظم لنافي وصفهافي كتابنا أخبار الزمان و الاوسطو الحانذكر في هذا الكتاب منها لمما لم نعرض لذكرها فيها سلف من كتبنا (وفي سنة أربع وستين و ما أين) وذلك في خلافة المعتمد كافت وفأة موسى بن بفاو فيه يقول بعض الشعراء وكان قدامتدحه فلريصله بشئ

مات مومى فهان ذاك علينا لم يضرنى اذقيل قدمات شيا وكذا لايضرنى من من لم يسد خيرا الى اذكان حيا

( وفي هذه السنة ) وهي سنة ار دم وستين ومائتين مات أبو ابر اهيم اسمميل بن يحيي المزنى صاحب الخ صر من علم محدّبن ادريس الشافعي يوم الخيس لست بقين من شهر ربيع الاول من هذ دالسنة بمصر (وفها)مات ابوعبد الله أحمد بن عبدالر حن بن وهب ابن أخى عبدالله بن وهب وهو صاحب مالك بن انس وقدروى عن ممه عبدالله بن وهبعن مالك ( وفيما ) مأت يونس بن عبد الاعلى الصدفى بمصر وهو ابن اثنتين وتسمين سنة (وفها)مات ابوخاله يزيد بن سنان عصر وصلى عليه بكارين قنيبة القاضي ( وشخصالموفق ) لمحاربةصاحبالزنج في صفرسنة سبع وستين ومأثنين وقــدم الموفق ابنه أباالعباس في ربيع الآخر الى سوق الخيس وقد كان الشعر أني صاحب العلوى قدتحصن بهافي جع كثيرمن الزنج ففتح همذا الموضع وغنم جميعهما كانفيه وفتح مواضع كثيرة وقتسل من كاذفها من الزنج وساد الموفق الى الاهواز فاصلح مأأفسده الزنج ثم عادالى البصرة فلم يزل مناز لالصاحب الزنج حتى قنل فسكانت مدة أيامهأر بعءشرةسنة وأربعةأشهر يقنل الصفيروالكدير والذكروالانثىو يحرق و يخربو قد كان أتى بالبصرة في وقمة واحدة على قتل ثلثما ته ألف من الناس (وقد كان المهلى ) من علية أصحاب على بن عمد بعدهذه الوقعة بالبصرة فنصب منبر ابالموضع المعروف بمقبرة بني يشكروكان يصلى يوم الجمعة بالناس ويخطب علىذلك المنبر لعلى بن محمدو يترحم بمدذلك علىأبى بكروعمر ولايذكرعمان ولاعليانى خطبته ويلعن جبابرة بنى العباس وأباموسي الاشعرى وعمرو بن الماص ومعاوية ن أبي سفيان على ماقدمنامن قوله في هذاالكتاب وانه كاذ يذهب الى رأى الازار قةمن الخوارج ولماركن من بق بالبصرة الىهذا الفعل من المهلبي فاجتمعو افر بمض الجمع فوضع فيهم السيف فمزناجسالم ومن مقتول ومن غريق واختنى كثيرمن النباس فىالدور والآبار فكانو ايظهرون بالليل فياخذون الكلاب فيذبحونها واكلونها والفيران

والسنانير فافنوهاحتي لميقدر وامنهاعيشي فكانوا اذامات منهم الواحد أكلوه وعدموامع ذلك الماءالعذب (وذكر)عن امراةمنهم أنهاحضرت أمرأة تنازع ومعها أختها وقداحتوشوها ينظروز أزتموت فياكلون لحها قالت المرأة فامآت حتى ابندرنا فقطعناها وأكلناها ولقد حضرت أختها وقدجاءت على النهر وهي تبكي ومعهارأس أختهافقيل لهاو يحكمالك تبكين قالت اجتمعو اعلى أختى فاتركو هاحتي تموتمو تاحسناحتي قطموها فظلموني فلإيمطوني من لحهاشيأ الارأسهاهذا وهي تشتكى ظلمهم لها في أختها ومثل هذا كثير وأعظم بماوصفنا (و بلغ)من أمرعسكر هأنه كان ينادى نيه على المرأة من ولدالحسن والحسين والعباس وغيرهم من ولدهاشم وقريش وغيرهم من سائر العرب وابناءالناس تباع الجار يةمنهم بالدرهمين والثلاثة وينادى عليها بنسبها هذه ابنة فلاذ الفلاني لكرز زنجي منهم المشرة والمشرون والثلاثون يطؤهن الزنجو يخدمن النساءالزنجيات كاتخدم الوصائف ولقداستغاثت الىعلىين محمد امرأةمن ولدالحسن نعلين أبي طالب كانت بمن الريج وسالته أذينقلهامنه الى غيرهمن الزنج أويد تقها بماهي فيه فقال هومو لاكو أولى بك من غيره (وقد تكلم) الناس في مقدار ماقتل في هذه السنين من الناس فحكثر ومقلل فاما المكثر فانه يقول أفنى من الناس ما لا يدركه العدو لا يقع عليه الاحصاء و لا يعلم ذلك الاعالم الغيب فيافتح من هذه الامصاد والبلدان والضياع وأبادأ هلها والمقلل يقول افني من الناس خسمائة ألفألف وكلاالفريقين يقول فيذآك ظناوح دسااذ كانشيأ لايدرك ولايضبط ( وكان مقتله ) مابينا آ نفاسنة سبعين و مائتين و ذلك في خلافة المعتمد ( وقد كان الموفق ) بعد ذلك وجه بصاعد بن مخلد في سنة اثنتين وسبعين و مائتين الى حرب الصفار فامره على من معه من الجيوش وشيعه الموفق فلماصار الى بلادفارس تجبر واشتد سلطانه وانصرف من المدائن فيهض الايام فاحتجم فيحفة وأذنة عليمه وتمي ذلك الى الموفق وماهو عليه من التجبر فقال في ذلك أبو محمد عبد الله بن الحسن بن سعيدالقطر بلى الكاتب في قصيدة طو يلة اقتصر نامنها على مانذكره وهو

بكنعم لما ظمن ودان بدين العجم وأصبح في حفة وفي اذنة محتجم

فاشخصه الموفق الى واسطفكان مدة مقامه في الوزارة سبع سنين الى أن قبض عليه وعلى أخيه عبدون النصر الى وماتت ارية لصاعد بمدحبسه وكانت الغالبة على أمره

وكان يقال لهاجمقرومات بمدهاباع أمالمونق في ذاك يقول عبدالله بن الحسين بن سعيد من أبيات له

أُخـــذتجمــفربرأس القطار ثم قالت آذنتكم بالبواد فاجابت أم الامـــير وقالت قدأتيناك أول الزواد وسياتيك صاعد عن قريب كنبه التلاق والاشكداد

وأحصى ماوجدلصاعدمن الرقيق والمناع والكسوة والسلاح والأسلات فخاصة قفسه دون ماوجد لاخيه عبدون فكان مبلغه ثلثاثة ألف دينار وكان مبلغ غلته في سائر ضياعه ألف ألف وثلمائة ألف ( وماتصاعد) في الحبس وذلك في سنة ست وسبعين وماثنين (وفي سنة)سبعين وماثنين كانت وفاة أبي سلمان بن وهب السكاتب واحمد بن المولون وذلك عصريوم السبت لمشر خلوزمن ذى القعدة من سنة سبعين ومائنين وله خمس وسنوزسنة (وكانت) ولاية احمد بن طولونسبع عشرة سنة وكانابن المظفر يصاحب الزنج ومرض احمد بنطولون عشرةاشهر وكمايئس احمدبن طولون من قفسه بايم لابنه أي الجيش بالامر من بعده فلماتو في جدد ابو الجيش خمارويه ابن أحمد بن طولون المهد لنفسه ( ووجه الموفق) ابنه أباالعباس لمحاربة أبي الجيش خمارو يهفيسنة احدى وسبعين ومائنين فكانت الوقعة بينهما بالطواحين مهرأعمال فلسطين يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من شو ال من هذه السنة فكانت الهزيمة على أبى الجبش واحتوى أبوالعباس على جميع عسكره وأفلت أبو الحيش في جماعة من قواده حتى أتى القسطاط وتخلف غلامه سميد الاعشرفواقع أبالعباس فهزمه واستباح عسكره وقنل رؤساء قواده وجلة أصحابه ومضى أبوالمساس لايلوى علىشى حتىأتى المراق وقلدأبوالجيشأصرو زارته على بنأحمدالمادراني وأبوبكر محمدبن على ابن أحمدالمادراني هو المعتقل في يدالاخشيدأ حمد سنطفج في هذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وقدكان على وزارته بمصرهو وولده الحسن بنمجمد فلمااستوزر الاخشيد أباالحسن على بنخلف بن طباب واقتصل من دمشق الى الفسطاط قبض عليه وعلى أخيه ابر اهيم بن خلف واستو ز رأبا الحسن محمد بن عبد الوهاب ( وفي سنة ) سبعين ومائنين كانت وفاةالربيع بنسلمان المرادي المؤذن صاحب محدبن ادريس الشافعي والراوى لاكثركتيه عنه عصر وأخبر ناأبوعبدالله الحسن بنمروان المصري وغيرهعن الربيع بنسليان قال استعار الشافعي من محمدبن الحسن الكوفي

شيأ منكتبه فلم يبعث بهااليه فكتب اليه الشافعي

ياقل لمن لم تر عين من رآه مشله منكان من قدراءه ماقد رأى من قبله ومن كلا منا له حيث عقلنا عقله لان مايجنه فاق الحال كلمه العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لمله لعله لعله لعله لعله

فبعث اليه محمد بن الحسن باكثركتبه التي سال عنها (و بايع المعتمد) لا بنه جعفر وسماه المفوض المالله وقدكان المتمدآ ثر اللذة وغلب الملاهى وغلب أخوه أبوأ حدالموفق على الامو ريدبرها ثم حصرعلى المعتمد وحبسه فكاذأ ولخليفة قهر وحجرعليه ووكل بهفهالصلح وقدكان قبل ذاك هرب وصارالي حديثة الموصل فبعث الموفق بصاعدالي سام الوكتب الى اسحق بن كنداج فرده من الموصل ( و في سنة ) أر بع وسنينومائتينكانخروج أحمدبنطولوزمنمصرمظهرالاغزوفيعساكركثيرة وخلق من المطوعة قدانجذبوامعهمن مصر وفلسطين فقبل وصوله الى دمشق مات ماجو رالتركى وقمدكان علىهافدخلهاأهمد واحنوى على جميع تركمته من الخزائن وغيرها وسارمنهااليحص وسارمنهاالي بلاد انطاكية ووصات مقدمت الي الاسكندريةمن شاطئ بحرالروم ووصل هوالىالموضع المعروف سفواس منجبل الاكام وقدتقدمته المطوعة والغزاة الىالثغرالشامى تمعطف هو راجمامن غيرأن يكون تقدم المالناس معرفة ذلك منه حتى نزل مدينة الطاكية وفعها يومئذهما الطويل فعدة منيعة من الاتراك وغيرهم وقدقد منافع اتقدم من هذاالكتاب الخبر عن كيفية بناءانطاكية وقصمة سو رهاو الملك الباني لها وصفة سو رهافي السهل الجبل وقدكان قبل نزول أحمد بنءاولون على الطاكية وقع بينسما وبين أحمد المؤيد حروبكثيرة ببلادجند قنسرين والعواصم من أرض الشآم وكانسماالطويل قدعم أذاه أهلها من قتل وأخذمال وكان زول ابن طولون على بأب من أبو ابها يعرف بباب البحر وقدكاز لؤلؤ بمدذلك أنحدر الىالسلطان مستامنا فأتى الموفق وهومنازل لصاحبال نجفكان من أمره وقتل صاحب الرنج ماقدمناذ كردفها سلف من كتبنا من وقوع المشاجرة بين أصحاب لؤلؤ وأصحاب الموفق كماقدمنا أيهم القاتل لصاحب

## والزنجوكادت الحال أذتنفرج بينهم ف ذلك اليوم حتى قيل فى عسكر الموفق كيفماشتم فقولوا انما الفتح الولو

فكان ابنطولون علىانطاكية وآخرسنة أدبع وسنين ومائتين وكان افتتاحه اياها فىسنةخمس وستينومائتين بالحيلةمن داخلهآ من بعض أهلهابالليل وقدأ خسذوا بحراسهمسو رهافتحدر بمضهم ممايلي الجبل وباب فارس فاتى ابن طولون وقديئس من فتحالمنعها وحصانة سورها فوعدوه فتحها فضم اليه عدة من رجاله فتسلقوا من حيث نزلوا واستمدهو في عسكره وأخذأ هبنه وسمافي داره فااتفرج عمو دالصبح الا والطولونية قدكبر واعلى سو رهاو بزلو امنحدر بنالها وارتفع الصوت وكثر الضجيج وركبسها فيمن يسرع معه من خواصه فارسلت عليه امر أقمن أعالى سطح حجر رحافات عليه وأخذ ومض من عرفه رأسه فاتى به ابن طولون وقد دخل من باب فارس ونزل على عين هنانك ومعه الحسين بن عبدالر حن القاضي المعروف بابن الصابوني الانطاكى الحنني فعاث أصحاب ابن طولون ساعة بانطاكية وشمل الناس أذاهم ثم دفع ذلك لساعتين من النهار وارتحل ابن طولون يؤم الثغر الشامي فاتى المصيصة وأذفة وامتنعمنه أهل طرسوس وفيهاماز نارالخادم فلريكن له في فتحها حيلة فرجع عنها وقد أرادالغز وعلى ماقيل والشأعلم لامر بلغه أزالمبأس ولده قدعص عليه وفزع أزبحال بينه وبين مصر فحشفى السير ودخل الفسطاط ولحق العباس ببرقة من بلاد المغرب خوفامن أبيه وقدحمل معهماأ مكنه حمله من الخزائن والامو ال والعددوقد أتيناعلى ماجري بيزأحمدبن طولون وولدهالعباس من المراسلات في كنا بناأخبار الزمان وكانت وفاة ماز الرالخادم فىأرض النصرائية غازيا فى جيش الاسلام تحت الحصن المعروف بكوكب وكان مولى للفتح بن خاقان فحمل الىطرسوس فدفن بياب الجهاد وذلك للنصف من رجب سنة عان وسبعين ومائنين وكان معه في تلك الغز اقمن أمراء السلطان المعروف بالعجيني وابنأبي عيسي وكان عي امرة طرسوس وكان مازنار في نهاية البلاغة في الجهادف البر والبحروكان معه رجال من البحريين لم يرمثلهم ولاأشد منهم وكان له فىالمدو نكاية عظيمة وكان المدويها به وتفزع منه النصرانية في حصونها ولميرفىالثغو والشامية والحرورية بمدهمر وبن عبيدالله الاقطع صاحب ملطية وعلى بن يحبى الارمني صاحب الثفور الشامية أشدأ قداماعلى الروممن مازنار

الخادم ( وكانت) وفاة عمرو بن عبيدالله الاقطع وعلى بن يحبي الارمني في سنة واحدة استشهداجيما وذلك فيسنة تسع وأربعين ومأئتين فيخلافة المستمين بالله وقدكان عمر وبن عبيدالله غازيا في تلك السنة في المطلبين فاتى ملك الروم في خسين ألفا صف مر الفريقان جميعا فاستشهدهم وبنءبيدالله ومنكاز معهمن المسلمين الااليسير وذلك يوم الجمعة لانصف من رجب من هذه السنة وقدكان على بن يحيي الارمني الصرف عن الثغرالشاى وولى أدمينية ثم صرف عنها فلماصار الى بلادميا فأرقيز من ديار بكرعدل الىضياع لههنالك ووقع النفير فخرج مسرعاو قدأغارت جيوش الروم فقتل علىبن يحيى مقدار أربهمائة نفس والروم لاتعلم أنه على بن يحيي الارمني (وأخبرني) بمض الروم بمن كان قدأسلم وحسن اسلامه أزاأر ومصور تعشرة أقفس في بعض كنائسها من أهل الباس والنجدة والمكايد في النصر افية والحيلة من المسلمين منهم الرجل الذي ومشبه معاوية حين احتال على البطريق فاصره من القسطنطينية فاقادمنه بالضرب ورده الىالقسطنطينية وعبداله البطال وعمرو بن عبيدالله وعلى بن بحيي الارمني والعربل ابن بكاد وأحمد بن أبي قطيمة وقرماس السلقاني صاحب مدينة ابريق وهي اليوم الروم وكان بطريق البيالمة وكانت وفاته في سنة تسعو أر بعين ومائنين وحرس حارس أخت قرماس ومازنار الخادم في موكبه والرجال حوله وأبوالقاسم بن عبدالباقي وقد أتيناعلى وصفمذهب البيالقة واعتقاداتهم وهومذهب بين النصرانية والجوسية وقد دخارافي هذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلمائة في جملة الروم وقدفسر ما خبرهم فیکتا بناأخبار الرماز(ىأماخېرمماوية)وماذکر ناممنخبرالرجل الديأسر البطريق منمدينة القسطنطينية نهو أن المسامين غزوافي أيام معاوية فاسر جماعة منهم فاوقفو ابيزيدى الملك فتسكلم بمض أساري المسامين فدنامنه بمض البطارقة بمركان واقفا بين يدى الملك فلطم حروجهه فآكمه وكاز رجلامن قريش فصاح وااسلامادأين أنتعنايامماو يةاذهملتناوضيمت ثغور ناوحكمت المدوفي ديار ناو دمائناو أعراضنا فنمى الخبرالى معاوية فاسمله وامتنع من لذيذالطعام والشراب فخلا بنفسه وامتنعمن الناس ولم يظهر ذلك لاحسدمن الخلو ذين تم أجمل الامر في اعمال الحيلة باقامة الفداء المسامين فاماصار الرجل الى دار الاسلام دعادمماوية فبرمو أحسن اليه تم قال له لم نهملك ولم نضيعك ولاأبحنادمك وعرضسك ومعاوية مع ذلك يجيل الرأى ويعمل الحيلة ثم بمث الى دجل من ساحل دمشق من مدينة صور وكان به عار فاكثير الفزوات

فالبحر مل من الرجال من طاذ بالرومية فاحضره وخلابه وأخبره عاقدعزم عليه وساله اعمال الحيلة فيه والناني له فتو افقاعي أن يدفع الرجل مالاعظيما يبناع به أنواعا من الطرف والملح والجهاز والطيب والجوهر وغير ذلك وابتني لهمركب لايلحق في جريه سرعة ولايدرك في مسيره بنيانا عيدافسار الرجل حتى أن مدينة قسرس فاتصل برئيسها وأخبره أن معه جارية الملك وأنهير يدالتجارة الىالقسطنطيذية قاصدا الىالملك وخواصه بذلك فروسل الملك بذلك واعلم بحال الرجل فاذزله فىالدخول فدخل خليج القسطنطينية وسارفي محتى انتهى الى القسطنطينية وقدأ تيناعلى مقدار مسافة هذا الخليج واتصاله بالبحر الرومى ومحر مانطس عند ذكر ناالبحارفها سلف من هذا الكتاب قلما وصل الح القسط طينية أهدى الماك وجيم بطارقته وبايعهم وشاراهمولم يعط لابطريق الذى اطم وجهالةرشى شيا وقصدهالى ذلك البطريق الذي لطم الرجل القرشي وتاني الصوري في الامرعلى حسب مارسمه معاوية وأقبل الرحل مرالقسطنطينية الحالشام وقدأمر دالبطارقة والملك بابتياع حوائج ذكروهاوأنواع من الامتمة وصفوها ناماصار الحالشام سار الحمماوية سر أوذكر له من الامرماجري فابتيع له جميع ماطاب منه وماعلم أذرغتهم فيه وتقدم اليه فقال ان فلك البطريق اذاعدت آلى كرتك هذه سيعذلك عن تخلفك عن بره و استها نتك به فاعتذر اليسه ولاطفه بالقصدوالهدايا واجملهالقيم بأمرك والمنفقد لاحوالكوانظر ماذا يطلب منك حين أوبك الىالشأم فازمنزا تأكستماو وأحوالك تزدادعندهم فاذا أتقنت جميع ماأمرتك به وعامت غرض البطريق منك وأي شي يأمرك بابتياعه لنكون الحيلة بحسبذلك فاسارجع الصورى الىالقسط طينية ومعهجيم ماطلب منسه والزيادة على مالم يطلب منه زادت منزلته وارتفعت أحواله عند الملك والبطارقة وسائر الحاشية فلماكان في إمض الايام وهوير يدالدخول الى الملك قبض عليه ذلك البطريق فيدار الملك وقال لهماذنبي اليك وبماذا استحق غيرى أز تقصده وتقضى حوائجه وتعرض عنى فقال له الصورى أكثر من ذكرت ابتدائي وأاغر سادخسل الىهذا الملك والبلد كالمتنكرمن أسارى المسلمين وجو اسيسهم ائلاينموا بخبرى ويعنوا بأمرى الى المسامين فيكون في ذلك فقدى واذقدعامت ميلك الى فلستأحب أن يعتني أمرى سواك ولايقوم به عندالملك وغيره غيرك فامرني مجميع حوائجك وجميع مايمرضمن أمورك بارض الاسلام وأهدى الى البطريق هدية حسنة من الزجاج

المخروط والطيب والجواهر والطرائف والثياب ولميزل هذافعله يتردد من الروم الى معاوية ومن معاويةالى الروم ويسأل الملك والبطريق وغيره الحوائج والحيسلة لاتتوجه لمعاوية حتىمضي علىذلكسنين فلماكان فر بمضها قال البطريق للصورى وقدأرادالخروج الىدارالاسلام قداشتهيت أناتغمرني بقضاء حاجة وتمزيهاعلى أزنبتاع لى بساطاً سوسحرى بمخاده ووسائده يكون فيسه من أنواع الالوان من الحرة والزرقةوغيرهاويكون منصفته كذاوكذاولو بلغ ثمنه كل مبلغ فانعم لهبذلك وكان من شان الصورى اداور دالى القسطنطينية تكون مركبه بالقرب من موضع ذلك البطريق وللبطريق ضيعة سرية وفيها قصرمشيد ومنتزه حسدن على أميال من القسطنطينية راكبة على الخليج وكان البطريق أكثر أوقاته ف ذلك المنتزه وكانت الضيعة عمايل فم الخليج بمايلي بحر آلر وم والقسطنطينية فانصرف الصورى الي معاوية مرا وأخبره بالحال فاحضر معاور بساطابو سائدو مخاد ومجلس فاقصرف بهالصوري مع جميع ماطلب منه من دار الاسلام وقد تقدم اليه معاوية بالحيلة وكيفية ايقاعها وكان الصورى فهاوصفنامن هذه المدةقدصار كاحدهم في المؤائسة وفي المشرة وفي الروم طمع وشره فلمادخل من البحر الى خليج القسطنطينية وقدطاب اداريح وقددوب منضيعة البطريق أخذالصوري خبر البطريق من أصحاب انقوادب والمراكب فاخبر أنالبطريق فرضيعته وذلك أذالخليج طوله نحومن ثلثها تذميل وخمسين ميلايين هذين البحرين وهماالروى ومافطس علىحسب ماقدمنا فماسلف من هذا الكنتاب والضياع والممائر على همذا الخليج من حافتيه والمراكب تختلف والقوادب بانواع المتاع والاقوات الى القسطنطينية وهذه المراكب لاتحصى ف هذا الخليج كثرة فلما علمالصورى اذالبطريق فرضيعته فرش ذلك البساط ونضدذلك الصدر والمجلس بالوسائد والمخادق محن المركب ومجلسه والرجال تحت المجلس بايديهم المجاذف مشكلة فائمةغيرقا ذفينها ولايعلم بهمأتهم فيلطن المركب الامن ظهرمتهم فى المركب حمسله والربح والقلع والمركب مأر في الخليج كانهسهم قدخر جمن كبدقوس لايستطيع القائم على الشط أن علا بصره منه لسرعة سيره واستقامته في جريه فاشرف على قصر البطريق وهوجالس في مستشر فهمع حرمه و قدأ خذت منه الخروعلاه الطرب و ذهب بهالفرس والسرور فلسادأى البطريق مركب الصودى غنى طربا وصاحفر حاوسرودا \* 49 men - 2)\*

وابتهاجا بقدومه فدفامن أسفل القصروحط القلع وأشرف البطريق على المركب فنظر الى مافيه من حسن ذلك البساط و تظم ذلك الفرش كانه رياض تزهر فلم يستطم اللبث في موضعه حتى نزل قبل أن يخرج الصورى من مركبه اليه فطلع المركب فاسآ استقرت قدمه في المركب ودنامن المجلس ضرب الصورى بمقبه على من تحت البساط من الوقوف وكانت علامة بينه وبين الرجال الذين في بطن المركب فااستقر دقه بقدمه حتى اختطف المركب بالمجاديف فاذاهوفي وسسط البحر لاياوي علىشي وارتفع الصوت ولميدرماالخبرلماجلة الامرفلم يكن الليل حتى خرجمن الخليج وتوسط البحروقسد أوثق البطريق كتافاو طابتله الريحو أسعده الجدوحمة الجاديف ف ذلك الخليج فنعلق اليومالسابع بساحل الشام ورأى البر وحمل الرجل فكانوا اليوم الثالث عشر حضورا بينيدى معاوية بالفرح والسرور لاثلاجه بالامرو عام الحياة وأيقن معاوية بالظفروعاوالجد فقال علىبالرجل القرشي فاتىبه وقدحضره خواص الناس فاخذوا مجالسهم وانغص المجلس إهله فقال لهمماوية انظر لاتنعدماجري عليكمنه واقتص منه على حسب ماصنع بك ولاتتعدوراع ماأوجب الشعليك من المماثلة فلطمه القرشي لطمات ووكزه في حلقه ثم انكب القرشي على يدمعاوية وأطرافه يقبلها وقال مأأضاعك منسودك ولاخاب فيكأمل منأملك أنتملك لاتضام تمنع حماك وتصون دعينك وأغرق في دعائه ووصفه وأحسن معاوية الى البطريق وخلم عليه وبرهو حمل معه البساط وأضاف الى ذلك أمورا كشيرة وهداياالي الملك وقال له أرجع الى ملكك وقل له تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك ويقنص لرعيته في دار مملسكتك وسلطانك وقال للصوري سرمعه حتى تاتى الخليج فتطرحه فيهومن كانأسر معه بمن بادر فصعدالمركب من غلمان البطريق وخاصته فحماوا اليصور مكرمين وحملوا فالمركب فطابت لهمال يحفكانوا فاليوم الحادى عشرمتعلقين ببلادال وموقربوا منفمالخليج واذاه قدأحكم السلاسل والمنعةمن الموكلين به فطرح البطريق ومن معهوأ نصرف الصوري داجعا وحمل البطريق من ساعته الى الملك ومعه المدايا والامنعة فتباشرت الروم بقدومه وتلقوهمهنيناه من الاسرفكافا الملك معاوية على ما كان من فعله بالبطريق والهدايا فلم يكن يستضام أسير من المسلمين في أيامه وقال الملك هذا أمكر الماوك وأدهىالعرب وكهذا قدمته العرب علها فساس أموهاوالله  الكتاب وأتينا على مبسوطه وأخبار الوافدين والوافدات عليه من الامصار فعا سلف من كتبناوان كنا قمدذكر نافياسلف من همذا الكتاب من أخبار مماوية جملا ولملوك الروم وبطارقتها ممنسلف وخلفالىهمذا الوقتأخبار حسان مع ملوك بني أميسة والخلفاءمر • ي بني المباس في المغازي والمرايا وغيرها وكذلك لاهل الثغور الشامية والحرور ية الىهذا الوقت وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثائة قدأتيناعلىمبسوطهافياسلفمن كتبنا وقدمنافي هذا الكتاب جملامن أخبارهم ومقادير أعمارهم وأيآمهم ولمعامن سيرهم وكذنك أخبرنا عن ماؤك الامم وسيرهم(قال المسعودي) وكان المعتمدمشغو فاركطرب والغالب عليه المعافرة ويحبة أنواع اللهو والملاهى وذكرعبدالله بنخردا دبه أنه دخه لعليه ذات يوم وفي المجلس عدةمن بدمائه من ذوى العقول والمعرفة والحجى فقال له أخبرني عن أول من اتخذ العو دقال ابن خرداذ به قدقيل في ذلك ياأمير المؤمنين أقاويل كثيرة أول من اتخذاللهو لمك بن متوشلح بن محويل بن عاد بن خنو خين فاد بن آدم و ذلك أنه كان له ابن يحبه حما شديدا فمات فعلقه بشجرة فنقطعت أوصاله حتى بقيمنه فخذه والساق والقمدم والاصابع فاخلذ خشبافرققه وألصقه فجعل صدرالعود كالفخذ وعنقه كالساق ورأسه كالقدم والملاوى كالاصابع والاو تاركالعروق ثمضرب بهو ناح عليه فنطق المود قال الحدوني

وناطق بلسان لاضمير له كانه فخذ فيطت الى قدى يبدى ضمير سواده الحديث كا يبدى ضمير سواده منطق القدم

واتخذموسك بن لمك الطبول والدفوف و هملت ضلال بنت لمك الممازف ثم المخذقوم الطناير يستميلون به الفلمان و الدفوف و هملت ضلال بنت لمك المماز ف ثم اتخذقو م صغروا فأجتمعت ثم اتخذالقر سالناى للعود والشافى للطباوت والسريانى للطبل والسنج والصنج و كان غناء القرس بالميدان والصنوج و هم النغم و الايقاعات و المقاطع والملوق الملوكية و هم سبع طرق فأو له استكاف و هوا كثر ها استمما لا تصمداو انحدار او ما داروستان و هوا تقلها و سابكادو هو المحبوب للارواح و سمم و هو المجلس المنقل وحويران و هو الدرج الموقوف على نغمة و كان غناء أهل خراسان و ما و الاهابان نجوعها سبحة أو تاروا يقاعه يشبه ايقاع الصنح وكان غناء أهل خراسان

وطبرستان والديم بالطناير وكانت الفرس تقدم الطبور على كيرمن الملاهى وكان غناء النبط والجرامة قبالعير وارات وايقاعها يشبه ايقاع الطناير وقال قندروس الروى جملت الاوتارار به قبازاء المراقلة بالزاء المرقال وعن بازاء المرقالسوداء والروم من الملاهى الاوعروعليه الدم والمثلث بازاء البلغم والم بازاء المرقالسوداء والروم من الملاهى الاوعروعليه سنة عشروتر اوله صوت بعيد المذهب وهو من صنعة اليوقائيين والسلبان وله أربعة أوتار ولهم القشاوة ولها اثناء من را وطم الصليح وهومن جاد دالمجاجيل وكل وتاروطم القشاوة ولها اثناء عن ولهم الارغين وهومنافخ من الجلود والحديد والهند والمحتلقة العسفة ولهم الارغين وهومنافخ من الجلود والحديد والعند والهند في المرب قبل الغناء وقد كان مضر بن تزار بن ممدسقط عن بعير في بهض أسفاره في المرب قبل الغناء وقد كان مضر بن تزار بن ممدسقط عن بعير في بهض أسفاره في المرب قبل الغناء وقد يا ياداه يايداه وكان من أحسن الناس صونا فاستوسقت في المرب قبل السير فا تخذه المرب حداء برجز الشمر وجمادا كلامه أول الحداء فن قول الحادي ياهاديا ويايداه يادداه

فكان الحداء أول السياع والترجيع في العرب ثم استق الغناء من الحداء وتحن نساء العرب على مو تاها ولم المرب على مو تاها ولم تكن أهمة من الاهم بعد فارس والروم أولع بالملاهى والطرب من العرب وكان غناؤه النصب ثلاثة أجناس الركباني والسناد الثقيل والحزج الخفيف العرب وكان أول) من غنى من العرب الجراد تان وكافتا قينت بن عهد عاد لمعاوية بن بكر بالمعان في وكانت العرب تسعى القينة الكرينية والعود المزهر وكان غناء أهل اليمن بالمعازف وايقاعها جنسامن واحدو غناؤهم جنسان حنفي وحميرى والحنني أحسنهما ولم تكن فريش تعرف من الغناء الاالنصب حتى قدم النضر بن الحرث بن كلاة بن علمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى من العراف وافداع كسرى بالحرة فتعلم صب العود والفناء عليه فقدم مكة فعلم أهلها فا تخذو القينات (والغناء) برق الذهن ويلين العريكة و بهيج النفس ويسرها ويشج القلب ويسخى البخيل وهو مع النبيذ ويلين العريكة و بهيج النفس ويسرها ويشج القلب ويسخى البخيل وهو مع النبيذ يما ونان على الحرب والفناء على الا توراد يفعل ذاك وفضل المنطق على الحرس والبرء على السقم وقدة اللالشاع وقدة اللالشاع وقدة اللالشاع وقدة اللالشاع والمناه على المناع على المناء على المناع على المناء

لاتبمن على همومك اذئوت غير المدام ونفمة الأوتار

فللهدرحكم استنبطه وفيلسوف استخرجه أي غامض أظهر وأي مكنون كشف وعلى أى فن دلوالى أى علم و فضيلة سبق فذلك نسيج و حده و قريع دهره (و قد كانت الملوك )تنام عى الفناء ليسرى في عروقها السروروكانت ماوك الاعاجم لاتنام الاعلى غناء مطربأوسهراذ يذوالعربية لاتنوم ولدهاوهو يبكى خوف أن يسري الممق جسده ومدب فيعرقه ولكنها تنازعته وتضاحكه حتى ينام وهوفرح مسرور فينمو جسدهو يصفولونه و دمه ويشف عقله والطفل يرتاح الىالغناء ويستبدل ببكائه ضحكا وقدقال يحيى بنخالد بنرمك الفناءماأطر بكفار قصك وأبكاك فاشجاك وما سوى ذلك فبلاءوهم (قال الممتمد) قد قلت فاحسنت ووصفت فاطنبت وأقت في هذا اليوم سوقاللغناء وعلم أنواع الملاهي وانكان كلامك لمثل الثوب الموشى يجتمع فيه الاحر والاصفر والأخضر وسائر الالوان فاصفة المغنى الحاذق قال ابن خرداذبه المغنى الحاذق باأمير المؤمنين من تمكر من أنفاسه ولطف في اختلاسه وتفرغ في أجناسه (قال المعتمد) فعلى كم تنقمه أنواع الطرب قال على ثلاثة أوجه ياأمير المؤمنين وهي طرب محرائه مستخف لارتحية ينعش النفس ودواعي الشبم عند السماع وطرب شجن وحزن لاسمااذا كان الشمر في وصفأيام الشباب والشوق الى الاوطان والمراثي لمن عدمالصبر من الاحباب وطرب تكون في صفاءالنفس ولطافة الحس لاسها عندمماع جودةالتاليف واحكام الصنعة اذا كازمن لايمر فه ولايفهمه لايسره مل تراهمتشاغلا عنه فذلك كالحجر الجامد ولجاد الصلاسواء وجو دهوعدمه وقدقال ياأمير المؤمنين بمض الفلاسفة المتقدمين وكثير من حكاءاليو فافيين من عرضت له آقة في حاسة الشمكره واتحة الطيب ومن غلظ حسه كره مماع الفناء وتشاغل عنه وعابه وذمه (قال المستمد) فامنزلة الايقاع وأنواع الطرق وفنو زالغناء قال قد قال في ذاك ياأمير المؤمنين من تقدم ان منزلة الآيقاع من الغناء عنزلة المروض من الشمروقد أوضحوا الايقاع ورسموه بسمات ولقبوه بالقاب وهوأر بمة أجناس ثقيل الاول وخفيفه وثقيل الثاني وخفيفه والرمل الاول وخفيفه والحيقاع هوالوزذومعنى أوقعوزذولمبوقع خرجمنالوزن والخروجالطاء عن الوزذأو سرعة فالثقيل الاول نقره ثلاثة ثلاثة اثنتان ثقيلتان بطيئتان ثم نقرة واحدة وخفيف ثقيل الثاني نقره اثنتان متو اليتان وواحدة بطيئة واثنتان مردود تان وخفيف الرمل نقره اثنتان اثنتان مزدوجنان وبين كلزوج وقفة والهزج تقرهوا حدة واحدة

مستوينان بمسكة وخفيف الهزج نقره واحدة واحدة متساويتان في نسق واحدأخف قدرامن الهزج والطرائق عاذ التقيلان الاول والناني وخفيفاهما وخفيف التقيل منهما يسمى بالماخورى وأعاسمي بذلك لازار اهيم بن ميمون المولى وكازمن أبناءفارس وسكن الموصل كانكثير الغناء في هذه المو اخير بهذه الطريقة والرمل وخفيفه ويتفرع منكل واحدمن هذه الطرائق مرموم ومطلق وتختلف مواقع الاصطلاح فيها فيحدث لهاألقابا تميزها كالمحصور والمخبول والمجنوث والمخدوع والارواح والمود عندأ كثرالامموجل الحكاء يوناني صنعة أصحاب أهل الهندسة على هيئة طبائع الانسان فاناعند تأوتاره على الاقدار الشريفة جانس الطبائع فاطرب والطرب وحم النفس الىالح لالطبيعية دفعة وكل وترمثل الذى يليه ومثل ثلثه والرسان الذى يلى الانف موضوع على خطالنسم من جملة الوترفهذه باأمير المؤمنين جوامع في صفة الايقاع ومنتهى حدو دهففر حالمتمدفي هذا اليوم وخلع على ابن خر داذبه وعلىمن حضرهمنندمائه وفضله عليهم وكاذيوم لهو وسرور (فلما كان) في صبيحة تلك الليلة دعاالمعتمد من حضر في اليوم الأول فاما أخذو امراتهم من المجلس قال لبعض من حضرهمن ندماثه صف لى الرقص وأنو اعه والصفة المحمودة من الرقاص واذ كرلى شمائله فقال المسؤول يأأمير المؤمنين أهل الاقاليم والبلدان مختلفون في وقصهم من أهل خراسان وغميرهم فجملة الايقاع في الرقص ثمانيسة أجناس الخفيف والهزج والرمل وخفيف الرمل وثقيل الثاني وخفيفه وخفيف الثقيل الاول وثقيله والرقاص يحتاج الى أشياء في طباعه وأشياء فى خلقته وأشياء في عمله فأماما يحتاج اليه في طباعه فخفة الروح وحسن الطبع على الايقاع وأن يكون طالبه مرحا الى التدبير في رقصه والتصرف فيه وأماما يحتاج اليه فى خلقته فطول المنق والسوالف وحسن الدل والشمائل والتمايل في الاعطافودقة الخصروحسن أقسام الخلق واقع المناطق واستدارة الثياب مرس أسافلهاومخارجالنفس والاراحمة والصبر علىطول الغاية ولطافة الاقدام ولين الاصابع وامكان لينهافى نقلها وفيايصرف فيهمن أنواع الرقص من الابل ورقص البكرة وغيره ولين المفاصل وسرعة الانفتال في الدوران ولين الاعطاف وأماما يحتاج اليه في عمله فكثرة النصرف في ألواذ الرقص واحكام كل جزء من حدوده وحسن الاستدارة وثبات القدمين على مدارها واستواء ماتعمل عنى الرجل ويسراها حتى يكون في ذلك واحدا ولوضع القدم ورفعها وجهان أحدهما أن يوافق بذلك

الايقاع والآخر أن يتشبط به فا كثرما يكون هو فيه أمكن وأحسن فليكن ما يوافق الايقاع فهو من الحبو الحسر سواء وأماما يتشط به فا كثرما يكون هو فيه أمكن وأحسن فليكن ما فيه أمكن وأحسن فليكن ما يوافق الايقاع مترافعا وما يتشبط به متسافلا (قال المسعودي) والمعتمد مجالسات ومذاكرات ومجالس قددو فت في أنواع من الادب منها مدح النديم وسفاته وعفافه وأمن عبثه والتداعى في المنادمات والمراسلات في ذلك وعدد أنواع الشرب في الكثرة وهيئة السماع وأقامه وأنواعه وأصول الغناء ومباديه في العرب وغيرها من الامم وأخبار الاعلام من مشهورى المغنين المنقد مين والمحدثين وهيئة المجالس ومناذل التابع والمنبوع وكيفية مم اتهم و تعبية مجالس والتحيات كاقال العطوى في ذلك

حى التحية أصحاب التحيات القائلين اذا لم تسقهم هات أماالنداة فسكرى في نعيمهم وبالمشى فصر عي غير أموات وبين ذلك قصف الخليفة في لهوولذات

وقد أنيناعل وصف جميع ذلك في كتابنا أخبار الومان عالم يتقدم له ذكر كصنوف الشراب والاستمهال لا تواع النقل اذا وضع ذلك في المناقل والاطباق فنض نضا ورصف دصفا والابانة عن المراتب في ذلك ووصف جميل لذات الطبيخ عا محتاج التوابل والابزارو أتواع المحادثات وغسل اليدين بحضرة الرئيس والمقام عن مجلسه التوابل والابزارو أتواع المحادثات وغسل اليدين بحضرة الرئيس والمقام عن مجلسه وادارات الكاسات وماحكي في ذلك عن الاسلاف من ماوك الامم وغيره وماقيل في الاكتار والاقلال من الشراب وماورد في ذلك من الاخبار وطلب الحاجات والاستهام المواقدة والنديم والميازم لتفسه ومايلزم الرئيس لنديمه والنوق بين التابع والمتبوع والنديم والمنادم وماقال الناس في الماتالتي ومناجها سعى النديم نديما وين الترو من أجلها سعى النديم نديما وين الترو وما وردعن العرب وما وردين الترو ووود ودالتحريم فيها وتنازع الناس في ددغيرها من أنواع الانبذة عليها ومناو وصف أنواع آلانبذة عليها ومنا السكر وما الماني واعتلام في المنادة ومن حرمها ووصف السكر وما الناس في دلك وكفية وقوعة من الفرام من جنية ومن حرمها ووصف السكر وما اللها من من كتبنا و واتصل بهذه الماني واعانذ كر هذه اللم منبه في بها على منافعا ساف من كتبنا و واتصل بهذه الماني واعانذ كر هذه اللم منبهن بها على مقدما في اسف من كتبنا و واتصل بهذه المعان واعانذ كر هذه اللم منبهن بها على مقدما في المان من كتبنا

(وكانأبوالعباس) المتضدعيو سافلماخرج أبوه الموفق خلفه بدار الوزير اسمعيل ابن بلبلوكازمضيقاعليه الىأزوافي الموفقمن أذربيجان عليلا مدتفا مورمافي بيت من الخشب قد اتخذ له مطنابالخز والحرير وفي أسفله حاق قد جعل فيها الدهن فتحمله الرجال علىأ كتافها نوائب وكان وصوله الى بغداديوم الخيس لليلتين خلنامن صفرسنة عان وسبمين ومائنين فاقام بمدينة السلام أياما فاشتدت علته وأرجفت بعوته والصرف اسمعيل بنابليل وقديتس منه فوجه اسمعيل بزيلبل الى كفهمن وقيل الى تكتمن وكان موكلا بالمتضد بالمدائن على أقل من يوم من مدينة السلام ان يتصرف بالمعتضدوالمفوض المالله المهالي فدخل المعتضداليها في يومه و الصل باسمعيل صلاح الموفق فأنحدر ومعه المعتضدو المفوض في طيارة الى ولده وقد كازيالس الخادم ومؤنس الخادم وصاف الحرمين وغيرهممن خدم الموفق وغامانه أخرجوا أباالعباس من الموضع الذي كان فيه محموساوساروايه الى الموفق ولما أحضر اسمعيل بن مليل الموفق والمعتضد معهوكثر اضطراب القواد والموالى وأسرعت العامة وسائر الخدم في النهب فانتهبوا دار اسمعيل بن بليل ولم تبق دار جليل ولا كاتب نبيل الانهبوها وفتحت الجسور وأبواب السحون ولم سق أحد في المطبقولا في الحديد الا أخرج وكان أمرا فاظمنا غليظما وخلع على أني العباس وعلى اسمعيل بن بلبل وانصرف كل واحدمنهما الىمنزله فلم مجد اسمعيل في دارهما يقمد عليه حتى وجهاليه الشاه بن ميكال ماقعد عليه وقام باس طعامه وشرابه وقسد كاذاسمعيل أسرعني بيوت الاموال واسرف في النفقات والجوائز والخلع وأمدالعرب وأجزل لهمالانزال والارزاق واصطنعبني شيبان من العرب و غيرهم من ربيعة وكان يزعم أنسرجل من بني شيبات وطالب بخراج سنة مبهمة فثقل على الرعية وكثر الداعى عليه ومكث الموفق بمدذلك ثلاثة أيام ثم توفى يومالخيس لثلاث بقين من صفر سنة نمان وسبمين ومائتين ومات وله تسع وأربمون سنةوأمه أمولدرومية يقال لهااسحق وكان امم الموفق طلحة وفيه يقول الشاعر

لمااستظل بظل الملك واجتمعت له الامور فمنقاد ومقسور حطت عليمه لمقدار منيته كذاك تصنع بالناس المقادير خلما مات الموفق الموفق الموفق

وخلع جمنر المفوضمن ولايةالمهدوقام اسمعيل بن بلبل في الوزارة بمدشغب كثير كان فمدينة السلام وكاذلابي عبد الله بن أبى الساج و لخادمه وصيف خطب جليل وقيداسمعيل بن بلبل ووجه أبو العباس الى أبي عبدالله بن سلمان بن وهب فاحضره وخلع عليه ورداليه أمركنا بنه وذلك فيوم الثلاثاء لثمان بقين من صفرسنة عانوسبمين ومائنين ولميزل اسمميل بن بلبل يعذب بانو اع العذاب وجعل فيعنقه غلافيه رمانة حديدوالفل والرمانة مائة وعشرون طلاو ألبسجبة صوف قد صيرت فى ودك الاكارع وعلق معه رأس ميت فلم يزل على ذلك حتى مات في جمادى الاولىسنة ثمان وسبمين ومائنين ودفن فغله وقيوده وأمر الممنضد بضرب حجيح الآنية التيكانت في خزانته فضر بت وفرقت في الجند ( قال المسعودي ) وقدكان الممتمد قمدالغداء واصطبح يومالاثنين لاحدى عشرة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين ومائنين فلماكات عندالمصرقدم الطعام فقال يامو شكيره الموكل به مافعلت الرؤوس بارقابها وقدكان قدمهن الليل أزيقدم لدرأسا جملين وقد فصل فبهما أرةإبهما فقدمناوكانمعه على المائدة رجل من ندمائه يعرف بقف الملقم ورجل آخر يمرف بخلف المضحك فاول من ضرب بيده الى الرؤوس الملقم فانتزع أذن واحد منهما واما المضحك فافه يقتلع اللهازم والاعين فاكلو اوأكل الممتمد وأتمو أيومهم فاما الملقم صاحب اللقمة الاولى فأنهتهري في الليل واما المضحك فانهمات قبل الصباح واما المعتمد فاصبح ميتاقد لحق بالقوم ودخل اسمعيل بن حمادالقاضي الى المعتضد وعليه السواد فسلم عليه بالخلافة وكانأولمن سلمعليه بها وحضرالشهو دمنهما بوعوف والحسين بنسالم وغيرهمن المدول حتى أشرفو اعلى المعتمد ومعهم بدرغلام المعتضد يقول هلترون بهمن باسأو أثرمات فجاة وقتلته مداومته لشرب النبيذ فنظرو االيه فاذاليس بهمن أثر ففسل وكفن وحمل في تابو تقدأعدله الىسام افدفن بها (وذكروا) والله اعلمأنسببوفاته انهستي نوعامن الستمفي شرابهم الذىكانو ايشربونه وهونوع يقال لهالبيش يحمل من بلادالهند وجبال الترك والنبت وربماوجدوه فىسسنبل الطيب وهوألوانثلاثةوفيهخواصعجيبة ( وللمعتمد ) أخبارحسانوماكان في أيامهمن الكوائن والحوادث مماكان منحروب الصفاروماكان بديار بكرمن بلاء وأسر وغيرها منأحمد بنعيسي بنالشيخ وماكان باليمن قد أتيناعي مبسوطها وجميع ذلك كلهوالغررمنه وماحدث فركل سنةمن أيامهمن الحوادثفي كتابنا

## أخبار الزمازوالاوسطةغنى ذلك عن اعادته في هذا الكتاب ﴿ ذكر خلافة المتضد الله ﴾

و بو يع ابوالعباس احمد بن طلحة المعتضد بالله في اليوم الذي مات فيه المعتمد على الله هه وهو يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع و سبعين وماثنين وأمه أم ولد رومية يقال لهامرار وكانت وفاته يوم الاحد لسبع بقسين من شهر ربيع الا خرسنة تسع و عانين وماثنين في كانت خلافته تسعسنين و تسمة أشهر و يومين و توفي بحدينة السلام وله سبع و أربعون سنة وقيل انه ولى الخلافة وهو ابن احدى وثلاثين سنة و توفي سنة تسعو ممانين على ماذكر ناوله الد بعون سنة وأشهر على تباين أصحاب التواريخ كتبهم وماأر خوه في أيامهم والله الموفق

﴿ ذَكُرَ جَلُ مِنْ أُخْبَارِهِ وسيرِهُ ولمَّع مَا كَانِ فِي أَيامِهِ ﴾

ولماأفضت الخلافة اليالممتضد بالله سكنت الفتن وصلحت البلدان وارتفعت الحروب ورخصت الاسمار وهدأ الهرج وسالمه كل مخالفوان كان مظفرا قددانت لهالاموروانفنجله الشرق والغربواديل لهوأ كثرالمخالفين عليسه والمنابذين لهوظفر بهارون الشارى وكانصاحب المملكة والقم بامرا لخلافة بدر مولاه واليسه جميع المعارف في جميع الآكاق واليه أحمل الجيوش وسائر القواد وخلف المعتضد في بيوت الاموال تسعة آلاف ألف دينار ومن الورق أد بعون ألفألف درهم والدوابوالبغالوالحير والجال ائنىعشرألف رأس وكانهم ذلك شحيحا بخيلا ينظر فما لا ينظر فيه العوام (وحكى عبدالله بن حمدون) وكان نديمه وخاصته وبمن كازيانس به في خلواته أنه أمر أن تنقص حشمه ومن كازيجري عليه من الاتراكمن كل رغيفأوقية وأن يبتدأ بامرخيزه لانالوصائف عددامن الرغفان فيها ثلاثوأر بعكذاوأ كثرمن ذلك قال ابن همدون فتعجبت من ذلك في أول أمره ثم تبينت القصة فآذا أثه يتو فرمن ذلك في كل شهر مال عظيم و تقدم الى خز انه أن يختار لهمن الثياب التسترية والدبيقية أحسنها لنقطيعها لنفسه (وكان) معذاك قليل الرحمة كثير الاقدام سفا كالدماء شديد الرغبة في أن عثل بمن يقتله ( وكان ) اذا غضب على القائد النبيل والذي يختصه من غلماته أمر أن تحفر له حفيرة ثميدلى على رأسه فهاو يطرحالترابعليهونصفهالاسفلظاهر علىالترابو يداسالتراب فلايزال كَذَلك حتى تخرج روحه من دبره ( وذكر ) من عذابه انه كازيا خذالرجل فيكتف و يقيد فيؤخذ القطن فيحشى فأذنه وخيشومه وفه و توضع المنافخ في دبره حتى ينفخ و يعظم جسمه ثم يسدالد بريش من القطن ثم يفصد وقد صار كالجل العظيم من العرقين اللذين فوق الحاجين فتخرج النفس من ذلك الموضع و ر عاكان يقتل الرجل في أعلى القصر عجر دا موثقا و برمى بالنشاب حتى عوت ( واتخذ ) المطامير وجعل فيها صنوف العذاب الناس ولم يكن له رغبة الأفي النساء والبناء فانه انفق على قصره المعروف بالثريا أد بسمائة ألف دينار وكان طول قصره المعروف بالثريا أد بسمائة ألف دينار وكان طول قصره المعروف بالثريا أد بسمائة ألف دينار فلمامات استوز رالقامم بن عبيد الله (وقد كان المعتفد) في هذه السنة وهي سنة تسع وسبعين ومائتين ركب يوم الفطر وهو يوم الاثنين الى مصلى اتخذه بالقرب من داره وكبر في الركمة الأولى ست تكبيرات وفي الاكزية تكبيرة واحدة ثم صعد المنبر فصرولم تسمه له خطبة (فني ذلك) يقول بعض الشعراء

حصرالامام ولم يبين خطبة الناس في حل ولااحرام ماذاك الامن حياء لم يكن ماكان من عي ولاا خام

(وفي هذه السنة) قدم الحسن بن عبدالله المروف بابن الجساس رسو لامن مصر لحارويه بن أحدومه هدايا كثيرة وأمو الجلية فوصل الما المتضديوم الاثنين للاث خلون من شو ال وخلع عليه وعلى سبعة نفر معهم مسى في تزويجا بنة خارويه من على المكتنى فقال المعتضد اعاراد أن يتشرف بناو أناأزيد في تشريفه انا اتزوجها فتزوجها وتولى ابن الجساس امرها وحل جهازها فيقال انه حل معها جوهر الم يجتمع مئله عند خليفة قطافة تلع ابن الجساس بمضه واعلم قطر الندى فكان ذلك سبب غناه و استقلاله وقد كانت لا بن الجساس عن بعد ذلك في أيام المقتدر وما كان من القبض عليه وما أخذ منه من الاموال بهذا المبب وغيره وحمل المعتفد صداق قطر الندى وهو بهدينة بلدالي أبي الجيش وكان الصداق ألف ألف درم وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الصين والهندوالعراق وكان عمن درم وغير ذلك من المتاع والطيب ولطائف الصين والهندوالعراق وكان عن البالجيش في تفسه وحباه به يدرة من الجوهر المشمن فيها درويا قوت و انواع من الجوهر و وشاح و تاج و اكليل وقيل قلنسوة وكردف وكان وصوطهم الي مصرف حب سسنة ثما فين وماكنين و الحدر المتضد من مدينة بلد و الموسل بعد أن هسل رجب سنة ثما فين و ماكنين و المحدر المتضد من مدينة بلد و الموصل بعد أن هسل

ماوصفنا الىمدينة السلام في الماء ( وحدث أبوسميد) أحمد بن الحسين بن منقذقال دخلت يوماعى الحسين بن الجصاص واذا بين يديه سفط خيار مبطن بالحرير فيهجو هر قدنظممنه سبحفرأ يتشيأ حسناو وقع في فقسي أن عددها مجاوز العشرين فقلت لهجعلني الله فداك كمعددكل سبحة فقال لى مائة حبة وزن كل حبة كوزن صاحبتها لاتز يدولاتنقص قدعدلت كلسبحة وززصاحبتها واذا بينيديه سبائك ذهب توزن بقبان كايوزن الحطب فلماخرجت من عنده تلقاني ابو العيناء فقال لي يأاباسميد على أي حال تركت هذا الرجل فوصفت له ماراً يت فقال رافعار أسه الى السماء اللهم انك لمتساو بنى وبينه في المعي ثم اندفع يبكي فقلت يأ باعبدالله ماشانك فقال لاتنكر مارأيت مني نورأيت مارأيت لسعفت ثم قال الحدلله على هذه الحالة وقال ياأبا سعيد ماحمدت الله تعالى على العمي الافي و فتي هذا فقلت لمن يحبر حال ابن الحصاص بايشي ختم هذه السبح فقال بياقوتة حراء لعل قيمتها أكثر بماتحتها ( وكانت وفاة ابي العيناء ) سنة اثنتين و عانين ومائنين بالبصرة في جادى الآخرة وكان يكني بالى عبيد الله وكان قد انحدرمن مدينة السلام الى البصرة في زورق فيه تمانون نفسا وهذه السنة فغرق الزورق ولم يتخلص بما كان فيه الاأبو العيناء وكان ضرير العلق بطلال الزورق فاخرج حياوتلف كل من كان معه فبعد أن سلم و دخل البصرة مات ( وكان ) لا بي العيناء من اللسان وسرعة الجواب والذكاء ما لم يكن عليه أحد من نظراته وله أخبارحسان وأشعار ملاحمع أبي البصير وغيرهو قداتيناعي ذكرها فماسملف من كتبنا (وحضر) مجلس بمض الوزراء فتعارضوا حديث بمض البرامكة وكرمهم وماكانوا عليه منالجر دفقال الوزير لابى الميناء وقدكان أمعن في وصغه وماكانوا عليهمن البذل والافضال قدأكثرت من ذكرهم ووصفك اياهموا عاحذا من تصنيف الوراقين وتأليف الحسنين فقال له أبو العيناء فلم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير بالبذل والجود فامسك عنه الوزير وتعجب الناسمن اقدامه عليه (واستأذن)يوماعلى الوزير صاعدين مخلد فقال له الحاجب الوزير مشفول فانتظر فلما أبطأ اذنه فال الحاجب ماصنع الوزير قال يصلى قال صدقت لكل جديد لذة يعميره بأنه حديث عهد بالاسلام (وقد كان أبو العيناء) دخل على المتوكل في قصره المعروف بالجيفري وذلك في سنة ست وأربين وماثنين فقال له كيف قولك في دار ناهذه فقال اذالناس بنوا الدور فى الدنياو أنت بنيت الدنيا في دارك فاستحسن ذلك مم قال له

كيف شربك النبيذفقال أعجز عن قليله وأفتضح من كثيره فقال له دع هذاعنك و فادمنافقال أنا امرة عجوب والمحجوب تتخطرف اشارته ومجور قصده وينظر منه الى مالا ينظر اليه وكل من في مجلسك يخدمك وأنا أحب أن أخدم وأخرى لست آمن أن تنظر اليه ين راض وقبك غضبان أو بقلب غضبان وعينك راضية ومى لم أميز بين هاتين هلكت فاختار العافية على التعرض البلاء واحفظ فقال بلغناعنه في بذاء قال ياأ ويماني منافق الم بين المنافق المن

اذا المابلمروف لم أك صادقا ولم أشتم النكس اللهم المذيما ففيم عرفت الحيروالشرباسمه وشق لى الله المسامع والفما

قال من أين أنت قالمن البصرة قالما تقول فيها قالماؤها أحاج وحرهاعذاب وتطيب فى الوقتالذي تطيب فيــه جهنم وكانـــــوزيره عبـــداللهبن يحيي بن خاقان واقفا على رأسه قالماتقول في عبدالله بن يحيى بنخاقان قال نعم العبدمنقسم يين طاعةالله تعالى وخدمتك ودخـــلميمون بن ابراهيمصاحبـديوازالــبريد فقالله مانقول فيميمون قال يدتسرق واست تضرط وهو بمنزلة يهودى قسدسرق نصف خزينسة له اقدام ومعها حجام احسانه تكليف واساءته طبيعة فاضحك ذلك منه ووصله وصرفه (وفي ســنة) ثلاث وثمانين ومائتينوردت هدايا من قبل عمرو بن الليث الصفار مائة دابة من مهادى خراسان وحمارات كثيرة وصناديق كثيرة وأربعة آلافألف درهم وكان معهاصتم من صفر على مثال امرأة لها أربعة أيدوعليها وشاحاز من فضة مرصعان بالجوهر الاحرو الابيض وبين يدى هذا المثال أصمنام صغارلها أيدووجوه وعليها الحلى والجوهر وكان همذا التمثال على عبل قد عمل على مقدار هاتيره الحارات فصير بذلك أجم الى دار المنضد ثم ردهذا النمثال الى عجلس الشرطة في الجانب الشرق فنصب الناس ثلاثة أيام ثمرد الىدار المعتضد وذلك يوم الخيس لاربع خلون منشهر دبيع الاكترمن هذهالسنة فسمت العامة هذا التمثال شفلالاشتفالهم عن أعمالهم بالنظر اليهعدة هسذه الايام وقد كان عروبن الليث قد حمل هذا الصنم من مدن افتتحها من بلاد الهند ومن جبالهايما يلىبلادبسط ومعبرو بلادالدواروهى ثغورنى هشذا الوقت وهوسسنة

اتنسين وثلاثين وثلثمائة كما يليها من الاكابر والام المختلفة حضر ويدوفن الحضر بلادكابل و بلاد ما حان وهي بلاد متصلة ببلادز ابلستان والرخيج وقدق دمنافيا سلف من هذا الكتاب في أخبار الام الماضية والملوك الغابرة أن زا بلستان تعرف بيلاد فيروز بن كنك ملك زا بلستان (وقد كان) عيسى بن على بن ماهان دخل في طلب الخوارج في أيام الرشيد الى السند و جبالها والقند هاروالرخيج و زا بلسستان يقتل و يفتح فتو حالم يتقدم مثلها في تلك الديار (فني ذلك يقول) الاحمى الشاعر الممروف با بن القذا في القيمى

> كادعيسى يكون ذا القرنين بلغ المغربين والمشرقين لم يدع كابلاولا زابلسنا نفاحولها الى الرخجين

وقدقدمنافياسلف منكتبنا الاخبارعن قلاع فيروز بنكنك الملك ببلادزا بلستان التى ليسفى قلاع العالم على ماظهر الناس من ذوى العناية والتنقير ومن أكثر في الارض المسيراً حصن منهاو لاأمنع ولاأعلى فالجو ولاأكثر عجائب منهاوذكر فاعجائب تلك الديارالى بلاد الطسيس وبلادخراسانواتصالها بسمجستان وعجائب المشرقين والمغرين من عامرو فامرو ما في العامر من الامم المختلفة الخلق والحلق (وقسد كان) أهل البصرة وردواعي الممتضدق مراكب بحرية بيض مشحمة بالشحم والنورةعلى مافى بحرهموو فدقيهاخلق منخطبائهم ومتكلميهم وأهمل الرباسة وألشرف والعلم منهم أبوخليفة الفضــل بن الحباب الجمحي وكان مولى آ ل جمح من قر يش وكان ولي القضاء بمدذلك يشكون الىالممتضدما نزلبهم من محن الزمأن وجدب لحقهم وجور من العمال اعتورهم وألحو ابالصياح والصحيح في مراكبهم و دجلة فحلس لهم المعتضد من وراءحجابوأمرالوزيرالقاسم بن عبيداته وغيرهمن كتاب الدواوين بألجلوس لهم منحيث يسمع المعتضد خطابهم فيقضون لهم عايشكو فهمن حكم الدواوين ثم أذن للبصريين فسدخلوا وأبوخليفة فى أولهم عليهم الطيالســـة الزرق والاقناع على رؤوسهم ذووعوارض جميلة وهيئة حسنة فاستنحسن المنتضدمار أى منهم وكات المبتدئ منهم بالنطق أبوخليف قفقال عمرالعامر ودثر الظاهر واختلفت العواء وحسفت الجوزاء وأفاخت علينا المصائب واعتور تنا المحن وقام كل رجل منافئ ظامة واصطلمت الضياع وانخفضت القلاع فافظر الينا بعين الامام تستقيم لك الايام وتنقاد الكالانام والافنحن البصريون لاندفع عن فضيلة ولانتنافس عن جليلة وسجع في

كلامه وأغرق فخطابه فقال له الوزير أحسبك مؤدباأيها الشيخ فقال له أيها الوزير المؤدبون أجلسوك همذا المجلسةالله الوزيركم ف خمسمن الابل قالله أبوخليفة الخبيرسأ لتفخمس من الابل شاةوفي العشر شاتان ثم مضى في وصف فرائض الابل واصفالمامجب فيهاذاكر اللتنازع في موضعه منهاثم شرع في البقر والغنم بلسان فصيح وخطاب حسن في ايجازمن خطاب وبيازمن الوصف فبعث المعتضد وقد أعجبه ماسمع وأكثر لذلك من الضحك بخادم الى الوزير فقال له اكتب لهم عمايريدون وأجبهم الىماسألوه ولاتصرفهم الاشاكرين فهذاشيطان قذفبه البحرومشله فليقذف على الماوك (وكان) أبو خليفة لايتكلف الاعراب بل قد صارله كالطبع لدوام استعماله ايادمن عنفو ان حداثته وكان ذامحل من الاسناد (وله أخبار ) ونوادر حسان قددو نت(منها)أن بمض عمال الخراج بالبصرة كان مصروفامن عمله وأبو خليفة مصروفاعن قضائه فبعث العامل الىأبي خليفة أزمبر مان النحوى صاحب أبي العباس المبردقدزارني فهدذا اليوم الى بمضالانهار والبساتين فأتوه متنكرين معمن حضرنا من أصحابناوسألوه الحضورمعهم فجلسوا في سمارية متفكمين قدغـ يروا ظواهر زيهم حتى أتوانهر امن أنهار البصرة وقدم اليهم ماحماو امعهم من الطعام وكان أيام المبادي وهي الايام التي يشمر فيها التمرو الرطب فيكبسونه في القواصر عمرا وتكونحينئذالبساتين مشحونة بالرجال بمن يعمل في التمرمن الاكرةوهم ازراع وغيرهم فلما أكلوا قال بمضهم لابي خليفة غريرمكن له خوفاأن يمرفه من حضرممن ذكر نامن الاكرة والعمال في النخل أخبرني أطال الله بقاءك عن قول الله عز وجل قو ا أقفسكم وأهليكم ناراهم ذهالواومامو قعهامن الاعراب تالأبوخليفةمو قعهارفع وقوله قواهوأمر للجماعة من الرجال قالله كيف تتول للواحد من الرجال وللاثنين قال يقال للواحدمن الرجال ق وللاثنين قياوللجماعة قوا فال كيف تقول للواحدة من النساءو للاثنتين منهن وللجماعة منهن قال أبو خليفة يقال للو احدة قي و للاثنتين قيا وللجماعة فين قال فاسألك أن تعجل بالعجلة كيف يقال للو احدمن الرجال والاثنين والجاعمة والواحدةمن النساءو الاثنتين منهن والجاعة منهن قال أبوخليفة عجلانق قياقو اقىقياقين وكاذبالقربمنهم جماعةمن الاكرة فلماسمعو اذلك استمظموه وقالوا يازنادقة أنتم تقرؤنالقرآن بحرف الدجاج وغدو اعليهم فصفعوهم فاتخلص أبوخليفة والقوم الذين كانواممه من ايديهم الابمد كدطويل (وقدأتينا) على نوادر أبي خليفة

وأخباره ومخاطبته لبغلته حين القته ومانكام بهحين دخول اللص الى داره وغيرذلك ف كتابناالاوسط (وكانت)وفاة أبي خليفة بألبصرة في سنة خمسو ثلثما تة (وفي سنة) ستوغانين ومائتين فيربيه الاول نزل المنضدعي آمدو ذلك بمدوفاة أحمد بن عيسي ابن الشيخ عبدال زاق و قدتحصن بهاولده محدبن أحمد بن عيسى بن عبدال زاق فبث جيوشه حولها وحاصرها فحدث علقمة بن عبدالرزاق قالحدثنار واحة بن عيسي بن عبد الملكعن شعلة بن شهاب اليشكري قال وجه بي المعنضد الي محمد بن أحمد بن عيسى ابن الشيخ لا تخذ بالحجة عليه فلماسرت اليه واتصل الخبر بام الشريف أرسلت الى فقالت يأشهاب كيف خلفت أمير المؤمنين قال فقلت خلفته والله ملكاجذ لاوحكما عدلا أمار ابالمعروف فعالا للخير متعزز اعلى أهل الباطل متذللا الحق لا تاخذه في الله لومة لائمةال فقالت لىهو والله أهل لذلك ومستحقه ومستوجبه وكيف لا يكون ذلك كذلك وهوظل اله الممدودعلى بلاده وخليفته المؤتمن على عباده أعز به دينه وأحيابه سنته وثبت بهشريعته ممقالت لى وكيف رأيت صاحبنا تعنى ابن أخيها محمد بن أحمدة ال فقلت رأيت غلاما حدثا معجبا قداستحوذ عليه السفهاء فاستمدبا راثهم وأنصت لاقوالهم فهم يزخرفون لهالكلام ويوردونه الندمفقالت لى فهل لك أنترجع اليه بكناب فلملناأ فنحل ماعقده السفهاء قال قلت أجل فكنبت اليه كنابا لطيفا حسناأجز لتفيه الموعظة واخلصتفيه النصيحة وكنبت في آخره هذه الابيات

> ضغائن تبعت الشناكزوالحسدا مثل النعاج خمول في بيوتهم حتى اذا امنوا ألفيتهم أسدا واذطيك فدألق اليكيدا واعطا غليفة مايرضيه منكولا تمنعه مالا ولاأهلا ولاولدا ردامن السوء لاتشمت به احدا

اقبل نصيحة أمقلبها وجع عليك خونا واشفاقا وقلسددا وأستعمل الفكرفي قولى فانك أن فكرت ألقيت في قولى الك الرشدا ولاتثق برجال في قاوبهم وداوذنك والادواء بمكنبة وارددأخايشكرردا يتوزله

قال فاخذت الكتاب وسرت به الى محمد بن احمد فلما نظر فيه رمى به الى ثم قال يا اخايشكر مابا راالنساء تساس الدول ولابعقو لحن يساس الملك ارجع الى صاحبك فرجعت الى أمير المؤمنين فاخبرته الخبرعن حقه وصدقه فقال وأين كتاب أم الشريف قال فاظهرته فاساعرض عليه عجبه شعرها وعقلها ثم قال والله الى لارجو أن أشفعها في كثير من القوم فلما كان فى فتح امدماكان و ترك محدير أحدى الامان لماعظم القتال وجهالى أمير المؤمنين فقال ياشعة بن شهاب هل عند كم علم من أم الشريف قال فلت لا والله يأميرا أو منين قال المض مع هذا الحادمة فك تجدها في جهة نسائها قال فضيت فلما يصرت بى أسفرت عن وجهها وأنشأت تقول

ربب الرمان وصرفه وعنوه كشف القناعا وأذل بعد المن من االصعب والبطل الشجاعا ولقد نصحت فما أطم توكم حرمت بان أطاعا عابى بنا المقدور الا أن نتسم أو نباعا بالت شعرى هل نرى يوما لترقتنا اجتاعا

قال ثم كتوضر بت بيدها على الاخرى ثم قالت لم باشهاب كانى والله كنت أدى ماأرى فانالله واناليه واجعوز قال فقلت أمارى فانالله واناليه واجعوز قال فقلت أمار المؤمنين قدوجهنى اليك وماذاك الالحسن وأى منه فيك قالت فهم الكان توصل اليه كتابى هذا بما قلت فيم فكنبت اليه بهذه الابيات

قلالخليفة والامام المرتضى رأسالخلائق منقريش الابطح يمد القساد وطالما لم تصلح بك أصاح الله البلاد وأهلها لولاك بند الله لم تتزحزح وتزحزحت بك قبة العزالتي وأراك ربك ما تحب فلاترى مالا يحب فجد بعفوك واصفح بإبهجة الدنيا وبدر ماركها هب ظالمي ومفسدي لمصلح قال فاخذت الكتاب وسرت والى أمير الؤمنين فاما عرضت عليه الابيات أعجبسه وأمرأن يحمل اليهاتخو تمن الثياب وجملة من المال والي ابن أخيها محدين أحمد منل ذلك وشفعها في كثير من أهلها بمن عظم جرمه واستحق العقوبة عليــه (وكتب) المعتضدالي أحمد بن عبدالمزيز بنأبي دلف بمواقعة رافع بن هر ثعة وذلك في سنة سبع وسبمين وماثنين فسارأ حمدين عبدالعزيز الىرافع والنقو ابازي لسبع بقيزمر ذى القعدة من هذه المنة و أقامت الحرب بينهم أياما محكانت على رافع بن هر محة فولى وركب أصحاب برأبي دلفأ كنافهم واستولواعل عسكرهم وكاذوصول هذاالخبر الى بندادلست خاو زمن ذي الحجة من هذه السنة (وفي سنة) عانين وما تنين أخذ ( ۳۰ مروج - نی )

ببغدادرجل يعرف بمحمد بن الحسن بنسهل ابن أخى ذى الريام ثين الفضل بنسهل يلقب بشميلة ومعه عبيدالله بنالمهتدى ولحمد بنالحسن بنسهل هذا تصنيفات في أخبار المبيضةوله كتاب مؤلف فأخبار على بنعمدصاحب الزنجعلى حسب ماذكرنا من أمره فياسلف من هذا الكتاب فاقر عليه جماعة من المستأملة من عسكر العلوى وأصيبت أهجر ائدفيماأمهاءر جال فدأخذعليهم البيعة لرجلمن آلأبي طالب وكانوا قدعزمو اعلأن يظهروا ببغداد فيوم بمينه ويقتلوا المعتضد فادخلواالي المعتضد فابىمن كازمع محمدين الحسن أذيقر واوقالو اأماالرجل الطالبي فاللا لعرفه وقدأ خذت علينا البيعة له ولم نره وهذا كان الواسطة بينناو بينه يعنون محدبن الحسن فامريهم فقتاوا واستبقى شميلة طمعافى أذيدله على الطالبي وخلى عبيدالله بن المهتدى لعامه ببراءته ثمارادالمعتضدبالله بمحمدين الحسن بجميع الجهات اذيدله عى الطالبي الذي أخذ له المهدعي الرجال فابي وجرى بينه وبين المعتضد خطب طويل وكان في مخاطبته للمعتضد أن قال لوشويتني على النار مازدتك على ماسمعت منى ولمأقر على من دعوت الناس الى طاعته وأقررت بامامته فاصنع ماأنت له صانع فقال له المعتضد لسنانعة بكالاعا ذكرت فذكرأنه حمل ف حديدة طويلة أدخلت في ديره واخرجت من فه وامسك باطرافها كالاعظيمة حتى مات بحضرة المتضدوه ويسبه ويقول فيه العظائم . والاشهرانهجمل بينرماح ثلاثة وشدأطرافهاوكتف وجمل فوق النار من غير ان يماسهاوهو في الحياة يدارعليها ويشوى كالشوى الدجاج وغيرها الى اذتفر قع جسمه وأخرج فصلب بين الجسرين من الجائب الغربي (وفي هذه السنة) كاذخروج المعتضد فى طلب الاعراب من بني شيبان وكانو اعتواوأ كثرو االفسادوأ وقع بهم بما يلي الجزيرة والدواب في الموضع المعروف بوادى الذئاب فقتل واسر وساق الذراري وسارالي الموصل (وفي هذه السنة) افتتح أبوعبيدالله بن ابي الساج المراغة من بلادا ذربيجان فقبض على عبد الله بن الحسن و استبق أمواله ثم أتى عليه بمدذنك (و في هذ دالسنة) كانتوناةأجمدبنعبدالعزيز بنأى دلف (وفي هذه السنة) افتتح أحمدبن ثور عمان وكان مسيرهاليهامن بلادالبحرين فواقع الشراة من الاباضية وكأنوافي نحو مر مائتي الف وكان امامهم الصلت بن مالك ببلاد بروامن أرض عمان وكانت له عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وحمل كثيرامن رؤوسهم الى بغداد (وفيها) دخل المعتضد بغداد منصرة من الجزيرة (وفي هذه السنة)كان دخول عمرو بن الليث نيسابور (وفي هذه

السنة ) نقلت ابنة محمد بن أبي الساج الى بدر غلام المعتضد وقد أتينا على خبر ابن أبي الساج وماكانمن تزو يجه ابنته لبدر بحضرة المنضدوما كازمن خبرابن أيى الساجور حلته عن بأبخراسان متوجها الى اذربيجان في الكتاب الاوسط ( وفي هذه السنة ) سار اسمعيل بنأحمد بعدوفاة أخيه نصر بنأحمدو استيلائه على امرة خراسان الى أرض الترك ففتح المدينة الموصوفة من مدنهم بدار الملك وأسر خاتون زوجة الملك وأسرخسة عشرألفامن الترك وقتل منهم عشرة آلاف ويقال ان هذا الملك يقال له طفيكس وهذا الاسم سمة لكل ملك ملك هذا البلد من ملوكهم واراه من الجنسين المعروفين بالخدلجية وقدأ تينافهاسلف من هذا الكتاب على جل من أخبار الترك وأجناسهم وأوطانهم وكذلك فياسلف من كتبنا (وفي سنة) احدى وثمانين ومائنين كانت الحرب بين وصيف خادم ابن ابى الساج وعمر وبن عبد العزيز ببلاد الجبل وكان من أمرهماذكر نافع سلف من كتبنا وكان المعتضد خرج في هذه السنة الى الجبل لامور بلغتهمنها قصة محمد بنزيد الماوى الحسيني صاحب بلاد طبرستان فولى ولدهعليا المكتنى الرى وأنزلهما وأضاف اليه قزوين ورجاز وأبهر وقم همدان والصرف المعتضدالي بفداد وقدقاد عمرو بن عبدالعزيز اصبهان وكرخ بعدابن أبي دلف وفيها استامن الىالمسكمتني على كوردو سار الىالمعتضد في عدة كثيرة وفيها سار طفع ابنشيث بن الاخشيد صاحب مصرفى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلمائة فى عسا كركثيرة من دمشق فدخل طرسوس غازيا وافتنح لوريه ممايلي بلاد برغوث ودربالراهب (وفي هذه السنة) تزل المتضدعل حمد انبن حمدون وقد تحصن في القلعة المعروفة بالصوارة نحوعين الزعفران وسارع اسحق بن ايوب العنبري ومن كان معهمن أصحابه الى الممتضدوقد أتيناعلى خبر حمدان بن حمدون وماكان من أمره وصعود الجبل الجودي وعبور دحجاة وكاتبه النصراني ودخول عسكر المعتضدليلا الى اسحق بن يعقو بحتى أتى به الى المنضدو اخر اب المنضد لهذه القلعة وقدكان حدار أنفق علما أمو الاجلية وهو حدان بن حمدون بن الحرث بن منصور بن لقان وهو جدأبي محمدالحسن بن عبدالله الملقب بناصر الدولة في هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثينوثلثائةوماكازمن الحسن يزحمدان فيطلبه هرون الشارىوماكان من اخذ الحمين بن حمدان اياد بمدهذا الموضع فيما يرد من هذا الكتاب (قال المسمودي )وفي سنة اثنتين و عمانين و مائنين ذبح ابو الجيش خمارويه بن أحمد بن

طولوز بدمثق في ذي القعدة وقدكان بني في سفح الحبل أسفل من دير مروان قصرا وكان شربفيه في لك الليلة وعند وطفح وكان الذي تولى ذلك خاد مامن خدمهم وأتى بهم على أميال نقتاو اوصلبو اومنهم من رحى بالنشاب ومنهم من شرح لحمه من أنفاذه وعجيزته وأكله السودان من بماليك أبى الجيش وقداتينا على اخبار الخدمهن السودان والصقالبة والروم والصير وذاك أن أهل الصين يخصون كثيرا من اولادم كفعل الرومياً ولادهم ومااجتمع عليه الخصيان من النضاد وذلك لماحدَّث بهم من قطع هذا العضوفي كتابنا أخبار الزماز وماأحدثته الطبيعة عندالفلاسفة فمرم عندذلك كما قالهالناسفيهم وماذكرو دمن الصفات (وذكر المدائني) أن معاوية بن آني سفيان دخل ذات يومعى امرأته فاختة وكانت ذات عقل وحزم ومعه خصى وكانت مكشوفة الرأس فلما رأت منه الخصى غطت رأسها فقال لها معاوية انه خصى فتالت يا أميرالمؤمنين أترى المنلةبه أحلت لهماحرم الشعليه فاسترجع معاوية وعلم أن الحق ماقالته فلريدخل بمدذاك على حرمه خادماوان كان كبيراة نيا ( وقد تكام ) الناس فيهم وذكروا الفرق بين الجبوب والمساوب وانهم دجال مع النساء وتساء مع الرجال وهذاخلف من الكلام و فاسدمن المقال بل هم رجال وليس في عدم عضو من اعضاء الجسدما يوجب الحاقهم بماذكروا ولاعدم نبت اللحية محيلالهم عماوصفوا ومن زعم انهم بالنساء أشبه فقد أخبرعن تغيير فعل البارى جل وعز لانه خلقهم رجالاذكرانا لااناناوليس فوالجناية عليهم مايقلب اعيانهم ويزيل خاق البارى جل وعزوقد قلنافي علة عدمتن الاكاطف الحُدْم وماقالته الفلاسفة فيماسلف من كتبنا لان الخادم بطئ لايوجدلا باطهرائحة وهذامن فضائل الخدم (وحمل ابو الجيش) في تابوت المصر وورد الخبربذلك الىمصر فأخرج من النابوت وجمل على السرير وذلك على بأب مصر وخرج ولده الاميرجيش وسائر الامراء والاولياء فتقدم القاضي أبو عبيدالله محمد ابن عبدة المعروف بالعبد إنى وصلى عليه وذائة في الآيل في كح ابو بشر الدولابي عن ابى عبد الله النجاري وكاز شيخا من اهل المراق وكان يقرا في دور آل طولون ومقابرهمأنه كازبات في تلك الليلة عن يقرأ عندالقبر وقد قدم أبو الجيش ليدلى في القبر ونحن نقرأ جماعة مرس القراءسيمة سورة الدخار فاحدرمن السرير ودلي في القبر وانتهينامن السورة في هذا الوقت الى قوله عزوجل خذوه فأعتاده الىسواء الجحيم ثمصبو افوق دأسهمن عذاب الحيم ذق انك أفت العزيز الكريم قال فخفضنا أصواتنا

وأذعرنا حياء ممنحضر(وممـاذكر)منخبرالمتضــد وحزمه فى الامور وحيله أنه أطلق من بيت المال لبعض الرسوم في الجند عشر بدر فحملت إلى منزل صاحب عطاء الجيش ليصرفها فيهم فنقب منزله في تلك الليلة وأحلات العشر البدر فلماأصبح نظرالى النقب ولمير المال فأمر باحضاد صاحب الحرس وكاذعل الحرس يومئدمؤ نس المجلى فلماأ تاه قالله ان هداالمال السلطان والجندومتي لم تأت به أوبالذي نقبه وأخذالمال ألزمك أمير المؤمنين غرمه فجد في طلبه وطاب ائاص الذي جسر علىهذا الفعل فصارالي مجلسه وأحضرالتو ابين والشرط والتو ابوزهم شيوخ أنواع الاصوص الذين قدكيرو اوتابو افاذا جرت حادثة علمو امن فعل من هي فدلوا عليه وربما يتقاسمون اللصوص ماسرقوه فنقدم اليهم في الطلب وتهددهم وأوعدهم وطالبهم فتفرق القومغ الدروب والاسواق والغرف والمواخيرو دكاكين الرواسين ودور القمار فالبثو أأنأ حضروار جلانحيفاضعيف الجسم دث الكسوة هين الحالة فقالوا ياسيدى هذاصاحب الفعة وهوغريب وغيرهذ االبلد وأطبق القوم كامهم عأنه صاحب النقب ولص المال فاقبل عليه مؤنس العجلي فقال له ويلك من كاذممك ومن أعانك وأين أصحابك ماأظنك تقدر على عشر بدر وحدك في ليلة ما كنتم الاعشرة وأقل ذلك خسة فاقرلى بالمال ان كان مجتمعاو على أصحابك ان كان المال قد قسم فماز اده على الانكار شيأفأقبل يترفق بهويمده أن يثيبه ويرزقه ويمظم جائزته ويعده بكل جميل على رده والاقراربه ويتوعده بكل مكر وهعلى جعوده وانكاره فلماغاظه ذلك وأفكره ويئسمن اقرارهأخنذ فيعقو بتهومساءلته فضربهبالسوط والقلوس والمقارع والدرةعلىظهره وبطنه وقفاه ورأسه وأسفل رجليه وكعابه وعضله حتيالم يكن الضرب فيهموضع وباغ به ذلك الى حالة لا يعقل فيها و لا ينطق فلم يتمر إشي فبلغ ذلك المتضدفا حضرصا حب الجيش فقال اه ماصنعت في المال فاخبره الخبر فقال له وبلك تاخذ لصاقد سرق من بيت المال عشر بدر فتبلغ به الموت والتلف حتى يهالك الرجل ويضيع المال فاينحيل الرجال فاتى به وقد حمل في جل فوضع بين يديه وقد عقل فسأله فافكر فقال لهويلك اذمت لم ينفعك واذبر تتمن هذاالضرب لمأدعك تصل اليه فلك الامان والضانعي ماتصلح بمحالتك ويحمدبه أمرك فابي الاالانكار فقال على باهل الطب فاحضروا فقال خذواهذا الرجل اليكم فعالجو دبارفق العلاج وواظبو اعليه بالمراهم والفذاء والتعاهدو اجتهدوا أنتبرؤه فيأسرع وقت فاخذو داليهم وأخرج

مالامكان المالوأمربتفريقه علىالجندفيةال انهرئ وصلحؤ أيام يسيرة ثمواظبوا عليه بالطمام والثمراب والوطاء والطيب حتى صح وقوى جسمه وظهرلونه و رجمت اليه نفسه ثُم: كربه فامرباحضاره فلماحضر بين يُديه ساله عن حاله فدعاو شكر وقال أنا بخير ماأبتي الله أمير المؤمنين ثمساله عن المال فعاد الى الانكار فقال له ويلك لست تخلو من أن تكون أخذته وحدك كله أو وصل اليك بمضه فانكنت أخذته كله فانك تنفقه فأكل وشربولهو ولاأظنك تفنيه قبل مونك وازمت فعليك وزردوا نكنت أخذت بمضه سمحنالك به فاقرعى أصحابك فاي أقتلك ان لم تقر و لا ينفعك بقاء المال بمدك ولايبالي أصحابك بقنلك ومتى أقررت دفعت اليك عشرة آلاف درهم وأخذت لك من أصحاب الجسر مثل ذلك ورسمةك من التوابين وأجريت لك في كل شهر عشرة د ناثير تكفيك لا كلك وشربك وكسو تك وطيه ك و تكون عزيز او تنحوم. القتل وتنخلص من الاثم فابي الاالاذكار فاستحلفه بالله وأظهر له مصحفا فحلف عليه فقال الىساظهر على المال فان أناظهر تعليه بمدهد هاليمين قتلتك ولم أستبقك فابي الا الانكارفقال له فضع يدك على رأسي واحلف محياتي فوضع يده على رأسه وحلف بحياته انهماأخسذه وانهمظاوممتهم وانالتوابين قدتبر ؤابه فقال لهالمعتضد فانكنت قد كذب قنلنك وأنابرىءمن دمك قال نعم فامر باحضار ثلاثين أسود بحيث يراهم وير ونهوأمرهمأن يتناوبو افي ملازمته فاتت عليه أيام وهو قاعد لايتكئ ولايستاعي ولايضطجع وكلاخفق خفقة وجئ فكهوقم رأسه حتى اذاضعف وقارب التلف أمر باحضاره فأعادعليه ماكان خاطبه به واستحلفه بالله وبغير ذلك من الأيمان فحلف على ذلك كله وبمالم يستحلفه يه انه ما أخذا لمال ولا يعرف من أخذه فقال الممتضد لمن حضر قلى يشهدأنه برىءوأنما يقول حق وانالتو ابين قدعرفو اصاحبه وقدأ تمنا فيهذا الرجل وساله أذبجمله في حلففعل شمأمر باحضار مائدة عليهاطعام واحضر بارد الشراب وأمره بالجلوس والاكل والشرب فاقبل ياكل ويشرب ويحث على الاكل ويلقم و يعادالشرابعليهو يكر رحتى لم يبقاللاكل والشرب موضع ثم أمر ببخور وطيب فبعفر وطيب وأتى له بحشية ريش فوطئ لهومهد فلما استلقى واستراح وغفا أمربازعاجه وسرعة إيقاظه فحمل من موضعه حتى أقعد بين يديه وفي عينيله الوسن فقال لهحدثنى كيف صنعت وكيف فقبت ومن أين خرجت والى أين ذهبت بالمال ومن كازممك ةالماكنت الاوحدي وخرجتمن النقب الذي دخلت منه وكان مقابل

الدار حمام لهكوم شوك يوقدبه فاخذت المال ورفعت ذاك الشوك والقماش والقصب فوضعته تحته وغطيته وهوهنالك فامربر دهالىفراشه فردوه وأضجعوه عليه ثمأمر باحضار المال فاحضرعن آخردو أحضرمؤ نسالعجلي وأحضرالو زيرو الجلساءوقد غطى المال بالبساط ناحية من المجلس ثم أمر بايقاظ الاص وقدا كنفي في النوم وذهب عنه الوسن فقال له بحضرة الجميع مثل قوله الاول فجحدو أنكر فامر بكشف البساط وقالله ويلك أليسهذا المال أليس فعلت كذا وكذا يصفلهما كانحدثه بهناسقط في يدالاس مم أمر فقبض على يديه و رجليه وأوثق مم أمر بمنفاخ فنفخ في دبره وأتى بقطن فحشى فرأذنيه وفه وخيشومه وأقبل ينفخو خلىعن يديهو رجليهمن الوثاق وأممك بالايدىو قدصاركأ عظمما يكوزمن الرقاق المنفوخة وقدورمسائر أعضائه وعظم جسمه وعيناه قدامتلأ تاوبر زتافلما كادأن يندقأمر بمض الاطباء فضربه في عرقين فوق الحاجبين وهما في الجبين فاقبلت الريح تخرج منهمامع الدم ولهاصوت وصفير الى أن خمدو تاف وكان ذلك أعظم منظر رو وى فى ذلك اليوم من العذاب وقيل انالبدركانتعيناوأنعددها كانأكثر بماوصفنا (وقدكان ببغدادرجل) يتكلم على الطريق ويقص على الناس باخبار ونوادر ومضاحك ويعرف بابن المفازلى وكاذفى نهاية الحذق لايستطيع منيراه ويسمع كلامه أزلايضحك تال ابن المفازلي فوقفت يوما فىخلافة الممتصد على باب الخاصة أضحك وأنادر فحضر حلقتى بمض خدمة الممتضد فاخذت فحكاية الخدم فاعجب الخادم: كايتي وأشغف بنو ادريثم الصرف عنى فلم البث ان عادو أخذ بيدى وقال أنى لما أنصر فت عن حلقتك دخلت فو قفت بين يدى المعتضدأميرالمؤمنين فذكرت حكاينك وماجرى من لوادرك فاستضحكت فرآني أمير المؤمنين فانكر ذلك مني وقال ويلك مالك فقلت ياأمير المؤمنين على الباب رجل يعرف بابن المفازلي يضحك ويحاكى ولايدع حكاية أعرابي وتركى ومكى ونحوى ونبطى وزنجى وسندى وخادم الاحكاها ويخلط ذلك بنوادر تضحك الشكول وتصبى الحليم وقدأمرني باحضارك ولى نصف جائزتك فقلت له وقد طمعت في الجائزة السنية ياسيدى أناضميف وعلى عيلة وقدمن الله على كفاعليك اذ أخذت بمضها سدسها أوربهها فابى الانصفها فطمعت في النصف وقنعت به فاخذ بيدي وأدخلني عليه فسلت وأحسنت ووققت في الموضع الذي أوقفت فيه فرد على السلام وقدكان ينظر فكناب فلما لظرف أكثره أطبقه ثمر فعر أسه الى وقال أثث ابن المغازلي قلت لعم

بأأمير المؤمنين قال قدبلفني اتك تحكى وتضحك وانك تاتي بحكايات عجيبة ونوادر ظريفة قلت نعميا اميرا لمؤمنين الحاجة نفتق الحيلة اجميها الناس وانقرب الى فاويهم بحكايتهاالتمسيرهموا تعيش بمااناله منهم قال فهات ماعندك وخذفي فنك فان اضحكتني أجزتك بخمسهائة درهم وازلمأضحك فسالى عليك فقلتاله بن والخذلان مامعي الاقفاى فاصفعه ماأحببت وكمشئت وعاشئت فقال لىقدأ نصفت ازأضحكت فلك ماضمنت وانأنالمأضحك صفعتك بهذا الجراب عشرصفعات فقات في تقسى ملك لايصفع الابشى يسيرو بشي خفيف هين ثم النفت واذا أفا مجراب أدم فاعم في زاوية البيت فقلت في نفسي ماأحطا حزري و لاأحلف ظني وماعسي أذيكون من جراب فيمدر يجانأ فاأضحكته ربحت واذأ نالمأضحكة فامرعشر صفعات بجراب منفوخ هين ثم أُخْذَت في النوادر والحكايات والنفاسة والعبارة فلم أدع حكاية أعرابي ولأنحوى ولاعنث ولافاض ولازطى ولانبطى ولاسندى ولازتجي ولاغادم ولاشطارة ولاعبارةولانادرة ولاحكايةالاأحضرتها وأتيتبها حتىقفد جميع ماعندى وتصدع وأسى ولم يبق ورائئ خادم الاهرب ولاغلام الاذهب لمساستفزهم الصحك ووردعا يهمهن الامر فقات باأمير المؤمنين قد تقدو الله مامعي وتصدع رأسي وذهب معاشي ومأر أيت قط مثلك وما بقيت ليالا نادرة واحدة فقيال هاتم افقلت ياأميرالمؤمنيين وعدتنيأز تصفعنيءشرا وجعلتها كاذالجائزة فاسألكأن تضعف الجائزة وتضيف الماعشرا ذارادأن يضحك فاستمدك ثم قال تفعل ياغلام خذبيده فاخذ بيدى ومددت قفاي فصفعت الجراب صفعة فكاعاسقط على قفاي قلعة واذا فيمحصى مدوركانه صنجات فصفعت بهءشرا كادت أن تنفصل رقبتي وينكسر عنتي وطنت أذناي وقدح الشماع من عيني فلما استوفيت المشرة صحت ياسيدي نصيحة فر فعالصفع عني بمدأن عزم في ايفاء ماكنت سالته من اضماف جائزتي فقال مانصيحتك قلت يأسيدى انه ليس في الدنيا أحسن من الامانة ولا أقبح من الخيانة وقد ضمنت الخادم الذي أدخلني عليك نصف هذه الجائزة على قلتها أوكثرتها وأميرالمؤمنين أطالانه بقاءه بفضله وكرمه قدأضعفها فقداستوفيت نصفهاو إيى لخادمك نصفها فضحك حتى استلتى واستفزهما كانقدسممه منىأولاوتحاملة وصبر عليه فمازال يضرب بيده ويفحص برجله ويمسك بمراق بطنه حتى اذاسكن ضحكه ورجعت اليه نفسه قال على بفلاز الخادم فاتبي به وكانب طو الافامر بصفعه

فقال يا أمير المؤمنين أيشئ قضيتي وأي جناية جنايتي فقلت له هذه جائزتي وأنت شريكي وقداستوفيت نصفها وبق نصيبك منهافاسا أخذ دالصفع وطرق قفا دالصافع أقبلت عليهأقولله أقولاك انىضعيف معيل وشكوت اليك الحاجة والمسكنة وأقول باسيدى لاتاخذ نصفهانك سدسهانك ربعهاو أنت نقولما آخذالا نصفها ولوعملت الأمسير المؤمنين أطال الله بقاءدجو الزدصفع وهبتها لك كلها فعادالى الضحك من قولى الخادم وعتابى له فاسااستوفى صفعه وسكن امير المؤمنين من ضحكه أخر جمن تحت تكائه صرة قدكان أعدها فهاجمها الة درهم م قال له وقدأراد الانصراف قف هذه كنت أعددتهااك فليدعك فضواك حتى أحضرت الت شريكا فهاولعلنى كنتأمنعهمنها فقلت يااميرالمؤمنين وأين الامانة وقبيح الخيانة وودت انك كنت تدفعها كلها اليهو تصفعهم المشرة عشرة اخرى وتدفع له الخسمائة درهم فقسم الدراهم بيننا وانصرفنا (وفيسنة) اتنتين وثمانين ومائتين كانتوفاة اسمميل بن اسحت القاضي والحرث بن إلى اسامة و بلال بن العلاء الرقى (و في سنة) ثلاث و عمانين ومائنين نزل المعتضدت كريت وسار الحسن بن حمدان في الاولياء لحرب هرون الشاري فكانت بينهم حربعظيمة كانت الحسن بنحمدان عليه فاتىبه المعتضداسيرابغير أمان وممه أخوه فدخل المتضد بنداد وقد نصبت التباب وزينت له الطرقات وعبى المنضد باللهجيوشه بباب الشهاسية أحسن مايكون من النعبية وأكلهيئة فاشتقوا بغداد الىالقصر المعروف بالحسني ثم خلع المعتضدعي الحسن بنجمدان خلعا شرفه بهاوطوقه بطوق من ذهبوخام علىجماعة من فرسانه ورؤساءأصحابه وأهله وشهرهم فىالناس كرامة لماكازمن فعلهم وحسن بلائهم ثمأمر بالشادى فاركب فيلا وعليه دراعةديماج وعلى أسهبر نسخرطويل وخلفه اخوه على جملانالج وهوذو السنامين وعليه دراعة ديباجو برنس خزوسيرهم فيأثر الحسن بنجمدان واصحامهم دخل المعتضد في أثره عليه قباء أسود وقلنسوة محمدودة على فرسضاف عزيساره أخوه عبداله بن الموفق وخلفه بدرغلامه وابوالقاسم عبيدالله بن سليمان بن وهب وزيره وابنه القاسم بن عبدالله فاكثر الناس الدعاءله وتكاثف الناس في منصرفهم من ألجانب الشرق ألى الغربي فانحسف مركرسي الجسر الاعلى وسقط على زورق مملوء ناسا ففرق في هذااليوم يحومن ألف تنس بمن عرف دون من لم يعرف واستخر جالناس من دجلة بالكلاليب والغاصة وارتفع الضجيج وكثر الصراخ من الجانبين جميعا فبينا

الناس كذلك إذاخر ج بمض الغاصة صبياعليه حلى فاخرة هن ذهب وجوهر فبصربه شييخ من النظارة طرار فجمل باطم وجهه حتى دى انفه ثم تمرغ في التراب واظهرانه ابنه وجعل يقول ياسيدي لم تمت اذاخر جوك صحيحاسو يالم ياكاك السمك ولمتمت حبيى اذكحلت عيني بكمرة قبل الموت واخذه فمله على حمار ثم مضي به فابرح القوم الذين راوامن الشيخ مارواحتى اقبل رجل ممروف باليسار مشهور من النجار حين بلغه الخبروهو لايثآك الاازالصبي في ايديه به وايس يهـ مه ما كاز عايــ مهن حلي وثياب وأغاارادان يكفنه ويصنى عليه ويدفنه فخبر دالناس بالخبر فبتي هو ومن معه من النجار متعجبين مهوتين وسالو اعنه واستبحثو افاذالاعين ولااثر وعرف توابو هذا الجسر هذاالشيخ المحنال فاياسو ااباالفر يقمنه وذكرو الهشيخ تسداعياهم امره وحيرهم كيده وانه بلغمن حيله وخبثه ودهائه انه اتى يومامن او لاالصباح الى باب إمضالمدول الكبار المشهورين بالرياسة واليسار ومعهجرة فارغة علىعاتقه وفاس وزنبيل فقام في ثوب خلق ولم ينكام حتى وضع الفاس في الدكاكين التي على باب ذلك العدل فهدمها وجعل ينتى الأجرويه زله فسمم ذلك المدل مدمها ووقع الفاس والهدم غرج اينظر فاذاالشيخ دائب مدم دكاكينه التي على بابدار دفقال ياعبدالله اىشى تصنع ومن أمرك بهذا فجعل السيخ يعمل عمله ولا يلتفت الى العدل ولا يكامه فاجتمع الجيرانوهمافي المحاورةفاخذوا بيدالشيخ فوكزههذا ودفعه همذافالنفت اليهم فقال و يلكم أيشيء تر يدون مني أماتستحيون تعبثون ي وأناشيخ كبير فقالوا مالناوالعبث بك ويحكمن أمرك مهذاةال ويحا أمرنى صاحب الدار فقالوا هذاصاحب الداريكلمك قال لاواللهماهوهمذا فلماسمعوا كلامه وغفلته رحموه وقالواهذا بجنون أومخدوع خدعه بعضجيران هذا المدل بمن قدحسده على ماانعم الله تمالى وعمالذين حماو اهذا الشيخ على هذا الفهل فلمامنمو ومن الهدم مضي الى الجرة التي جاء بهاوقد كان وضعها الى جانب الباب فأدخسل يدهفيها كانه قدخما ثيابه فيهافصرخ وبكي فإيشك العدل أزمحنا لاخدعه وأخذنيا وفقال وأيشئ ذهب لك قال قيص جديدا أمتريته أمس وملحفة لبيتي وسراويل فرقواله جميعا ودعاه المدل فكساهووهب لهدراهم كثيرة ووهب له الجيران دراهم كثيرة وانصرف فاعا وهمذا الشيخ كازيمرف العقاب ويكنى الى البازوله أخبار عجيبة وحيسل وهو الذى احتال المتوكل حيز بايعه بختيشوع الطبيب أنهان سرق من داره شيا يعرفه في

ثلاث ليالذ كرتمن ذلك الشهر فعليه الاعمل الى خزانة أمير المؤ منين عشرة آلاف دينار وازخرجت هــذهائايــالى ولم يتم عليهماذكر نافله الضيعة الممــين ذكرهافي المبايعة ناتى مذا الشيخ وعنفوان شبابه الىالمتوكل فضمن المتوكل أذياخذمن دار مختيشو عشيألاينكره وقمدكان مختيشو عحرس داره وحصنها في هذه الليالي فاحتال هذا الشيخ المروف بالعقاب يحيل لطيفة الىانسرق بخنيشوع وجعله في صندوق وأتى بهالمتوكل في خبرظر يف وانه رسول لميسى بن مريم نزل الى مختيشوع بشمع أسرجه وتخليط عملهو بنج في طعام اتخذه وأطعمه الحراس لداره في تلك اليلة وقدذكرنا ذنك ؤكتا بناأخبار الزمان وهذالشيخ قدبرزؤ مكايده ومااوردهمن حيسله على دالة المحتالة وغيرها من سائر المكارين والمحتالين بمن سلف وخلف منهم ( ولطلاب صنعة الكيمياء ) من الذهب والفضة وانو اع الجو هرمن الاؤ الؤوغيره وصنعة انواع الاكسيرات من الاكسير المعروف بالفرار وغسيره واقامة الرئبق وصنعته فضةوغيرذتك بمرس خدعهم وحيامهم فيالقرع والمفناطيس والتقطير والنكليس والبوادق والحطب والفحم والمنافخ اخبارعجيبة وحيل قدانيناعلى ذكرها ووجوهالخدعفيها وكيفية الاحتيال بهافىك ابنااخبار الزمان ومأذكروه فىذنك من الاشمار وماءزوه الىمن ساغ من اليونانيين والروم مشل قاو بطرة الملكة ومارية وماذكره خالدبنيز يدبن معاوية فيذلك وهوعنداهل الصنعةمن المتقدمين فمهر فشعره الذي يقول فيه

> خذ الطلق مع الاشق ومايوجد فى الطرق وشيا يشبه البرقا فديره بلا حرق فأن احببت مولاكا فقد سودت فى الخلق

(وقدصنف) يعقوب بن اسحق بن الصباح الكندى رسالة في ذلك وجعلها مقالتين يذكر فيها تمذر فعل الناس لما انقر مت الطبيعة بفعله وخدع اهل هـ فدالصناعة وحيلهم و ترجم الرسالة بإيطال دعوى المدعين صنعة الذهب والفضة من غير معادمهما وقد قق هذا الرسالة على الكندى ابو بحر محمد بن زكر يا الرازى الفيلسوف صاحب الكتاب المنصورى فوصناعة الطب الذى هو عشر مقالات وارى القول ان ماذكره الكندى وسدو از ذلك قدينا في فعله و لا في بكر بن ذكر يا في هدا لمنى كتب قدصنه الوافر دكل واحدمها بنوع من الكلام في هذا الصنعة في الاحجاد

الممدئية وغيرذتك منكيفية الاعمال وهذاباب قدتناز عالناس فيهمن فعل تارون وغيره ونحن لعو ذبالله من التهوس فها يخسف الدماغ ويذهب بنو رالا بصارو يكسف الالوازمن بخارالتصعيدات ورائحة الزاجات وغيرهامن الجادات (وفي سنة) ثلاث وتمانين ومائين كان الفداء بالاسرين المسامين والروم في شعبان وكاز بدوديوم الثلاثاء وفيمه كانمسيرجيش فنخارو يهبن احمدبن طولون من الشام الىمصر في جيوشه فخالف ماغج بدمشق بعد ذلك ( وفيها ) خرج عن حيش بن خمار و يه خاقان المفلحي ويندفة بنكسجوروبن كنداح فساروا الىوادىالقرى ودخاوام دينة السلام فخلع علمهم المعتضد (وفيها) كان الشغب عصر وقتل احمد الماوردي بن محمد بن عىالمار دآبىالمقبوض عليه في هذا انوقت وهوسنة اثنتين وثلاث ينوثلثائة عصر وقمض على جيش بن خمارو مه و نصب اخوه هروز بن خمارو به کانه و کانو اقد نقمو ا على جيش تقدمه لغلامه نجج المعروف بالطولوني واخيه سلامة المعروف بالمؤتمن وقد كان أخوه سلامة هذا بمددّ لك صحب جماعة من الخلفاء منهم القاهر والراضي وأراهمم المنتى فيهذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثينوثلثمائة (وفيسنة )ثلاثوثمانين وماثتين كانتوذاة أبي عمرومقدام من عمروالرعيني عصر ليومين بقيامن شهر رمضان وكانمن جلة الفقهاء ومن كبار أصحاب مانك (وفيها) ولى المعتضد يوسف بن يمقوب القضاء بمدينة السلام وخلع عليه وانندبه للجانب الشرق (وف هذه السنة) وهي سنة ثلاث وثمانين ومائنين قبضالممتضد على احمد بنالطيب بنمروان المرخسي صاحب يمقوب بن اسحق الكندي وسلمه الى بدرغلامه ووجه الى داره من قبض على جميع ماله وقررجواريه على المال حتى استخرجوه فكان جملة ماحصه لمن العين والورق و ثمن الا كات خمين ومائة ألف دينا روكان ابن الطيب قد ولى الحسبة بيفدادوكازموضعه من الفلسفة لايجهل ولهمصنفات حسان في انواع من الفلسفة وفنو زمن الاخبار (وقدتنازع الناس) في كيفية قتله والسبب الذي من أجله كان قتل المعتضداياه وقدأ تيناعي ماقيل في دنك في كتا بنا المترجم بالاوسط فاغنى ذلك عن اعادته في هذا السكتاب (وفيها) وردا غبر بقتل عمر وبن الليث ورافع ابن هرنمة ( وفي سنة )أر بم و ثمانيز و مائين أدخل الى بندادر أسر افع بن هر نمة ثمّ صلب ساعةمن نهار ثم ردالي دارالسلطان (وفي هذهالسنة)كان لاهل بنداد ثورةمع السلطان لصياحهم بالخدم السودان ياعقيق صبماءو اطرح دقيق ياعاق ياطويل الساق

وذلكأن الخدم في دار السلطان مهم اجتمعو افكاموا الممتضد بما يلحقهم في الازقة والشواد عوالدروب وسائر الطرق من الصغير والكبير من العوام فامر المنصد المعتضد شخص في صور مختلفة في داره في كان تارة يظهر في صورة راهب ذي لحية بيضاءوعليه لباس الرهبان وتأرة يظهر شاباحسن الوجهذا لحية سوداء بنيرتلك البزة وتارة يظهر شيخاأ بيض اللحية بزةالتجارو تارة يظهر بيمدهسيف مساول وضرب بمضالخه مفقتله فكانت الابواب تؤخمة وتغلق ميظهرله أين كانف بيتأوصين أوغيره وكاذيظهر لهفي أعلى الدارالتي بناهافا كثرالناس القول فيذلك واستفاض الامرواشتهر فخواصالناس وعوامهموسارتبهالركبان وانتشرت بهالاخبار والقول فذاك على حسب ماكان يقع لكل واحدمنهم فن قائل ان شيطانا مريداصمد له يظهر فيؤذيه ومنهسم من يقول آن إمض مؤمني الجن رأى ماهوعليه من المنكر وسفك الدماء فظهرله رادعاوعن المنكرز اجرا ومنهممن رأى أنذلك بمضخدمه كان قدهوى بمضجواريه فاحتال بحيلة فلسفية من بمض المقاقير الخاصة فيضعها ففه فلايدرك بحاسة البصروكل ذلك ظن وحسبان فاحضر المعتضد المعزمين واشتد قلقه واستوحش وحارعليه أمره فقتل وغرق جماعة من خدمه وجواريه وضرب وحبسجاعةمنهموقدأتيناعل الخبرف ذلك وماحكى عن افلاطون في هذا المدني وعلى خبرسعب أمالمقندر باله والسببالذي منأجله حبسها المعتضد واراد تطرأنهها والتثويه بها فكنابنا أخبارالرمان (وفيهذهالسنة)ورداغير بقتل أبي الليث الحرث بن عبد المزيز بن أبي داف بسيفه لنفسه في الحرب و داك أن سيفه كان على عاتقه مشهرا فكما بهفرسه فذبحه سيفه فاخذعيسي النوشرى رأسه وأنقذ دالى بنسداد ( و في سنة ) خمس و ثمانين و مائتين و قبر صالح بن مدرك الطائي في قهان و سنبس وغير هم منطي بالحاج وعلى الحاج يحيى الكبير وكانت ليحيى معصالح ومن معهمن الطالبيين حرب عظيمة في الموضع المعروف بقاع الاجفرو تشوش الحاج وأخذهم السيف فمات عطشاو فتلاخلائق من الحاج وأساب يحيي ضربات كثيرة وكانت المرب وتجز فيذلك اليوم وتقول

مان رأى الناسكيوم الاجفر النـاس صرعى والقبور تحفر وأخذمن الناس نحومن النى ألف دينار (وفي هذه السنة) وهيسنة خس،و ثمانين ومائتين كانت وفاةأبي اسحق ابراهيم بنمحمد الفقيه المحدث في الجانب الغربي وله خسو ممانون سنةوكانت يومالاتنين لسبع بقيزمن ذى الحجة ودفن ممايلي باب الانبار وشارع البكيش والاسدر كان صدوقاعا لمافصيحاجو اداعفيفاو كاززاهدا عابدا فاسكاو كان مع ماوصفنا منزهدهوعبادته ضاحك السنظريف الطبع سلس القيادو لم يكن معه تجبرولاتكبر ورعاه زحمم أصدقائه عااستحسن منه ويستقبح مع غيره وكأن شيخ البغداديين فروقته وظريفهم وناسكهم وزاهدهم ومسندهم فيالحديث وكان يتفقه لاهل العراق وكان له مجلس يوم الجمة في المسجد الجامع الغربي (و أخبرنا ) أبو اسحق ابن جابر قال كنت أجلس يوم الجمة في حلقة ابر اهم الحربي وكاز يجلس اليناغلامان في تهاية الحسن والجال من الصورة والبزة من أبناء التجار من الكرخيين وبزتهما واحدة كانهمار وحازف جسداز قاماقامامعاوان قعداقعدامعافاما كازفي بمض الجمع حضر أحدها وقدبان الاصفرار بوجهه والانكسار فيعينيه فتوسمت أنغيبة الآخر لعلة قدلحق الحاضر من أجل ذلك الانكسار فاما كان الجعة النائية حضر الغائب ولم يحضر الذي كان في الجمة الاولى منهماو ان الصفرة و الانكسار أبين في لو فه و فشاطه فعلمت أزذلك للفراق بينهما ولاجل الالفة الجامعة لهمافلم يزالا يتسابقان فيكل جعة الى الحلقة فايهما سبق صاحبه الى الحلقة لم يجلس الآخر فصح عندى ما كان تقدم فىنفسىجوازك نه فلماكان فيمض الجمحضر أحمدها فجلسالينا وجاءالاخر فاشرف على الحلقة فاذا صاحبه قدسبق وآذا المسبوق المطلع على الحلقة قدخنقته العبرة فتبيئت ذلك في حاليق عينيه واذافي يسر ادرقاع صفار مكتو بة فقبض بيمينه رقعةمن تلك الرقاع وحذف بهافئ وسط الحلقة وانساب بيزالناس مارامستحياوأنا أرمقه ببصرى وكذلك جماعة ممنكان جالسا في الحلقة وكان الىجائبي على اليمين أبوعبدالله على بن الحسين بن جويرية وذلك في عنفو ان الشباب وأو ان الحداثة فو قعت الرقمة بين يدى ابراهيم الحربي فقبض عليهاو نشرها وقرأها وكانمن شانه فعلذتك اذاوقعت في يدهر قعة فُها دعاء أزيدعو أصاحهامر يضاكان أوغير ذلك ويؤمن على دعائهمن حضر فاساقرأ الرقعة أقبل ينامل مافها تأملا شافيا لانه رأى ملقيها ثمقال اللهماجع بينهما وألف بين قلوبهماو اجعل ذلك بمايقر بمنك ويزلف لديك وأمنوا على دعائه كاجرت العادة منهم بفعله ثم أدر جالرقعة بسبابته وابهامه وحذفني يهما فتاملت مافيها وقدكنت مستطلعا نحوها لتبين الملقى لهافاذا فيهاء كتوب

عفا الله عن عبد أعان بدعوة للجلين كانا دائمين على الود الى أزوشي واشي الهوى بنميمة الدذاك من هذا خالا عن العهد فكانت الرقعة معرفاما كانت الجمة الثانية حضرامعاواذا الاصفرار والانكسار قد زال فقلت لا بي جو پرية اني لاري الدعوة قدسبقت لهما بالاجابة من الله تعالى و ان دعاء الشيخ كانعلى المام انشاء الله تعالى فلما كان في تلك السنة كنت بمن حج فكاني أفظرالهما بينمني وعرفأت محرمين جميعا فلمأز لداداهامتالفين الىأن كهملا وأدى أنهما في صف اصحاب الديباج في الكرخ أوغيره من الصفوف (قال المسعودي) وهذا الخبرسمعته من ابراهيم بنجابر القاضي قبل ولايته القضاء وهو يوم تذببغدا ديعالج الفقر ويتلقاه من خالقه بالرضا ناصرا للفقر على الغنى فمامضت ايام حتى لقيته بحلب من بلاد قنسرين والمواصم من أرض الشام وذلك في سنة تسع و ثلثما ته واذاهو بالضدهما عهدتهمنو لياالقضاء علىماوصفنا ناصرا ومشرفاللغني علىالفقر فقلت له ايماالقاضي تلك الحكاية التيكنت تحكيها عن الوالى الذي كان بالرى وانه قال الث ان الخواطر اعترضتني بين منازل الفقراء والاغنياء فرأيت في النوم أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال لى يا فلان ما احسن تو اضع الاغنياء للفقر اء شكر الله تعالى و احسن من ذلك تعزز الفقراء على الاغنياء ثقة بالله تعالى فقال لى ال الخلق تحت الندبير لاينفكون من احكامه في جميع متصرفاتهم وكنت كثيرا مااسمعه فهاوصفنامن حال فقره يذمذوى الحرص على الدنياويذكر في ذلك خبراعن علىكرم الله وجهه وهو أنعليا عليه السلام كان يقول ان آدم لا تتحمل هم بومك الذي لم يات على بومك الذي أقت فيه فانه اذيكن من أجلك يات الله فيه برزقك واعلم أنك لن تكتسب شيمًا فوق قوتك الاكنت غاز نافيه لغيرك فركب بعد ذلك الهما أيج من الخيل ( ولقد أخبرت ) اله قطع لزوجته أربمين ثوباتسمترياوقصبا وأشباه ذلك من الثياب علىمقراض واحمد وخَلف مالاعظمالفيره( وفيهذه) السنةوهي سنة خمسو ثمانين ومائنين كافتوفاة أبى المباس محمد بزيز يدالنحوي المعروف بالمبر دليلة الاثنين لليلتين بقيتامن ذي الحجة ولهتسع وسبعون سنةودفن بمقابر بابالكوفة من الجانب الغربي بمدينة السلام (وفي سنة)ست و ثمانين و مائتين مات محد بن يو نس السكو في المحدث و يكني بالى المباس يوم الخيس للنصف من جمادي الاكرة وأه مأثة سنة وست سنين و دفن بمقا برالكوفة من الجائب الغربي وكان عالى الاستاد ( وفي هذه السنة ) كان الفزع من أي سعيد

الجبائي بالبصرة ومن معه بالبحر ينخوفا من أذيكسبها وكتب الواثقي وهوأحمدين محد وكاذعل حربها الى المنضد بذاك فاطلق لسورها أربمة عشر ألف دينار فبنيت وحصنت (وفي هذه السنة) ظفر أبو الاغرخليفة بن المبادك السلمي بصالح ين مدرك الطائى بناحيةفيدمكرا فيذهام مالىمكة وقمدكانت الاعراب جمعت لابيالاغر ليستنقذوا صالحامن يدهفواقمهم وقتل رئيسهم جحش بنديال وجماعة معهوأخذ رأسه فلماعلم صالح بن مدرك بقتل جحش بن ديال يئس من الخلاص من يدابي الاغر فاسانزل المنزل المعروف بمنزلة القرشى أتاهم غلام بطعام فاستلب منه سكينا وقتل نفسه فاخذأ والاغررأسه وأظهر دبالمدينة فتباشرا لحاج وكانت لاى الاغرفي رجوعه وقعة عظيمة اجتمعهو ونحرير وغيرهمامن أمراءقو آفل الحاجمع الاعراب وكذنت الاعراب قداجتمت وتحشدت منوائئ وأحلافهافكانت وبالتهانحوا من ثلاثة آلاف راجل والخيل نحوامن ذاك فكانت الحرب بينهم ثلاثا وذلك بين معدان القرشى والحاجز ممانهزمت الاعراب وسلمالناس وكاذ عمن تولىمم أبى الاغرالحيلة على صالح بن مدرك سعيد بن عبد الاعلى (ودخل ) أبو الاغرمدينة السلام وقدامه وأس صالح وجعش ورأس غلام لصالح أسود وأربسة أسارى وهم بنوعم صالحين مدرك شخلعالساطار فذنكاليوم علأتي الاغروطوقه بطوق من ذهبو نصب الرؤوس على الجسرمن الجانب الغربي وادخل الاسارى المطبق (وفي هذه) السنة مات اسحق ابن أيوب المبدى وكان على حرب ديادر يمة (وفيها ، شخص المباس بن عمر والغنوى الى البصرة لحرب القرامطة بالبحرين ( وفي هذه السنة ) كانت الحرب بين اسمعيل أبن حمد وعمروبن الليثصاحب باخ فاسرعمرو وقدأ تيناعلى كيفية أسره في الكتاب الاوسط (وفي سنة)سبع و ثما فين وما ثنين كان خروج العباس بن عمر ومن البصرة في جيش عظم ومعه خلق من المطوعة نحو هجرة التقيهو وأبو سميد الجبائي فكانت ينهمونا أمرانم زمفها أصحاب العباس وأسر وقتل من أصحابه نحو سبعمائة صبرادون من هلكمن الرمل والمطش فاحرقت الشمس أجسادهم ثم ان اباسميدمن على المباس بن هرو بعد ذلك فاطلقه فصار الى المعتضد فخلع عليه و بعد هذه الوقعة افتتع أبوسميدمدينة هجر بمدحصارطو يلوقدانيناعي مبسوط هذدالحروب رالسبب الذي كان من اجله تخلية ابي سعيد العباس بن عمر والفنوي معمن بالبحرين من قومه وعصبتهم له (وفي هذه السنة)وهي سنة سبع و ثمانين و مائنين كان مسير الداعي العلوي من

طبرستان الى بلدجرجان في جيوشكثيرة من الديلم وغيرهم فلقيته جيوش المسودة من قبل اسمعيل بنأ حدوعليها محدبن هرون فكانت وقعة لمير مثلها في ذلك العصروصير الفريقان جيماوكافت للمبيضة على المسودة ثمكا فتمكيدة من محمد بن هرون لمارأى من ثبوت الذيلم على مصافها فلم ينقض صفو فه وولى فاسرعت الديلرو فقضت صفوفها فرجمت عليهم المسودة وأخذ هم السيف فقتل منهم بشركثير وأصاب الداعي ضربات. وذلك أن أصحابه لمانقضو اصفوفهم فى الغنيمة ولم يعرجو اعليه ثبت مع من وقف لنصره فكرت عليهم الجيوش فاسفرت الحرب وقدأ ثخن بالكلوم وأسرو الدهزيدين محدبن زيدوغيرهو بتى محدالداعى أياما يسيرة وتوفى لماناله فدفن بباب جرجان وقبره هنالك معظمالىهذهالغاية( وقدأتينا ) علىخــبره بطبرسنان وغيرهاوماكان.من سيرته وخبركر بنعبدالعزيز بنأبىدلفحيندخل اليهمستامنافىكتا بناأخبار الزمان وكذلك ذكر ناخبريمي بن الحسين الحسني الرسى اليمن وتظافره هو وأبوسمدبن يمفرعل ماكان من حروً بهم باليمن معالقرامطة وماكان من أمرهم مععىبن الفضل صاحب المذنحرة وماكان من قصته وخبروناته وقصة شبيخ لاعة صاحب قلمة نحل وخبرولده الى هذا الوقت بهاوهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثائة. ونزول يحبى بن الحسين الرسىمدينةصعدة من بلاداليمن وخبر ولدهابي القاسم وخبر ولدولده الىهذمالغايةوا عانذكر فيهذا الكتاب لمعامنهين علىماقدمنامن تصنيفنا بما بسطناه من أخبار من ذكر ناهو شرحنا من قصصهم وسيرهم وماكان منهم (وفهذهالسنة)وهي سنة عازو عائين ومائتين كاندخول المتضدالي الثفر الشامي فطلب وصيف اغادم وراسلهمعرشيقالمعروف بالخزاىواستأمنالىالمعتضد وصيف البشكرى وغيرهمن القوادقواد الخادم وأصحابه وقدكان وصيف الخادم لما أخذ الاكثرمن اصحابه ارادالدخول الىأرض الروم والتعلق الدروب وقدكان الممتضد أمرع فى السيرمن بندادوستر أخباره ولم يعلم بذلك وصيف مع شدة حذره. وتفقدهلامره حتى عبرالمعتضدالفرات وسادالمالشأ مفلي فلح جسدا لمعتضد لذلك لما اتمب نفسه في سرعة السيروقد كان المتضدل اتوسط الثفر الشامي خلف سواده بالكنيسة السوداءوجردالقوادف طلبوصيف فساروا في طلبه خسة عشرميلاالي. ان أدركة أوائل الخيلوفيهم خاتان المفلحي ووصيف مو شكيروعلى كوز وغيرهم، ( 17 - 25 )

من القواد فقاتلهم وصيف وذلك في الموضع المعروف بدرب الحب فلما أشرف الممتضدووصيف قد خذله أمحانه وتفرق عنه جمعة أسرواتي به المعتضد فسلمه الى مؤنس العجلى وأمن جميع أصحابه الانفر النضافو االيه من النغر الشامى وغيره وأحرق المعتضد المراكب الحربيةو حمل من طرسوس أباسحق امام الجامع وأباحمير عدى ابن أحمد بنعبدالباقي صاحب مدينة اذنة من الثغر الشامي وغيرهم من البحرين مثل اسمعيل وابنه وكاذدخول المعتضد الممدينة السلامفي الماء لسبع خلون منصفر سنة ثمان وثمانين ومائسين ودخل جمفر بن المعتصدوهو المقتدر و بدر الكبير وسائر الجيش عى الظهر وقد زينت الطرق وبين ايديهم وصيف الخادم على جسل فالجوعليه دراعة ديباج وبرفس وخلفه على جلآخر البغيل وخلف البغيل ابنه على جمل آخر وخلف ابن البغيل على جمل آخر رجل من أهل الشام يعرف بابن المهندس وقد لبسوا الدرار يع من الحر يرالاحروالاصفر وعلى رؤوسهم البرانس وطوق وسورخاقان المفلحي وغيره من القوادممن أبلى فيذلك اليوم الذى كازفيه اسر وصيف الخادم وقدكان المتضداراد استحياء وصيف وأسف علىموتمثله لشهامته وشجاعته وحسنحيله واقدامه ثمقال ليس في طبع هذا الخادم أنير أسه أحد بل في طبعه ان يرؤس في تفسه و قدكان بعث اليه بعد أن قبض عليه و او ثق بالحديد هل لك منشهوةقال نعم باقةمن الريحان أشمهاو كتبمن سير الملوك الفابرة أنظر فبها فاما رجعالرسول الىالمعتضد واخبرأنه يديم النظر فىسير الملوك وحروبها ومحنهادون سائر ماحمل الىحضرتهمن الدفاتر فتعجب المعتضدوةال هويهونعلى نفسه الموت( وفي هذهالسنة)كانتوفاة ابي عبيدالله محمدبن ابي الساج باذر بيجان واختلفت كلة أمحابه وغلمانه بعدهفنهممن أنحاز الىأخيه يوسف بنزاى الساج ومنهممن انحازالىولدهبودار (وفيهذهالسنة) أدخل عمروبن الليث الىمدينة السلام في جادي الاولى قدم بعبدالله بن الفتحرسو ل السلطان فشهر عمر ووادكب على جمل فالج وقدأ لبس دراعة ديباج وخلف بدروالوز يرالقاسم بن عبيـ دالله في الجيش فأتو ابهالثريافرآه الممتضدتم أدخل المطامير وقدكان في هذا الوقت سارت عساكر الشاكريةمن قبل طاهر بن محمدبن عمرو بن الليث غضبا لجده عمرو ولحقته ببلادالاهوازوخرجت عن حدودفارس واضطرب الأمرو بعث المعتضد بعبدالله بن الفتح واستامن الىاسمعيل بنأ حملبهدا يامنها مائة بدلة ديباج منسوجة بالذهب

مرصعةبالجوهرومنطقةذهب مرصعة بالجوهر وغييرذلكمن الجواهر وثلثائة ألفدينار ليفرقهافي أصحابه ويبعثهم الىبلاد سجستان الىحرب طاهر بن محمدبن عمرو بن الليث وأمرعبدالله بن الفتحان يحمل فى طريق من خراج ما مجتاز به من بلادا لجبل عشرة آلاف ألف درهم ويضيفها الى الثلثاثة ألف دينار وسار بدرغلام المعتضدبالله في عساكره الى بلاد فارس من هذه السنة فنزل شير از و افكشف عن البلد اليشكر ية(وفىأول يوم)من المحرموهو يومالئلاثاءمن سنة تسع ونمافين ومائنين توفى وصيف الخادم فاخرج وصلب على الجسر بدنابلا راس وقد كان الخدم سالوا المعتضدأن يسترواعور ته فاباح لهمذلك فالبس ثياباو لفعليه ثوب جديد وخيط على مكان الثياب من سرته الى الركبنين وطلى بدفه بالصبر وغيره من الاطلية القابضة والماسكة لاجزاء جسمه فاقام مصاوباعي الجسر لايبلي الىسنة ثلثمائة في خلافة المقتدر بالله (وفي هذه السنة) تشعب الجندوالعامة فعمدت العامة اليه تماجنا وحطر ومن فوق الخشبة وقالواقد وجب عليناحق الاستاذأ بيعلى وصيف الخادم لطول مجاورته لنا وصبره علينا لايبيعلى هذه الخشبة فلفوه فيرداء بمضهم وحماوه على أكتافهم وهم نحومن مائة ألف من الناس يرقصون ويغنون ويصيحون حوله الاستاذ الاستاذ فلما ضجروامن ذلك طرحوه في دجلة وذلك أنهم شيموه في الماءسباحة فغرق منهم في جرية الماءخلق كثير ( وفي هذه السنة ) أتى بجماعة من القرامطة من ناحية الكوفة منهم المعروف بالى الفوارس وبعد أن قطعت يداه ورجلاه صلب الى جانب وصيف الخادم ثمحول الى ناحية الكناس عايلى الناشرية من الجانب الغربى فصلب مع قرامطة هناك ( وقدكان لاهل بغداد ) في قنل أبي الفوارس هذا أراجيف كثيرة وذلك أنه لماقدم ليضرب عنقه أشاعت العامة أنه قالمن حضر قتله من العوام هذه عمامتي تكون قبلك فانى راجع بعدأر بعين يومافكان يجمع في كل يوم خلائق من الموام تحت خشبته و يحصون الايامو يقتناون و يتناظرون في الطرق في ذلك فلما عت الار بعون ليلة وقدكان كثرلفظهم واجتمعوا فكان بمضهم يقول هذا جسده ويقول آخرقدمروا عاالسلطان فتل رجلا آخر وصلبه موضعه لكى لايفتتن الناس فكثرتنازعالناس في ذلك حتى نودي بنفر يقهم فترك التنازع والخوض فيه (وكان وردمال) من محمدبنز يدمن بلادطبرستان ليفرق في آل ابي طالب سرافغمز بذلك

الى المعتضدة حضر الرجل الذي كان يحمل المال اليهم فاقد عليه اخفاه ذلك وأمره باظهاره وقرب آل أي طالب وكان السبب في ذلك قرب النسب ولما أخبر نابه أبو الحسن عجد بن على الوراق الانطاكي الفقيه المعروف بابن الفنوى بافطاكية قال أخبر في عجد ابن يحيى بن أي عبادا لجليس قال أي المعتصد بالله وهو في سجن أبيه كان شيخا جالسا على حجلة يمديده الى ماء دجلة في صير في يده و تجف حجلة ثم يرده من يده فقمو و دجلة كاكنت قال فسأ لت عنه فقيل في هذا على من أي طالب عليه السلام قال فقمت اليه وسلمت عليه فقال يا محدان هذا الامر صائر اليك فلا تتمرض لولدى و لا ثؤذهم فقلت السمع والطاعة يأ أمير المؤمنين وعم الناس تاخر الخراج عنهم وكان انمام المعتضد عليهم فقالت الشمراء في ذلك و أكثرت ووصفت في أشعار هاذلك و اطنبت فاحسن يحي الناس عليا المنبع مفقال

ياعيى الشرف اللباب ومجدد الملك الخراب ومعيد ركن الدين في نائابنا بعد اضطراب فت الملوك مبرزا فوت المبرزق الحلاب أسعد بنيروز جم تالشكرفيه الى الثواب قدمت في تاخير ما قدقدموه الى الصواب وقوله

یوم نیروزك یوم و احدلایتأخر من حزیران یوانی ابدانی أحدعشر ( وكان ) وصول قطرالندا بنت خارو یه الی مدینة السلام مع این الجماص فی ذی الحجة سنة احدی و تمانین و مائین فنی ذلك یقول علی ترالعباس الرومی

ياسيد العرب الذى زفت له باليمن والبركاتسيدةالعجم اسمديها كسمو دهابك انها ظفرت عافوق المطالب والهمم ظفرت علامى فاظر يهابهجة وضميرها قبلا وكفيها كرم شمس الضحى زفت الى بدرالدجى فتكشفت بهما عن الدنيا ظلم

(ولماأدخل) حروبن الليث الىمدينة السلام من المصلى المتيق وافعا يديه يذعو وهو على جل فلج وهوذو السنامين وكان اتفذه الى المعتضد في هدا بإنقدمت له قبل أسره فقال في ذلك الحسن ين مجدين مهر

ألمترهذاالدهركيف صروفه يكون عسيرا مرة ويسيرا

وحسبك بالصفار نبلاوعزة يروحو يغدوق الجيوش أميرا حباهم جمال ولم يدر انه على جمل منها يقاد اسيرا وفي ذلك يقول محمد بن بسام

ایها المفتر بالدة بیااماابصرت عمرا متبلا قدارک الفا لج بعد الملك قسرا وعلیه برنس السخ طة اذلالا وقهرا رافعا كفیه يدعو الله اسرارا وجهرا أذينجيه من القة لوأذيعمل صفرا

ولماقتل محدبن هرون لمحمد بنزيد العلوى أظهر المعتضد لذلك النكيروالحزن تاسفاعلىقتله (وكانت) وفاة نصربن أحمدصاحب ماوراءنهر بلخ في أيام المعتضد وذلك في سنة تسع و تمانين و مائين وصار الامرالي أخيه اسمعيل بن أحمد (وكانت) وفاةأ حمد بن أنى طاهر الكاتب صاحب كتاب أخبار بفداد سنة عمانين ومائنين (وفيها كانت) وفاة أحمد بن محمد القاضي الذي يحدث (وفي سنة )احمدي وعمانين ومائتين كانتوفاة أبى كرعبدالله بن محمد بن أبى الدنيا القرشي مؤدب المكتنى بالله فالحرم وهوصاحب الكتب المصنعة في الرهدوغيره (وفيسمنة) اثنتين كانت وفاة أبىسهل محمدبن أهمد الرازى المحدث واعافذكر وفاة هؤلاء لدخولهم في الناريخ وحل الناس العلم عنهم من الا " ثادعن دسول الله صلى الله عليه وسلم ( وكانت) و فأة عبيدالله بن شريك المحدث في سنة خمس و تمانين ومائتين ببغداد (وفيها) وفاة بكربن عبدالمزيز بن أبى دلف بطبرستان (وفيها)مات محد بن الحسين بن الجنيد (وفي سنة) عان وعمائين ومائنين مات أبوعل بشربن عميرة الاسدى وله نيف وتسعون سنة وقبض ولدهوهوابن تسع وتسعين سنة وفيهامات أبو المثيى معاذبن المثني بن معاذ العبدي في أيام المعتضد (قال المسمودي) وقدذ كر نامن اشتهر من الفقهاء والمحدثين وغيرهممن أهل الآراء والادب في كتابنا أخبار الزمان والاوسط واعانذكر في هذا الكتاب لمعاملوحين على ماسلف (وكانت) وفاة الممتضد لاربع ساعات خلت مر ليلة الاثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسعو عافين وماثنين في قصره المعروف بالحسنى بمدينة السلام وقيل انوفاته كافت بسم أسمعيل بن بلبل قبل قتله اياه فكان يسرى فى جسده ومنهم من ذكر أن جسمه تحلل في مسيره في طلب وصيف الخادم على

ماذكر فاو منهم من رأى ان بعض جو اربه سمته في منديل أعطنه اياه يتنشف به وقيل غير ذلك محاعنه اعرضنا (وقد كان) اوصى ازيد فن في دار محمد بن عبدالله بن طاهر في الجافب الغربي من الدار المعروفة بدار الرغام فلما اعتراه الغشى و وقع للموت شكو افي و فاته فتقدم الطبيب الى بعض اعضائه فيسه فاحس به وهو على ما بعمن السكر ات فاقف من ذلك و ركله برجله فقلبه أذر عافيقال ان الطبيب مات منها ومات المعتضد من ساعته و سمع ضجة وهو على ما بهمن الحال ففتح عينيه و أشار بيديه كالمستفهم فقال لهم قو نس الخادم إلسيدي الفلا المعان فقطب و همم في سكرته فكادت أقس الجاعة أن تخرج من هيبته و حمل الى دار عجد بن عبدالله و حمل المناخر أن المناخر أن القد أتينا على ذكر ها والغر رمن مبسوطها في كان أخيار الزمان و الاوسط

## ﴿ ذكرخلافة المكتنى الله ﴾

وبويم المكتفى الله وهوعلى بن أحمد المعتضد عدينة السلام فى اليوم الذى كافت فيه و فاقاً بيه المعتضد و هويوم الاثنين للمان بقين من شهر ربيع الا تخر سنة تسع و هما فين و ماثنين و أخذله البيمة القامم بن عبيدالله و المكتفى يومنذ بالرفة و للمكتفى يوم للاثنين لسبع ليال بقين من جمادى الاولى سنة تسع و هما فين و ماثنين و كان دخوله فى الماء و بزل قصر الحسنى على دجلة و كافت و فاتمين و الاحد لثلاث عشرة ليسلة خلت من ذى القعدة سنة خس و تسمين و ماثنين و هويو مثذا بن احدى و ثلاثين سنة و ثلاثة أشهر و كافت خلافته ستسنين و سبعة أشهر و اثنين و عشرين و ما وقيل ستسنين و سنة أشهر و سنة عشرين و ما قيل ستسنين و سنة أشهر و اثنين و عشرين و ما وقيل ستسنين و سنة أشهر و سنة عشر و ما وقيل ستسنين

﴿ ذَكُرَ جَلَّ مِنْ أَخْبَارُ مُوسِيرُ هُو لِمَعْمَا كَانَ فِي أَيَامُهُ ﴾

ولم يتقلد الخلافة الى هذا الوقت وهوسنة ائنتين وثلاثين وثلثما ثة من خلافة المتقى للمن من خلافة المتقى للمن السمع الما المنظف المتنفى ولما تزل المنطقة المتنفى اليوم الذي كان دخوله الى مدينة السلام خلع على القاسم بن عبيدا الله والمسلام على أحدمن القوادو أمر بهدم المطامير التي كان الممتضد اتخذها لمذاب الناس واطلاق من كان محبوسا فيها وأمر يود المنازل التي كان المعتضد اتخد ذها لموضع المطامير الى أهلها

وفرق فيهم أمو الافالت قارب الرعية اليه وكثر الداعى له بهذا السبب وغلب عليه القامم بن عبيدالله و قائد مولاه مخطب عليه بعد و فاقالقامم بن عبيدالله و فرير هالعباس ابن الحسين و فاتك و قد كان القامم بن عبيدالله أو قع بحمد بن فالب الاصبهائي و كان يتقلد دبو ان الرسائل و كان ذا علم و معرفة و أو قع بمحمد بن يسار و ابن منارة لشئ بلغه عنهم فاو تقهم بالحديد و أحدرهم الى البصرة فيقال انهم غرقو الى الطريق و لم يعرف لهم خبر الى هذه الغاية فني ذلك يقول على بن إسام

عذرناك في فتلك المسلمين وقلنا عداوة أهل الملل فهذا المنارى ماذنبسه ودينسكا واحسدلم يزل

وقدكانت الحال اففرجت بين القاسم بنءمبيد الله وبدرقبل هذا الوقت فلما استخلف المكتنى أغراه القامم ببدروكان ميل جماعة من القوادالى بدر فساروا الىحضرة السلطان وسار بدرالى واسط فأخرج القاسم المكتنى الى نهرزيال فعسكر هنالك وجمل فى نفس المكتنى من بدر كل حالة يقدر عليها من الشرو أغراه به فاحضر القامم المحازم القاضي وكان ذاعلم ودارية فامردعن امير المؤمنين بالمسيرالي بدرفيا خمذله الامان ويجيئ بهمعه ويضمن لهعن امير المؤمنين مااحب فقال ابوحاز مماكنت ابلغ عن امير المؤمنين رسالة لم اسمعهامنه فلما امتنع عليه احضر اباهمرو بن يوسف القاضي . فارسل بهالى بدرفي سرفاعطاه الامان والمهودو المواثيق عن المكتني وضمن له أنه لايسامه عن يده الاعن رؤية امير المؤمنين فخلى عسكره وجلس معه في السرا مصمدين ففا افتهوا الى ةاحية المدائن والسبب تلقاه جماعة بالحمذ فاحاطوا بالسراو تنحى ابوعمروعنه الى طيار فركب فيهوقرب بدرالي الشط وسالحم ان يصلي ركعتين وذلك فيوم الجمة لستخلون من شهر رمضان سنة تسع وثمانين وماثنين وقت الزوال فامهاو هالصلاة فاماكان في الركعة الثانية قطعت عنقه وأخذر أسه فحمل الى المكنفي فلماوضع الراس بين يدى المكتني سجدوقال الاكذفقت طعم الحياة ولنة الخملافة ودخل ألمكتني الى مدينة السلام يوم الاحداثمان خلون من شهر رمضان فني محمد بن يوسف القاضى يقول بعض الشعراء فيضمانه لبدرالعهود والمواثبت عن المكتنى

قل لقاضى مدينة المنصور جم احللت اخذ رأس الامير بعد اعطائه المواثيق والمهدوعقد الامان في مسطور ابن إعانك التي يشسهد الله على انها يمين فجور \* اين تأكيدك الطلاق ثلاثا ليس فيهن فية التغيير ان كفيك لاتفارق كفي المان ترى مليك السرير والمياد المساة زور يا الميان المي

قالو او كانبدر حراوهو بدرين خير من مو الى المتوكل و كانبدر في خدمة قاشى علام الموفق من بديه في أيام الموفق و كان المعتصد علام الموفق علام و كان المعتصد علام يقال المعتصد علام يقال المعتصد على المعتصد و كافت الشعراء تقرن مد حبد عد المعتصد و كافت الشعراء تقرن مد حبد عد المعتصد و كافت الشعراء تقرن مد حبد و أخبر في أبو بكر محد من على المعتصد و كافت السلام قال كان لى و على المعتصد المعتصد المعتصد المعتصد و كافت السلام قال كان لى و على المعتصد المعتصدة السلام قال كان لى و على المعتصد المعتصدة المعت

أيها الهاجر من حالا مجد أجزاء الود أن يلتى بسد لامير المؤمنين المعتضد بحرجود ليس يمدوه أحد وأبو النجم لمن يقسده جدول منه الماليحريرد قدمضى الفطر المالاضحى وقد انأن يقرب وعد قد بمد مااقتضاني الوعد أن استعلى نقة من أنه أخذ بيد غير أن النفس تهوى عاجلا وسوا أعطى كريم أو وعد غير أن النفس تهوى عاجلا وسوا أعطى كريم أو وعد

قال نصحك وأمرلى عا وعـدى به ( وأخبرنا ) محدين النديم بمدينة السلام عالى عند المعتال المتناورة الما المتناورة الما المتناورة المتناورة الما المتناورة الما المتناورة الما المتناورة الما المتناورة ا

وجمت عندى تفي بقدرجودى والناس يزجمون أنى بخيل أتراهم لا يعلمون أنى جعلت أباالنجم بينى وبينهم أعرف ما مبلغ ما ينقسقه يو ما فيو ما لوكنت بخيلا ما أطلقت ذلك له (وأخبرنا) أبو الحسن محدين على الفقيه الوراق الانطاكي بمدينة افطاكية قال اخبر في اير اهيم بن محد الكاتب عن يحيى بن على المنجم النديم قال كنت يو ما بين يدى المعتضد وهو مقطب فاقبل بدر فامار آهمن بميد ضحك و قال في يا يحيى من الذي يقول من الشعراء

فى وجهه شافع يمحو اساءته من القلوب وجيه حيثها شفعا فقالت يقوله الحكم بن مرة الحازى شدره أنشدنى هذا الشعر فانشدته ويلى على من أطار النوم فامتنعا وزاد قلبى على أوجاعه وجعا كا نما الشعس فى أعطافه لمعت حسنا اوالبدر من أزراره طلعا مستقبل بالذى يهوى وان كثرت منه الذنوب ومعذور بماصنعا

مستقبل؛الذي يهوى وانكثرت منه الذنوب ومعذور بما صنعا فى وجهه شافع يمحو اساءته من القلوب وجيه حيثما شفعا قال وأخذ قوله أو البدر من أزراره طلما أحمد بن يحيين العراف الكوفى فقال

بدا وكائمًا قر على أُزَراد طلعا يمت المسك عن عرق الحبين بنائه ولما

(وفي سنة) تسع و كانين و ما تين ظهر القرم طي بالشام و كان ف حرو به مع طفج و عساكر المصريين ما قداشهر خبره و قدا تيناعل ذكره في اسلف و ما كان من خروج المسكني الى المقة و أخذ القرامطة و ذلك في سنة احدى و تسمين و ما تين و كذلك ما كان من ذكر و به ابن مبر و يه و و و و عبالح اجنى سنة أربع و تسمين و ما تين الى أن قتل و ادخل الى مدينة السلام (قال المسعودى) و كان فداء الغدر في ذى القمدة من سنة اثنتين و تسمين و ما تين بالامنين بعد أن فاد و ابجماعة المسمين ثم ان الروم قدر و ابعد ذلك و كان فداء التهام بالامنين بين المسلمين على التهام في شو ال من سنة خس و قسمين و ما تين و الامير فى الفداء بن جيما رستم و كان على النغور الشامية في كان عدة من فدى به من و المسلف و الامير فى فداء ابن طغاذ فى سنة ثلاث و ثمانين و ما تين على حسب ما قدمنا في المسلمين فى فداء الربين في من المسلمين فى الغدر ألما و ما تو بين تفسا و عدد و كان عدة من فدى به من المسلمين فى الغدر ألما و ما تو بين تفسا و من و دى به فى فداء التام ألمين و عائمة و أربعين تفسا و من حدف من فدى بوت الامو ال ثمانية آلاف و إنا تا ته و النبين و من الورق خسة و عشرين ألمن من فودى به فى فدا الكتاب من المورق خسة و عشرين ألمن

ألف در همومن الدواب والبغال و الحارات وغير هاتسمة آلاف رأس وكان مع ذلك بخيلاضيقا (وأخيرنا) أبو الحسن أحمد بن يحيى المنجم المر وف بابن النديم وكان من حذاق أهل النظر والبحث وأهل الرياسة من أهل التوحيد والعدل وفي ابنه على ابن يحيى يقول أبوهفان

لربيع الزمان فى الحول وقت ربيع ربيع الزمان فى الحول وقت ربيع رجل عنده المكارم سوق يشترى دهره ونحن نبيع

قال وكانت وظيفة المكتنى بالله عشرة ألوان فى كل يوم وجدى فى كل جمة وثلاث جامات حلواوكان يردد عليه الحلواووكل على مائدته بعض خدمه وأمره ألب محصى مافضل من الخبزف اكان من المكسر عزله الاثريدوما كان من المصحاح دد الى مائدته من الفيد وكذلك كان يفعل بالنوادر والحيلواوامر أن يتخذله قصر بناحية الشياسية بازاء قطر بل ظخذ بهذا السبب ضياعا كثيرة ومزارع كانت في تلك النواحي يفييه فيلم يستتم ذلك البناء حتى وفي وكان هذا الفيل مشاكلا لفعل أبيه المعتضد في بناء المعالمير (وكان وزيره) القاسم بن عبيد الله عظم الهيبة شديد الاقدام سفا كاللدماء وكان الكبيروالصفير على عبيد الله عظم الهيبة شديد الاقدام سفا كاللدماء على الكبيروالصفير على عبيد الله على الاخر سنة احدى وتسمين وماثنين عشية الارقباء لمشرخلون من شهر ربيع الاخر سنة احدى وتسمين وماثنين وله في في دالاثون سنة في ذلك يقول بعض أهل الادب وأراه عبدالله بن الحسر الناسع مدا

شربنا عشية مات انوزير ونشرب ياقوم في ثالث فلا قدس الله تلك المظام ولا بادك الله في وادئه

(وكان) عن قتل القاسم بن عبيد الله عبد الواحد بن الموفق وكان معتقلا عند مؤنس فيممثاليه حتى أخذ برأسه وذلك في أيام المكتنى وقد كان المعتضد يعزه و عمل اليه ميلاشديد اولم يكن لعبد الواحد همة في خلافة و لاسمو الى رياسة بل كان همته في الاحداث وقد كان المكتنى أنه خبر عنه أأرسل عدة من غامانه الحاصة فوكل بعمن يراعى خبره وما يظهر من قوله اذا أخذ الشراب منه فسمع منه وقد طرب وهو ينشد شعر العنا في حيث يقول

تلوم على ترك الغنساء باهسله طوىالدهرعنها من طريف وتالد

يسرك أنى نلت ما نال جسفر من الملك أوما نال يحي بن خالد وأن أمير المؤمنين أغصني منهما بالمرهفات البوارد ذريني تجتى ميتني مطمئنة ولم اتجتم هول تلك الموارد فان تقيسات الامور مشوبة بمستوغدات في بطون الاساود وان الذي يسمو الى درك العلا ملتى باسباب الردى والمكايد فقال به بعض ندمائه وقد أخذمنه الشراب ياسيدى أين أنت ها بحثل به يزيد بن المهلب تأخرت أستبقى الحياة فلم أجد حياة لنفسى مثل أن أتقدما فقال له عبدالو احدمه لقد أخطات الغرض وأخطا ابن المهلب واخطاقا لل هذا البيت وماني شي فالوغى غير اننى أخاف على عبراى أن يتعطما ولكنت مبتاعامن السوق مثلها لدى الدرع ما باليت أن أتقدما فلما انتهى ذلك الى الممكني ضحك وقال قد قلت القدم ليس هي عبد الواحد عن فلما انتهى ذلك الى الممكني ضحك وقال قد قلت القدم ليس هي عبد الواحد عن نصوهم الها يها هذا قول من ليس الهمة غير فرجه وجوفه وأمرد يما فقه وكلاب يها وشرة بها وديوك يقاتل بها طلقوا لعي كذا وكذا فلم يزل القاسم يها وشرد يما فقم يها لله المناقلة من المناقلة من المناقلة من المناقلة وكلاب

أرادنش القاسم من قبره وضربه بالسوط وحرقه بالناروق دقيل غيرذلك والله أعلم (وبمن أهلك) القاسم بن عبيدالله على ماقيل بالسم في خشك تناتجه على بن السياس بن سريج الروى وكان من شختلتي معانى الشعراء والمجودين في القصير والطويل منصر فافي المذاهب تصرفا حسنا وكان أقل أدواته الشعر ومن محكم شعره وجيده قوله من عبر حثم يأسو يعوض أو يسلى أو ينسى رأيت الدهر يجرحثم يأسو يعوض أو يسلى أو ينسى أب تقدد تفسى الهلاك تعقد شيئ كنى حزنا لنفسى فقد تفسى

بمبدالواحدحتي قتله (وقدكان) المكتفي لماأن مات القامم وتبين قتله لعبد الواحد

المتقدمين قوله فى القصيدة التى قالها فى صاعد بن نخله لما تؤذن الدنيا به من زوالها ككون بكاء الطفل سساعة يوضع والا فسا يبكيه منها وانها لافسح بماكان فيه وأوسع

( ومن قوله ) العجيب الذي ذهب فيه الى ممانى فلاسفة اليو نانيين ومن مهر من

ومما دق فيه فاحسن و ذهب الى معنى لطيف من النظر على ترتيب الجدليين وطريقة حذاق المتقدمين قوله

غموض الشئ حين تذب عنه يقلل ناصر الحُصم المحق تضيق عقول مستمعيه عنه فيقضى المجل على المسدق (ومماأجاد) فيه في وصف القناعة قوله

اذا ما عثت أن تما ميوماكذب الشهوه فكل ماشئت يصدرك عن الحرة والحاده وطأ ما شئت يحصنك عن الحسناء والدره وكم انساك ما تهوا هنيل الشئ لم تهوه وقوله

بابى حسن وجهك اليوسنى ياكنى الهوى وفوق الكنى فيه ورد ونرجس وعجيب اجتماع الشنوى والصينى وقوله في العنب الرازق

ودازقي مخطف المحصور كانه خازن البلور ألين في المس من الحرير لوأنه يبقي على الدهور لقرطوه للحسان الحور

(ولا بن الرومى) أخبار حسان مع القاسم بن عبيد الله وأبي الحسن على بن سليان الاختم النحوى وأبي العباس الزجاجي النحوى وكان ابن الرومي الاغلب عليه من الاخلاط السوداء وكان شرها نها الحالم أبي العباس الزجاجي النحوى وكان ابن الرومي الاغلب عليه من الاخلاط السوداء وكان شرها نهم المعاربين على النو بختى وغيره من آل النو بخت (وفي سنة) تسعين وما تتين ما تحدى و تسعين وما تتين كانت و فاقاً في العباس أحمد بن يحيى المعروف بثملب ليلة السبت لهان بقين من جادى الآخرة (وفي سنة) احدى بقين من جادى الاولى ودفن في مقابر الشام في حجرة المتربت لهو خلف احدى وعشر بن ألف درهم وألنى دينار وغلة بشارع باب الشام قيمتها ثلاثة آلاف دينار ولم يزل احمد بن يحيى مقدما عند الملاء منذاً يام حداثته الى أن كبر وصار اماما في صناعته ولم يخلف وارثا الاابنة لا بنه فردما له عليها وكان هو وأحمد بن المبرد عالمين قدخم بهما خاتم الادباء وكانا كاقل بهن الشعر اممن المحدين

أيا طالب العلم لا تجهل وعدا لمرد أو تعلب

تجد عند هذين علم الورى وائك كالجل الاجرب علوم الحلائق متروقة بهذين فى الشرق والمغرب

(وكان) محمد بن زيدالمبرديحبأن مجتمع فى المناظرة مع أحمد بن يحيى ويستكثر منه وكان أحمد بن يحيى يمتنع من ذلك (و أخبرنا) أبو القاسم جَمَفر بن حمدان الموصلي الفقيه وكان صديقه ماقال قلت لابي عبيدالله الدينوري ختن لملب لم يأب أحمد بن يحيى الاجتماع مع المبرد فقال لى أبو العباس عمد بن يزيد حسن العبارة حاو الاشارة فصيح السان ظاهر البيان وأحمد بن يحيى مذهبه مذهب المعلمين فاذا اجتمعافى محفل حَكُمُ لَمْ الطَّاهُوالَى أَنْ يُمْرُفُ البَّاطُنُ (وَأَخْبُرُ قَا) أَبُو بِكُو القاسم بن قِشَارُ الاقباري النحوى أذأ باعلى الدينوري هذاكان يختلف المأبي العباس المبرديقر أعليه كتاب سيبويه عمر وبن عثمان بن قنبرف كان ثملب يعذله على ذلك فلم يكن ذلك ير دعه وقيل ان وفاة أحمد بن تحيى ثعلب كانت في سنة اثنتين وتسعين ومائتين ( وفي هذه السنة ) مات محدبن محدًّا لجدوعي القاضي وله أخبار عجيبة فيما كان به من المذهب قد أتيناً على وصفه ونو ادره فيها وماكان به من التعزز في الاوسط (و في سنة) اثنتين و تسمين ومائتين كانتوفاة أبى حازم عبدالعزيز بن عبد الحيدالقاضي يوم الخيس لسبم ليال خلون من جادى الا خرة من هذه السنة ببغدادو له نيف و تسعون سنة ( وفي هـ نه السنة)تغلب ابن الخليجي في سنة آلاف وتسمين بمصر وأبو معلمصر (وفيها) وقع الحريق العظيم فاحرق الغلة بباب المطاق نحو امر ثلثاثة دكان وأكثرو فلفر بابن الخليجى فيسنة ثلاث وتسمين ومائتين عصروأ حخل الى بغداد وقد أشهر وقدامه أربعة وعشرون انسانامن أصحابه منهم العراجسي الخادم الاسودوذاك النصف من شهر رمضان من هذه السنة (وفي سنة) أربع وتسمين ومائنين مات موسى بن هرون ابن عبداله بن مروان البزار المحدث المعروف بالجال فيوم الخيس لاحدى عشرة ليلة بقيت من شعبان ببغداد ويكنى أباهران وهو ابن نيفٌ و عافين سنة و دفن في مقاير بابحرب الىجائب أحمدين حنبل وقدق دمناالمذر فعاسلف من إهذا الكتاب لذكر ناوناةهؤ لاءالشيوخاذ كانالناس فأغراضهم مختلفين وفي طلبهم الفوالد متباينين وربماقد يقضعل هذا الكتاب من لاغرض لفأياذكر فاهفيه ويكون غرضه معرفة وفاة هؤلاء الشيوخ (وكانت) وفاة أبي مسلم ابر اهيم بن عبدالله الكجي البصري المحدث في المحرمسة اثنتين و تسمين وماثنين وكان مولده في شهر رمضان سنة ماثنين

(وقبض) أبوالمباس أحمد بن يحيى ثملب وهو في سن آبى مسلم على ماذكر نامن تنازع الناس في تاريخ و فاته و قد كان أبوالمباس أحمد بن يحيى قد ناله صمم و زاد عليه قبل موته حتى كان المخاطب له يكتب ما يريده في رقاع ( واخبر فا ) محمد بن يحيى الصولى الشطر نجى قال كنايو مافاً كل يين يدى المكتفى فوضعت بين ايدينا قطائف رفعت من بين يديه في نهاية النضارة و رقة الخبرو احكام العمل فقال الهل وصفت الشعر اءهذا فقال له يحيى بن على نعم قال أحمد بن يحيى فيها

قطائف قد حشیت باللوز والسكرالمازی حشو الموز تسبح فأزی دهن الجوز مررت لماوقمت ف حوزی مرور عباس بقرب فوز

قال وانشدت لابن الرومي

وأتتقطائف بعدذاك لطائف

فقال هذا يقتضى ابتداء فانشدنى الشعر من أو له فانشدته لا بن الرومى وخبيصة حسفراء دينارية ثمنا ولو نازفهالك جؤذر عظمت فكادت أن تكون اوزة وثوت فكاد اهابها يتفطر طفقت تجودو بلها جوزابه فاذالباب اللوز فيها السكر يمم السماء هناك ظل صبيها يبهى ونعم الارض ظلت تعطر عاحسها فوق الخواذو بنتها قدامها بهسهيرها تتفرغر فللنا نتشر جلاها عن لجها وكان تبرا عن لجين يتشر وتقدمتها قبل ذاك ترائد مثل الرياض يمثلهن يصدر ومرفقات كلهن مزخرف بالبيش منها ملبس ومدثر وأتتقطائف بعدذاك لطائف معداليون م الدهان يعصر ضعك الوجودمن الطبرز فوقها

فاسنحسن المكنفي الله الابيات وأوما المأن اكتبها له فكنبتها له (قال محمد ) بن يمي الصولى وأكنا يوما بين يديه بعدهذا بمقدار شهر تجاءت لوزينجة فقال هل وصف ابن الرومى اللوز ينج فقلت نعم فقال انشدتيه فانشدته

لانخطئنى منك لوزينج اذابدا أعجب أوأعجباً لم تفلق الشهوة أبوايها الاابت زلفاه أن تحجبا

لوشاء ازيذهب ف صحنه لسهل الطيب له مذهبا مدور بالنفحة في جامه دور اترى الدهن له لولبا عاون فيه منظر مخبرا مستحسن ساعد مستعدًّا كالحسن المحسن فىشدوه تم فاضحى مغربا مطربا مستكثف الحشو ولكنه ارق جلدا من نسم الصبا كأتما قدت جلابيه من أعين القطرالذي طنبا تخال في رقة خرسانه شارك في الاضحية الجندا لوانه صور من خبره ثغرالكاذ الواضح الاشنبا من كل بيضاء يود الفتي أن يجعل الكف لها مركبا مدهونة أرقاء مدفونة شهماءتحكي الاورق الاشهما دين له اللوز فسلا مرة مرت على الدائق الاابا وانتقد السكر تقاده وشارفوافي نقدهالمذهبا فلا اذا العين رأتها نبت ولااذا الطرس علاها نبا فحفظها المكتنى فكان ينشدها (وممااستحسن)من شعر المكشفي لنفسه انى كلفت فلا تحاو بجارية كانهاالشمس بل زادت على الشمس لمامن الحسن اعلاه فرؤ بها سعدى وغيبتهاعن فاظرى نحسى وللمكتني أيضا

بلغ النفس ما اشتهت فاذاهى قد أشتفت انحا العيش ساعة انت فيها وما انقضت كل من يعذل المحب اذا ماهدا سكت وله ألضا

من لىبان تملم ماألتي فتعرفالصبوة والعشقا مازال لىعبداوحيله صيرنى عبدا له رقا أعتق من رقولكننى منحبه لاأملك العنقا

(وأخيرنا) أبوعبدالله الراهم بن محدين عرفة النحوى المعروف بنفطويه قال أخبرنا ابو محدعبد بن حدون قال تذاكر فايو ما بحضرة المكستنى فقال فيكم من يحفظ فى نبيذالدوشاب شيأ فانشدة قول ابن الرومى اذا أخذت حبه وديسه ثم أخذت ضربه ومرسه ثم اطلت في الاقاء حبسه شربت منه البابلي تفســه

فقال المكتفى قبحه الثمااشرهه لقد شوقنى ف هذا اليوم الى شرب الدوشابي وقدم الطعام فوضع بين أيدينا طيغورية عظيمة فيهاهر يسة وقدجعل في وسطهامثل السكرجة الضخمة فيها دسم الدجاج فضحكت وخطر ببالى خبر الرشيدمع أبان القارى فلحظني المكتنى وقال يااميد الله ماهـ ذاالضحك فقلت خبر ذكرته في الهريسة يأأمير المؤمنين ودهن الدجاجمع جدك الرشيد فقال ماهو قلت نعم يأأمير المؤمنين ذكرالعتبي والمدائني انأبان القارى تغدى مع الرشيد فجاؤابهر يسةعجيبة فى وسطهامثل السكر جة الضخمة على هذا المثال من دهن الدجاج ال ابان فاشهيت من ذاك الدمم واجللت الرشيدمن أن امديدى فاخمس فيه قال ففتحت باصبعي فيه فتحا يسيرا فانتلب الدمم نحوى فقال الرشيد فأبان أخرقتها لتفرق اهلهافقال ابانلا واأمير المؤمنين ولكن سقناه لبلدميت فضحك الرشيدحتي أمسك صدره (وفيسنة) خمس وتسمين ومائتين وردت الىمدينة السلام هدية زيادة اللهبن عبدالله ويكنى الم مضروكانت الهديةمائتي خادم اسودوأ بيض ومائة وخسين جارية ومائةمن الخيل المر بيةوغير ذلكمن اللطائف وقدكان الرشيد فىسنة اربع وعمانين ومائة وذلك بالرقة قلد ابراهيم بن الاغلب أمرافر يقية من ادض المفرب فلم يزل آل الاغلب امراءافر يقية حتى اخرج عنهاز يادة الله بن عبدالله هذافى سنة سنت وتسعين وماثنين وقيل فى سنة خس و تسمين ومائنين أخرجه من المفرب أبوعبد الدالحتسب الداعية الذى ظهرفى كنانة وغيرها من البرير فدعاالي عبدالله صاحب المغرب وقدذكر نافعا سلف من هذا الكتاب تولية المنصور للاغلب بن سالم السعدى المغرب ( قال ) واشتدتعة المكنني بالمبالدرب فاحضر محدين يوسف القاضى وعبداله بنعلى بنأيي الشوارب فاشهدهاعلى قضيته بالعهدالي اخيسه جعفر وقدقدمناذ كروصيته فما سلف من هذا الكتاب فاغنى ذلك عن اعادته في هـذا الموضع ( قال المسمودي ) والمكنني الله أخبار حسان وماكان ف عصرهمن الكوائن في قصة ابن الحلبي عصر وامر القرمطي بالشبام وامردكرويه وخروجيه على الحاجوغ يرذلك بماكان في خلافته قداتيناعلى جيع ذلك في كتابنا اخبار الزمان والاوسط فاغني ذلك عن اعادة ذكره

## ﴿ ذَكُرِ خَلَافَةُ المُقْتَدَرُ وَاللَّهُ ﴾

و بو يم المقندر جعفر بن احمد في اليوم الذي تو في فيه اخوه المكنفي بالله وكان يوم الاحداث الاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة خس و تسمين و مائتين و يكنى الأ الفضل و امه ام ولديقال لها ظاهر م وكذاك م المكتنى ام ولديقال لها ظاهر م وقيل غير ذلك وكان له يوم بو يم ثلاث عشرة سنة و قتل ببغداد بعد صلاة المصريوم الار بعاء لنلاث ليال بقين من شو السنة عشرين و ثاثم التن ثمانيا و ثلاثين سنة و احده شرشهر او سنة عشريو ما و بلغ من السن ثمانيا و ثلاثين سنة و خسة عشريوم او قد قيل في مقدار هم وغير ماذكر ناو الله اعلم

﴿ ذ كرجل من اخباره وسيره و لمعما كان في أيامه ﴾

وبر يم المقتدر وعلى وزارته العباس بن الحسن المان وشبالحسين بن حدان و وصيف بن سو المستفتاوه و المستفين من الحسن المان المستفين و وصيف بن سو التكين وغيرها من الاولياء على المباس بن الحسن فقتاوه و قاتكا معه وذلك في وم السبت لاحدى عشرة لية بقيت من ربيع الاولسنة ست وتسمين وماثين وكازمن امرعبدالله بن المعرو محمد بن اداود وغيرهما اخبار المقتدر و قد صنف جاعة من الناس اخبار المقتدر مجتمعة مع اخبار غيرهمن الخلفاء ومفردة و محل ذلك في اخبار بغداد و قد صنف الحبار بغداد و قد صنف المعروب المقتدر في الوف في اخبار بغداد وقد صنف الموراق و و قمل المعروب المقتدر في الوف عبدوس صنف اخبار المقتدر في الفور و قوا عمائد كرمن اخبار كل و احدمنهم لما و اعالفرن جوامع من اخبارهم تبعث على درسه و حفظ ما فيه و قسخه ( و كان ) عبد الله بن المعروب المعرف المعروب المعرف في ذلك قوله الشعر قريب الماخذ سهل.

يقولاالعاذلون تعزعنها واطف لهيبقلبك بالساو وكيفوقبلة منها اختلاسا الذ من الشماتة بالمدو (وقوله)

ضميفة اجمانه والقلب منه حجر كانما الحاظه من فعله تمتذر

﴿ ۲۲ مروج ن ﴾

﴿ وَقُولُهُ ﴾ تولى الجهل و انقطع العتاب ولاح الشيب و انقطع الخصاب الحداب المضت تفسى في مشيبي فكيف تحبنى الحود الكماب (وقوله)

عبا الزمان من حالتيه و بلاء دفعت منه اليه دب يوم بكيت فيه صرت في غيره بكيت عليه وقوله في الحسن على معمدين الفرات الوزير

اباحسن ثبت فى الارض وطاتى وادركتنى فى الممضلات الهزاهز وألبستنى درعا على حصينة فناديت صرف الدهرهل من مبارز (وقوله)

ومن شر أيام الفتى بذل وجهه الىغيرمن خفت عليه الصنائع متى يدرك الاحسان من لم تكن له المطلب الاحسان نفس تنازع (وقوله)

فان شئت عادتنى السقاة بكاسها وقد فتح الاصباح فى ليلة فى تفلت الدجاو الفجر قدمد خيطه رداء موشى بالكواكب معلما (وقوله)

وابكى اذاما غاب نحيم كانى فقدت صديقا اورزئت حميا فلوشق من طرف الليالى كواكب شققت لها من ناظرى نحوما ومما أحسن فيه قوله فى عبيدالله بن سلمان

لا ل سليان بن وهب صنائع الى ومعروف لدى تقدما همو علموا الإيام كيف بنوتى وهم غسلوامن توب والدى الدما وقوله عندوة والمعتمر بالله

قضواماقضوام من حقه ثم قدموا اماما يؤم الحلق بين يديه وصلوا عليه خاشمين كانهم صفوف قيام السلام عليه وقوله فى قصادة المعتضديالله

يادماسال من ذراع الامام انتاز كيمن عنبرومدام قدظنناك اذجريت الىالط تدموعاهن مقلتي مستهام انما غرق الطبيب شبا المبضع فقص مهجة الاسلام (وقوله)

اصبرعلى حسد الحسو دفان صــــبرك قاتله فالنار تأكل نفســـها ان لم تحجد ماتأكله (وقوله)

يطوف بالراح بيننا بشر عمكم فى القاوب والمقل يكاد لحظ العيون حينبدا يسفك من خده دم الحجل (وقوله)

رشا يتيه بحسن صورته عبث الفنور بلحظمقلته وكانعقربصدغه وقفت لمادنت من نار وجنته (وقوله)

اذا اجتنى وردة من خدهفه تكونت محتهااخرى من الخجل

(قال) وكانت وفاة الى بكر عمد بن داود بن على بن خلف الاصبهائى المفقيه المقيه سنة ستوتسمين وماثنين وكان عن قدعلا فى رتبة الادب وتصرف في محمد الملفة وتفنن فى موارد المذاهب وأشفى على أغراض المطالب وكان عالما بالفقه منفردا وواحدا فيه فريدا وألف فى عنفوان صباه وقبل كاله وانهائه الكتاب المروف بالاهرة م تناهت فكرته و نسقت قوته فصنف الفقهيات كتابه فى الوصول الى معرفة الاصول وكتاب الانذار وكتاب الاعدار والا بحار وكتابه المهروف بالانتصار على محمد بن جريو وعبدالله بن شرشى وعيسى بن ابراهم الفرير (ومماقال) في فاقسم وانكان عسنافي سائر كلامه من منظومه ومنثوره قول الحديث في قمل أهل

على كبدى من خيفة البين لوعة يكاد لها قلبي أمى يتصدع يخاف وقوع البين والشمل جامع فيبكي بعين دمها متسرع فلد كان مسرورا بما هو واقع كما هو عزون بما يتوقع لكان سواء برؤه وسقامه ولكن وشك البين أدهى وأوجع (وقوله)

تمتع من حبيبك بالوداع الى وقت السرور بالاجتماع فكم جربتمن وصل وهجر ومن حال ارتفاع واتضاع وَكُمَ كَأْسُ أُمْرَ مِن المُسَايَا شربت فَـلَمْ يَسْقَعَهَا ذَرَاعِي فَلَمْ النَّهِ اللَّهِ وَالْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ كُلُّ مُواصلات وان طالت تؤول المانقطاع (وقوله)

لاخیرفی عاشق یخفی صبابته بالقول والشوق فی زفراته بادی یخنی هواه وما یخنی علی أحــد حنی علی المیس والرکبان و الحادی (وفیسنة) ثلاث و ثلیائة فی خلافة المقتدر بانشکانت و فاق علی بن محمد بن نصر بن

ر وى سنه با نبرت و نمها باي حارف استصرابه بانت وقا في الله من صفر بن منصور بن بسام وكان شاعر السنامطبوعانى الهجاء ولم يسلم منه وزير و لا أمير و لا صغير و لا كبيرو نه في هجاءاً بيه واخو ته وسائم أهل بنته فياتال في أبيه

> بنى أبو جعفر دار افشيدها ومثله لخيار الدور بناء فالجوع داخلها والذل خارجها وفى جوافيها بؤس وضراء (ولهفيه)

مايتفع الدار من تشييد حافظها وليس داخلها خبر ولا ماء (ولهفيه)

هبك همرت عمر عشرين نسرا أَثْرَى أَنْنَى أَمُوت وتبقى فلتُن عشت بهمد يومك يوما الأُشقر جيب مالك شقا (ولهفيه)

دأى الجوع طبافهو يحمى ويحنمى فلست ترى فى داده غير جائم ويزعم أن الفقر فى الجودوالسخا وأن ليس حظ فى اكتساب الصنائع لقد أمن الدنيا ولم يخش صرفها ولم يدر أن المرء رهن الفجائع (وأنشدنى) أبو الحسن محمد بن على الفقيه الوراق الانطاكي إفطاكية لملى بن محمد بن في المسام، مجو الموفق والوزير أبا الصقر اسمعيل بن بنبل والطائى أمير بنداد وعبدون النصراني أعاما عدو أبالمباس بن بسام، حمد بن المباس وزير المقدر بالله بعدد الله واسحق بن هران أمير الكوفة بومئذ

أبرجو الموفق نصر الآله وأمر العباد الى دانيسه ومن قبلها كانأمر العباد لعمر أبيك الى زانيسه فان رضيت رضيت أنه كداليسة فوقها داليسه وظل ابن بلبل يدمى الوزير ولم يك ف الاعصر الخاليه وطحان طى تولى الجسور وستى النرات وزرقاميه وأحول بسطام ظل المشير وكان يحوك ببرزاطيه نم ولاً رجمته صاغرا الى بيع رمان حصراويه فهذى الخلافة قد ودعت وظلت على عرشها خاويه فيذى الخلافة قد ودعت وظلت على عرشها خاويه فيذى الخران لاوغاده ورجلى فى رجلهم عاليه فن كرب الارذلون ورجلى فى رجلهم عاليه فان كنت حاملنا مشلهم والا فأرحل بنى الرائيه

جِمِق شمر ه هذا جميع رؤساء أهل الدولة ف ذلك المصر (وأنشد) أبو اسحق الزجاج النحوى صاحب المبرد ف المتضدو قدختن ابنه جعفر المقتدر

انصرف الناس من ختان يدعون من جوعهم حزاما فقلت لا تمجبوا لهذا فهكذا تختن اليتامى (وله أيضافي المنضد)

الی کم لا تری ما ترتمجیه ولانتفاف من أمل کذوب لئن سموك مستضدا قانی أظنك سوف تعضد عن قریب (وله فی الوزیر)العباس بن الحسن و ابن هرویه الحراسانی وکان آمیر بغدادیومثذ

لمن الله الذى قسلسد عباس الوزاره والذى ولى ابن همرويه بنسسداد الاماره لوزير سمج الوجه ببلسين كالقواده وقفا فيه سناما نورأس كالحياره لم يزل يعرف بالزة نقديما والمياده وأسير أعجى كحمار ابن حماره رحل الاسلام عنا بتوليه الوزاره (وأنفذنى فأبي الحسن جعظة البرمكي المنني)

بَعِظَة الحسن عندي الشكرها منه الى الحشر الما أرانى وجه برذونه وصانى عن وجهه المنكر (وله في أبيه محمد بن نصرين منصور بن بسام) خبيصة تمقد من سكره وبرمة تطبخ في قنبره عندفتي أسمح من الماج يطبخ قدرين على مجره وليس ذافي كل أيامه لكنه في الدعوة المنكره في يوم لهو فظع هائل ومجمع الذا .. والقرقره يقول للا كل من خبزه تمسالهذا البطن ماأكبره (وله في أبيه أيضا)

خبر أبى جمغر طباشير فيه الافاويه والمقاقير فيه دواءلمكل معضلة للبطنوالصدروالبواسير وقصعة الاكل مثل مدهنة يرهق من حوطاالنواظير ونيل ما ترتجيه من يده ما ليس تجرى به المقادير (ولهفيه)

فعثت لاستهدیه عیر اولماً کُن لاعلم أنالمیر صادلناصهرا فوجه لی کی نستوی فی رکو به فیرکبه بطنا وارکبه ظهرا ( وقال فی جماعة من الرؤساء )

قل الرؤوس ومن تُرجَى وافلهم ومن يؤمل فيه الرفد والممل ان تشغار في بأهمال أصيرها شغلاو الافغى أعراضكم شغل وقوله

مالى رأيتك دائباً مستسخطا أبدا لرزفك ارجم الى ما تستح قان قوتك فوقحقك (وله في عبيدالله بن سليان الوزير)

عبيد الله ليس له معاد ولاعقل وليس لهسداد ددت الى الحياة فعدت عنها لقول الله لوردو اوالعادوا

(وله في القامم بن عبيدالله بن سليمان) قل للمولى دولة السلطان عندال كمال تو تعرالنقصان

كممن وزيرقدرأيت معظما أضحى بدار مذلة وهوان (ولەفى عبيداللەين سلمان) لابدياتفس من سجود فرزمن القردالقرود هبت لك الريح ياابنوهب غند لهما أهمة الركود (ولەفى اسمعيل بن بلبل الوزير) لابىالصقردولة مثله فىالتخلف مزنة حين ألمت آذنت بالتكشف ( وله في العباس بن الحسن الوزير ) تحمل أوزار البرية كلها وزير بظلم العالمين مجاهر ألمتر أسباب الذين تقدموا وكيف أتتهم بالبلاء الدوائر (وله في الوزير صاعد بن مخلد) سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدىالقرود فيا الت أنا ملنا بشي عملناهسوى ذاك السجود (وله في العباس بن الحسن الوزير) بنیت علی دچلة مجلسا تماهی به فعل من قدمضی فلاتفرحن فكممثل ذا رأيناه ماتم حتى انقضى (وله في الوزير على بن محمد بن الفرات) وقفت شهورا للوزير أعــدها فلم نثنه نحوى الحقوق السوالف فلا هو يرعى لى رعاية مشله ولا أنا أستحى الوقوف وآنف (وله في أبي جمفر محمد بن جمفر الفوملي) سألت أبا جعفى فقال بدى تقصر فقلت له عاجلا یکون کما تذکر (ولەفيە) لحية كثة أضربها النت مدووجه مشوه ملعون قلت لمابدا يجمجم في القو لويهذي كأنه مجنوب صدقالله أنتمن ذكر الله مهين ولا يكاد يبين

(وله في ابن المرزبان وقد كان سأله دابة فنعه)

بخلت عنى بمقرف عطب فلم ترانى ماعشت أركبه وان تكن صنت فساخلق الله مصونا وأنت تركبه (وله مماأحسنفيه)

تضمن لى فى حاجـة ما أحبه فلماً اقتضيت الوعدة طبواعتلى وصرت عذار اشغله والمصاله ولولااتصال الشغل ما كان أشغلا (ولملى بن محمد بن بسام)

فهذه المعانى أشماركثيرة اكتفينابذ كرالبعض عن ايرادماهو أكثرمنه فيهذا الكتاب لماقدمناذكره فيماسلف قبله من الكتب وقدكان أبوه محمدبن جعفر فى غاية السترو المروأة وكان رجلا مترفا حسن الزي ظاهر المروأة مشغوفا بالنساء (وذكر)أبوعبدالرحمن المتبي قال دخلت عليه يوماشا تياشديدالبر دببغ دادفاذاهو فى قبة واسمة قدطليت بالطين الاحر الارمني وهو ياوح بريقا فقدرت أن تكون القبةعشرين ذراعافي مثلها وفي وسطها كانون يزرافين اذا اجتمع ونصبكان مقداره عشرة أذرع فمثلها وقدملي جرالغضي وهوجالس فيصدر القبةعليم غلالة تسترية ومافضل عن الكانوف مفروش بالديباج الاحمر فأجلسني بالقرب منه فكدت أتلظى فدفع الىجامماءالورد وقدمز جبالكافور فسحت بهوجهيثم رأيته قداستسقى ماءفاتوه بماءرأ يتفيه ثلجافلم يتكن لى وكدالا قطع مابيني وبينه ثم خرجت من عنده الى بر دمائم وقدقال لى لايصلح هذا البيت لمن يريد الخروج منه (قَال)ودخلت عليه في بعض الآيام وهو جالس في موضع في آخر داره وقد رفعه على بركة وفىصدرهصفة وهويشرفمماعلى البستان وعلى حنزالغزلان وحظيرة القمارى وأشباهها فقلت له ياأيا جعفر أنت و الله جالس في الجنة قال فليس ينبغي الكأن تخرج من الجنة حتى تصطبيح فيها فاجلست واستقربي الجلسحتي أتوه بمائدة جزع لمأر أحسن منهاوفي وسطهاجام جزعملونة قدلوي علىجنباتها الذهب الاحر وهي مملوءة من ماءوردوقد جعل سافاعلى سأف كهيئة الصومعة من صدور الدجاج وعلى المائدة سكرجات جزع فيهاالاصباغ وأنواع الملح ثم أتينا بشنبوشق باور وبعده جامات اللوزينجورفست المائدةوقمنا منفور أالىموضع الستارةفقدم بين أيدينا اجافة صينى بيضاء قدكر مت البنفسج والخيرى وأخرى مثلهاقد عي فيهاالنفاح الشام قدرنامقدار ماحضرفيها ألفحبة فبارأيت طعاما أنظف منه ولا ديحا أظرف

منه فقال لى هذا حق الصبوح فى أنسى الى الساعة طيب ذلك اليوم (قال المسعودى) واتحاذ كر ناهذا الحجرعن محدين جعنر ليعلم أن على بعدد ابنه أخبر بضدما كان عليه وانه لم يسلم من لسانه انسان وله أخبار وهجو كثير في الناس قد أتينا على مبسوطها في اسلف من كتبنا وما كان من قوله في القامم بن عبيدالله و دخوله الى المتضدوه و يلعب بالشطر نجو يتمثل بقول على بن بسام

حياة هذا كوت هذا فليس مخاومن المصائب

فلماشال رأسه نظر الىالقاسم فاستحيا فقال ياقاسم أقطع لسان ابن بسام عنك فحرج القاسم ميادر اليقطع لسانه فقال له الممتضدبالبر والشفل ولاتمرض لهبسوء فولاه القاسم البريدوا لجسرجسر قنسرين والعواصم من ارض الشام وماكان من قوله في اسدبن جهورالكاتب وخبرهمعه وماعم محائه أسداوغيرهمن الكتاب وهو تعس الزمان لقد أتى بمجائب أومحا رسوم الظرف والآداب أوماترى أسدبن جهور قدأتى متشيها باجسلة الكتاب وأتى باقوام لوانبسطت يدى فيهم رددتهم الى الكتاب ( ولماقتل ) العباس بن الحسن استوزر المقتدر على بن محد بن موسى بن الفرات يوم الاربعاء لأربع ليالخلون من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين فكانت وزارته الىأن سخط عليه ثلاث سنين وتسعة أشهرو أياما واستوزر محمد بن عبيدالله بن يحيى ابن خاقان في اليوم الذي سخط فيه على على بن محمد بن موسى بن الفرات وهويوم الاربعاء لاربع خلون من ذي الحجة و خلع عليه ولم يخلع على احد غيره وقبض عليه يوم الاثمين لمشرخاون من المحرمسنة احدى وثلثائة وخلع على الوزير على بن عيسى بن داود بن الجراحيو مالثلاثاء لاحدى عشرةليلة خلت من المحرمسنة احدى وثلثا تة وقبض عليه يوم الأثنين لمان خلون من ذي الحجة سنة أربع وثلثائة واستوزر على بن محمد بن الفرات النية وخلع عليمه يوم الاثنين لثمان خلون من ذي الحجة سنسة أربع و ثلثماثة وقبض عليه يوم الخيس لاربع بقين من جادى الاولى سنسةست وثلمائة وخلع على الوزير حامدبن العباس يوم الثلآثاء لليلتين خلتامن جمادى الأكرة سنةست وثلهائة وأطلق على بن عيسي في اليوم الثاني من وزارته وهو يوم الاربماء وفوضت الامور اليه وقبض على حامد بن العباس واستوزر على بن محد بن الفرات وهي الثالثة من وزارته وقمدكان ولده محسن بنعلى هوالغالب على الامور في همذه الوزارة فأتي على

جماعة من الكتاب واستوزر المقتدر عبدالله بن محد بن عبدالله الخاقاني ثم استوزر بعدهأ حمدبن عبيدالله الخصيبي ثماستوزر علىبن عيسى ثانية ثماستوزرعلى برمحمد ابنعلى بن مقلة ثم استوزر بعده سلمان بن الحسن بن محلد ثم استوزر بعده عبيد الله بن محمدال كلواذي ثم استوزر بعده الحسن بن القاسم بن عبيد الله بن - لميان بن و هبوهو المقنول بالرقة ثم استوزر بمده الفضل بن جعفر بن موسى بن الفرات (وقتل المقندر بالله) ببغدادو قتصلاة العصريوم الارقماء لثلاث ليال بقين من شو السنة عشرين وثلثائة وكانقتله فىالوقعةالتى كانت بينه وبين ؤنس الخادم بياب الشماسيسة من الجانب الشرق وتولى دفئ المقتدر العامة وكانوز يره فذلك اليوم أبا الفتح الفضل ابن جعفر (وذكر) ان الفضل أخذ الطالع في وقت ركوب المقتدر بالله الى الوقعة التي قتلفيها فقالله المقندر أىوقت هوفقال وقت الزوال فقطب له المقندر وأرادأن لايخرجحتي أشرفت عليه خيل ، ؤنس فكان آخر العهد به من ذلك الوقت وكل سادس من خلفاء بني العباس مخاوع مقتول فكاذ السادس منهم محمد بر معرو ذا الخساوع والسادس الآخر المستعين والسادس الآخر المقتدر بالله ( والمقتدر أخبار حسان) وماكان في أيامه من الحروب والوقائم وأخبارا بن أبي الساج وأخبار مؤنس وأخبار سلماذبن الحسن الحبادي وماكان منهعكة فيسنة سبع عشرة وثلثانة وغيرهاوما كان فى المشرق والمغرب قداً تيناعل جميع ذلك فى كتابنا اخبار الزمان مفصلاوفى المكتاب الاوسط مجملاوذكر نامنه في هذا الكتاب لما وارجو اذيفسح الله لنافي البقاء وعدلنافى العمر ويسعدنا بطول الايام فنعقب تأليف هذا الكتاب بكتاب آخر فضمنه فنو زالاخسار وانواعامن ظرائف الآثار على غير نظم مري تأليف ولاترتيب من تصنيف على حسب مايسمح من فوائد الاخبار ويوجد من نوادر الآثمار ونترجمه بكستاب وصسل المجالس يجوامع الاخبسار ومخلط الآداب تاليالمسا سلف من كتبنا ولاحقالما تقدم من تصنيفنا (وكآنت) وفاة موسى بن اسحق القاضى فىخلافة المقتدر وذلك فرسنة سبع وتسمين ومائتين وعمدبن عمان بن أبي شيبة الكوفي ودفن في الجانب الشرق وكان هذا من علماء أهل الحديث وكبار أهل النقل ووردالخبر الىمدينة السلام بانأركان البيت الحرام الاربمة غرقت حتى عم الغرق الطواف وفاضت بترزمزم والأذلك لم يعهد فياسلف من الرمان ( وفيها ) كانت وفاة يوسف بن يعقوب بن اسمعيل بن حماد القاضى وذلك في شهر رمضان عدينة السلام

وهوا انخسو تسمين سنة وقيل ان في هذه السنة كانت وفاة محد بن داو دبن خلف الاصبهاني الفقيه وقدقدمناذكره وانوفاته كانت فرسنة ستوتسمين ومائنين وأعاحكينا الخلاف في ذلك ( و في هذه السنة ) وهي سنة سبع و تسعين و مائنين كانت وفاة ابنأى عوف البروري المعدل ببغدادوذلك في شو الوهو ابن نيف وثمانين سنة ودفن في الجانب الغربى وأعانذكر هؤلاء لنقلهم السنن واشتهارهم يذنك وحاجة أهل العلم وأصحاب الآكار الىمعرفة وقت وفاتهم (وفيها) مات أبوالعباس أحمد بن مسروق الحسدث وهوابنأر بعوثمانين سنسة ودفن بباباً لحرب من الجانب الغربي وقد قدمنا فىهذا الكتاب أخبار منظهر من آل أبي طالب في أيام بني أمية وبني العباس وفىغيره بماسلف من كنبناوما كاذمن أمرهمن قتل أوحبس أوحرب وقدكان ظهر بصعيدمصرأ حمدبن محمدبن عبدالله مزابراهيم بن الحسن بن الحسن بن على من أبي طالب فقتله أحمدبن طولون بعدأ قاصيص قمدأ تيناعلها فماسلف من كتبنا وانمانذ كرمن ظهر من آلأبي طالب واللمع من أخبارهم في هذا التكتاب لاشتر اطنافيه على أقصناً من ايرادذكر همومقاتلتهم وغيرذاك من أخبارهم من منذأم يرا لمؤمنين الى الوقت الذي ينتهى اليه تصنيفنا لهذا الكستاب (وكانت) وفاة يحيى بن الحسين الرسى بمدأن قطن عمدينة صعدةمن أرض اليمن في سنة ثمان وسبعين ومائتين وقام بسده ولده الحسين بن يحيى وكان ظهوراً بي الرضاوهو محسن بن جعفر بن على بن عمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد في أعمال دمشق في سنة ثلثاثة وكانت له مع أى العباس أحمد بن كيفلغ وقعةفقتل صبراوقيل قتل في المعركة وحمل رأسه الىمدينة السلام فنصبعلى الجسرالجديدبا لجانب الغربى وظهر ببلاد طبرستان والديلم الاطروش وهو الحسن بن علىوأخر جعنهاالمسودةوذلك فيسنةاحدىوثلثمائة وقدكانذافهموعلموممرفة بالآراءوالنحل وقدكان أقام فى الديلم سنين وهم كفار على دين المجوسية ومنهم جاهلية وكذلك الجيل فدعاهم المى الذعز وجل فاستجابوا وأسلموا وقدكان للمسلمين بازائهم ثغو رمثل قزوين وغيرهاوبني في الديلممساحد والديلم زعم كثير من الناسمن ذوي المعرفة بالنسب أنهممن ولدباسل بنضبة بنأدوار الجيلمن تميم وقدقيل اندخول الاطروشالىطبرستانكان فأول يومهن المحرمسنة احدى وثلثائة وان فهمذا اليوم دخل صاحب البحرين البصرة وقتل أميرها عسكر المفلحي وقدأ تيناعل خبر الاطروش العادى وخبير ولده وخبرأبي محمد الحسب بن القامم الحسني الدامي

واستيلائه على طبرستان ومقتله وماكان من الجيل والديلم في أمره في كتابنا أخبار الرمان (وكانت) وفاة أى المباس أحد بنشر يح القاضى فسنةست وثلثائة (وكانت) وفاةأبى جمغر عمد بن أبراهيم بنجابر القاضي بحلب وأدخل الليث بنعلى بن الليث بن أخىالصفارالىمدينةالسلام عىالفيل فرسنةسبع وتسمين ومائتين وقدامه الجيش وحوله وقدشهر وقيل ان الليث أدخل الى مدينة السلام في سنة تمان و تسمين و مائتين (وفى هذالسنة) وهي سنة عمان وتسمين ومائتين مات ببغداد أبو بكر محمد بن سلمان المروزى المحدث صاحب الجاحظ وقيل أيضاان وفاته كانت في سنة عمان وتسعين (وفي هذهالسنة)كاندخول فارس صاحب مراكب الروم وحربها الى ساحل الشأم فافتتح حصن القبة بمدحر بطويل وعدم مغيث يغيثهم من المسلمين وافتتح مدينة اللاذقية فسبى منهاخلق كثيرا ووقع فالكوفة بردعظيم الواحدة رطل بالبغدادى وريحمظلمةوذلك فىشهر رمضان وانهدم كثيرمن المنازل والبنيان وكان فيهارجفةعظيمة هلك فيهاخلق كثيرمن الناس هكذا كانبالكوفة فيسنة تدم وتمانين ومائتين وكان بمصرف هـ ندالسنة زاز لةعظيمة وفيها طلع نجم الذنب (وفيها)غزاوهنانةصاحب الغزوالبحرالروي في مراكب المسلمين جزيرة قبرس وقد كانوا تقضوا المهدالذي كان في صدر الاسلام أن لا يمينوا الروم على المسلمين ولاالمسامين علىالروم وأن خراجه نصفه للمسلمين ونصفه للروم وأقام وهنانة فهذه الجزيرة أربعة أشهريسبي ويحرق ويفتح مواضع قدتحصن فيهاوقد أتينا على خبر هـذه الجزيرة فماسلف من هذا الكتاب عنداخبار فاعن جمل البحار ومبادى الانهار ومطارحها فمنع ذلك من اعادة وصفها (وفى سنة) احدى وثلثمائة ماتعبدالله بن فاجية المحدث بمدينة السلام وكان مولده في سنة اثنتي عشرة ومائنين وكاذالقبض على ابن الجصاص الجوهرى بمدينة السلام فيسنة اثنتين وثلثمائة والذي صح مماقبضمن مالهمن العين والورق والجوهرو الفرش والثياب والمستفلات خسة آلان ألف وخسمائة ألف دينار (وفيها) مات القاسم بن الحسن بن الاشيب ويكنى أبامحديوم الاثنين لليلتين بقيتامن جادى الأولى وكان من كبار العاساء والمحدثين ودفن في الجانب الغربي في الشارع المعروف بشارع الحاليق وحضر جنازته محمد بن يوسف القاضي وأبو جمفر محمد بن اسحق بن البهاد ل القاضي وغيرهم مر الفقهاء والمدولوالكتابوأهل الدولةوهو أبو أبي عمرانموسي بنالقاسم بن

الحسن المروف بابن الاشيبوهوكبيرمن فقهاء الشافعيين فيهذا الوقت (وفي هذهالسنة) وهي سنة اثنتين وثلثهائة وردالجيش من الغرب فكان لاهل مصر من أصحاب السلطان ممهم حروب عظيمة وقتل فيهاخلق كثيرواستامن رجل من وجو البرابرة يعرف إلى حرة الى السلطان و سار الى مدينة السلام فخلم عليه (و في سنة)سبع عشرة و ثاثمائة أدخل يوسف بن أبي الساج الى مدينة السلام وقد شهر على الجل الفالج وعليه دراعة الديباج التي لبسهاعمروبن الليث ووصيف الخادم وعلى رأسه برنس طويل بشقائق وجلاجل وحوله الجيوش ومؤنس الخادم وراءهمم أرماب الدولة من أصح بالسيوف وقد أتيناعلى خبر هذه الوقعة التي أسر فهامؤ نس الخادم ابن أبي الساج بناحية اردبيل ومن حضرها من الامراء مشل ابن أى الهيجاء عبدالله بن حمدان وعلى بنحسان وأبى الفضل المروى وأحمد بنعلى بن صعاوك وغيرهممن الامراء والقوادوذكر ناتخلية المقتدرلابن أبي الساج وخروجهمن ديار ربيعة ومضر الى بلاداذر بيجان التي هي من أعماله وأرمينية وماكان من غلامه مسك واستيلائه على عمل مولاه ومفارقت الفارقي وماكان من سائر أخبار ابن أبي الساج ومسيره الى واسطثممسيرهالىالكوفةوماكانمنخبرهفحربهلابيطاهر سليمان ابن الحسن الجبائي واسر داياه وقتله لانجو الانبار وهيت حين أشرف على سواده بليق ونظيفغلام ابنأبيالساجوماكان فيهذه الوقعةوهزمه لبليق ونظيف ومسير القرمطي ونزوله على هيت وغمير ذلك وذلك فى سنة خس عشرة و ثاثباتة فيا سلف من كتبناوكذاك ذكر ناما كانمن مؤنس الخادم ومن كان معهمن أولياء السلطان من القنال لجيش صاحب المغرب بمصروذاك في سنة تسعو ثلثماثة

## ﴿ ذَكُرِ خَلَافَةَ القَاهِرِ بِاللَّهُ ﴾

وبويع القاهر محد بن أحد المنتضد الله يوم الخيس البلتين بقينا من شوال سنة عشر بن و ثانمائة تم خلميوم الاربماء لخس خلون من جادى الاولى سنة اثنتين وعشرين و ثلثمائة وسملت عيناه و كانت خلافته سنة وستة أشهر وسنة أيام و يكنى بابى منصور و أمه أمولد

﴿ ذكر جمل من أخبار هوسير هو لمعما كان في أيامه ﴾

واستوزرالقاهرُ أباعلى محدّبن على بن مقلة في سنة أحدى وعشر ين وثلثاثة ثم عزله واستوزر أباجمفر محدين القاسم بن عبدالله الخصيبي وكافت أخلاقه لاتسكاد تحصى

لتقلبه وتلونه وكان شهماشديد البطش باعدائه وابادجماعة من أهل الدولة منهم مؤنس الخادم وبليق وعلى بربليق فهابهالناس وخشو اصولته واتخذحربة عظيمة يحملها فيدهاذاسعي في دارهو يطرحها بيزيديه في حالجوسه يباشر الحرب بتلك الحربة لمن بريدقتله فسكن من كان يستعدى على من قبله من الخلفاء والتشعب والوثب عليهم وكان قليل التثبت في أمره مخوف السطوة فاذاما وصفنامن فعله الى أن احنيل عليه فىدارەنقېض عليه وسملت كلتاعينيه وهوحى هذانى الجائب الغربى فىدار ابن طاهر على ماعى الينامن خبره واتصل بنامن أمره وذلك أذال اضى بالله غيب خبره وقطع ذكره فلمابو يعابراهيم المتق للأأصيب القاهرمعنقلا في بعض المقاصير فامر به الى دارابن طاهر فاعتقل بها ألى هذه الغاية التي وصفنا (وذكر) محمد بن على العبدى الخراساني الاخباري وكان القاهر بهآنساقال خلابي القاهر فقال أصدقني أوهذه وأشار الى بالحر بة فرأيت والله الموت عياما بينى وبينه فقلت أصدقك ياأ مير المؤمنين فقال لى انظر يقو لها ثلاثا فقلت نعم وأمير المؤمنين قال حماأ سالك عنه والاتغيب عني شياولاتحسنالقصةولاتسجع فيهاولاتسقطمنهاشياقلت نعمياأميرالمؤمنين قال أنتعلامة باخبار بنى المباسمن أخلاقهم وشيمهممن أبى المباسفن دونه فقلت على أن لى الامان ياأمير المؤمنين قال ذلك الى قال قلت اما أبو العباس السفاح فكان سريعاالى سفك الدماء واتبعه حماله في الشرق والغرب من فعله واستنوا بسيرته مثل محمدبن الاشعثبالمغربوصالحبن على بمصروحازم بنجذيمة وحميدبن قحطبة وكالآ مع ذلك بحر اسمحاوصو لاجو ادابالمال وسلكمن ذكر فاعن كان في عصره سبيله وذهبو امذ هبه مؤتمين به قال وأخبرني عن المنصور قلت الصدق ياأمير المؤمنين قال الصدق قلت كانواله أول من أوقع الفرقة بينولد العباس بن عبد المطلب وبين آل أبى طالب وقدكان قبل ذلك أمرهم واحداوكان أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكامالنجوم وكان مصه نوبخت المجوسى المنجم وأسسلم علىبديه وهوأ وهؤلاء النو بختية وابراهم الفزاري المنجم صاحب القصيدة في النجوم وغير ذلك من عادم النجوم وهيئةالفلك وعلىبن عيسي الاسطرلابي المنجم وهوأول خليفة ترجمت له الكتبمن اللغات المجمية الىالعربية منها كتاب كليلة ودمنة وكتابة السندهند وترجت له كتب ارسطاطا ليسمن المنطقيات أوغيرها وترجم له كتاب المجسطى لبطليموس وكناب الارعاطيتي وكناب اقليدس وسائر الكتب القديمةمن

اليو انية والرومية والفهلو ية والفارسية والسريانية وخرجت الى الناس فنظروا فيهاو تعاةوا الدعلمها وفرأيامه وضع محمدين اسحق كمناب المفازى والسيروأخبار المبتداولم تكن قبل ذلك مجموعة ولآمعروفة ولامصنفة وكائ أول خليفة استهملمواليسه وغلمانه وصرفهم فيمهماته وقدمهم على العرب فأتخذت ذلك الخلفاءمن بعددمن ولده فسقطت وبادت العرب وزال باسها وذهبت مراتها وأفضت الحلافة اليه وقدنظر فرالعلوم وقرأ المذاهب وارتاض فحرالا كراءو وقضعلى النحل وكتب الحديث فكثرت فأيامه روايات الناس واتسمت عليهم علومهم قال القاهر قدقلت فاحسنت وعبرت فبينت فاخبرني عن المهدى كيف كانت خلافته قلت كانسمحاسخيا كريماجوادافساكالناس وعصره سبيله وذهبوا فأمرهمذهبه واتسعوا في مساعيهم وكان من فعله في ركو به أن يحمل معه بدر الدنافير والدراهم فــلا يساله أحدالا أعطاه وانسكت ابتدأه المفرق بين يديه وقد تقدم بذلك اليه وأمعن فى قتــل الملحدين والمداهنــيزعن الدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقاداتهم في خـلافته لماافتشرمن كـتب مانىوابن دميان وصرقيون ممانقله عبدالله بن المقفع وغيره وترجمت منالفارسية والفهلو يةالىالعربية وماصنف من ذلك ابنأتي العرجاءوهماد عجردويحيي بن زياد ومطيع بن اياسمن تاييمـدالمــذاهـبـالمــافيـة والدنساقية والمرقونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت آراؤهم فىالناس وكان المهدى أولمن أمرالجدليين من أهل البحث من المنكامين بتصنيف الكتبعلى الملحدين بمن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم وأقاموا السبراهين على المعاندين وازالواشبه الملحدين فاوضحو االحق للشاكين وشرعفي بناءالمسجد الحرام ومسجد النبيصلي الشعليه وسلم على ماهاعليه الى هذه الغاية و بني بيت المقدس وقد كان هدمته الزلازل قالفاخبرنيعن الهاديعلي قصرأ يامهكيف كانتأخلاقه وشيمه قلت كانجبار اعظيما وأولمن مشت الرجال بين يديه بالسيوف المرهفة والاحمدة المشهورة والقسى الموتورة فسلكت عماله طريقته ويمموامنهجه وكثر السلاح في عصره قال لقد أجدت في وصفك و بالفت فهاذ كرت من قوالك فاخبر ني عن الرشيد كيفكافت طريقته قلتكان مو اظباعل آلحج والغزوو أتخاذ المصانع والآبار والبرك والقصور في طريق مكة وأظهر ذلك بها وبمني وعرفات ومدينة النبي صلى الشعليه وسلم فعم الناس احساقهمع ماقرن بهمن عدله ثم بني الثفو رومدن المدن وحصن فيها الحصون

مثل طرسوس وأذنة وحمر المصيصة ومرعش وأحكم بناء الحرب وغير ذلكمن دور السبيل والمواضع للمرابطين واتبعه هماله وسلكواطر يقته وقفته رعيته مقتدية بممله مستنة بامامته فغمطالباطل وأظهر الحقوأ نار الاسلام وبرزعلى سائر الامم وكانأحس الناس فأيامه فعلاأم جعفرز بيسدة بنت حمفر بن المنصور لماأحدثته من بناه دور السبيل بمكة واتخاذ المصالم والبرك والآبار عكة وطريقها المعروف الى هذه الغاية ومأأحد ثنهمن الدور التسبيل بالثغر الشامى وطرسوس وماأو قفت على ذلك منالوقوف وظهرق أيامه من فعل البرامكة وجودهم وافضالهم ومااشتهرعنهممن أفعالهم وكان الرشيدأ ولخليفة لعب بالصو لجان فى الميدان ورمى بالنشاب في البرجاس ولعب الاكرة والطبطاب وقرب الحذاق في ذلك فعم الناس ذلك المعل وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بني العباس والنر دوقدما للعاب وأجرى عليهم الرزق فسمى الناس أيامه لنضارتها وكثرة خيرها وخصبها أيام المروس وكثير بمن يجاوز النعت ويتفاوت فيسه الوصف تال القاهر فاراك قدقصرت في تفصيل أم جعفر فلم ذلك قلت يأميرالمؤمنينميلاالىالاختصار وطلبا للامحازقالفتناول الحربةوهزها فرايت الموت الاحرفي طرفهاثم برقعينيه معذلك فأستسامت وقلت هذاملك الموت ولمأشك أنه يقبض روحى فاهوى بهانحوى فزغت منها فاسترجع وقدأ خطاتني فقال وياك أبغضت مافيه عيناك ومللت الحياة قلت ماهو ياأمير المؤمنين قال أخيار أم جعفر زدني منهاقلت نعم يأأمير المؤمنين كانمن فعلها وحسن سيرتها في الجدو الهزار مابرزت فيه على غيرها فأمأ الجدو الا مثار الجيلة التي لم يكن في الاسلام مثلها مثل حفرها العين الممروفة بمين المشاش بالحجاز فانهاحفرتها ومهدت الطريق لمائها فيكل خفض ورفع وسهل وجبل ووعرحتىأخرجتهامن مسافةاتني عشرميلاالى مكة فسكان جمسلة ماأقفق عليها بماذكر وأحصى ألف ألف وسبعائة ألف دينار وماقدمتذكره من المصافع والدوروالبرك والاكبار بالحجاز والثغور واتفاقهاالالوفعي ذلك دون ماكان فى وقتهامن البذل وماعمأهل الفاقة من المعروف والخصب وأما الوجه الثانى بماتتباهى بهالملاك فأعمالهم وينعمون به فأيامهم ويصوئون بهدولهم ويدون فى أفعالهم وسيرهم فهوأنهاأ ولمن اتخذالا كنمن الذهب والفضة المكللة بالجوهروصنع لهاالرفيع من الوشى حتى بلغ الثوب من الوشى الذي اتخف فها خسين ألف ديناروهي أولمن أتخذالشا كريةمن الحدم والجواري يختلفون على الدواب في جهاتها ويذهبوا

ف حوائجها برسائلها وكتبها وأولمن اتخذالقباب الفضة والآبنوس والصندل وكلاليهامن الذهب والفضة ملبسة بالوشي والسمود والديباج وأنواع الحريرمن الاحروالاصفروالاخضروالازرق واتخذت الخفاف المرصمة بالجوهر وشممالمنبن وتشبه الناس وسائر أنمالهم بام جمفر ولماأنضي الامرالي ولددا يااميرا اؤمنين تدم الخدم وآثرهم ورفع منازلهم ككوثر وغير دمن خدمه نلمارأت أمجمفر شدة شغفه بالخدم واشتغاله بهمآ مخذت الحواري المقدودات الحسان الوجوه وعممت رؤوسهن وجملت لهن الطرر والاصداغ والاقفية وألبستهن الاقبية والقراطق والمناطق فبانت. فدودهن وبرزتأردافهن وبمثتبن اليه فاختلفن فريديه فاستحسنهن واجتذبن قلبه البهرس وابرزهن للناس من الخاصة والعامة واتخذالناس من الخاصة والعامة الجوارى المطمومات والبسوهن الاقبية والمناطق وسموهن الفلاميات فلماسمع القاهر ذلك الوصف ذهب به الفرح والطرب والسرور ونادى بأعلى صوته ياغلام قدح على وصف الغلاميات فبادراليه جو اركثيرة قدهن واحدتو المتهن غايانا بالقراطق والاقبية والطرر والاقفية ومناطق الذهب والفضة فاخذال كاس بيده فاقبلت أتامل صفاء جو هرالكاس ونورية الشراب وشماعه وحسن أولئك الجواري والحربة بين يديه وأسرع في شر به فقال هيه فقات نعم ياأمير المؤمنين ثم أفضى الامرالي المأمون فكانف بدءأمرهلاغابعليه الفضل بنسهل وغيره يستعمل النظرفي. احكام النجوم وتضاياها وينقاد الحموجباتها ويذهب مذاهب من سلف من ماوك ساسان كاردشير بن بابك واجتهدفي قراءة الكتب القديمة وامعن في درسها وواظب على قراءتها فافتن في فهمهاو بلغ درايتها فلما كان من الفضل بن سهل ذي. . الرياستين ماا عتهر وقدم العراق فانصرف عن ذلك كله واظهر القول بالتوحيد والوعد والوعيد وجالس المتكلمين وقرب اليه كثير امن الجدليين والنظارين كابي الهذيل وأبي اسحق ابراهيم بن سيار النظام وغيرهممن وافقهم وخالفهم وألزم مجلسه الفقهاء واهل المعرفة من الأدباء وأقدمهم من الامصار وأجرى عليهم الأرزاق فرغب الناس فيصنعة النظر وتعلمو االبحث وألجدل ووضع كل فريق منهم كتباينصر فيهامذهبه ويؤ يدبها قوله وكاذأ كثرالناس عنواوأشدهماحتمالاوأحسنهم مقدرةوأجودهم. لجلسال الرغيب وأبذلهم العطاياوأ بعدهم من التسافه واتبعه وزراؤه وأصحابه في فعله وسلكوا سبيله وذهبو امذهبه ثم المنصم فانه يأسير المؤمنين سلك في النحلة رأى. ( TT we - 2)

أخيه المامونوغلب عليه حب الفروسية والتشبه بالماوك الاعاجم في الا " لة ولبس القلانس والشاشيات فلبسهاالناس اقتداء بفعاه وائتماما به فسميت المتصميات وعم الناس افضاله وأمنت بهالسبل فيأيامه وشمل احسانه ثم هرون بن محمدالوا ثق ناه اتبع ديانةأبيه وعمهوعاقب المخالف وامتحن الناس وكثرمعر وفه وامرالقضاة فيسائر الامصاران لايقبلوا شهادمن غالفه وكان كثير الاكل واسع العطاء سهل الانقياد متحببا الى رعيته ثم المتوكل ياأمير المؤمنين فانه خالف ماكاز عليه المامون و المعتصم والواثق مرس الاعتقاد ونهيءن الجدلوالمناظرة فيالا راءوعافب عليهوأمر بالتقليدوأظهر الرواية للحديث فحسنتأيامه وانتظمت دولتهودامملكه وغير ذاك ياأه يرالمؤمنين ممااشتهر من أخلاقه قال القاهر قدسمه تكلاه كوكافي مشاهد لاقوم على ماوصفت معاين لهم أيهاذكرت ولقد سرني ماسمعت منك ولقد فتحت ابواب السياسة واخبرت عن طرق ألر ياسة ثم أمرل بجائز ة يجل لي عطاءها في وقتها ثم قال لي اذا شئت فقم فقمت وقام على اثرى بحر بته فحيل والله لى ان يرميني مامن ورائى ممعطف نحودار الخدم فامضت الاايام يسيرة حتى كان من أمره ماظهر (قال المسعودي) وهذا الرجل الذيأخبرت عنهبهذا الحديث لهأخبار حسان وهوحي يرزق الى هذه الفاية .وهي سنة ثلاث و ثلاثين و ثلثما تة مداحا للماوك شاعرا لاهل الرياسات حسن الفهم جيدالرأي( وفيخلافةالقاهر بالله ) وهيسنة احدىوعشر ينوثائمائة كانتوفاة الى بكر محدين الحسن بن دريد ببغداد وكان بمن قدير ع في زمننا هذا في الشعر وانتهى فى اللغة وقام مقام الخليل بن أحمد فيها وأوردأ شياء في اللغة لم توجد في كتب المتقدمين وكاذيذهب في الشعر كل مذهب فطور ايجزل وطور ايرق وشعره أكثرمن أن تحصيهأو يآيى عليه كتابناهذافن جيد شعره تصيدته المقصورة وأولحا أماتري رأسي ماكي لونه طرة صبح تحت أذيال الدجي واشتعل الميض فيمسوده مثل اشتعال النارفي حزل الغضي ( ومنها )

> ان الجديدين اذامااستوكيا ﴿ عَلى جسديد أدنياه للبلى لست اذا ماأتهضتنى غرة ﴿ بمن يقول بلغ السيل الربى (ومنها)

> وان ثوت بين منساوعي زفرة تعلاما بين الرحا الى الرحا

وقد عارضه فى هذه القصيدة المقصورة جماعة من الشعراء منهما بوالقاسم على بن محمد أبن داود بن النهم الننوخى الانطاكي وهوفى وقتناهذا وهوسنة اثنتين وثلاثين وثلثاقة بالبصرة فى جمة اليزيدين واول قصيدته المقصورة التى يمدح فيها تنوخ وقومه من قضاعة

لولااتهائى لم أطع نهى الهوى مدى الصبانطلب من حاز المدى ال كنت اقصرت فما أقصر قلب بداميا ترميم ألحاظ الدى ومقلة ان مقلت أهل الفضا أغضت وفى اجفانها جمرالغضى (وفها يقول)

وكم ظباء رعيها ألحاظها أسرع في الاقتسمن حدائظي أسرع من حرف الى جر ومن حب الى حبة قلب وحشى فصاعد من ملك بن حمير مابعده للمرتقين مرتقا وقدسبق الى المقصورة أبوالمقاتل نصر بن فصرالحلواتى بن محسد بنزيد الدامى بطرستان يقوله

قفا خليلي على تلك الربي وسائد لاهاأين هاتيك الدى أين اللوانى ربستربوعها عليك باستنجادها تشنى الجوى (ولابن ورقاء في المقصورة أيضاً)

ماشئت قل هى المهاهى النما جواهر بكين أطراف الدى وممن تاخر بمدموت ابن دريدالدانى أبوعبدالله المفجع وكان كاتبا شاعرا بصيرا بالغريب وهوصاحب الباهلى المصرى الذى كان يناقض ابز دريد فاجود فيه المفجع قوله ألاطرب الفؤادانى ردين ودون مزارهاذو الحلمتين

ألمخيالها وهنابرحــلى فولى رعيه الشرطينعينى وقد أتينا على اكان في أيام القاهر مع قصر مدته من الكوائن في الكتاب الاوسط فنع ذلك من ذكره في هذا الكتاب

#### حظ ذكرخلافة الراضى بالله 🦫

وبويع الراضى باقد محمد بن جعفر المقتدروككى أبالمباس يوم الخيس لست خلون من جمادى الاولى سنة اثنت بن وشهر بن وثلما ثة فاقام في الخسلافة الى أن مضى من دبيع الاول عشرة أيام سنسة تسع وعشرين وثلما ثة ومات حتف أقعه عدينة السلام وكافت خلافته ستسنين واحدعشر شهر او ثلاثة أيام ولدوأم أم يقال لهاظارم ذكر جلمن أخباره وسيره ولمبماكاز في أيامه ﴾

واستوزرال اضى أباغل محدين على بن مقلة ثم استوزر أباغل عبدال حمن بن عيسى بن داود بن الجراح ثم أبا جمعه محدين قامم الكرخى ثم ابالقامم سليان بن الحسن بن علد ثم أبالفتح الفضل بن جمعد اليزيدى وكان الراضى أديبا شاعر الله يقاوله اشاعر حسان في معان محتلفة ان لم يكن ضاهى بها ابن الممترف القياقة التم يكن ضاهى بها ابن الممترف انقس عنه فن ذلك قوله في حاله معشوقه اذا التقيا

یصفر وجهی اذا تأمله طرفی و یحمروجهه خجلا حــــــی کان الذی بوجنته من دموجهی الیه قدنقلا ﴿ ومنجید شعره قوله﴾

یارب لیسل قدد دنامزاره یسترئی ومؤنسی أزراره ساق ملیح القدکدجاره سراجه ووجهه مناره یشهدلی بیسنه و زاره ناه بخد ظهر احراره ماس مع الحرة جلناره أی کثیب قدحوی ازاره و آی نور ضمنت ازراره طوع الکؤوس غرمعذاره اختاقه تمناده امراقه لاکان لهولم یشر غباره

( وقد كان ) أبو بكر الصولى بروى كثير امن أسمار الراضى و يذكر حسن أخلاقه وجميل أخباره و ارتياضه بالملم و فنون الادب و اشرافه على علوم المتقدمين و خوضه في كار الجدليين من أهل الدراية و المتفلسفين ( وذكر ) أن الراضى دأى في مس منزها ته باليو بابستا باهو نقا و زهر ارائتا فقال أن حضر هلر أيم أحسن من هذا في كل قال أشياء ذهب فيها الم مدحه و وصف عاسنه و الهالا بني ماشى عمن زهر ات الدنيا فقال لعب الصولى بالشطر نج و الله أحسن من هذا و من كل ما تصفو ن (وذكر) أن المولى في بده دخو له الما المحتفى وقد كان ذكر له بجودة لعبه الشطر نج وكان الما و ردى اللاعب معجبا بلعبه فلمباجيما عضرة المكتنى خمل المكتنى حسن رأيه في الما وردى و تقدم الخدمة و الالقمة على نصر ته وتسميمه حتى أدهش ذلك الصولى في أول و هاته فلما القمل اللهب بينهما و جمله الصولى غايته غلبا لا يكادير د عليه شيا و تبين حسن لعب الممكتنى فعدل عنه هو اهو نصره الما و ردى و قال له صارماء و ردك

ولا (قال المسعودي) وقد تناهي بناالكلام و تفلفل بناالتصفيف الى جمل من أخبار النطرقج وماقيل فيهامع ماقدمنافياساف من هذاالكتاب عند ذكرنا لاخبار الهندو بادى الدب بالشطر فج والنردو اتصال ذلك بالاجسام العلوية والاجرام السهاوية فلنذكر جملا مماذكر في ذلك ممالم يتقدم لهذكر فياسلف من هذا الكستاب وذكرعمرو بن محرالجاحظفىكتابه في تفصيل صنعة الكلام وهي الرسالة المعروفة بالهاشمية أن الحليل بن أحمد من أحل احسانه في النحو والعروض وضع كتابا في الايقاع وتراكيب الاصوات وهولم يمالج وتراقط ولامس بيده قضيباقط ولاكثرت مشاهدته للمغنين وكتب كتاباني الكلام ولوجهدكل بليغ فى الادض أذيتعمد ذلك الخطا والتعقيدلما وقعرله ولوأن يمرورا استغرق قوامرته في الهذيان لما تهيالهمثل ذلكمنه ولايتاتى مثل ذلك لاحدالا مخذلان الله الذي لايق منهشي قال الجاحظ ولولاأنأسخف الكتاب وأهجر الرسالة وأخرجها منحد الجدالي الهزل حكيت صدركتا به في التوحيدو بمضما وصفه في العدل قال ولم يرض يذلك حستي صمدالىالشطرنج فزاده فى الدولاب حملافلعبت به أناسمن عاشية الشطرنجيين ثمرموا بهوقدذ كرالناس بمن سلف وخلف ان جميع الا لات على هيا مها ست صُور لم يظهر في اللعب غيرها فاولها آلة المر فيع المشهورة وهي تمانية في مثلها ونسبت الى قدماء الهندثم الاكة المستطيلة وأبياتها أدبسة في سنة عشر والامثلة تنصب فيها في أول وهسلة في أربمة صفوف مرس كلاالوجهين حتى تكوزال قاب منهافي صفين والبيادق أيضا أمامها صفين ومسيرها كسير أمثلة الصورة الاولىوالا لةالمربعةوهيءشرةفي مثلهاوالزيادة في أمثلتها قطعتان تسميان الدياسين ومسيرهما كسيرالشادالاأنهمايا خذان ويؤخذان ثمم الأكة المدورة المنسوبة المالوم ثم الاكة النجومية التي تسمى الهلكية وأبياتهما على عدد نجوم الفلك مقسومة نصفين وينقل فيهاسبمة أمثله مختلفة الالوازعلى عدد الخسة الانجم والنيرين وعلى الوانها (وقدبينها) فياسلف من أخبار الهندكيفيسة الصالهابالاجسام السهاوية وقدقيل فىعشقهما للاشخاص العلويةأ وتحرك الفلك بمشقه لمافوقه وقولهم في النفس وتزولها في عالم المقل المحالم الحسحتي نسيت بمد الذكروجهلت بمدالمأ وغيرذاكمن تخاليطهم مما يتصلعامه عنسدهم بمنصوبات الشطريج ثم آلة أخرى تسمى الجوارحية استحدثت في زماننا هذاوهي سبعة

أبيات فامحانية وأمثلتها اثناعشرفكل جهةمنهاستة كلواحد منالستة يسمى باسم جارحة من جوارح الانسان التي بهايميز وينطبق ويسمع ويبصر ويبطش ويسمى وهيسائر الحواس والخامس المشترك وهو الذي من القلب (وقد ذكرت) الهند وغيرهامن اليونانيين والفرس، والروم وغيرهم بمن لعب بها كيفية صورهاومباديها ووجوه عللها والغرائب فيها وتصنيف القوائم والمفردات وأذواعظرائف المنصوبات (وقداستعمل) نصاب الشطرنج عايها فنون الهزل والنوادرالمدهشةفزعم كثيرمنهمأن ذلك بماييعث على لعبها وانصباب المواد وصحيح الافكاراليها وازذلك عزلة الارتجاز الذي يستعمله أهل القتال عند اللقاء والحادى عندالاعياء والمائح المربعند الاستقاء وأزذلك عدة للاعب كأزالشعر والارتجاز من عدةالنجارب(وقدقيل) فها وصفنا أشمساركثيرة مماقاله بِمش اللماب فن ذلك

ارض مربعة حراء من أدم

تذاكر االحرب فاحتالا لهاشيها هذاينيرعلى هذا وذاك على

فانظر الىالخيل قدجاشت بمعركة

نوادر الشطرنج في وقتها أحرمر • ملتهب الجمر كم من ضعيف اللعب كافتله عوقاعلى مستحسن القمر ( ومما قيل فيها ) وبالغ في وصف اللم بها المامون

ما بين الفين موصوفين بالكرم من غير أن سميا فيها سفك دم هذا يفيروعين الحرب لم تنم فى عسكرين بلاطبل ولا علم ومماقيل لها وبولغ فىوصفها واستوعب النظرلا كثرمعانيها ماقاله أنوالحسن بن أبي البغل الكاتب وكان من جلة الكتاب وكيار المهال وعمن اشتهر بمعرفتها واللعب بها وهو فتى نصالشطرنج كما برى بها عواف لا يسمو بهاغير جاهل وأبصراعقاب الاحاديث فيغد بميني مجد في غيلة هازل

ليجرى على السلطان في ذاك أنه ماكيف اتقاء الغوائل وتصريف مافيها اذا مااعتبرته شبيه بتصريف القناوالقنابل (قال المسعودي) فا مأماقيل في التردو أوصافها فقد قدمنا فع اسلف من هذا الكتاب كيفية نصبها والمحدث للعبها علىماحكي من التنازع في ذلك عندذكر فا أخبار الهند. وفيها عندذوى المعرفة بهاضروب من الامب وفنون من الترتيب ووجو دمن النصب

الاانعدد البيوت واحد لازيادة فيهاولا تقصادها مانقدم في ذاك من هملها والممهود في أصو لهاوان الفصين فيها عكمان واللاعب بها وان لم يكن مختادا ولا خارجا عن حكم الفصن فيها وقضائهما محتاج المازيكون محيح النقل وسابقه محيح الحساب حسن الترتيب جيده (وقد قيل) في لعبها ووصفها واحكام الفصين فيها وقضائهما على المابها أشماركثيرة بالنوا بالقول فيها وأغرقوا في استيماب معاشيها (من ذاك) قول بعضهم

رس الله المحتوية المردلاياي عمارسها حسن الذكاء اذا ماكان محروما لاخير في النردلاياي عمارسها حسن الذكاء اذا ماكان محروما تريك أهال فصيها بحكها ضدين في الحالميمو ناومشؤوما فا تكاد ترى فيها أخاأدب يفوته القمر الاكان مظاوما (واخبرني) أبوالفتح محمد بن الحسن السندي بن شاهك الكاتب المعروف بكشاجم وكان من أهل العلم والرواية والمعرفة والادب انه كتب الى صديق له يذم النردوكان بها مشهر أبياتاوهي

دلیزهوبهاعیالاخوان رك لولمتوانكالفصان نویبکیلشدةالحرمان لمیحدعن تضائهاالخصان نکنی فاخلفته الامانی أيها المعجب المفاخر بالنر فلممرى حرصت جهدا على قر غيران الاديب يكذبه الظ واذاما القضاة جاءت عمم ولممرى ماكنت أول انسا وأنشدني أبو الفتح أيضا لابي نواس

ومأمورة بالامر تأتى بنيره ولم تتبع في ذاك غياو لارشدا اذاقلت لم تفعل وليست مطيعة وأفعل ما قالت فصرت لهاعبدا

(وقدقدمنا) في اخبار ماوك الهند في اساخت من هذا الكتاب تولمن قال في النرد. والفصين انها جملت مثلا للسكاسب وانها لا تنال بالكيس ولا بالحيل وما ذكرعن ادشير بن با بك في ذلك أنه أو لمن لعب بها وأرى تقاب الدنيا باهلها وجمله لبيوتها اثنى عشر على ترتيب عدد الشهور وان كلابها ثلاثو زكلبا بعدد أيام الشهور وان النصين مثال القدر وتلعبه باهل هذا المالم وغير ذلك مماو صفنا من أحو الها وما قدمنا من دكر ها في هذا الكتاب وغيره مماسلف من كتبنا (وذكر) بعض أهل النظر من الاسلامين أنو اضم الشطر ثم كا زعد ليا مستطيعا فا يفعل وان واضم النردكان

عبرافتين بالمبيماانه لاصنع لهفيها بل تصرفه فيهاعلى مايوجب القدر عليمها (وذكر)العروضي وهو بمن كآنه أدب الراضي وغير دمن الخلفاء وأبنائهم قال حدثت الراضي ذات يوم خبرا ألفيته عن مسلم الباهلي في الكبر وغير دمن الخصال التي توجد في أهل الرياسات تمايحمد فيهم ويكر دمنبهمن الاخلاق فكتب ذاك مني في حال صباه وعنفوان حداثته ولقدرأ يتهمو اظباعلى درسه الى أن استكل اتقانه فى مجلسه فداخله عند ذلك طرب وفرح وأريحية لمأعهدهامنه ثم قال لى وقداقب ل على لعل الزمان أن يبلغ بىأذأتأ دبهم أدالخصال وأكوز في مرتبة مزير تاض بهذه الآداب وهو انهقيل لقنيبة بن مسلم وهو والعلخر اسان الحجاج محارب الترك لو وجهت فلا فالرجل من امحابه الى حرب بمض الملوك على الجيش فق ال قتيبة انه رجل عظم الكبرومن عظم كبره اشتدعيه ومن أعجب وأيه لميشاوركفيا ولم ؤام نصيحاومن تبجح الاعجاب وفخر بالاستبداد كاذمن الصنع بعيداومن الخذلاز قريب اوالخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة ومن تكبر على عدوه حقره واذاحقره تهاون بامر دومن تهاون بامر عدوه و تق بامر قو ته و سكن الى جميع عدته و من سكن الى جميع عدته قل احتراسه ومن قل احتراسه كثرعث اره ومارأيت عظمات برعلى صاحب حرب قط الاكان منكوبا ومهزو لاومخذولا لاوالله حتى يكون أسمع من فرسوأ بصرمن عقاب وأهدىمن قطاة وأحذرمن عقمق وأشداقدامامن أسدوأ وثب من فهدوأ حقدمن جمل وأروغمن ثعلب وأسخى من ديك وأشحمن ظبى وأحرس من كركي وأحفظ من كلبوأصبرمن ضبوأجمع من النملو ان النفس انتا تسميح بالعناية على قدر الحاجة وتنحفظ علىقدر الخوف وتطمع علىقدر السبب وقدقيل على وجه الدهر ليسلمهب رأى ولالمتكبرصديق ومن أحبأ زيجب تحبب (قال العروضي) وتذاكر فايوما بحضرة الراضى بالله في حال صباه وقد حضر جماعة من ذوى العلم والمعرفة باخسار ألناس بمن غيرفانتهي بنا الامرالي خبرمعاوية بزأبي سفيان حين وردعليه كتابمن ملك الروم أذير سل اليه سراويل أجسم رجل عنده فقال معاوية لا أعلمه الاقيس بن سعدنقال لقيس ادا انصرفت فاحث المسراويك فخلعها ورمى بهافقال معاوية هلا بعثت بهامن منزلك فقال ديس

أردت كيايم الناس أنها صراويل فيس والوفود شهود وأذلا يقول اغاجة يمود عند محدد

فقال قائل ممن حضر قدكان جبلة بن الايهم أحمد ماوك بني غسان طوله اثنا عشر شبرا فأذاركب مسحت قدمادالارض فقال له الراضي بالله قدكان قيس بن سعد هذا المذكور تخطقه ماه الارض واذامشي بينالناس بتوهمون أنه راكب وقدكان جدي على بن عبد الله بن المباس طويلاجيلا يتعجب الناس من طوله وكان بقول كنت الى منكب عبدالله بن عباس وكان عبدالله الى منكب جدى العباس وكان العباس بن عبد المطلب اذاطاف بالبيت يرىكا فه فسطاطأ بيض قال فتعجب والثمن حضرمن إيرا ده هذاالخبر مع صغرسنه ثم تذاكر فاعجائب البلدان وماخص به كل صقع من الارض من أنو اع النبات والحيوان والجادمن أحجارأ نواع الجواهروغيرهافقال لىقائل بمن حضران أعجب مافي الدنيا طيريكوزبارض طبرستان على شاطئ الانهار شبيه بالساشق وأهل طبرستان يسمونه بالككم وهوصياحه الذي يصيح به والايصيح في السنة الافي هذا الفصل فاذاصاح اجتمعت عليه العصافير وصغار الطيوريما بكون فىالمياه وغيرهافتزقه من أولَّ النهار حتى اذا كان في آخر وأخذو احدا مما قرب من الطير -فاكله وكذلك يفعل ف كل يوم الى أن ينقضى هذا الفصل الربيعي فاذا انتضى ذلك انعكست عليه الطيور فلاتز التجتمع عليه وتضربه وتطرده وهويهرب منها ولايسمع له صوت الى الفصل الربيعي وهو طير حسن موشى حسن المينين قال وذكر على بن يز مدالطبيب الطبرى صاحب كتاب فردوس الحكمة أن هذا الطائر ليس يكاديري ولم ترقط قدماه عى الارض معابل يطأعى الارض باحدى قدميه عى البدل لايطا الارض بهما في حالة واحدة قال وقد ذكر الجاحظ ان هذا الطبر من احدى عجائب الدنيا وذلك أقه لا يطأ الارض بقدميه بل باحداها خوفاعلى الارض أن تنخسف به من تحته قال والعحب الثابي دودة تكوزمن المثق ال الى الثلاثة تضيء بالليل كضوءالشمع وتطير بالنهار ويرى لهاأ جنحة خضراءملساء لاجناحين لهاغذاؤ هاالتراب لاتشعمنه قط خوفاأنيفني تراب الارض فنهلك إجوعا وفيهاخواص كثيرة ومنافع واسعة قال والعجب الثالث أعجب من الطير والدودة من يكرى نفسه للقتل يعنى المرتز قةمن الجند فأستحسن هذا الخبر من حضر فقال أبوالعباس الراضي معارضا لهذا الخبر الذي أخبر بالخبرالاول قدذكر عمروبز بحرالجاحظ أذأعب مافى الدنيا تلاث البوم لايظهر بالنهار خوة أن تصيماالمين لحسنها وجالهاولماقدتصور في تقسها أنها أحسن الحيوان فتظهر بالليسل والمحب الثاني الكركي لايطا بقدميه الارض باباحداها فاذا وطئ بأحداهالا يعتمدعلمهااعتمادا قوياومشي بالتاني خوفامن أن تنخسف الارضمن تحته

لثقله والمجب الثالث الطائر الذي يقمدعلى سوق الماءمن الانهار اذا انخز فت الذي يعرف بمالك الحزين على شبه الكركي خو فامن الماء أن يفني من الارض فيموت عطشا قال العروضي فانترق من حضره وكل متعجب من الراضي معصباد وصمغر سنه كيف تتاى منه هذه المذاكر اتمع أن من حضره من أهل الرأى والسن والمعرفة (قال المسمودي)وقدأتينا فياسلفمن كتبنا علىجائبالارضوالبحار ومافيها من عجائب البنيان والحيوان والجاد والمائم والرجراج فاغنى ذلك عن إيرادها في همذا الموضع واعاذكر ناأخبار الراضى وماكاذمن أمره فيصباه وماأخبره عنهمؤدبه ونظمنامن أخباره ماتاتي لناذكره في هذا الكتاب (وأخبرنا) العروضي قالسمرت عندال اضى فى لياة شاتية صهاكية فرأنه قلقام تململا فقلت له ياأمير المرابي أرى منك خصالالمأعهدها وضيق صدر لمأعرفه فقالله دععنك هذا وحدثني بحديث فان أنت أزلت بحديثك ماأجدهمن المم فلك ماعل وماتحتى على أن أشترط عليك ازالة الهم بالضحك قلت يأأمير المؤمنين رحل رجل من بني هاشم الى ابن عمه بالمدينة فاقام عنده حولالم بدخل مستراحافاماكان بمدالحول أرادالرجوع الحالكوفة فحلف عليه أنيقيم عنده أياماأخر فاقام وكان الرجل قيفتان فقال لهماأمار أيتماا بنعى وظرفه أقام عندنا حولالم يدخل الخلاءفقالناله فعليناأن نصنع لهشيالا يجدمعه بدامن الخسلاء قال شافكا وذلك فعمد تاالى خشب العشر فدقتاه وهومسهل وطرحتاه في شرابه فاما حضروقت شرابهما قدمنا داليه وسقيامو لاهامن غيره فلماأخذالشراب منهما تناوم المولى و معض الفتى فقال التى تليه باسيدتى أين الحلاء فقالت لهاصاحب اما يقول الك قالت سالك أن تفنيه

خلامن آلى المعالمة الديار فنزل أهلها منها قفار

فغنته فقالالفتى أظنهما كوفيتين ومافهمتا ثمالنفت الحالاخرى فقال لحاياسيدتى أين الحض فقالت لهاصاحبتها عايقول لك قالت يسالك أيث نفنيه

أوحش الدقرات والديرمها فعناها بالمنزل المعمور فغنته فقال الفتى أظهماء اقيتين ومافهمناعنى ثمالتفت الىالاخرى فقال لها اعزك الله أين المتوضافقات لهاصاحبتها ما يقول لك قالت يسالك أذتفنيه توضاللصلاة وصل خسا وأذذ بالصلاة على النبي

ففنته فقال أظنهما حجازيتين ومافهمتاعني ثم النفت الى الاخرى فقال لهما ياسيد تى أين الكنيف قالت لهاصاحبتها ما يقول لك قالت يسالك ان تفنيه تكنفني الواشون من كل جاتب ولوكان واش واحد لكفانيا فغنته فقال أظهما يمانيتين ومافهمتاعني ثم النفت الى الاخرى فقال لها ياهذه أين المستراح فقالت لهاصاحبتها ما قال الكقالت يسالك ان تغنيه

ترك الفكاهة والمزاط وقلى الصبابة واستراط فننته والمولى يسمع ذلك وهو متناوم فلما اشتديه الامرأ فشايقول تكنفى السلاح وأضجروني على ما بي بنكرير الاغاني فلماضاق عن ذلك اصطباري ذرقت به على وجبه الزواني

ثم اله حل مراويله وسلح علمهما فتركهما آية للناظرين وانتبه المولى في أثر ذلك فلما رأى مانزل بجواريه قال يألخي ماحملك على هذاالفمل قال ياابن الفاعلة لكجواريرون المخرج صراطامستقمالا يدلنني عليه فلمأجدج زاءغير هذاثم رحل عنه قال فذهب بالراضى الضحك كل مذهب وسلم الىكل ما كان عليه وتحته من لباس وفرش فكان مبلغ ثمن ذلك تحوا من ألف دينار (وذكر) الصولى قال قال الراضي ما كان السبب في لبس المامون الخضرة ورقعة السواد ثم لبسه السواد بمسددتك قلت هو ماأخبر قايه محمد مززكر باالفلابى قالحدثنا يعقوب بنجمفر بنسليمان ذل الحقدم المامو زبنداد اجتمع الهاشميون الىزينب بنتسلمان بنعى وكانت أقعدو لدالعباس نسباوأ كرمهم بيتافسألوهاأن تكلمأميرالمؤمنين فيتغييره الخضرة فضمنت لحسم ذلك وجاءت الى المامو ذفقالت بأمير ألمؤمنين اتك على برأهلك من ولدعلى بن أبي طالب أقدر منك على يرهم لنامن غيرأن تزيل سنةمن مضي من آبائك فدع لباسك الخضرة ولاتطممن أحدا فيماكان منك قال لهاياعمة ماكلني أحدفي هذا المني بكلام أوقعر من كلامك ولاأقصد لماأردت لكنرسول اللهصلي الله عليه وسلم توفي فولى الامرة أبو بكرفقد عرفت ماكازمن أمره فيناأهل البيت ثمولها عرفل يتعدفيها فعل من تقدمه ثموليها عثهان فأقبل علىبنىأمية وأعرض عن غيرهم ثمآ ل الامرالي على بنأبي طالب من غمير صفو كصفوها لغيره بلمشو بةبالاكدار فولىمم ذلك عبدالله بالمباس البصرة وولى عبيدالله بن العباس اليمن وولى قثم البحرين وماأ حدمنهم الاولاه فكانت هذه فىأعناقناحتىكافاته فى ولده بمافعلت ولايكون بمدهذا الاماتحبون ثمرجع الىلبس السوادوالمأموز بأأمير المؤمنين شعريشا كلمهني ماذكرت من هذا الخبروهوقوله ألام على شكر الوصى أى الحسين وذلك عندى من عجالدا الرمن

أعان رسول الله فيالسر والعلن خليفة خيرالناس والاول الذي وكانت على الايام تقضى وتمتهن ولولاه ماعدت لهاشم امهة ومن فيسه أولى بالنكرم والمنن فولى بنى المباس مااختص غيرهم وفاس عبيدالهجودا على اليمن فاوضح عبداله بالبصرة المدي فلازلتمر بوطابذاالشكرمرتهن وقسم أعمال الخليقية بينهم وكانالقاهر قدعمد الىكثيرمن الاموال عندقته اؤنس وبليقوا نهعلى وغيرهم فغيها فلساقبضعليه وسملت عيناه وأفضت الخلافة المالراضي طواب القاهر بالاموال فانكر أذيكو زعنده شئ من ذلك فاوذي وعذب بأنواع من العـذاب وكل ذلك لايز يدهالاافكارافاخذهالراضي وقربه وأدناه وطالت مجالسته ايادواكرامه له وأعطاه حقالعمومية والدن والتقدم في الخلافة ولاطفه وأحسن اليه غاية الاحسان وكانالقاهر في بمض الحصون بستان من ريحاز وغرسمن النبار يحقد حل اليهمن البصرة وعمان بماحمل المأرض الهندقدا شتبكت أشجاره ولاحت عماره كالنجوم منأهم وأصفر وبينذاكأ واعالغروس والرياحين والزهر وقسدجعل معذلك في الصحن أنواع الاطياد من القماري والدبابي والشحارير والببغاء بماقد جلب اليهمن الممالك والامصار وكازفي غاية الحسن وكاذالقاهر كثير الشرب عليه والجلوس في تلك المجالس فلماأ فضت الخلافة الىال اضى اشتدشغفه بذلك الموضع فكاذيداوم الجلوس والشرب فيه ثماذال اضى دفق بالقاهر وأعلمه بماهو فيهمن مطالبة الرجال بالاموال والحاجةالمها ولاشئ قبلهمنها وسأله أزيسعفه بماعندهمنهااذ كانت الدولة لهوأن يدبرتدبيره ويرجع فى كل الامور الى قوله وحلف له بالايمـاز الوكيدة أز لايسمى في قتله ولاالاضرار بهولاباحد من ولده فانعم له القاهر بذلك وقال ليس لى مالى الافى بستان النارنج فصاربه الراضي الىالبسنا ذوساله عن الموضع فقال له القاهر قدحجب بصرى فلستأعرف موضعه ولكن مربحفر دفاقك تظهر على الموضع ولايخفي عليك فكاذذلك فحفرالبستان وقلع تلك الاشجار والغروس والازهار حتى لم يبق منمه موضع الاحفره وبولغ فىحفر فلم يجدشيا فقالله الراضي فاههناشي ممأذكرت فما الذي حملك على مأصنعت فقال له القاهر وهل عندي من المال شي أنما كانت حسرتي جاوسك فيهذا الموضع وتمتعك به وكان لذتي من الدنيا فتاسفت عي أن يمتع به إمدى غيرى فتاسف الراضى على مآتوجه عليه من الحيلة في أمر ذلك البستان و قدم على قبوله

منه وأبمد القاهر فلريكن يدنومنه خوفاعل نفسه أن يتناول بمض أطرافه وكاذ الراضي كثيرالاستعمال للطيب حسى الهيئة سخياجواداحس المذاكرة باخبارالناس وأيامهم مقربالاهلالعلم والادبوالمدرفة كثيرالدنومنهم فأنضا بجوده عليهم ولم يكن ينصرفعنه أحدمن فدمائه في كل يوم الابصلة أوخلمة أوطيب وكانو اعدة ندماء منهم يحمد بزيحي الصولى وابن حمدون النسديم وغيرهمافمو تبعلى كثرة افضا اهعلىمن يحضردمن الجلساء فقال أفأسنحسن فعل أمير المؤمنين أبى المباس لانه كانت في فضائل لاتكاد تجتمع فأحدلا يحضر دفديم ولامغن ولاقينة فينصرف الابصلة أوكسوة قلت أوكثرت وكان لايؤخراحسان محسن لفدو يقول العجب من انسان يفرح انسانا فيتعجل السرورويؤ خرثواب من سردتسويفاوعدة فكاذأ بوالعباس فكل ليلةأويوم يقمد لشفله لاينصرف أحديمن حضره الامسرورا ونحن واذلم تتات لنا الاموركتاتهالمن سلف فانانواسي جلساء نابل اخواننا ببعض ماحضرنا وكانسخياعل سائر الاشياء لايتكثر لاحدمن ندمائه كثرة مايصل اليه على طول الايام حتى كاز بمضهم ر بمايتا خرعن الحضو ر لمايتر ادف عليه من فضله وكان الغالب عليه من الخدم داغب الخادم وزيرك ومن الفلمان ذكر وغيره (وحدث) أبو الحسن العر وضيمؤدب الراضي قال اجتزت في يوم مهرجان بدجلة بدار يحكم التركي فرأيت من الهرجوالملاهى واللعب والفرح والمرود مالمأر مشله ثم دخلت ألى الراضى بالله فوجدته خاليا بنفسه قداعتراه هم فوقفت بيزيديه نقاللى ادز فدفوت فاذا بيده دينار ودرهم في الدينار تحومن مثاقيل وفي الدرهم كذلك عليه صورة يحكم شاك في سلاحه وحوله مكتوب

انما الدر فاعلم \* للامسير المعظم \* سيد الناس يحكم ومن الجانب الاخرالصورة بمينها جالس في جلسه كالمفكر المطرق فقال الراضى أماترى صنع هذا الانسان وماتسعواليه همته وماتحدثه به تمسسه فلم أجبه بشئ وأخذت به فى أخبار من مضى من ماوك الفرس وغيرها وماكانت تلتى من اتباعها وصبر هم عليهم وحسن سياستهم لذلك حتى تصلح أمور هم و تستقيم أحو الهم فسلاهما عرض لنفسه ثم قلت يمتم الله أمير المؤمنين أن يكون كالمموز في هذا الوقت حيث يقول صل الندمان يوم المهرجان بصاف من معتسقة الدنان كما من خمرواني عتيق فان الميد عيد خسرواني

وجنبنى الزيبيسين طرا فشأن ذوى الزبيب خلاف شأنى فاشربها وأزعمها حراما وأرجو عفو دب ذى امتنان ويشربها ويزعمها حسلالا وتلك على الشيق خطيئتان

فطرب وأخذته أريحية فقال للصدقت ترك القرحق مثل هذااليوم عجز وأحرباحضاد الجلساء وقعد في مجلس الناجعلى حجافة لم أربوما كان أحسن منه في الفرح والسرود وأجاز في ذلك اليوم من حضر من الندماء والمغنين والملهين بالدفائير والدراهم والخلع وأنواع الطيب وأتنه هدا بايحكم وألطافه من أرض المجم فسر في ذلك اليوم وجميع من حضر (وقال المسمودي) وقد أتينا على ماكان في أيام الراضي من الكوائن والحوادث محملاه في كتابنا أخبار الزمان ومن أباده الحدث نازمن الام الملفية والاجيال الخالية والمائك الدائرة وماكان من أمى همال خروجه مع يحكم الى بلاد الموسل وديار ربيعة وماكان بين يحكم وأبي محدال لسن يتعبد الله بن حدان المسمى بعد ذلك بناصر الدولة وقصدنا في الآكار من الاختصار دون الشرح والاكتار في الاكتار من الاخبار ثقل على القدوب وملل السامع وقليل والاخبار بغي عن كثير الاقتدار

#### ﴿ ذكر خلافة المتق لله ﴾

وبويع المنقى شوهو أبو اسخق ابراهيم بن المقندر لمشرخاون من وبيع الاول سنة تسع وعشر بن وثلثما أة وخلم و سملت عيناه يوم السبت لنلاث خاون من صسفر سنة ثلاث وثلاثين وثلثما أة وكانت خلافته ثلاث سنين واحدعشر شهراو ثلاثة وعشر في يوما وأمه أم ولد

﴿ ذَكُرُ جُلُّ مِن أَخْبَارُ مُوسِيرُ مُولِمُ مِمَا كَانْ وَأَيَّامِهُ ﴾

ولما أفضت الحُلافة الى المنتى للهُ أقرعى الوزارة سلمان بن الحُسن بن مخلد ثم استوزر أ أبا الحسن أحمد بن محمد بن تيمون وكان كاتبه قبل الحُلافة ثم استوزر أبا اسحق محمد ابن أحمد الله الاصبهائي ثم استوزر أبا العباس أحمد بن عبدالله الاصبهائي ثم استوزر أبا الحسن على بن مقاة وغلب على الامر أبو الوقاء تورون التركى واشتد أمر الزيديين بالبصرة ومنعو السفن أن تصعد وعظم جيشهم وكثرت رجالهم وصار لهم جيشان جيش فى الماء فى السدوات والطيار ات والسماريات والديارب وهذه أنواع من المراكب يقاتل فيها صفار وكبار وجيش فى البرعظيم و اصطنعو الرجال وبذلو الرغائب فاضاف

اليهمحجريةالسلطان وغلمانه وصادجيش السلطان الاتراك والديلم والجيل ونفرا منالقرامطة وكلاذلك مع تورون وكاذ تورون من رفقاء يحكم والخواص من اصحابه فأتحدرتورون الى واسط لحرب اليزيديين وكأزا ملكو أواسط وتغلبوا عليها فكانت بينهم سجالا والمنق الهلاأمراه ولانهى فكاتب المنقى أبامحمد الحسن بن عبد الله بنحمدانْ ناصر الدولة وأَخادأبا الحسن على بن عبدالله سيف الدولة أن ينجدوه ويستنقذوه مماهو فيهويفوض اليهماالملك والتدبير وقدكان قبل ذنك خرج اليهم وتورون فجاتهم منضاف وغيره من الاتراك والديلم وذلك عند قتلهم محمد بن رائق فرسنة ثلاثين وثلثمائة وانحدارهم الىمدينة السلام وأستيلائهم على الملك والقيام له وحربهم البزيديين وماكان بينهم من الوقائع ارأن توجبه عليهم ماذكرنا فى كتابنا أخبارالومآن من خروج أبي محمد الحسن بن عبدالله من الحضرة الى الموصل ولحوق أحيه أب الحسن على ن عبدالله وخلاصه عمادره عليه تورون وجمع مالترى فخرج المتقى الى الموصل فلمابلغ تورون ذلك رجع الى بغدادو قصدبنى حمدان فكان التقاؤهم بعكبر فكانت بينهم سجالانم كانت لتورون عليهم فرجع الى بفدادثم اجمعواله أيضاور جعوا اليه فتركهم حتى قربوا الى بغداد فخرج عليهم فلقيهم فهزمهم بمدمو اقمات كانت بينهم وسارهوحتى دخل الموصل وخرج عنهاالى مدينة لد فصالحو مطرمال حملوه اليه فرجع الى بغدادوهومستظهر عن معهمن الاتراك والجيل والديلم وكمال العدة والسكرآع وسارالمتتى الىنصيبين ورجع عنها المالرقة فنزلها وذلك لأيام بقين من شهر رمضان سنة اثنتين وثلاثين وثلثمائة وكاتب الاخشيد محمد بن طفيج فسارالي الرقة وحمااليهمالاكثيراوأهدى اليهغلماناوأثاناوضماليهقائدامن قوآدهوجمل امرهوزادفي حاله وبرجميع من معهمن وزيره أبي الحسن على بزمقلة وقاضي القضاة أحمدبن عبدالله بن اسحق الحرقى وسلام الحاجب المعروف باخي نجح الطولوني وجماعة الوجوه والفاماذتم لميمبر الاخشيد محمد بن طفح الىالرقة ولاالى شئمن جانب الجزيرة ودياره صر وعبر المنقى وسار الى معسكره من الجانب الشامي فسكانت بينهم خطوب وأيماز وعهود وأبو الحسن على ينعبدالله بنحسدان مقيم بحران طول مقام المتقى بالرقة وقدكان أبوعبدالله الحسين بن سميد بن حداز سارعن حلب و بلاد حمس عندمسير الاخشيدالي بلاد قنسرين والمواصم فانقض جمعه وتفرق جندهعنه والضافوا الى الحسن بن على ين عبدالله واتصلت كتب ورون بالمنتى وتواترت رسله

يساله الرجوع الىالحضرة واشهدتور وزمن حضرهمن التضاة والفقهاء والشهود وأعطى المهودو المو اثيق بالسمع والطاعة للمتقى والتصرف له بين أمره ونهيه وترك الخلاف عليه وأنفذاليه كتب القضاة والشهو دنما بذل من الاعبان وأعطى من العهو د وأشار بنوحمدان على المتق أن لاينحدروخو فودمن توروز وحذروه أمردفانه لايامنه علىنفسه فابي الامخالفتهم والثقة بمباور دعليه من توروز وقدكان بنوحمدان أتفقوا علىالمنتي نفقة واسعة عظيمة طولمقامه عندهم واجتيازه بهم يكثر وصفها ويمسرعلينافي التحصيل ايرادهابا كثار الخبرين لنا تتحديدهاو الصرف الاخشيد عن الفرات متوجها نحو مصروا نحدد المتهى في الفرات فتاتما دابوجه فرين سيرار كاتب توروز باحسن لقاءوأقام الاتراك ومضى في انحداره حتى دخل النهر المعروف بنهرعيسى وصارالى الضيعة المعروفة بالسندرية على شاطئ هذا النهر فتلقاه تورون هنالك وترجل لهومشي بيزيد به فاقسم عليمه أزيركب ففعل حتى وافي به الى المضرب الذى كانضربه له على الشط من نهر عيسى وذلك على شوط من مدينة السلام فقام هنالك وأنفذر سلاالى دارطاهر ليحضر المستمكني فالماحصل المستكني في المضرب قبض على المتقى ونهب جميعهما كان معه وقبض على وزير دأبي الحسن على بن محمد بن مقلة وعلى قاضيه أحمد بن عبدالله من اسحق وخرب جميه العسكر وانصر ف القائد الذي كان الاخشيدضمه الىالمتقى ومن معه الىصاحبهم وأحضر المستكني فبويع لهو بكي المتقي وصاح النساءوالخدم لصياحه فامرتور وزبضرب الدبادب حول المضرب فخني صراخ الخدم وأدخل الى الحضرة مسمول العينيز وأخذمنه البردة والقضيب والخاتم وسلمالي المستكنى بالله وبلغ ذلك القاهر فقال قدصر فابحقيق نحتاج الىصدر يعرض بالمستكفي بالله (وحدث) محمد بن عبدالله الدمشق قال لما نزل المنقى الرقة كنت فيمن يتصرف بين يديه وأقرب منه في الخدمة لطول محبته فقال لى في بمض الايام في الرفة وهو جالس في داره على الفرات اطلب لى رجلا أخبار بايخفظ أيام الناس أنفر - اليه في خلواتي و استربح به في الاوقات قال فسالت بالرقة عن رجل بهذا الوصف فار شدت المرجل بالرقة كهلّ لازم لمنزله فصرت اليه ورغبته في الدخول الى المتقى فه فقام معى كالمسكره وصرفا الى المتقى فاعامته احضاري لارجل الذي طلمه فاماخلا وجهه دعايه واستدناه فوحدعنده ماأرادفكان معه أيام مقامه بالرقة فأما انحدركان معه في الزورق فاماصار الى تهرسعيد وذلك بين الرقة والرحبة أرق المتقىذات ليلة فقال الرجل ماتحفظ من أشعار المبيضة

واخبارها فرال جل في أخباراً لأبي طالب المأن صارالي أخبار الحسن بن زيد وأخيه محمد بن زيدبن الحسن وماكار من أمرها ببلاد طبرستان وذكر كثيرامن محاسنهما وقصدأهل العلم والادب اياهاوماقالت الشمراء فيهما فقال له المنتي أتحفظ شمرأى المقاتل نصربن نصرالحاوانى فعمدبن زيدالحسى الداعى فاللاياأمير المؤمنين لكن معي غلام لى قدحفظ بحداثة سنه وحدة مزاجه وغلبة الهمة لطلب العلم والادب عليه مالمأحفظمن أخبارالناس وأيامهم وأشعارهم قال أحضره ولم أخفيت عنى خبرمنل هذا فيكون حضور دزيادة في أنسنا فاحضر الغلام من زورق آخرفوقف ينزيديه فقالله صاحبه أتحفظ قصيدة أبي المقاتل في ابن زيدقال نعم قالم المتق أقشد فيهافا بندأ منشددا وإعا

غرة الداعى ويوم المهرجان وحوت أخلاقه كنه الجنان وابن زید مالك رق الزمان فمهاستنبط أجناس المعان والذى يكبرعن ذكرالحصان فهو فی کل محل ومکان فيرى المضمر في شخص العيان هوبالاوصاف في الاذمان دان أخرجت ألفاظمه مافي الخفايا وكفاه الدهر نطق الترجمان كل من قال له في الخلق ثان وانكفت عناه بالسيف اليمان أيقن الموت بان الموت فان مترك المقدام في شخص الجبان منك كم تغزويضرب وطعان

لانقل بشرى وقل لم بشريان خلقت كفاه موتا وحياة فهو فصل فی زمان بدوی فهو المكل كبل مستقل بالمطايا والمنايا والامات أوحد قام بتشييد لملباني مسرف في الجودمن غير اعتذار وعظيم البر من غير امتنان وهو من أرسى رسول الله فيه وعلياه العلى والحسال سد عرق فيه السيدان غنف فكرته في كل شيُّ يعرف الدهرعلى ماغابعنه تتناءى الفاظنا عنسه ولكن كافر بالله حهرا والمناني واذا مأأسبغ الدرع عليمه بىئت سطوته فىالموترعما يحدق الابطال بالالحاظ حتى ملك الموت بناديه أحرني

€37 me 5 5 }

فلقد ملكك اللهعنان رضتبالضيمعمادا وحزان يقتنى يوم أروذأوريان وأحاطت لكبالدنيا اليدان همتاليسري بارواءالسنان فهما فی کل حال ضرتان ماتلاقى بسواك الشفتان لكأيضاف أعاديك الهجان لك شأذخارج عن كل شان عجزت عن حملهن الثق للان والذىضمت عليه الدفتأن لى وجو ه الموت تمفين الحنان ملكت اشداره سبق لرهان كشف المحنة من غير امتحال سنة أجزاؤها عزالوزان صارتال يجلحا كالصولجان يرتجيمه كل دىعفووجان والقوافي فيككالحور الحسان رمعالدهر فنمم الباقيان حمررضوی بل ثبیر وشاکم واراموشماریخ أبان شهدالله على مافى ضميرى فاستمع لفظى ترجيع أذان حسنات ليس فيها سيات مدحة الداعي اكتبايا كاتبان

لانكلفني فوق الوسع وارفق باشقيق القدر المحنوم كمقد لك يومازفيوم منابان انجزت كفاك وعداو وعيدا فاذا ماأروت اليمنى حباء جدمافرالنفع والضربدارا أرخت كفاك فى الاكاقتى قدمتك المدح الغروصالت أنت لاتحوى بمعقول كتاب لك اثقال أباد مثقلات أنما مدحك وحيوز بور ها کها جوهرة تبریة تو وامام الدين خذها من امام واستمع للرمل الاولءن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن كرة الا ماق لاتطلم الا حليت في صنعة الالفاظ مما افت تحكىجنة الخلد طباعا وأبقالشمر بقاءالشمروالشكا

فلم يزل المتق كلمامره بيت أستعاده ثم أمرالغلام بالجلوس فلما كان في اليوم الذي لقيه فيه ابن سيرار الكاتب سمعه ينشد هذاالبيت ولاتقل بشرى وقل لى بشر يان، فقال الفلام وقد كان أنس موالمير المؤمنين عدامت البشرى فقل ل بشر يان د وقد كان انشده أولاالقصيدة لاتقل بشرى وأنشده هذا الوجه دامت البشرى فقسل لى وذكرله خبرأ بىالمقاتل مع الداعى فواله مازال المتنى يقول لاتقل بشرى ولايختارق

ذلك الوجه غير ذلك فقال له الرقى والفلام والله لتطيرنا لامير المؤمنين من اختياره انشادهمذاالبيت على هذا الوجه فكان من أمر دماذ كرنا (وحدث) محد بن عبدالله الدمشق قال لما انحدر نامع المتق من الرحبة وصر ناالى مدينة غانة دعا بالرقى وغلامه فحادثاه وتسلسل بهمالقول الى فنوزمن الاخبار الى أزصار واالى ذكر الخيل فقال المتهى أبكم تحفظ خبرسلياذ بنر بيمة الباهلي فقال الفلام ذكر عرو بن الملاء ياأمير المؤمنين أنسلمان برربيعة الباهلي كان يهجن الخيل ويمديها في زمن عمر بن الخطاب فجاءه هرو بن معديكرب بفرس كيت هينا فاستعدى عليه عمروشكاه اليه فقال سلمان ادع باناء رجراج قصيرا لجدر فدعابه فصب فيه ماءثم آتى بفرس عثيق لاشدك فى عتقه فاسرع ونزل وشرب ثمأتى بفرس عروالذى كاذهبن فاسر عسنبكه ومدعنقه كا فعل أنعتيق ثم ثني أحد السنبكين تليلافشر ب فلمار أي ذلك عمر بن الخطاب وكان ذلك بمحضره قالأ أنتسليمان الخيل ففال المتتي فاعندكم عن الاصمعي وغيره من علماء العرب في صفاتها قال القيذكر الرياشي عن الاصمعي قال اذا كاذا لمرس طويل أوظفة اليدين قصيرأ وظفة الرجلين طويل الذر اعين قصير الساقين طويل المخذين طويل العضدين منفرج الكتفين لم يكديسبق وقال اذاسلم من الفرس شيا للميضره عيبسواهما مغروزعنقه فكاهله ومغروز عجزه فيصلبه وأداجادت حوافره فهوهو وأنشدنا المرد

ولقدشهدت الخيل تحمل سكتى عنه كسرحان القضيمة منرب فرس اذا استقبلته فكانه في المينجر عمن أو ائل مشرب واذااعترضت لهاستوت اقطاره فكانه مستدير المتصوب وسأل يأأمير المؤمنين معاوية مطربن دراج اى الخيل أفضل وأوجز فقال الذى اذا استقبلته قلت نافرواذااستديرته قات زاخرواذااستمرضته قات زافرسوطه عنائه وهواهأمامه قال فاى البراذين شرقال الغليظ الرقبة الكثير الجلبة الذي اذاارسلته قال أمسكني واذاأمسكته قالأرسلني قالاالفسلام أحسن ماقيل في الفرس ووصفه قول بمضهم خيرمايرك الشجاع اذامأ قيل يوماألا اركبوا الغوار ق متيز الشظى عتيق النجار كل نهد أقب معتدل الخلا الاذزوافي الدماغ والوجه عأر سلجم الاحى واسم السحرحد مغاكدي محدود بابالموار ماحته الحرار واشتد عليا

بطساعي الجفون والاشفار محضرالقصرمكرب السغدامى الا مسرف مفتل تجيب آذا ما أد برمستد برككر صفار وعراض الى سداد تصار فهو في خلقه طوال ورحب لاع منه فتم في اخفار طال زاهبه والذراعان والاض فهوكفت الوثوب بيت الخيار ثم طالت وأيدت فخسـذاه والرحيبالفروج والجلدوالمث مر قدام منحر كاوجار راكوالجبهة العريض النقار والعريض الوظيف والجنب والاو قوبوالطرفحدةفي وقار والحديدالفؤ ادوالسمع والعر فرغمر بديهة الاحضار فهوصافى الاديم والعين والحا تزالعصيب الديب والملب وار والقصير الكراع والظهر والرس لمُّه تركيبها الى استئخار لم تحن منله القطاة ولميس كل لام أحم كالمنقار مطمئن النسوريين حزام يكفت الشي كاندي يتخطى طنبا أويستل كالممار واذا مااستمر من غير مابا 💎 سيه ماندمر 🦭 استمرار لان فاهمة مقبلافاذاما أديرأهوى منابع الادبار في تعاقيب كالمائيل أوكالم حجن أوكالظباء اوكالحوار فاذا ماطحابه الجرىفالمة باذئروي كواسر الاعسار

فلماكان فى الاسلة النانية دعاجما فقال عوداللماكنتماعليه البارحة واشر عافى أخبار الحلائب ومراتب الخيل فيها قال النلام يأمير المؤمنين أذكر قو لاجامعا أخبر في به كلاب بن حزة العقيلية الكانت العرب ترسل خيلها عشرة عشرة أو أسفل والقصب تسعة ولا يدخل الحجر المحجر من الخيل الا عاقية و هذه أسعاؤها الاولى السابق و هو الجيلى قال أبو المندام كلاب اعاسى الجيلى لا نهجيلى عن صاحبه ما كاز فيه من الكرب والشدة و قال النم اعاسى الجيلى لا نهجيلى عن وجه صاحبه و الثاني المصلى لا نهوض والشدة و قال النم اعاسى الجيلى لا نه يحلى عن وجه صاحبه و الثاني المصلى لا نه كان حجمات على فطاة الجيلى و هى صلاء و الصلاعب الذنب بهيئه و الناك المسلى لا نه كان شريكا في السبق و لا نام النالي العرب تعدمن كل ما يحتاج ثلاثة أو لا ته سلى عن صاحبه بهض همه المسبق و الرابع النالي سعى بذلك لا قه تلاهذا الميلى في حالد و زغيره و الخامس المرتاح وهو المفتعل من الراحة لان في الراحة خس أصاح لا يعدمها غيرهن و اذا أو مات العرب وهو المفتعل من الراحة لان في الراحة خس أصاح لا يعدمها غيرهن و اذا أو مات العرب

من المدد الى خمس فتح الذي يوى بما بده و فرق صا بعه الخمس و ذلك أيضا مأبو مؤن به من غيرعقد الحساب مُم يكو زبعدها الى أن تكون عشرة فيفتح الذي يوى بهايديه جيماويقابل الخسأصاب بالخس فلماكان الخامس مثل خامسة الاصابع وهي الخنصر سمىم الحاوسمي السادس حظيا لازله حظاوقيل لازرسول الله صلى الشعليه وسلمأعطى السادس قضة وهيآخر حظوظ خيل الحلبة فله حظو سمى السابع العاطف لدخوله الحجرة لانه قدعطف بشئ وازقل وحسن اذكان قددخل المحجور وسمي الثامن المؤمسل على القلب والنفاؤل كاسمو االفلاة مفازة واللديغ سليما وكنوا الحيشى أبالبيضاء ونحوذاك فكذلك سمواالخائب المؤمل أى أنه يؤمل وان كان خائبالانه قربمن بعض ذوات الحظوظ بعدوالناسع الاطيم لانه لورام الحجرة للطم هو مالانه أعظم جرمامن السابع والثامن والماشر السكيت لان صاحبه يعاوه خشوع وذلة ويسكت حزناوعيا فكانو امجملون فعنق السكيت حبلاو محملون عليه قردا ويدفعون للقرد سوطافيركضه القرد ليمير بذلك صاحبه وأنشد ف ذلك الوليدبن حصنالكاي اذاأنت لمتسبق وكنت مخلفا سبقت اذالمتدع بالقردو الحبل وازتك حقابالسكيت مخلفا فتورث مولاك المذلة بالنبل أماذكرهالنبل فانبعضهم كانيفعل ذئك ينصب فيسه ثميرميه بالنبلحتي يتعجف وقد فعل ذلك النعمان فرسه النهب قال كلاب بن حزة ولم نعلم أحدامن العرب في الجاهلية والاسلام وصفخيل الحلبة العشرة باسمائها وصفاتها وذكرهاعلى مراتها غير محمدبزيز يدبزمسلمة بزعبدالمك بن مروان وكان بالجز يرة بالقرية المعروفة بحصن مسلمة من اقليم المخمن كورة الرقة من ديار مضرفاته قالر في ذاك

شهداالهانغداة الهان بجمعية ضمها الموسم الموسم الموسم الموسط المنعية الموسط المسلم الموسط المسلم الموسط المسلم الم

تماهم لحام انى تنحم عليهن سحمصغار الشخوص كانهم فوق اشباحها زرازيرفى نفق حوم فصفت علىالخيلى عضر يلي أمره ثقة مسلم تراضوابه حكما بينهم فبالحق بينهم يمكم وربك بالسيف عن ساعة من الناس كلهم أعلم فقلت ونحن على جدة ٪ من الارض ثيرها مظلم لقد فرغ الله مما يكون ومهها يكن فهولا يكتم فاقبل في أمرنا نافس كا يقبل الوال المنجم وأتبع فوضى ومرفضة كاارنضمن سلكه المنظم أوالسرب سربالقطاداعه من الجوشو ذانق مظلم فواصل من كل سقط له كان عنا بيما العندم وللمرء مدن فرح ماتستئير سنابكهن سنا محزم فِل الاغر وصلى الكيت وسلى فلم يذمم الادهم وأردفها رابع آاليا وأين من المنجد المتهم وماذم مرتاحها خامسا وقدجاء يقدم مايقدم وجاء الحظى لها سادسا فاسهمه حظه المسهم وساسهاالماطف المستجير يكاد لحيرته يحرم وجاء المؤمل فيها يخيب وغني له الطائر الآشيم وجاء اثلطيم لهما أسسعا فمنكل ناحية يلطم يخيب السُّكيت على اثره وذفراه من قبة أعظم كأن جوانبه بيزذى جمانة نيط بها ققم اذا قيلمن رب ذالم مجز من الخزى الصمت يستعصم ومن لايمنا الجواد وشيك لممرك مايندم وماذو اقتضاب لمحمولها كن ينتميها ويستلزم فرحنا بسبق شهرنا به وئيل بهالفخر والمغنم وأحرززعن قصبات الرهان رغائب أمثالها تقسم برود من القصب موشية وأكسية المخز والملحم

فراحت عليهن منشورة كأن حواثيهن الدم توزعها بين خدامها وتحن لها منهم أخدم وانا لنرتبط المعربات في اللدنات فاترزم فهن باكناف أبياتنا صوافن صهان أوحوم

ومن ورق صامتبدرة ينوءبها الاغلبالاعصم ففضت لهن خواتيمها وبدرتنا الدهر لاتختم يمدفها الحض بعد الثليث كإيصلح الصبية المعظم ويخلطها بصميم العيال بمن لم يخبوهو المحرم مشاريم االصافيات العذاب ومطعمها فهو المطعم

ومال محدبن يزيدني كلمته هذه الىانه لاحظ الثامن وجمل السابع حظافي السبق والهندسة اجراءالخيل وتجربتها فمادون الغاية واعصيت الحلبة حلية لان العرب تحاب اليهاخيولهامنكل مكاذ( قَال المنتق ) أثبتاما يجرى في هذه الاوقات ودوفاه فلم يزالاممه في ذلك يجدد لهماالبرالي أن كان من أمره ماقد اشتهر وقد تناهى بناالكلام الى هذاالموضع من خلافة المنتي فلنذكر الآن بعض من اشتهر شعره في هذا الوقت واستفاض فالناس وظهر فنهمأ ونصرالقاسم بنأحمد الحروري وهوأحد المطبوعين الجودين في البديهة المعروفين بالغز لفي حيد شعره قوله

أضنى الهوى جسدى وبدلنى به جسدات كوزمن هوى منجد مازال ایجاد الهوی عدی الی آن صرت لو أعدمته لم أوجد

ومن جيدشعره مأعاتب به ابن لنسكك الشاعروهو لم لاترى لصداقتي تصديقا فينا ولم تدع الصديق صديقا

ذوالعقل لا يرضى بومم صدانة حتى يرى لحقوقها تحقيقا فلمن يرجى الحب أذيدى أخا وعلى الرفيق باذيكون رفيقا ان فأب غاب محافظا أوحل كا ن مداعيا أوةال كان صدوقا

وفي هذا الشمر يقول

وقوله

ويكادمن عاق الهوى بفؤاده مما نفكر أن يرى زنديقا أعليك أعتب أم على الايام بدأت وكنت مؤكدا بنهام قطع التواصل تربنا بتواعد وقطمت أنت تواصل الاقلام

# ملاألقت اذالو مان مشتت ، والالف الارواح لاالاجسام

وفي هذاالشعريقول

عذرا أباعيسى عسى الله والقلا ، عذرا وذا علم بلا اعلام من غابت الاخبار عنه ودينه ، دين الامامة قال بالاوهام خذ من فرائدك الذى أعطيتنى ، فالدردك والنظام فظامى حكم معانها معانيك التى ، فصلتهالى والكلام كلامى

وشعره في الهزل وغيره أكثر من أن ناتى عليه وأكثر الغناء المحدث في وقتناهذا من شعره وقد أشيع بموته وأذاليز يدى غرقه لأنه كان هجاء وقيل بل هرب من البصرة ولحق بهجر ولجاباني طاهر بن سليمان بن الحسن صاحب البحرين

(قال المسمودى) وقد أتينا على أخبار المنتق وما كآذ في أيامه من الكوائن و الاحداث على الشرح و الايضاح في الشرح و الايضاح في الشرع الاوسط الذي كتابنا هذا تالله و المائذ كرمن أخبارهم في هذا الكتاب لمما لاشتر اطنافيه على أفسنا الاختصار و الامجاز وكذلك أتينا على خبر مقتل محكم التركي وكان مقتله في رجب سنة تسعو عشرين و تلمائة و ماكان من أمره مع الاكراد بناحية و استيارته على و نكار الديلي و استيارته على جيش بحكم و انحدار محسد بن راقق من الشام و عاربته كو فكار بهكبر و خاتلته اياه و دخوله الحضرة و ماكان بينهم من الوقعة بالحضرة الى أن انهزم كو فكار و استولى محسد بن و التي على الامر و ماكان من اليزيديين و مو افاتهم المضرة و خرو و جالمتي عنهامع محمد المن القرطى في كتابنا المترجم باخبار الزمان فاغي ذلك عن اعادته في هذا الكتاب و الثه الموصلي في كتابنا المترجم باخبار الزمان فاغي ذلك عن اعادته في هذا الكتاب

### 🌊 ذكرخلافة المستكنى بالله 🥦

وبويم المستكنى بالله وهو أبوالقاسم عبداة بمن على المستنى يوم السبت السلات خاو زمن صفر سنة ثلاث وثلاثين و ثلثها ته وخلع في شمبان سنة أر دم وثلاثين و ثلثها ته السبع بقين من هذا الشهر فكانت خلافته سنة وأر دمة أشهر الاأياما وأمه أم ولد

قدقدمناعندماذكر ناخلع المتقى أز المستكنى بويع أنبالسبق على فهرعيسى مرف أعمال قادو رباز اءالقرية المعروفة بالسندية في الوقت الذي مملت فيه عينا المنتى يارم له أبو الوفاء تورون وسائر من حضرهمن القواد وأهل الدولة وأهل عصرهمن القضأة

مهم القاضىأبو الحسن محدين الحسين بن أبي الشوارب وجماعة من الهاشميين فصلى يهم في يومهم ذلك المغرب والعشاء وسارحتي نزل في يوم الاحد بالشهاسة فلما كان في يومالاثنينانحدر والمساءاكباوالطيارالذي يسمىالنزالة وعليه قلنسوةطويلة محدودةذكرأنها كانتلابيه المكتنى الله وعلى أسه تورون التركى ومحدين محمدبن يحيي شيرزادوجماعة من غلمانه وسلماليه المتق ضريرا وأحمد بن يحيى القاضي مقبوضا عليه وحضر بمدذنك سائر القضاة والهاشميين فبايعواله واستوزر أبالفرج محمدين على السامري مدة ثم غضب عليه وغلب على أمره محمد بن شيرزاد وجلس للناس وسأل عن القضاة وكشف عن أمر شهو دالحضرة فامر باسقاط يعضهم وأمر باستنابة بعضهم من الكذب وقبول بمضهم لاشياء كانقدعلهامنهم إقبل الخلافة فامتثل القضاة ماأمر بهمنذاك واستقضى على الجانب الشرق محمد بن عيسى المعروف بابن أبي موسى الحنني وعلى الجانب الغربي محمدين الحسن بن أبي الشو ادب الاموى الحنني فقالت العامة الى ههنا انتهى سلطانه وانتهى في الخلافة أمره ونهيه وقد كان بينه و بينالفضل بن المقتدر الذي يسمر بالمطيع قبلذلك محاورة في دار ابن طاهر وعداوة في العب الحام وتطييرهاو اللعب بالكباش والديوك والسماذوهو الذي يسمى بالشام الفتخ فلماحل المستكنى الىنهر عيسى ليبايع له هرب المطيع مرس داره وعلم أنه سياتي عليه فلما استقرت المستكني طلب المطيع فلم يقف له على خبر فهدم داره وأتى على جميع ماقدر عليه من بستان وغيره ( وذكر ) أبوالحسن على بن أحمدالكاتبالبندادي قاللًا استخلف المستكني ضم اليه تورون غلاماتر كيامن غامانه يقف بيزيديه وكان المستكفي غلام قدوقف علىأخلاقه ونشافى خدمته فكان المستكفي بميل الىغلامه وكان تورون يريد من المستكني أن يقدم المضموم اليه على غلامه الاول فكان المستكني يبعث بالغلام التركي وحوائجه اتباعالم ضاة تورون فلايبلغ له مايباغ غلامه (قال) وأقبل المستكفى يوما على محمد بن محمد بن يحيى بن شير زادالكاتب فقال له أنعر ف خبر الحجاج بن يوسف مع أهل الشام باللاياله يرالمؤ منين قالذكر واأن الحجاج بزيوسف كان قداجتبي قومامن أهل المراق وجدعندهم من الكفاية مالم يجدعند مختصيه من الشاميين فشق ذاك علىالشاميين وتكلمو افيه فبلغ اليه كلامهم فركب في جماعة من الفريقين وأوغل يهم في الصحر اء فلاحظم من بعد قطار الى فدعار جل من أهل الشام فقال له امض فاعرف ماهذه الاشباح واسنقص أمرها فلم للبث أذجاء وأخيره أنهاابل فقسال أمحلة

هى أم غير عملة قال لا أدرى ولكنى أعود وأقد ف ذلك وقد كاذا لحجاج أتبعه برجل آخر من أهل الدراق وأمره بمثل ما كان أمر الشامى نامار حيم العراق أقبل عليه الحجاج وأهدل الشام يسمعون فقال ماهى قال الماقال وكم تددها قال ثلاثوز قال و ما تحمل قال زيتاقال و من أين صدرت قال من و وضع كذا قال و من و جاقل نلان فالتقت الى أهل الشام فقال ألام على حمو و و و مات أو ناى لقل الذى يذى غناء ك يا عمر و فقال ابن شير زاد فقد قال يأمير المؤمنين بعض أهل الادب في هذا المجنى

عدن برسير و ادفعه فال المير المورد و المرافسيان شرار سولين من محتاج مرسله منه الدالمود و الامرافسيان كذاك ماقال أهل العلم في مشل طريق كل أخى جهل طريقان قال المستكنى ما أحسن ما وصف البحترى الرسول بالذكاء بقوله

وكاذالذكاء يبعثمنه فسوادا لامورشعة نار

وعلم ابن شير زاداستثقال المستكنى لفلام تورون فاخبر توروز بذاك فاعفاه منه وأزاله عن خدمت (وحدث) أبو اسحق ابر اهيم من اسحق المروف بإبن الوكيل البغدادى قال كاذا في قد يما في خدمة المكتنى فلما كان من أمره ما اشتهر صرت في خدمة أخيه عبدا فه ابن المكتنى فلما أفضت الحلافة اليه كنت أخص الناس به فرأيته في به فالايام وعنده جماعة من ندما في من كان يماشرهم قبل الحلافة من جيرانه بناحية دار ابن طاهر وقد تذاكروا الحرو أفعالها و ماقال الناس فيها من المنتور و المنظوم و ماوصة تبه فقال بهض من حضر يأمير المؤمنين مارأيت احدا وصف الخرق باحسن من وصف بهض من أخر فافه ذكر في بعض كتبه في الشراب ووصفه انه ليس في المالم شي واحد أخف من أمها ته الارب و فضيلتها و ابتراها أكرم خواصها الا الحرق فالها في زالنا و وهو أحسن الالوان ولدونة المواء وهي أليز الجسات و عذو بة الماء وهي أطيب المذاقات و برد الارض و هي ألذ المشرو يات قال و هذه الاربع و ان كن في جميع الما كل و المشاد ب متركبة فليس الغالب عليه ما وصفنا من الشالب على الحرق الدي في الناب عليه المنات الذي ذكر فا فيها الصفات الذي ذكر فا فيها المنات الذي المنات المنات المنات الذي المنات ال

لَستُأرى كَالراح ف جمعا لاربع هن قوام الودى عذوبة الماء ولين الهوا وسخنة الناروبرد السترى

ولما كانت الراح بالموضع الذى وصفناها به من الفضل على سائر ما ينال ويوصف من صنوف اللذات والملدح بها بما ينتم من فنو زالشهو اتقال فاماشماع الحمر فاقه يشبه بكل شيء تو دى من شمس وقر و مجمونا وغير ذلك من الأشياء النورية فامالونها فيعتمل إن يشبه بكل أحمر في العالم وأصغر من ياقوت وعقيق وذهب وغير ذلك من الجواهر النقيسة و الحلى الفاخرة قال وقد شبهها الاولوزيدم النبيح و دم الجون وشبها غيرهم بالزيت و الزازق وغيرهما وتشبيهها بأجوهر الاكرم افضل لها وأحسن في مدحها قال فاصفا وقد قال بعض في مدحها قال فاصفا وقد قال بعض من المنافرة و دونه هدونا و المنافرة و ال

الشعراء المتقدمين وصفائها تريث القدى من دونها وهى دوقه و هذا أحسن ماقاله الشعراء في وصف الحرق المستراء في وصف الحرق الدوق التي الوقو الله وصف المعمها و درية النفس وصفة آلاتها وظروفها و أدنانها وحال المنادمات عامها والاصطباح والاغتباق وغير ذلك من أحوالها بما يكاديما و بعاب وصفه الولا الصاع الاوصاف الهاواح الها الماها المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز و المن

فكانه في كف شمس وراحته قمر

وقال فملت في البيت الأمرجت مثل قمل الصبيح في الظلم فاهتدى سارى الظلام بها كاهتداء السفر بالمل ( وقال أيضا )

اذاعب فيها شارب القوم خلف يقبل فى داج من الليل كوكبا ترى حيثما كانت من البيت مشرقا ومالم تكن فيه من البيت مغربا (وقال أيضا)

وكأن شاديها لفرط شماءها فى الكأس يقرع فى ضيامقباس (وقالمأيضا)

فقلت له ترفق بي فأنى رأيت الصبيح من خلل الدياد فقال تسجبا منى أصبح والا صبيح سوى ضوء المقار وقام الى الدنان فسيد فاها فساد الليل مصبوغ الازاد (وقال أيضا)

وحمراء قبل المزج صفراء دومه كان شماع الشمس يلقاك دونها (وقال)

كان نارابها محرشة تهابها نارةوتخشاها

(وقال أيضا)

حمراءلولاانكسارالماءلاختطفت نور النواظر من بين الحماليق (وقالـايضا)

ينقض منها شماع كما مزجت كالشهب تنقض فى اثر العفاريت (وقال)

عنقت فى الدنان حتى استفادت ﴿ نُور شَمْسُ الضَّحَى وَبُرِدُ الظَّلَامُ (وقال)

يجودهاحتى عيانا يرى لها الىالشرف الاعلى شماعاً مطنبا (وقال)

قال ابغني المصباح قلت له اتبَّد حسبي وحسبك ضوؤها مصباحا فسكبت منها في الزجاجة شربة كانت لنا حتى الصباح صباحا قال ولهفىهذا الفنأشياء كثيرةقدوصفهافي مشابهةالناروبخالفة الانوار والرفع للظلام وتصيير الليل نهار اوالظلم أنوار امماهو اغراق الواصف واشتطاط المادح قالى وليس الىصفة لونها وتورهاماه وأحسن بماوصفهاا ذليس بعدالا توارشي في الحسن قالفداخل المستكنى سرور وفرح وابتهاج بماوصف فقال ويحك فرج عنى من هذا الوصف قال نعم ياسيدي (قال) عبدالله بن محمدالناشي وقد كان المستكني ترك النبيذحتي أفضت الخلافة اليمه فدعا بهامن وقته ودعاالي شربها وقدكان المستكفي حين أفضت الخلافة اليه طلب الفضل بن المقندر على حسب ماقدمنا لما كان بينهما من العداوة فعاذ كرنا وغيرذلك تماعنه أعرضناً فهرب الفضل وقيل اله هرب ألى أحمدبن بويه الديلمي منتصرا وأحسن اليمه أحمدو لميظهر هفاما مات تورون ودخل الديلى الدبندادوخرج الاتر الدعنهاصار الدنامر الدولة أي محدا لحسن بن عبدالله اين حدان وانحدرمه هو وابن حمة أبوعبداله بن السلاء فكان بينه وبين ابريويه الديلمي من الحرب ماقداشتهرو انحاز الديلمي الى الجانب الغربي ومعه المستكيبي والمطيع مختف بيغداد والمستكنئ يطلبه أشدالطلب وأنزل المستكنى في بيعسة النصارى المعروفة بدرنامن الجانب الغربي فذكر أبو اسحق ابراهيم بن اسحق المعروف إبن الوكيل ومنزلته من خدمة المستسكني ماقدمنا قال كان المستكني في فى سائر أوقاته فازعاو جلامن المطيع أن يلى الحلافة ويسلم اليه فيحكم فيه بما يريد

فكان صدره يضيق لذلك فيشكر ذلك في بعض الاوقات الى من ذكر ناممن كاذيا لفه من ندمائه فيشجمونه ويهو نو زعليه أمر المطيع الى أزقال لهم في بعض الايام قد اشتهيت أن نج تمع في مكان كذاوكذا فننذا كر أنواع الاطمة وماقال الناس في ذلك منظوما قانق معهم على ذلك فعلماكان في اليوم الذي حضروا أقبل المستكنى فقال ها تو اما الذي أعده كل و احدمنكم فقال واحدمنهم قد حضر في يأمير المؤمنين أبيات لا بن المعترض في شامير المؤمنين أبيات

امتع إسلة قضبان أتتك وقد حفت جوانبها الجامات أسطار فيها سكارج أنواع مصففة حمر وصفر وما فيهن انسكاد فيهن كامخ طرخون مبوهرة وكامخ أحمر فيها وتيسار أعطته شيس الضحى لونا فجاء به كانه من ضياء الشمس عطار من القرنفل نوع منه مختار فيهن كامخ مرزنجوش قابله وكامخ آلدار صينى فليسله في الطعم شبــه ولا في لوقه عار كانه المسك ريحا في تنسمه حريف فى طعمه والريح معطار لونا حكاه لدىنا الممك والقار وكامخ الزعتر البرى ائ له وكامخ التوم لما أن بصرت به أيصرت عطراله بالاكل أمار فيالجيب منهمن المحضور أسفار كأأن زيتونها فيها ظلام دجى اذا تأملت ما فيهن من إصل كانهن لحسن حشوه نار طعم من الخل قد حازته أسطار وسلجم مستبدير القد خالطه كان أبيضه فيه وأحمره دراهم صففت فيهن ديناد فى كل ناحية منها يلوح لنا نجم الينا بمفو الفجر نظار كانها زهرة البستان تآبلها يدر وشمس واظلام وأنوار

قالالمستكنى تحضرهذه الجونة بعينها على هذا الوصف وهاتوا فليس فأكل اليوم الاما تصفون فقال آخر من الجلساء بالمير المؤمنين لمحمو دين الحسين الكاتب المعروف بمشاجع في صفة ساة توادر

لمرالفلفل وطرخوته ونضدنا عليهنم وفرخ وافر الزود أجدنالك تسفينه وطيهوج وفروج أجدنانك تطحينه وسنبو سجة مقاو قفي اثر طربونه وحراسن البيض الى جانب زيتوته وأوساطسطيرات نزيت الماءمدهونه يولدن لذي النخم تجوعاو يشهينه ربوع بكسورالند بالمنسبر معجوقه وحريف مهزالخيز بهالاوساطمقرونه وطلع كاللاكي في سموطالعيدمكنونه وخل ترعف الآنا فمنه وهي مختونه وباذنجان بوران به نفسك مفتونه وهليون وعهدى اكتستعذب هليوته ولو زينجةفي الده يزوالسكر مدفوته وعندى الكرستيج ، مطبوخ وقنينه . وساق واعدبانوه لمنهعطفةالنونه له شدة ألحاظ وفيألفاظه لينه وقرى يغنيك لحوناغ برملحونه ألايامن لمحزون تأىعن دار محزونه فاعذرك فأذلا ترىمن سكره طينه

فقال المستكنى أحسنت وأحسن القائل فياوصف ثمأم باحصاركل مايجري في وصفه بما يكن احضاره ثم قال هاتو امن معهشي في هذا المني فقال آخر في هذا المعنى لا بن الرومي في صفة وسط

> ياسائلي عن جمع اللذات سألت عنه أنمت النمات فهاك ماأنشاته من قصبه مسلمامن سو ته و نقصه خذيامريدالمأكل اللذيذ جردقتي خبزمن السميذ لم ترعينا ناظر مثليهما فقشرالحرفين عن وجهبهما

حتى اذا ما صارتا طفاطفا فضف على احداها تانما تذوب جوزابا هما بالنفخ مر لم فروج ولم فرخ معارضات أسطرا من جوز واجعل عليهاأ سطرامن لوز اكفاحها الجبن معرازيتون وشكاها النعنع بالطرخون مقسومة كائمآ وشي اليمن حتى ترى بينهمامثل الابن واعمدالى البيض السليق الاحر فدرهم الوسط به ودنر وترب الاسطر بالملحولا تكثر ولا تزل معندلا فأن العينين منمه حظا وردد العينين فيه لحظا واطبق الوسط وكل هنيا ومتم العين به مليا تشرع فعاقسه بنيت هسدما وامسآك بنابيك وأكدم كدما طوراتري حلقة الدولاب حروفه ودوره كلداب وتارة مثل الرحى بلاسغب قدشذ بت عنما بنا بيك الشذب لهني عليها وأقا الزعيم بممدة شيطانها رجم وقالآخر يأأمير المؤمنين لاسحق نراراهيم الموصلي في صفة سنبوسج ياسائلي عن أطيب الطعام سالت عنه أبصر الانام اعمدالى اللحم الاطيف الاحم فدقه بالشحم غير مكثر واطرح عليه بصلامدورا وكرنبا طرحا جنياأخضرا والقالسذاب إمدمموفرا ودار صيني وكف كزبرا وبمده شئ من القرنفل وزنجبيل صالح وفلفل وكفكوزوشي منرمرى ومل كفين بماح تدمر فدقه باسيدى شديدا ثم اوقد النار له وقودا واجمله في القدر وصب الماء من فوقه واجمل له غطاء حتى اذاالماء فني وقبلا ونشفت النارعنك كلا فلنه ان شئت في رقاق شماحكمالاطراف بالالزاق يزمعتدل النفريك مستكين أوشئت خذجزءامن العج فابسطه بالسويق مستديرا ثم اظفرن أطرافه تظفيرا وصب في الطابق زيتا طيبا فم اقله بالزيت قليا عجبا

وضعه فی جام له لطیف ووسطه منخردل حریف وکله أکلا طیبا بخردل فهو ألد الماکل المعجل فقال آخریاأمیر المؤمندین لمحمود بن الحسسین بن السندی کشاجم الکاتب فی وصف هلیون

> مثقلات الجسم فتلاكالمسد لنا وماح في أعالمهـا أود مستحسنات ليس فبهامن عقد للما رؤوس طالعات في جسد منتصبات كالقداح في العمد مكسورةمن صنعةالفر دالصمد ثوب من السندس من فوق برد قداشر بت حرة لون يتقلد قد فرضت حرته كف حرد كأنبها ممزوحية حمرة خيد كائنها في صحن جام أو برد فخالطتمه حمرة خسد ويد منضدات كتناضيد الزرد نسائح المسحد حسنا منتضد كأنها مطرف خزق دنضد لو أنَّها تبقى على طول الابد كانت فصوصابخواتيم الحرد من فو قهامو دىعايها يطرد یجول فی جانها جرد مرد مكثوفةمن فوقهاثوب زبد كانه من فوقه حين لسد شراك تبرأ ولجين قدمسد فلو رآها عابد أو عجتهد أفطر مما يشتهها وسبجد

فلسافرغ منها قالله المستكنى هذا الاسايتمذر وجود وقو هذا الوقت مذا الوصف في هذا البلد الأزنكت الهالاختيس محدين طفيج يحدل الينامن ذاك البرمن همدي فافيم المجاوزير المروف هدا فافيما يكن وجوده قل آخر فأمير المؤمنين لحسد الوزير المروف بالحافظ الدمتي في صفة أرزية

لله در أرزة وافى بها طاه كحسن البدروسط سهاء أنتي من الناج المضاعف سجه من صنعة الاهواء والانداء وكأنها في صحفة مقدودة بيضاء مثل الدرة البيضاء تهرب عيون الناظريز بضوئها وتريك ضوء البدروقت مساء وكأن سكرها على أكذافها نور تجسد فوقها بضياء فقال آخر المهرائية من المندت لبحض المناخرين في هريسة

ما حرواه برامو هيرا السان الما الكلم الما يوري هريسة الما يا كله الانسان الذاتي من صيفه نيسان

وكانت الجدياذ والخرفان هريسة يصنعها النسوان لهن طيب الكف والاتقان يجمعن فيد الطير والحجلان وتلتقي فقدرها الادهان واللحم والالية والشحمان ويمده أوزه السمان والحنطة البيضاء والجلبان وبمده الارز واللبان جودها بطحنه الطحان وبمده الملحوخولنجان كأنها ريد وترسيان تخجل من رؤيتها الالوان اذابدت يحملها الغامان تضمها الصحفة والخوان وفوقها كالقنو خيزران يمسكه سقف له حيطان مقس وماله أركان أبرزها لللاكل الولدان يفتر من لهبها العينان والمرء فيها فيله مكان يؤثرها الجائع والشيعان ويشتهيهاالاهل والضيفان لهاعلى اضرابها السلطان تصفوبهاالعقول والاذهان وانتفعت باكلها الابدان أبدعها في عصره ساسان وأعجبت كسرى أنوشروان اذا رآها الجائم الغرثان لميمط صبرامعها الجيعان (وقال آخرياأمير المؤمنين لمض المناخرين في صفة المضيرة) أن المضيرة في الطمام كالبدر في ليل المام اشرافها فوق الموا تدكالضياءعلى الظلام مثل الهلال إذا بدأ للناس في خلل الغمام في صحفة مملوأة الناس من جرع الهمام قد أعبت لابي هري رقاذ أتت بين الطمام حتى لقد مال الهوى بهواه عن طلب الصيام ولقد رأى فى أكلها حظا فبادر بالقيام ولقد تنكب أذ يكو زمؤا كلاعنــد الامام اذ ليس ثم هضيرة تشنى السقيم من السقام لا عدد في اثبانها من غير انبان الحرام ( 07 - met is)

فهى اللذمذة والغربي بمةوالعجيبة في الانام فقالآخر ياأمير المؤمنين لمحمودين الحسين فيصفة جوزابة جوزابة من أرزفائق مصفرة في اللون كالماشق عيية مشرقة لونها فكف طاه محكم حاذق نسيجة كالتبر في حمرة وردية من صنعة الخالق بسكرالاهوازمصنوعة فطمسهاأحيامن الرائق غريقة في الدهن رجراجة تزور بالنفخ مرس الرانق لينة ملمسها زبدة ورعها كالعنبر الفائق كانها في جامها اذ بدت تزهر كالكوكب والغاسق عقيقة صفرتها فاقع في جيد خود إضة عاتق أحلىمن الامن أتى مومنا الى فؤاد قلق خافق (وقال آخريا أمير المؤمنين معي لبعض المحدثين في صفة جوز ابة اخرى) وجوزا بتمثل لون العقيق وفي الطعم عندى كطعم الرحيق من السكر المحض معمولة ومن خالص الزعفر ان السحيق مغرقة بشمحوم الدجاج وبالشحمأكرم بهامنغريق لذيذة طعماذا استعملت وفاللوذمنها كلون الخلوق عليها اللاكئ منفوقها تضم جوانبها ضم ضيق يرددها في الانا تفخه ومأفي حلاوتهامن مطيق (وقال آخرياأميرالمؤمنين لمحمو دبن الحسين كشاجم فرصفة قطائف) عندى أصحابى اذااشتدالسغب قطائف مثل أضا بيرالكتب كاتهاذا ابتدى من كثب كوافرالنحل بياضاقد ثقب قدمج دهن اللوزيماقدشرب وابتل بمباعامفيهورسي وجا عماءالورد فيه وذهب فهيعليه حبب فوق حس اذا رآه واله القلب طرب مدرج تدريج أبناء الكتب أطيب منه أن تراه ينتهب كل أمرئ لذته فهاأحب فاقبل المستكنى علىمعلم كان يعلمه في صباه طيب النفس وكان يضحك منه ويستظرفه فقال له انشد ناما سمعت فقال انشد ناأنت قال لاأدرى ما قال هؤلاء وماأنشد واغير أنى مضيت فى أمس يومنا هذا أدور حتى أنيت باطر نجافر أيت رياضها فذكرت من أمر ها فقلت

ولنار الهوى بقلبك مار نوم عينيك ياابن وهبغراد من حديثي أي مررت بهايو ماوقلي من الهوى مستطار وبها ترجمن ينادى علانا قف فقدادركت لديناالمقاد وتغنى دراج واستطمرالهم وجادت بنورها الازهار كاظرات مأانهن احورار فانتنىناالى رياض عبوب ومكاذا لجفو زمنهاا بيضاض ومكاذ الاحداق منهااصفرار بينمانحن عندهاصرخالور دالينا يامعشر السمار عندنا قهوة تفافل عنها دهرها فالوجوه منها خمار وانتنيناالوردمن غيرأن تذبوعن النرجس المضاعف دار فرأى الترجس الذي صنع الو ردفنادي مستصرخا يأبهاد ورأى الورد عسكر ينمن الصفرفنادي فجاءه الجلنار واستجا شاتفاح لبنازلما حميت من وطيسهاالاوتار واستجاش الهارجيشامن الاتعرج فيسه مسفاره والكبار فرأيت الربيع في عسكرالصف روقلي يشفه الاحمرار ليس الابحمرة من خدود منأناس بفواعليناوجاروا

فلم أرالمستكنى منسدولى الخلافة أشدسر ورامنه في ذلك اليوم وأجاز جميع من حضر من الجلساء والمفنسين والملهن ثم أحضر ما حضره في وقته من عين و ورق عن ضيف الامراليه فو الله مارأيت له بعدذلك يو مامثل حتى قبض عليه احمسه بن يو به الديلى وسمل عيفيه و ذلك أن الحرب لما طالت بين أبي عجد الحسين بن عبسد الله بن ودان وكاذ في الجانب الشرق و معه الاتراك و ابن عمه الحسين بن سميد بن حمد ان وابن احمد بن يويه الديلى في الجانب الفربي و المستكنى معه اتهم الديلى المستكنى عساءلة بني حمدان ومكانبتهم باخباره و اطلاعهم على أسراره ما كان قد تقدم له في قسم في السفن فسمل عيفيه و ولى المطيع و أعمل الديلى الحيسة في السفن مع بوقات و دبادب في الليل و ألقام في مواضع كثيرة من الشارع الى لجانب الشرق مع بوقات و دبادب في الليل و ألقام في مواضع كثيرة من الشارع الى لجانب الشرق

قنوجهشاله على بنى حمدان الحياة نفرجو الحو الموصل من بعد احداث كثيرة بين الاتراك وينهم ببلاد تحريت واستوثق الامر لاحمد بن بويه الديلمى وشرع فى حمارة البلاوسدالبثوق على حسب ما ينمو الينامن أخبار دواتصل بنا من أفعاله على بعدالدار وفسا دالسبل و انقطاع الاخبار وكو قنا ببلاد مصر والشام (قال المسمودى) ولم ينا تنامن أخبار المستكفى مع قصر أيامه غير ماذكر قا والله الموفق المصواب في ذكر خلافة المطبعية في أ

وبويع المطيع للهوهو أبوالقاسم الفضل بنجمفر المقتدر لسبع بقين من شعبان سنة أربع وثلاثين وثلثمائة وقيل انهبو يع في جمادي الاولى من هذه السنة وغلب على الاص ابزبويه والمطيع فيهده لاأمرله ولآنهي ولاخلافة تمرف ولاوزارة تذكر وقدكان أبوجعفر محمد بنيحي بنشيرز ايدبر الامر بحضرة الديلمي قهابلمر الوزارة برمهم الكتبة ولم يخاطب بالوزارة الى أذاستأمن الحسين بنعلى بن حمدان الى الجانب الغربي وخرج معه عندخر وحه الى ناحية الموصل الى أن اتهمه بتغريته الاتراك عليه فسمل عينيسه وقدقيل اذأباالحسن محدبن عي بن مقاة يعرض المكتب على الديامي و المطيع ويتصرف برسم الكتبة لابرسم الوزارة فيهذا الوقت وهو جمادى الاولىسنة ستوثلاثين وثلثهائة ولمفترد بجوامع تاريخ المطيع بابامفصلاعن اخباره كافرادنا لغيره بما سلف ذكره في هذا الكتاب لانانو خلافت بعد (قال الممعودي) وقدكنا شرطنا في صدر كتابنا هذا ازنذكرمقاتل آلأبي طالب ومنظهرمنهم فأيام بي أمية وبي العباس وماكان من أمرهمن قتل أوحبس أوضرب ثمذكر ناما ما تى لناذكر ممن أخمارهممن قتل أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه (و بقي) علينامن ذلك مالم نورده وقد ذكر ناه في هذا الموضع و فاء بما تقدم من شرطنا في هذا الكتاب (فن) ذلك أنه قام بصميدمصرأ حدبن عبدالله بنابراهم بناسمميل بنابراهيم بنعبدالله بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه فقتله أحمد بن طولون بعد أقاصيص قد أتيناعلىذ كرهافهاسلف من كتبناوذلك تحوسنة سبمين ومائنين وكان خروج ابن عبدالرحمن الممرى على أحمد بن طولون بصعيد مصروما كاذمن أمره الى أذقتل (ومن ذلك) ظهور ابن الرضاو هو محسن بن جعفر بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم في أعمال دمشق سنة ثلثما تة فكانت له مع أميرهاأحدين كيغلغ فقتل صيراوقيل قتل فبالمركة وحل رأسه الىمدينة السيلام

فنصب على الجسر الجديد بالجائب الغربي ( وظهر ) ببلاد طبرستان و الديلم الاطروش وهو الحسن بنعلىبن محمدبن علىبن أبى طالب رضى الشعنهم وأخرج عنها المسودة وذلك فى سنة احدى وثلثمائة وقدكان أقام فى الديلم وألجبل سنين وهم جاهلية ومنهم بجوس فدعاهم الى الله تمالى فاستجابوا وأساسوا الا قليلا مهم في مواضع من بلادالجبل والديلم فىجبال شاهقةوقلاعوأودية ومواضع خشنة على الشرك الى هـ ذه الغاية و بني في بلادهم مساجـ دوقد كان للمسلمين بأزاء عبه ثغور مثل قزوين وسالوس وغيرهامن بلادطبرستان وقدكان بمدينة شالش حصن منيع وبنيان عظيم بلته ملوك فارس يسكن فيه الرحال المرا إطون بازاء الديلم ثم جاء الاسلام فكان كذلك المانهدمه الاطروش والحسن بنالقاسم الحسنى الداعى وافى الرى وذلك في صنة سبع عشرة وثلثهائة فرجيوش كثيرةمن الجبل والديلم ووجوههما فاخرج عساكر احمدبن اسمميل بن احمدوصاحبه عنها واستولى عليها وعلى قزوين وزنجار وقم وانمار وغيرذك ممااتصل بالرى فكتب المقتدركتابا الى نصر بن احدبن اسمعيل بن أحمد صاحب خراسان ينكرعليه ذلك ويقول انى ضمنتك المال والدم فاهملت امر الرعية واضعفت البلدحتي دخلته المبيضة والزمه اخراجهم عنه فوقع اختيار لصر صاحب خراسان على انتاذ رجل من أصحابه بالجبل يقال له اسفار بن شير ويه واخرج معه ابن النساج وهو امير من امراء خراسان في جيش كثير ليحارب من مع الداعي وماكان بن كلكي من الديلم لما يين الجبل والديلم من الضغائن والتنافر فسأر اسفار بن شبرويه الجبلى فيمن معهمن الجيوش الىحدوداري فكانت الوقعة بين اسفاربن شيرويه الجبلي ويزماكان ابزككى الديلمي فاستامن أكثر أصحاب ماكان بزككى الديلمي وقواده مثل مسترو تامحين وسليمان بن سلكة والاسكرى ومردالا شكرى وهشونه ابن أومكن فآخرين من قوادالجبلى فحمل عليهم ماكان في تمريسير من غاسانه سبع عشرة حملة ومدتله عساكر خراسان ومن معهمن الاتراك فولى ماكان ودخسل بلاد طبرستان وانهزم الداحى بيزيديه وماكان على حاميته فلحقته خيول خراسان والجبل والديلم والاتراك فيهم اسفاربن شيرويه ومضىماكاذلكثرة الخيول وانحاز الداحي وقدلحق بقرب بلاد طبرستان الى ناحية هنائك وقد تخلى عندهما كان معهمن الانصارفقتل هنائك ولحق ماكار بالديلم واستولى اسفار بنشير ويهعلى بلاد طبرستاذ والرى وجرجان وقزوين وزنجار وانهر وقموهمذان والسكرج ودعالصاحب

حراسان واستوثقت له الامور وعظمت جيوشه وكثرت عدته فتجبر وطغي وكان لايدين بملة الاسلام وعصى صاحب خراسان وخالف عليه وأرادأن يعقدالناجعلى رأسه وينصب بالري سرير امن ذهب الملك ويتملك على مافي يده بماقد ذكر فامن البلاد ومحارب السلطان وصاحب خرسان فسير المقتمدر هرون ينغريب في الحال نحوقزوين فكانت لهمه حروب فانكشف هرون وقنل من اصحابه خلق كثيروذلك ببابة زوين وقدكان أصحاب قزوين عاونوا أصحاب السلطان فقناو امنهم عدة فكانت لهم بمدهزيمة هروز بنغر يبمع الديلم حروب وسار اليهم اسفار بن شيرويه فأقيعلى خلقعظيم بهاوملك القاعة التى فحوسط قزوين وتدعى بالف ارسية مكثرين وهو الحصن الذى كان للمدينة أو لافي نهاية المنعة بما كانت الفرس جعلت وثغر ابازاء الديلم وشحنته بالرجال لازالديلم والجبسل مذكانو المينقادوا الىملة ولااستحبوا شرعاثم جاءالاسلام وفتحالله على ألمسلمين البسلاد فجملت قزوين للديلم ثغراهي وغيرهامما أطاف ببلادالديلم والجبل وقصدهاالمطوعةوالنزاةفرابطو أوغزوا وتفروا منها الى انكان من أمر ألحسن بن على العادى الداعى والاطروش واسلام من ذكر قا من ملوك الجبل والديم على يديه ما تقدم ذكره في صدر هذاالباب من خبره والاكن فقد فسدت مذاهبهم وتغيرت آراؤهم وألحد أكثرهم وقدكان قبل ذلك جماعة من ملوك الديلم ورؤسائهم يدخلون في الأسلام وينصرون من ظهر ببلاد طبرستان منآل أبى طالب مثل الحسن بن محد بن زيد الحسيني وخرب أسفار بن شيرويه قزوين لما كان من فعل أهلها ومماو تتهم أصحاب السلطان على رجاله وقلع أبو ابها وسبى وأباح الفروج وسمع المؤذن يؤذن على صومعة الجامع فأمرأن يتكسمنها على أم رأســـه وخرب المساجدومنع الصاوات فاستغاث الناس في المساجد في امصار المشرق واستفحل أمره وسارصاحب خراسان يريدالى لحرب أسفار بنشير ويهفى عساكره وانفصل عن مدينة مخارى وهي دار بملكة صاحب خراسان في هذا الوقت وعبرنهر بلخ فنزل مدينة نيسا بوروساراسفاربن شيرويهالىالرىوجمعسا كردوضم اليه رجاله من الاطراف وعزم على محسادبة صاحب ذراسان فاشآر عليسه وزيره وهو مطرف الجرجانى وكان يخاطب بالوزير الرئيس أن يلاطف صاحب خراسان ويراسله ويطمعه في المال واقامة الدعوة فان الحرب تارات وأوقاتها سجال والانماق عليها من رأس المال فانجنح الى مادعوته و راسلته به و الافالحرب بين يديك لازمن معك من

الاتراك وأكثرفرسان خراسان اعاهم رجاله وأعاقد تملكتهم بالاحسان اليهم ولا يدرىعليه اذاقرب منك صادوا مع صاحبهم فقبسل قوله وأمر بمكاتبته فلها وردت الكتب علىصاحب خراسان أني أن يقبل شيئًا من ذلك وعزم على المسيراليه فا شار عليمه وزبره أن يقبل منه وأزيرضي مته بما يحمل من الامو ال واقامة الدعوة فان الحرب عثراتها لاتقال ولايدري الى ماتؤ وللاز الرجل قوى بالمال والرجال فازهزم لميكن فىذلك كبيرفتح اذكان رجلامن رجالك انتدبته لحرب عدوك وضممت اليه عساكرك وغلماةك قحائف عليك وانكانت وعائذباله عليك لم تستقل من ذلك فشاور صاحب خراسان ذوى الراى من قواده وأصحابه فيماقال وزيره فسددوار أيه وصوبوا قوله فجنحالى قولهم ومااشيرعليه فأجاب اسفار بن شيرويه الى ماسال وأعطاه ماطلبمن بمدشروطاشترطها عليممن حملأموال وغيرذلك فلهاورد الكتاب على اسفارين شيرو مة قال لوزيره هذه أمو العظيمة قد اشترط علينا حملها ولاسبيل الى اخراجها من بيت المال فالواجب أن نستفتح خراج هذه البلاد فقال له وزيره ان فاستفتاح الخراج في غيروقت مضرة على أرباب الضياع وخراب البلاد وخللا للكبيرمن أهل الخراج قبل ادراك غلاتهم قالله اسفار فاالوجه قال الوزير الحراج انمايخص بمضالناسمن أرباب الصياع خاصة وههنا وجهيمم سائر الناس من أرباب الضياع وغيرهمن المسامين وسائر الملل من أهل هذه البلادوغيرهمن الغرباء من غير ضررعليهم ولاكثيرمؤ فة بلاعظاء شيءيسير وهوأن تجعل على كل وأس دينادا فيكون في ذلك مااشتر طعلينامن المال وزيادة عليه كثيرة فأمره اسفار بذلك فكتب أهل الاسواق والمحال من المسلمين وأهل الذمة حتى استوفي الاحصاء الى من في الفنادق والخافات من الفر باءمن التجار وغيرهم وحشر النساس الى دار الخراج بالري وسائرأعمالهافطولبوابهذه الجزية فمنأدى كنباه براءة بالاداء مختومة على حسب ماتكتب براءة أهل الذمة عندادائهم الجزية في سائر الامصار فأخبرني جماعة من أهل الرى وغيرهم بمن طرأعليهممن الفراباء والتجار والكتاب وغيرهم و أنا يومئل بالاهوازوفارس أنهم أدواهنده الجزية وأخذوا هذه البراءة بادائها فأجتمع من ذلك أمو العظيمة حمل منها مااشترط حله وكان الباق من ذلك ألف ألف دينار وفيفا وقيل أضعاف ماذكر فاعلى حسب الحلائق الذين بالرى وأهما لهاو رجع صاحب خراسان الى بخارى وعظم أمرأ سفارعى خلاف ماعهدو بمث برجل من أصحابه يقال له مرداويج بن

زيادالىملك من ماوك الديلم بما يلى قزوين وهو صاحب الطرم من ارض الديلم وهو ابن أسوار الممروف بسلام الذي ولده في هذا الوقت صاحب أذر يجان وغيرها ليا خلف عليه البيمة لاسفار بن شيرو مه والعهد والدخول في طاعت فسار مرداو بج الى سلام فتشاكيامانزلبالاسلاممن اسفاربن شيرويه واخرابه البلاد وقتله الرعيسة وتركه العهارة والنظر فيعواقب الامو رفتحا لفاوتعاقدا على النظافر على اسفار والتعاون على حربه وقدكان اسفار سارفي عساكره الى فزوين وقرب من نحو الديلم من أدض الطرم من مملكة ابن اسو ارمننظر الصاحبه مرداويج بن زيادو انه ان لم ينقد أبن اسو ارالى طاعته ورجع اليهرسوله بمالا يحبوطيء بلاده وسلام هذا هوخال على بن دهشوذان المعروف بابن حسان ملكآخر من ماوك الديلم وهو الذي قتل بالري قتله ان اسو ارهذا فىخبريطولذكر دفلماقر بصرداويجمن عُساكراسفار راسل قواده وكاتبهم في معاونته على الفتك إسفار وأعلمهم مظافرة سلام عليه وقدكان القواد وسائر أصحابه ستمو اوملوا دولته وكرهو اسيرته فأجابواه رداويج الىذلك فابادنامن الجيش استشمر اسفارين شيرويه البلاءوعلم توجه الحيلةعليه وآن لاناصرلهمن أصحآبه ولأغيرهم لمأ تقدممن سوءسيرته فهرب في تفرمن غلمانه فوافي مرداويجوقد فاته اسفار فاستولى علىالجيش وحازا لخزائن والاموال وأحضروزير اسفار المعروف عطرف الجرجاني فاستخرجمنه الامو الوأخذالبيعة علىالقوادو الرجال وفرق فيهم الامو المن الارزاق والجوائز وزادف انزالهم وأحسناليهم عالم يكونوا يعرفونه من اسقاد ومضى اسفار الينحومدينة الساريةمن بلادطبرستان فلم يجدله ملجا يقصده وحار في أمره فرجع يريدقلمةمن قلاع الديلم منيمة تعرف بقلمة لماوت وكان فيها شيخ من شيوخ الديلم يعرف بأبي موسي مع عدة من الرجال قبله ذخائر اسفار بن شيرويه من خزائسه وأمواله وكانمرداو بجلآتوجه لهذلك وملك الجيش والاموال خرج يتصيدعلى أميال من قزوين نحوالطريق الذي سلكه اسفاد ليستعلم أمره وأى البلاد سلك والى أى القلاع لجأ فال الم القلعة فنظر الى خيل بسيرة في قمض الاودية فاسرع أصحابه تحوها ليأخذو اخبرهافو جدوا اسفار بنشيرويه فىعدة يسيرة من غلمانه يؤم القلمة ليأخذ مالهفيهامن الاموال ويجمع الرجال والديلم والجبل ويعود المحرب موداويج بن زيادناتى عليه مرداو يجفلها وقعت عينه عليه نزل فذبحه من ساعته وأقبل وجال ألديلم والجبل نحومرداويجلا ظهرمن بذلهواحسانه المهنسده وتسامع الناس بإدرازه

الارزاق على جنده فقصدوهمن سائر الامصار فعظمت عساكره وكثرت جيوشه واشتدأمره ولم يسمه مافي يديه من الامصار ولاكني رجاله مافيها من الامو ال ففرق قواده الىبلادقموخرجأ بودلف الىالبرج وهمذان وأنهروزنجان فكان من أنفذ الى همذازابن أخده في جيش كشيف مع جماعة من قواده ورجاله وكان بها جيش السلطان مع أى عبدالله محدين خلف الدينوري السرماني ومعه خفيف غلام أبي الهيجاءعبدالله برحمدان فرجاعة من قواد السلطان فكانت لهممع الديلم حروب منصاة ووقائم كثيرة وعاون أهل همذان أصحاب السلطان فقت لمن رحال مرداويج خلقك ثيرمن الديلم والجبل أربعةآ لاف وقنسل ابن أخت مرداويج صاحب الجيش المعروف بأبي الكراديس بنعلى الطلحي وكان من وجوه وقواد مرداويج وولت أالديلم نحومرداويج أوحشهز يمة فلهاأتاه الخبروضجت أخته ورأى مانز لبهامن أمو ولدهاسارعن الرى في جيوشه حتى زلمدينة همذان على الباب المعروف بباب الاسد إ واعاسمي هذاالباب بباب الاسدلان أسدامن حجارة كان على اعمدة من هذا الباب على الطريق المؤدية الى الري وجادة خراسان أعظم مايكون من الاسد كالثور المظيمكأنه أسدحي يدنوالانسازمنه فيعلمأته حجرقداصور أحسن صورةومثل اقرب مايكون من تمثيل الاسدفكان أهل همذان به يتوارثون أخبارهم عن اسلافهم مستفيضافنهم أذالاسكندرين فيليبش بيهمذان حينانصرف من بلاد خراسان ورجوعه من مطافه من الهندوالصين وغيرهما وأن ذلك الاسدجعل طلسما للمديسة وسورهاوأنخرابالبلدوفناء اهلهوهدمسورهوالقتل الذريع يكوزعندكسر ذلك الاسدوقلعه من موضعه وأزذلك من وجه الديلم والجبل وكانأ هل همذان يمنمو زمن أيجناز بهممن العساكر والسابلة والمنألفة من أحداثهم أن يقلبو آذلك الاسد أويكسرواشيئا منه ولمبكن ينقلب لعظمه وصلابة حجره ألا بالخلق الكثير من الناس وقد كان عسكرمرداويج الذي سيرمع ابن أخته نزلوا على هــذا الباب وانبسطواف تلك الصحراء قبل الوقعة بينهم وبين اصحاب السلطان فقلب على ماذكر هذا الاسدفكسر فكازمن أمرالوقعة مآذكر فاو ذلك على طويق الولع من الديلم فلمآسار مرداويج ونزلعلى هذاالباب ونظرالى مصارع أمحابه وقتل أهل همذان لابن أخته اشتدغضبه لذلك فكانت بينه وبين أهل خمذان ثورة ثمولى القوم وقد أسلمهم قبل ذاك! محاب السلطان فدخلو افقتلو افي اليوم الاول في قول المقلل من الناس على مأ أدركه

الاحصاء عن حمل السلاح في المعركذ نحو امن أر بعين ألفاو أقام السيف يعمل فيها ثلاثة أيام والنار والسيءم نادى رفع السيف فاليوم الثالث وأمن بقيتهم ونادى أذبخرج شيو خالمادومستور وداليه فاماسمعوا النداءأماو االفرج فحرجمن وثق بنفسهمن الشيو خوأهلالسترومن لحقهم فخرجوا الىالمصلى فدخل اليهصاحب عذابه وكان يقاله الشقطيني فسأله عن أمره فيهم فامره أذيطوف بهم الديلم والجسل بحرابهم وخناجرهم فيؤتى عليهم فاطافت بهم الرجال من الديلم فاتى على القوم جميعا وألحقو اعمن مضىمتهم وبعثمتها بقائدمن قواده يعرف بابن علاز القزو يني وكان يلقب بخواجه وذلك اذأهلخراسان اذاعظموا الشيخ فيهم سموه خواجه في عسكر من عساكره الىمدينة الدينورومن هذان اليهاثلاثة أيام فدخلها بالسيف وقتل من أهلها في اليوم الاولسبمةعشرألفا فىقولالمقلل والمكثر يقول خسةوعشر ينألفافحر جاليه رجل من مشهور أهل الدبنور وصوفيتها وزهادها يقال له ممشادو بيده مصحفة نشره فقال لابن علان الممروف بخواجه أيهاالشيخ اتق الله وارفع السيف عن هؤلاء المملين فبلاذنب لهم ولاجناية يستحقون ماقدنزليهم فامربا خذالمصحف منيده فضرب به وجهمه ثم أمريه ففدبح وسيى وأباح الامو الوالدماء والفرو جو بلغت عساكرمرداو يج وجنوده الى الموضع المعروف بالسحوس وهوفرز بيز الجبل واعمال حاوان ممايلي المراق وذلك من بلادطرز والمطامير ومرج القلمة فتلاوسبيا وغنم الاموال ثمولت جيوشه راجعة وقدغنمت الاموال وقتلت الرجال وملكت الاولأدوأخذواالغامان وتملكوهم وسبوامن بلادالدينور وقدساسين والربذة الىحيث مابلغوامما وصفنام البلادمماأ دركه الاحصاء من الجوارى المتق العواتق والفامان فىقول المقلل خسين ألفاو في قول المكثر مائه ألف فلما تملر داويج ماو صفناو حملت اليه الاموال والغنائم بعث بما الى اصبهان مجماعة من قواده في قطعة من عساكر. فلكوها وأقيمت لهم إلاتزال والعلو فأتوعمرت لهم قصو رأحمدين أيى دلف العجلى وهيئت لهالبساتين والرياض وزرع له فيهاأنواع الريأحين على حسب مأكان فيآل عبد العزيز فسادم داو بجالى اصبهان فنزلحا وهو في نحومن خمسين ألفا وقيل أر بمين سوى ماله بالرى وقم وهمسذان وسائر أعماله من المساكر وقد كاز أتف ذجاعة من قوادهوعسا كرممع أبى الحسن محدبن وهبان الصنعاني وهو الذي استامن ومدذلك الىالسلطان ثم قصدالى محدبن رائق وهو بالرقة من بلادديار مضر قبل دخول الشام

ومحاربته الاخشيد محمدبن طفج فاحتال عليه رافع القرمطي وكاذمن قوادابن رائق حتى فرق بينه و بين عسكره وغرقه في الفرات وذلك نحو رحبة مالك بن طوق وقد أتيناعلىخبره وماكان من الحيلة في أمره ومدة بقائه في الماءمقيدا الى أنخرج ثم قتل بعدذلك فيالكتاب الاوسط في أخبار محمد بن دائق وسار ابن وهبان فيمن معهمن المساكراليأوسعكورالاهوازوذلك علىطريق مناذر والمشونو حواحتوىعلى هذهالبلادوجي أموالهاوحمل ذلك الىمرداد يجفنكبر وعظمت جيوشه وأمواله وعساكره وضرب سريرامن الذهب رصع له الجوهر وعملت لهبدلة وتاجمن الذهب وجمع فىذلك أنواع الجواهروقد كانسأل عن تيجان الفرس وهيا تها فصورت له ومثلت فاختارمنها تاج أنوشروان بن قتادة ( وكان ) نمى اليه من كتابه ومن أطاف به من أتباعه من دهاة العالم وشياطينه أذالكو اكب ترى شعاعاتها الى بلاد أصبهان فيظهر بهاديانةو ينصب بهاسر يرملك وبجبىله كنوزالارضوأزالملكالذي يلمها يكون مصفر الرجلين ويكون من صفته كيت وكيت وأن مدة عمره في الملك كذا وكذائم يتاوهمن بمده فى هذه المملكة أر بعون ملكا وقر بواله الزمان فى ذلك وحمددوه وتقربوا اليه باشياءمن همذه المماني عامال اليمهواه واستدعاهمنهم واستهواه وانه المصفر الرجلين الذي يتملك الارض وكان معهمن الاتراك نحوأ دبيعة آلاف مماليك دون من في عسكر همن الاتراك مع ماعنده من الامراء والاتراك وكان سي الصحبة لهم كثيرالقتل فيهم فعملواعلى قتله وتحالفوا وقدكان على المسيرالي مدينة السلام والقبض على الملك وتولية أصحابه مدن الاسلام باسرها في شرق البلاد وغربها بمافى يدوله المباس وغيرهم فاقطع الدور ببغداد لاهله وكميشك أن الامرفى يده والملك لاغر جذات يوم الى الصيدو هو فرحمسرور لماقد تمامس الامر وتاتى لهمن الملك فدخل الحام بمدرجوعه فيقصر أحمد بن عبدالمزيز بري أبى دلف العجلي باصهان فدخل اليه غلامهن وجوه الآراك وهو بحكم وكانمن خواص الفامان ومعه ثلاثة تقرمن وجوه الاتراك أرى أحدهم تورون مدبر الدولة بمديحكم فقناوه فخرج يحكمومن معه وقدكان أعلم الاتراك بذلك فكانوالهمناهبين فركبوامن فورهم وذلك فيسنة ثلاث وعشرين وثلثائة فيخلافة الراضي وتفرق الجيش عنسه وقوع الضجة ونهب بمضالنياس بمضاو أخبذت اغمزائن واقتهبت الاموال ثمال الجبسل والديلم ثابوا واجتمموا وتشاوروا وقالوا انبقيناعلىمانحنءعليهمنالنحزببغير

رئيس ننقاداليه هلكنا فاجتمع أمرهم علىمبايعة وشمكير أخي مرداو يج وتفسير مرداو يجمعلقالرجال وقسد يكشب مزداو يجالزاى فبايعو اوشمكير بمدأن تفرق كثيرمن الجيش ففرق فيهم كثيرا نمابق من الآموال وأحسن اليهم وتوجه فيمن معه من المساكر الى الري فترها وساد يحكم التركي فيمن معهمن الاتراك وقد جموا أقمسهم الىأن يخلصو امن الديلم وساراني بلادالدينور فجبي منها الخراج وأخذ كثيرا من الأموال وساد الى النهر وأذعل أقل من يومين من مدينة السلام فراسل الراضي وكازالغالب على أمر دالساحة وعدة من الغامان الحجرية فابوا أن يتركو ديصل الى الحضرة خوغا أن يغلب على الدولة فضى يحكم لمامنع من الحضرة الى واسط الى محد بن رائق وكال مقيام افادناه وحياه وغلب عليه وقوى أمر يحكم واصطنع الرجال وضعفأمرا بزرائق عنه فكان من أمره ماقداشتهر وقدقدمناذكره فباسلف من كتبنامن اختفائه وخروج يحكم مالراضي الىالموصل ومعهم على بنخلف بنطباب المدياربني حمدان من بلادالموصل وديارر بيعة وظهو رمحمد بنرائق ببغدادومعاونة الغوغاءله ومسيره الىدار السلطان وقتله لابز بدر الشرابي وخروجه من الحضرة ومن تبعهمن الجبل والقرامطةمثل رافع وعمارة وغيرهاوكانوا أنصاره ومسيره الىديار مصرونزوله الرقةوماكان بينه وبين عير ودخول بإنس المؤنسي وحملته ومسيره الى جندقنسر ينوالمواصم واخراجه ظريفا البشكرى عنهاوتوليه النغرالشامي (وقد أنينا) في الكتاب الاوسط الذي كتابناه في الله والاوسط لكتابنا أخبار الزمانومنأباده الحدثان من الامم الماضية والاجيال الخالية والممالك الدائرةعلى ماكانمنه ومحاربته الاخشيدبن محمدبن طفج بالمريش من بلادمصر وانكشافه ورجوعه الىدمشق وماكان من قتله لاخيه الاخشيد محمد بن طفح بالاجو ن من بلاد الاردنوما كاذقب ل وقعةالعريش بينه وبسيزعبدالله بنطفج وماكان معهمن القواد وانكشافهم عنه واستئاذمن اسنامن منهم اليهمثل محمدبن بكسين الخاصة وبكير الخاةاني غلام فأغان المفلحي وغيرهماوغير ذلك من أخباره واخباره غيره وذكرنا مقتل ظريف اليشكرى في سنة نمان وعشرين وثلثهائة على باب طرسوس وماكانمن وقيعتهمع الثميلية وهم غلمان ثميل الخادم فاغني ذلك عن اعادته مبسوطا في هذا الكتاب واعاتفلغل بناالكلام فيالنصفيف فيماذكر نامن أخبيار الديلم والجبل وماكاذمن أمراسفارين شيرو يهومرداو يجعندذكر نالآ لأبي طالب وأمرالداعي الحسنبن

القاسم الحسني صاحب طبرستان ومقتله وخبر الاطروش الحسن بنعلى بن الحسن ( قال المسعودي)وقد أتيناعلى ذكر سائر الاحداث والكو ائن في أيام من ذكر نامن ألخلفاء والملوك فكتابنا أخبارازمان والاوسطوذكر ناف هذا الكتاب مايكتني بهالناظرفيه وانتهى التصنيف فيه الىهذا الوقت وهو جمادي الاولىسنة ستوثلاثمين وثلثائة ونحن بفسطاطمصر والفالبعلى أمرالدولة والحضرةأبو الحسن أحمد بنبو يه الديامي المسمى معز الدولة وأخو دالحسن بنبو يهصاحب بلاد أصبهان وكورالاهوازوغيرها المسمىركن الدولة وأخوهماالاكبر والرئيس المعظم عىبن ويه الملقب بعميد الدولة المقيم بارض فارس والمدير منهم لامر المطيع أحدبن بو يه مزالدولة وهو الحارب اليزيدين بارض البصرة والمطيع معه على حسب ماينمو الينامن أخباهم ودللنافى كنابناهذا بالقليل عىالىكثير وبآلجزءالقليل عىالجليل الخطير وذكرنافكل كنابمن هذه الكنب مالمنذكره في الا خرالا مالايسم تركه ولمنجد بدامن ايراده لمادعت الحاجة الى وصفه وأتيناعى أخبار أهل كل عصروما حدث فيهمن الاحداث وماكان فيهمن الكوائن الى وقتناهذ امع ماأسلفناه في هذا الكنتاب منذكرالبروالبحروالعامر منهما والغامر والملوك وسيرهاوالامم وأخبارها وأرجو أذيفسح الذتمالي لنافي البقاء ويمدنا بالممر ويسمدنا بطول الايام فنعقب تاليف هذا الكتاب بكتاب آخر نضمنه فنو نامن الاخبار وأنواعامن ظرائف الأسمارعلى غيرنظم من الناليف ولاتر تيب من النصنيف على حسب مايسنح من فوائد الاخبار ونترجه بكتاب وصل الجالس بجو أمم الاخبار ومختاط الأثار تاليالماسلف مركتبنا ولاحقاعا تقدمهن تصنيفنا وجيع ماأوردناه فيهذا الكتاب لايسم ذوى الدراية جهله ولايمذر فرتركه والتغافل عنه فنعمدأ بواب كنابى هذاولم يمهن النظرف قراءة كل باب منه لم يباغ حقيقة ماقلناو لاعرف العلم مقداره فلقدجمنا فيمه فىعدةالسنين باجتهاد وتمبعظيم وجولان في الاسفار وطواف في البلدان من الشرق والغرب وكثير من الممالك غير بملكة الاسلام فن قرأ كتابناهذا فليتدبره بمينالحبةوليتفضلهو باصلاحماأ فكرمنه نماغير دالناسخ وصحفه الكاتب وليرعلى نسبة السلم وحرمة الادب وموجبات الرواية مما تجشمت من التعبقها فالمنزاق فيهوف نظمه وتاليقه عنزاتمن وجبد جوهرا

منثوراذا أنواع ختلفة وفنو زمتباينة فنظم منها سلكا واتخذع قدا تعيسا عمينا باقيا لطلابه وليعلم من نظرفيه أى لم أقتصر فيه لمذهب والاتحيزت الى قول والاتحكيت عن الناس الا مجالس أخبارهم و لم أعرض فيه لغير ذلك فلنذكر الا زالباب الثانى مر جامع التاريخ على حسب ما قدمنا الوعد باير ادم في صدر هذا الكتاب

﴿ ذَكُر جامع التاريخ الباق من الهجرة الى هذا الوقت ﴾

وهوجمادي الاولىسنة ستوثلاثين وثلثمائة الذيفيه افتهينامن الفراغ من هذا الكتاب قدأفر دنافها سلف من هذا الكتاب بابالتاريخ فى تاريخ العالم والانبياء والملوك الىمولدنبينا محمدصني الشعليه وسلم ومبعثه الى هجرته ثم ذكرنا هجرته الى وفاته وأيام الخلفاء والملوك الى هــذا الوقت على حسب مايوجبه ألحساب ومانى كتبالسيروأ محابالنوار يخمن عنى باخبار الخلفاء والملوك ولمنعرض فيهاذكرنا من ذلك لما في كتب الريجات بما ذكره أصحاب النجوم على حسب مايو جب تاريخهم فلنذكر فهذا البابجيع ماأثبتوه في كتبزيجات النجوممن الهجرةالي همذا الوقت المؤرخ ليكون ذلك أكثر لفائدة الكتاب وأجم لمرفة تباين أصحاب التواريخ من الاخباريين والمنجمين ومااتفقو اعليه من ذلك فالذّى وجدناه من ذلك في كتاب الزيجات أنالابنداء فيوم الجعة مستهل المحرم سنة احدى للتروية وذلك يومستة عشرمن تموزسنة تسعماتة وثلاثة وثلاثين لذي القرفين وكانت هجرةالني صلى الله عليه وسلممن مكة الى المدينة سنة احدى بعدان مضى منهاشهر ان و ثنافية أيام فكث بهاحتى قبض صلى المه عليه وسلم تسع سنين واحد عشر شهر اواثنين وعشرين يوما فذلك عشرسنين وشهران (أبوبكر) الصديق دضى الله عنه سنتين وثلاثة أشهر وعمانية أيام فذلك اثنتاعشرةسنة وخمسة أشهرو ثماقية أيام (عمر بن الخطاب)رضي الله عنه عشر سنين وستة أشهر وتسعة عشريومافذاك اثننان وعشرون سنة (عنمان بنعفان ) رضى الله عنه احدى عشرة سنة واحدعشرشهر او تسعة عشريوما

(على) بن أبى طالبرضى الله عنه أد إم سنين وسبمة أشهر فذلك تسع وثلاثون سنة و ثمانية أشهر وثلاثون سنة و ثمانية أشهر و ثلاثة أيام فذلك أد بعون سنة و شهر ان وعشر وزيوما (معاوية) بن أبى سفيان دضى الله عنه تسع عشرة سنة وثلاثة أشهر و خسة وعشر بن يومافذلك تسع و خسون سنة وسنة أشهر و خسة وعشر بن يومافذلك تسع و خسون سنة وسنة أشهر و خسة وعشر وزيوما و ين معاوية ثلاث سنين و ثمانية أشهر (معاوية) بن يزيد بن

معاوية ثلاثة اشهروا تنيزوعشرين يوما(مروان) بن الحسكم أرقبة أشهر (عبدالله) ابن الزبير ثمان سنيزوخمسة أشهر (عبد الملك) بن مروان حتى قتـــل ابن الزبيرســـنة وشهرين وستة أيام

﴿ ذَكُرَأُوام بني مروان ﴾

عبدالملك بن مروان بن الحكم الذي عشرة سنة وأد بنة أشهر و خسة أيام (الوليد)
ابن عبدالملك تسع سنين و تسعة أشهر و عشر بن يو ما (سليان) بن عبدالملك سنتين
وسبعة أشهر و عشر بن يو ما (عمر) بن عبدالمزيز بن مروان سنتين و خسة أشهر و ثلاثة
عشر يو ما (زيد) بر عبدالملك أربع سنين و يو ما واحدا (هشام) بن عبدالملك
تسع عشر قسنة و ثمانية أشهر وسبعة أيام فذلك مائة سنة و أد بعسة و عشرون سنة
وثلاثة أشهر وستة أيام (الوليد) بن يزيد بن عبدالملك حتى قنل سنة وشهرين و عشرين
يومافذلك مائة سنة و خسة و عشرون سنة و شهر و سبعة و عشرون يو ما
وكاف الفتنة بعدمقتله بإشهرين و خسة و عشرين يومافذلك مائة سنة و خسة و عشرون
وسبعة أيام فذلك مائة و خس و عشر و زيوما (يزيد) بن الوليد بن عبدالملك شهرين
وسبعة أيام فذلك مائة و خس و عشر و زيوما (يزيد) بن الوليد بن عبدالملك شهرين
ابن الوليد بن عبدالملك حتى خام شهرين و أحد عشر يوما فذلك مائة سنة و ست
وعشر و زسنة و شهر و اثنا عشر يو ما (مروان) بن عمد حتى قتل حس سنين و شهرين
فذلك مائة سنة و احدى و ثلاثون سنة و ثلاثة أشهر و اثنا عشر يوما

🌊 ذکر الخلفاء من بنی هاشم 🦫

أبوالمباس عبدالله بن محداً ربع سنين و عانية أشهر ويومين فُذَلك مائة وخس و ثلاثون سنة و احد عشر شهر او أربعة عشريو ما عند البيعة الى المنصور أربعة عشريو ما فذلك مائة وخس و ثلاثون سنة و أحد عشر شهر او ثمانية و عشرون يوما (أبوجعفر) عبدالله بن محد المنصور احدى وعشر ين سنة و أحد عشر شهر او سنة أيام حتى اننهى الحجر الى المهدى اثنى عشريو ما فذلك مائة وسبع و خسون سنة و أحد عشر شهر او عان و عمانية عشر يوما و تمانية و شمانية و احداو خسة أيام فذلك مائة و محان و سنون سنة و ثلاثة أيام فذلك مائة و تمان و سنون سنة و ثلاثة أشهر فذلك مائة و تسعون سنة و شهر في المنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في المنة و شهر في و ستون سنة و شهر في المنة و شهر في المنه و شهر

عشر بومافذاكمائة واثنتان وتسمون سنة وخسة أشهر وخسة عشر يوما (الامين ) حتى خلع وحبس ثلاثسنين وخمسة وعشر يزيو مافذلك مائة وخمس وتسعو نسنة وستةأشهر واثناعشر يوماوأخرج وبويع لهوحارب وحوصرحتي قنلسنة وستة أشهر وثلاثة تشريوما ( المأمون ) عشرين سنة وخمسة أشهرو اثنين وعشرين بوما فذلك مائنان وسبع عشرة سنة وسنة أشهر وتسمة عشريوما (المنصم) ثمان سنين وعانية أشهر ويومافذاك مائنان وستةومشر وزسنة وشهراز وتسمةعشر يوما ( الوائق ) خمسسنين وتسعة أشهر وحمســــة أيام فذلك ماءً ان و احدى و ثلاثو زسنة وأحدعشرشهرا وأربعةوعشروزيوما (المنوكل) أربععشرةسنةوتسعةأشهر وسيمة أيام فذلك مائتان وست وأربعون سنة وتسمة أشهر ويوم واحد (المنتصر) ستة أشهر فذلك مائنان وسبعة وأربعون سنة وثلاثة اشهر ويوم واحدالى أذانحدر المستمين الىمدينةالسلام سنتين وتسمة أشهر وثلاثة أيام نذلك مائتان وخمسون سنة وأربمةعشر يوماواليأن خطب المعتر عدينة السلام احدعشرشهرا وعشرين يومافذاكما ثنازواحدي وخمو زسنة وأربعة أياموالى أنخام للائسنيز وستة أشهرو ثلاثةوعشريز يوما فذلك مائنان وأربمة وخمدو زسنة وسنة آشهر وسبعة وعشرون يوماوالى بيمة المهندى يوميز فذلك مائناز وأربع وخسون سنة وسبمة أشهر (المهتدى)احدعشرشهر او عانية وعشريز يومافذ الدُماتنان وخمسو خمسون سنة وستة أشهر وسبعة عشر يوما ( المعتمد ) ثلاثا وعشر يرسنة و ثلاثة أيام فذاك مائنان وثمانو ثمانوزسنة وثلاثة أشهرو اثناز وعشروزيوما ( المقتدر ) حتى خام احدى وعشر ينسنة وشهر يزوخمسة أيام فذلك ثلمائا سنة وستعشرة سنة وتسمة عشر يوما ( ابن الممتز ) حتى خلم يومين فذلك ثلثًا تةسنة وسنة عشر سنة واحدى وعشرو زيوما ( المقندر )حتى قنل ثلاث سنين و تسمة أشهر و عمانية أيام فذلك ثلمائة وتسم عشرة سنة وعشرو زيوما (القاهر ) حتى خام سنة وسنة أشهروا اثني عشريوما فذلك ثلمائة واحدى وعشر و زسنة وأريمة أشهر وسبعة زيام (الراضي ) ستسنين وأحدعشرشهراو عانية وعشروزسنة وسبمةعشر يوما (المتقى) الائسنين وتسمة أشهر وسنة نشر يومافذلك ثلثمائة والنتاز وثلائون سنة وشهر واحدوثلاثة أيام ( المستكني ) سنة وثلاثة أشهر فذلك ثلثمائة سنة وثلاث ونلاثو زسنة وسبعة أشهر واثناعشر يوما ( المطبيعة ) الىغرة جادىالاولىسنةست وثلاثين وملمائةسنة

وثمانية أشهروخسةعشر نومافذلك ثلثائةوخمسوثلاثونسنة وأربعةأشهر الا ثلاثليال ( قال المسعودي ) وسنو الهجرة قرية و بين هذا التاريخ و تاريخ أصحاب الاخبار والسيرتفاوتمنز ياداتالشهور والايامومعولنا فعاذكر نامنالتاريخ من الهجرة الى هـــذا الوقت على ماوجدنافي كتب الزيجات وكان أهل هذه الصناعة يراعون هذه الاوقات و يحيطون علمهاعلى التحديدو الذي فقلناه من التار يخفن زيج أبي عبدالله محمدبن جابرالساني وغيرهمن الزيجات الىهذا الوقت فاما ماقدمناذكره فهذا الوقت من الهجرة الهذا الوقت فانانعيدذكره مفصلافي هذا الكتاب لكي يقرب تناوله على الطالب له ولا يبعد عماذ كر ناهمن الر مجات ( فالذي صح) من تار يخأصحابالسير والاخبارمنأهلالنقل والاكثار أنهبمثصلىاللهعليه وسلم وهوابن أربسين سنة فاقام يمكة ثلاث عشرة سنة وهاجر عشرا وقبض وهوابن ثلاث وستين سنة صلى الله عليه وسلم ( أبو بكر ) سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيام ( همر ) بن الخطاب عشر سنين و تسمة أشهر و أربع ليال (عثمان) بن عفان احدى عشرة سنة (على) بن ا بي طالب أربع سنين (١) (الحسن) بن على سنة أشهر وعشرة أيام (معاوية) بن أبي سميان سبع عشرة سنة و محافية أشهر (يزيد) بن معاوية ثلاث سنين و محافية أشهر الا محان ليال (مَعْاوِية) بن يزيدشهر او احداو أحدعشر يوما (مروان ) بن الحكم ثمانية أشهر وخمسة أيام ( عبدالملك ) بن مروان احدى وعشر ين سنة وشهر او نصفا ( الوليد) ابن عبد الملك سبع سنين و ثمانية أشهر ويومين (سليمان) بن عبد الملك سنتين وسبعة اشهر وسبعة وعشر ين يوما (عمر) بن عبدالمز يزسنتين وخسة أشهر وخسة أيام (يزيد) ابن عبدالملك أربع سنين وشهر اويومين (هشام) بن عبدالملك تسع عشرة سنة وتسعة أشهرواحدىعشرة ليلة ( الوليد ) بن يز يدسنة وشهر ينوآثنينوعشر ينيوما (مروان) بن محمد خمس سنين وعشرة أيام (عبدالله ) بن محمد السفاح أربع سنين وتسعة أشهر ( المنصور ) اثنتين وعشر ين سنة الاتسم ليال ( المهدى ) عشرسنين وشهرا وخمةعشر يوما ( الهادي ) سنة وسنة أشهر ( الرشيد) ثلاثا وعشر ين سنة وسنة أشهر ( الامين ) أروع سنين وستة أشهر ( المأمون ) أحدى وعشر ين سنة سواء ( المعتمم ) تمانسنين وتمانية أشهر ( الواثق ) خسسنين وتسعة أشهر وخسة أيام (١) يياض بالاصل

﴿ ٣٦ مروج تى ﴾

(المتوكل)أدبع عشرة سنة و سمة أشهر و تسع ليال (المنتصر) ستة أشهر (المسنمين) ثلاثسنينو عَمَانية أشهر (المعتر)أر بعسنين وستة أشهر (المهتدى)احدعشر شهرا (المعتمد)ثلاً اوعشر ينسنة(المعتضد)تسعسنينوتسعة أشهر ويومين( المكتني) ستسنين وسبمة أشهر ويومين (المقندر أربعا وعشرين سنة واحدعشر شهرا وسنة عشريوما (القاهر)سنة وسنة أشهر وسنة أيام (الراضي)ستسنين واحدعشر شهرا وثمانية أيام (المنتي) ثلاث سنين و تسعة أشهر وسنة عشر يوما (المستكني) سنة و ثلاثة أشهر (المطبع) الىغرة جمادىالاولى سنةست وثلاثين وثلمائةسنة وتمانية أشهر وخمسة عشر يوما (ونحن تؤمل من الله) تعالى البقاء والزيادة في العمر لذيد في هذا الكتاب مايحدث في ايامهم ومايكون في المستقبل من دولتهم فهمذا جمل الناد يخمن الهجرةالىهذا الوقت وهوجادى الاوار سنةست وثلاثين وثلثائة وقد أوردنا فالكتاب ماذكرالفريقان جيمالكي لايبمدفهم ذلك على مريده والطالب له انشاء الله تعالى والتاريخ من المولد الى هذا الوقت معلوم ومن المبعث الى الوقاة معروف غير مجهولولايتمذرتناوله علىذى الدرايةمن هذاالكتاب الاأن ممول الناس ان بدء التاريخمن الهجرةعلى حسبما بينافيا سلف فى كتبنامن مشاورة ممرالناس فى التاريخ عندحدوثبدئه وماةالهالناسمن كلفريق منهم وأخذه بقول على بنأبي طالب رضي الشعنه أذيؤر خبهجرة النبي صيالة عليه وسلمو تركه أرض الشرك وانذلك كانمن مررضى الله عنه فى سنة سبع عشرة او عمانى عشرة على حسب التنازع في ذلك والله أعلم 🥕 ذُكر تسمية من حج بالناس أول الاسلام الىسنة خسو ثلاثين وثلثائة 📡 (قال المسمودي) فتحرسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة ورجع الى الدينة واستعمل عناب بن أسيد بن إبى العيص بن أمية على مكة فحجالناس سنة ثمان وقيل بلحج الناس اوزاعاليس عليهم احدثم كافت سنة تسع فحج بالناس أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين خرجمن المدينة مع ثلثمائة وبعث رسول الله مسلى الله عليه وسلم عشرين بدنة ثم أرسل على أثره على بن أبي طالب رضى الله عنه فادركه بالمرج وممهسورة يراءة فاذنها يوم النحر عند المقبة فاقام أبوبكر الحج وخطبابوبكر بمكة قبل التروية بيوم ويوم عرفة بعرفة ويوم النحر بعنى ثم كافت سنة عشرفحج الناس سيدالمرسلين رسول المصلى الشعليه وسلم ثم كانت سنة إحدىعشرة فحج بالناس عربن الخطاب رضى الدعنه ثم كافت سننة اثنتي

عشرة فحيج بالناس ابو بكرالصديق رضى الله عنده مكانت سنة ثلاث عشرة فحجالناس عبدال حمن بنعوف ثمكافت سنةأد بع عشرة فحجالناس عمرين الخطاب رضى الله عنه ثم كافت سنة خسعشرة فج بالناس ثم كافت سنة ستعشرة فج بالناس حمر بن الخطاب ثم كافت سنة سبع عشرة فيج الناس عربن الخطاب ثم كافت سنة ثمان عشرة فحج بالناس مربن الخطاب ثم كانتسنة تسع عشرة فحج بالناس مربن الخطاب ثم كانتسنة عشرين فحج بالناسعمر بن الخطاب نمكانتسنة احدى وعشرين فحجالناس عربن الخطاب ثم كانتسنة اثنتين وعشرين فحج الناس عربن الخطاب ثمكانتسنة ثلاثوعشرين فحج بالناس عمربن الخطاب ثمقتل رضى المتعنهآخر ذى الحجة ممكانتسنة أربع وعشرين فحج الناس عبدال حن بن عوف ممكانتسنة خس وعشرين فحج الناس عثمان بن عفان الىسنة أر بع و ثلاثين ثم كانت سنة خس وثلاثين حج بالناس عبدالله بن عباس بأمرعتمان وهو محصور ثم كانت سنةست وثلاثين حج الناس عبدالله بن عباس ثم كافت سنة سبع وثلاثين بعث على بن أبي طالب على الموسم عبدالله ين العباس وبمثمماوية بن أبي سفيان شجرة الرهاوي فاجتمعا يمكة وتنازعا الامارة ولم يسلم أحدهالصاحبه فأصطلحاعل أنيصلي بالناس شيبة بن عثمان الجمعى فمعل دلك مم كافتسنة محان وثلاثين حج بالناس قلم بن عباس نالب مكة مم كانت سنة تسعو ثلاثين حجشيبة بنعثمان ثم كانتسنة أربعين والننازعمع معاوية والحسن بنعلى فالخلافة فحج بالناس المفيرة بن شعبة عن كتاب يقال افه افتمله فيما قيل مم كافتسنة احدى وأربين حج بالناس عتبة بن أبي سفيان مم حج بعده صروان ابن الحكم ثم كانت سنة أدبع وادبعين حجمعاوية بن أبي سفيان ثم كانت سنة خس وأربين حج الناس مروان بن الحكم ممكافت سنة ست وأربين حج الناس عنبة بن أبىسفيان ممكانت سنة سبعوار بعين حج الناس عتبة بن أبى سفيان ممكانت سنة ثمان واربسين حج بالناسمر وأنبن الحكم ثم كافت سنة تسع واربعين حج بالناس سعيد بن الماص ثم كافت سنة خسين حج بالناس معاوية بن الى سفيان ثم كافت سنة اثنتين و خسين حج الناس سعيد بن العاص عامين ثم كافت سنة ارقع و خسين حج الناس مروان بن الحكم تمكانت خسوخسين حجالناس مروان بن الحكم ثم كانتسنة ستوخسين حج بالناس عتبة بن ابىسفيان ثم كافت سنة سبع وخمسين حج الناس الوليدبن عتبة عامين ثم كانت سنة تسع و خسين حج الناس عثمان بن ابي سميد ثم كانت سنة سنين

حج بالناس محرو بن سعيد بن العاص ثم كافت سنة احدى وستين حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ثم كافت سنة اثنتين وستين حج بالناس الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ثمكانتسنة ثلاثوستين حج بالناس عبدالله بزال بيرالىسنة احدى وسبعين حج بالناس الحجاج بزيوسف وقنسل عبدالة بنرالر بيرثم كافت سنة أربع وسبعين حج بالناس الحجاج بن يوسف مكانت سنة خس وسبعين حج بالناس عبد الملك بن مروان ثمكافتسنة ستوسمين حج الناس الىسنة ثمافيز أبان بنعثمان بنعفان ثم كافت سنة احدى و عانين حج بالناس سليمان بن عبد الملك بن مروان ثم كافت سنة اثنتين و عافين حج بالناس أبان بن عمان بن عفان ثم كافت سنة ثلاث و ثمانين حج بالناس الى سنة خس وتحافين هشام بن اسمعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة الخزومي ثم كانت سنة ست و عانين حج الناس المساس بن الوليد بن عبد الملك ثم كانت سنة سبع و عانين حج بالناسهمر بنعبدالمزيز بنمروان ثم كانتسنة تماذو ثمانين حجبالناس الوليدبن عبدالملك ثم كافت سنة نسع و عافين حج بالناس حمر بن عبدالمزيز ثم كافت سنة تسعين حج بالناس عمر بن عبدالمزيز تمكانت سنة احدى وتسمين حج بالناس الوليد بن عبد الملك ثم كانتسنة اثنتين وتسمين حج بالناس عمر بن عبدالمزيز ثم كانت سنة ثلاث وتسمين حج بالناس عمان بن الوليد بن عبد الملك ثم كافت سنة أربع وتسمين حج بالناسمسامة بنعبد الملك ثم كافت سنة خس وتسعين حج الناس الوليد بن عبد الملك ثم كافتسنةست وتسمين حج بالناس أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم ثم كافت سنة سبع وتسمين حجبالناس سلمان بن عبد الملك ثم كانت سنة عان وتسمين حج بالناس عبد المزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد بن العاص بن أمية ثم كافت سنسة تسع و تسمين حج بالناسأبو بكر محدبن همرو بن حزم ثم كافت سنة مائة حج بالناس أبو بكر أيضا ثم كافت سنة احدى ومائة حج بالناس عبدالمزيز بن عبدالله أمير مكة ثم كانت سنة اثنتين ومائة حجبالناس عبد آلرحن بن الضحاك الفهرى ثم كانت سنة ثلاث ومائة حجبالناس عبدالله بنكمب بنحمير بن سبع بنعوف بن نضر بن مماو يةالنضري ثم كأنتسنة أربع ومأئة حجفيها أيضائم كأنتسنة خسومائة حجبالناس ابراهم بن هشام بن اسمعيل المخزوى ثمكانت سنة ستومائة حج الناس هشام بن عبد الملك شمكانت سنة سبع ومائة حج بالناس ابراهيم بن هشام المخزومي المسنة اثنتيعشرة ومائة ثم كانتسنة ثلاث عشرة ومائة حج بالناس سليمان بن هشام بن عبدالملك

ثم كانت سنة أر فِع عشرة ومائة حج بالنباس خالدبن عبد الملك بن الحرث بن الحكم بن العاص بن أمية ثم كانت سنة خمس عشرة وماثة حج بالناس محمد بن هشام بن اسمعيل بن الوليدبن المفيرة ثم كانتسنة ستعشرة ومآلة سج بالناس الوليدبن يزيدبن عبدالملك وهوولى عهده ثم كافت سنة سبع عشرة ومائة حج بالناس خالدبن عبدالملك ثم كانتسنة ثمان عشرة ومائة حج بالناس محدبن هشام بن اسمعيل ثم كانتسنة تسععشرة ومائة حج بالناس مسلمة بنهشام بن عبدالملك أبوشاكر وقيل بلمسلمة بن عبد الملك ثم كانت سنة عشر بن ومائة حج بالناس محمد بن هشام بن اسمعيل ثم كانتسنة احدى وعشرين وماثة حج بالناس محدبن هشام بن اسمعيل الىسنة أربع وعشرين ومائة ثمكانتسنة خسوعشرين ومائة حج بالناس يوسف ابن أخى الحجاج بن يوسف ثم كانت سنة ست وعشر بن ومائة حج بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك ثم كانت سنة سبع وعشرين ومائة حج بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبدالمز يزثم كافتسنة ممان وعشر ينومائة حج بالناس عبدالمز يزبن عمربن عبد العز يزثم كانتسنة تسع وعشر ين ومائة حج بالناس عبدالواحد بن سليان بن عبد الملك بن مروان وكان أبو حمزة المختار بن عوف الخارجي من الاز دداعية المعروف بطالبالحق قدوقف وخرجتك السنة فكلمهالناس حتى نزل عبدالواحديصلي بالناس و يخر جالى منزلة شمكافت سنة ثلاثين ومائة حج بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان ثم كانتسنة احدى وثلاثين ومائة حج بالناس عروة بن محمد بن عطية السعدى بكتابافتعه علىلسانهمه عبدالملك بنجمد وهووالى الحجاز واليمن لمروان بن محمد ( قال المسعودي ) فهذا آخر ماحج بنو أمية شمكانت سنة اثنتين وثلاثين ومائة حج بالناس داو دبن على بن عبدالله بن العباس بن عبد المطلب ثم كافت سنة ثلاث وثلاثين ومائة حج بالناسز يادبن عبدالله الحرثي ثم كانتسنة أربع وثلاثين ومائة حج بالناس عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس ثم كانت سنة خسو ثلاثين ومائة حج بالناس سلمان بنعلى بن عبدالله بن عباس ثم كانت سنة ست وثلاثين ومائة حج الناس أبوجعفر المنصوروفها بو يعملابي جعفر المنصورثم كانتسنة سبع وثلاثين ومائة حيج بالناس اسمعيل بن على بن عبدالله بن العباس ثم كافت سنة ثمان وثلاثين ومائة حج بالناس الفضل بن صالح بن على ثم كافت سنة تسع وثلاثين ومائة حج بالناس العباس بن محمد بن على ثم كافت سنة أر بعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور

ثم كانتسنة احدى وأربعين ومائة حج بالناس صالح بنعلى ثم كانت سنة اثننين وأربعين ومائة حجالناس اسمعيل بنعلى ثمكانت سنة ثلاث وأربعين ومائة حج بالناس أبو جعفر المنصور ثم كافت سنة أربع وأربعين ومائة حجالناس (١)ثم كافت سنة خمس وأربعين ومائة حج بالناس السرى بن عبدالله بن الحرث بن العباس بن عبد المطلب ثمكانت سنةست وأربعين ومائة حجبالناس عبدالوهاب بن ابراهيم بن محمد ابن على بن على بن عبدالله بن المباس تم كانت سنة سبع وأربسين ومائة حج بالناس أبوجمفر المنصوروقيل محدبن ابراهيم الامام وقتل فىسنة نماذتم كانتسنة تسع وأربعين ومائة حج الناس عبدالوهاب بن ابراهيم بن محمد بن على ثم كانت سنة خمسين ومائة حج الناس عبدالصمد بن على ثم كانتسنة احدى وخمسين ومائة حج بالناس محدبن ابراهيم بن محدبن على ثم كانت سنة اثنتين وخسين ومائة حج بالناس أبوجعم المنصور ثمكا فأسنة ثلاث وخسين ومائة حج بالناس المهدى محد بن عبدالله بن محد بن على ثم كانت سنة أربع و خسين و مائة حج بالناس محد بن ابر اهيم بن محد بن على ثم كانت سنة خس وخسين ومائة حج بالناس عبدالصمد بن على ثم كأنت سنة ست وخسين ومائة حج بالناس العباس بن محمد بن على ثم كافت سنة سبع وخسين ومائة حج بالناس ابراهيم بن يحيى بن محمد بن على ثم كانتسنة نمان وخسين ومائة حج بالناس ابراهيم ابن يحيى أيضائم كافتسنة تسع وخمسين ومائة حج بالناس يزيدبن منصور بن عبدالله ابن شهر بن يز يدبن مثوب الحيرى ثم كافت سنة سنين ومائة حيج بالناس الهادى بن موسى بن المهدى وهو ولى عهدتم كانت سنة اثنتين وستين ومائة حج بالناس ابر اهم ابنجعفر بن أبىجعفرتم كانتسنة ثلاثوستين ومائة حج بالناسعلى بن المهدى ثم كاقتسنة أرقع وستين ومائة حج بالناس صالج بن ابى جعفر تم كانت سنة خس وستين ومائة حج بالناس صالح أيضائم كانت سنة ستوسنين ومائة حج بالنباس محمدبن ابراهيم بنمحمدبن على تم كافت سنة سبع وستين ومائة حج بالناس آبراهيم بن يحيى بن محدبن علىثم كافتسنة نمان وستين ومآثة حج بالناس على بن محدالمهدي ثم كافتسنة تسع وسنين ومائة حج بالناس سليان بن أى جمفر المنصور م كانت سنة سبعين ومَائَة حِج بالناس هرون الرشيد ثم كانت سنة احدى وسبعين ومائة حج بالناسعبدالصمدبن علىثم كافتسنة اثنتين وسبمين ومائة حج بالناس(١)ثم كافت (١) بياض بالاصل

سنة ثلاث وسبمين ومائة حج بالناس هرون الرشيدخر جمحرما منءسكرهالى مكة ثم كانت سنة أربع وسبَّمين ومائة حج بالناس هرون الرشيد الىسنة تسع وسبمين ومائة ثم كانت سنة تمانينومائة حج بالناس موسى بنعيسى بن موسى ابن محمد بن على ثم كانت سنة احدى و ثمانين و مأنة حيج بالناس هر و ن الرشيد ثم كانت سنة اثننين ونمانين ومائة حج بالناس موسى بن عيمي ثم كانت سنة ثلاث و ممائة حج بالناس العباس بن محمد المهدى ثم كانت سنة أرجع و ثما نين و مائة حيج بالناس ايرآهيم بنالهدى ثمكانت سنةخسو ثمانين ومائة حيجبالناس منصور بنآلمدى ثم كافت سنة ستو ثمانين ومائة حج بالناس هرون الرشيد ثم كافت سنة سبع ومحافين ومائة حيج الناس عبدالله بن العباس بن على وقيل منصور بن المهدى ثم كافت سنة ثمان و ثمانين ومائة حجالناس هرون الرشيد ثم كافت سنة تسع ومحافين ومائة حجالناس المباس ابنموسى بن عيسى بن محدبن على ثم كافت سنة تسمين ومائة حجبالناس على بن الرشيد ثم كانت سنة احدى وتسمين ومائة حج بالناس العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور ثم كافتسنة اثنتين وتسمين ومائة حجبالناس المباس بن عبيدالله أيضاثم كانتسنة ثلاث وتسمين ومائة حج بالناس داو دبن عيسى بن موسى بن محد بن على ثمكانت سنة أربع وتسمين ومائة حجمالناس علىبن الرشيد ثمكانت سنةخمس وتسمين ومائة حجبالناس داو دبن عيسي بن موسى ثم كانت سنة ست و تسمين ومائة حج بالناس المباس بنموسي الى عمان وتسعين ثم كانت سنة تسع وتسعين ومائة حج بالناس محدبن داو دبن عيسى بن محدبن على ووثب ابن الافطس الماوى بمكة فقبض عليها فتنجى محمد بنداود ولم يمض الىعرفة وخرجالناس فوقفوا بغيرامام فاساكانوا بالمزدافة طلع عليهم ابن الافطس فاقام لهم باق حجتهم ثم كافتسنة ماثنين حج بالناس الممتصم بن اسحق ثم كانت سنة احدى ومائتين حج بالناس اسحق بن موسى بن عيسى ابن موسى بن محدين على شم كافت سنة اثنتين ومائتين حج الناس ابر اهيم بن موسى بن جعفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أول طالبي أقام للناس الحج فى الاسلام على انه أقام متغلبا عليه لامولى من قبل خليفة وكان بمن سمى فى الارض بالفساد وقتلأمحاب براهيم بن عبيسدالة الحجبى وغيره فالمسجد الحرام ويزيد ابن محمد بن حنظلة المحزومي وغيره من أهل العبادة ثم كانت سنة ثلاث ومائنين حج بالناس سليمان بن عبدالله بن جعفر بن سليان بن على ثم كانت سنة أربع وما تنين حج

بالناس عبيدالله بن الحسن بن عبيدالله م كانت سنة خس و مائتين حج بالناس عبيد الله بن الحسن أيضائم كافت سنة ست وسبع وما تتين حج بالناس ابو عيسى بن الرشيد ثم كانت منة عان ومائت ينحج بالناس صالح بن الرشيد ومعهز بيدة الىسنة عشر ومائنين ثم كافت منة احدى عشرة ومائت ين حج الناس اسحق بن العباس بن محمد بنعلىثم كافت سنة اثفتي عشرة ومائنين حج بالناس المامون ثم كافت سنة ثلاث عشرة ومائنين حج بالناس أحمد بن العباس ثم كانت سنة اربع عشرة ومائنين حج بالناس عبيدالله بن عبدالله مكافت منة خس عشرة ومائتين حج بالناس عبدا الله بن عبيد الله ايضائم كانت سنة ست عشرة وما تنين حج بالناس (١) ثم كانت سنة سبع عشرة ومائتين حج بالناس مليمان بن عبدالله بن على ثم كافت سنة محان عشرة و مائت ين حج بالناس صالحين العباس بن محمدثم كافت سنة قسع عشرة ومائت ين حج بالناس صالح بن العباس بزمحمد شمكافت سنةعشرين ومائنين حج بالناس صالح بن العباس أيضائم كافت سنة احدى وعشرين ومائتين حج بالناس أيضاصالخ بن العباس بن محمد ثم كانت سنة اثنتين وعشرين ومأتتين حج بالناس محمد بن داو دبن عيسي بن محسد بن على بن عبدالله ابن العباس بن عبد المطلب مم كذلك الى سنة ست وعشرين و مائتين م كافت سنة سبع وعشرين ومأثنين حج بالناس جعفر المنوكل بن المعتصم بن الرشيد ثم كافت سنة ثمان وعشرين ومائنين حجبالناس الىمنة خمس وثلاثين ومائنين محمد بن داو دبر عيسى ثم كانت سنةست وثلاثين ومائتين حج بالناس محمد المنتصر ومعه جدته شجاعثم كانت سنة سبمو ثلاثين ومائتين حج الناس على بن عيسي بن جعفر بن المنصورثم كانت سنة ثمازو ثلاثين ومائنين الىسنة احدى وأربعين ومائنين حج بالناس عبدالله برمحد بنداود ينعيسى ينموسى بنعلى بنعبدالله ينعباسهم كافت سمنة اثنتين وأربمين ومائتين حج الناس الىسنة أربع وأربعين ومائتين عدالصمد ابنموسى بن محدين ابراهيم الامام بن محدين على بن عبدالله بن عباس ثم كانت سنة خس وأربمين ومائتين حجبالناس الىسنة تمان وأربعين ومائتين محمدبن سلمان بن عبدالله ابن محدبن ابراهيم الامامئم كانتسنة تسعوأ ربين ومائنين حج الناس عبدالصمد ابن موسى بن محدين ابراهيم بن محدين على بن عبدالله بن عباس ثم كانتسنة خمسين ومائتين حجالناس جمفر بن الفضل بن موسى بن عيسى بن موسى و يلقب بساسان (١) بياض الاصل

ثمكانت سنة احدى وخمسين ومائتين وقف بالناس اسمعيل بن يوسف العاوى المقدم ذكره فيامضى منهذ الكتاب وبطل الحج الايسيرالان اسمعيل هذا طلععلى الحاج وهمهرفة فيجموعه فقنلمن المسلمين خلقاعظما حتىزعموا انه كان يسمع بالليل تلبية القتلي وكانشانه في الفسادعظ مائم كافت سنة اثنتين وخسين ومائتين حج بالناسكعب البقرمحمد بن أحمد بن عيسي بن جعفر بن المنصور ثم كافت سنة ثلاث وخسينومائنين حجالناسعبدالله بزمحمدبن سليمان بنعبدالله الرسيثم كانتسنة أربع وخسين ومائتين حج بالناس على بن الحسن بن اسمعيل بن المماس بن محد بن على ثم كأنثسنة حمس وخسين ومائتين حج بالناس على بن الحسن أيضائم كانت سنة ست وخمسين وماثنين حج بالناس كمب البقر محمدبن أحمسد بن عيسي بن جعفر بن المنصور ثمكانمتسنة سبعوخمسين ومائتينحج بالناسالفضل برن العباس بنالحسن بن اسمميل بن العباس بن محمد بن على ثم كافتسنة ثمان وخسين ومائتين حج الناس الفضل بن المباس أيضائم كافت سنة تسع وخسين وماثنين حج الناس ابر اهيم بن محمد حجالناس ابن بويه أيضا ثم كافت سنة احدى وستين ومائتين حج بالناس الفضل ابن العباس بن الحسن بن اسمعيل بن العباس بن محمد بن على ثم كافت سنة اثفتين وستين وماثنين حج بالناس الفضل بن العباس أيضائم كافت سنة ثلاث وستين وماثنين حج بالناسالفضل بزالمماس أيضائم كافتسنةأر بعوستينوما تتيرحج بالناس الىسنة عمان وسبمين وماثنين خمس عشرة سنة منوالية هرون بن محمد بن اسحق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محد بن على بن عبدالله بن عباس ثم كافت سنة تسع وسبعين ومائتين حج بالناس الى سنة سبع و عما فين و ما تنين تسع حجج منو الية أبو عبد الله محد بن عبد الله ابنداو دبن عيسي بن موسى ثم كافت سنة عمان وتما فين ومائتين حج بالناس محمد بن هرون بن العباس بن اير اهيم بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور ثم كانت سنة تسعو عافين ومائتين حج بالناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن محدين على ولم يزل عج بالناس كل سنة الىسنة خسو ثلثاثة ثم كانتسنة ستوثلثا أة حج بالناسأحدينالعباس بن محسد ين عيسى بن سليان ين محسدين ابراهيم الامام وهو المعروفباخي أمموسي الهساشمية فهرمانة شعب أمالمقندر باللهثم كافتسسنة سبع وثلثمائة حج بالناس أحمدبن المباس أيضائم كافتسنة بمان وثلثمائة حجالناس الىسنة

احدى عشرة و ثلثها تة اسحق بن عبد الملك بن عبد الله بن عليه الله بن العباس بن محمد ثم كافت سنة اثنتي عشرة وثلثها تةحج بالناس الحسن بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس بن عجمد بن على بن عبدالله بن العباس ثم كانتسنة ثلاث عشرة وثلثاثة حج بالنباس أبوطالب عبدالسميع بنأيوب بن عبدالمزيز بن عبدالمر العباس بن محمدخليفة لعمه الحسن ثم كافتسنة أربع عشرة وثلثهائة حج بالناس عبدالة بن عبيداله بن سليهان بن محدالا كبر ثم كافت سنة خس عشرة وثلثا أة حج بالناس عبد اللهبن عبيد اللهبن العباس بن عمد المعروف بابى أحمدالازرق خليفة الحسن بن عبدالعزيز بن العباس ثم كافت سنة ستعشرة و ثلثا أة حج بالناس أبو أحد الازرق أيضائم كانتسنة سبع عشرة وثلثائة دخل سليان بن الحسن صاحب البحرين مكة وقدحضرهم بن الحسن بن عبدالمزيز المقدم فسبه اليه لا تامة الحيج خليفة لابيه فكان من أمرالناس ما كان فياقدمناذكره فياسلف من هذا الكتاب ولم يتم حج فىموصم سنة سبع عشرة وثلثما تةهذهمن أجل حادثة القر امطة لعنهم الله الالقوم يسير غدروافتم حجهم دون امام وكانو ارجالة ثم كانتسنة كمان عشرة وثلثها تةحج بالناس حمر بن الحسن بن عبدالمزيز الحاشمي خليفة لابيه الحسن بن عبدالمزيز مم كانتسنة تسعمشرة وثلثمائة حجبالناسفيها جعفر بنعلى بنسلمان خليفةالحسن بن عبدالمزيز ثم كافت سنةعشرين وثلثائة حج بالناس فيهاهم بن الحسن بن عبدالمزيز خليفة لابيه أيضا ولميزل يحج بالناس الىسنة خمسو تلاتينو ثلثهائة وهوعل قضاء مكة فىهذا الوقت وهو جادى الأخرة سنة ست وثلاثين وثلثاثة واليه قضاءمصر وغيرها (قال أبو الحسن على بن الحسين بن على المسعودي رحمه الله ) قدذكر نافع اسلف من هذا الكتاب أنو اعامن الاخبار وفنو نامن العلم من أخبار الانبياء عليهم الصلاة والسلام والملوك وسيرهاوالامموأخبارهاوأخبارالارضوالبحار ومافيهامن المحائب والا "اد وما المل بذلك ليستدل به على ماسلف من كتبنا ومدخلا الى ماتقدم من قصنيفنا في أنو اع العلوم بماقدمناذكره ولم فترك نوعامن العلوم ولافنامن الاخبار ولاطريقامن الآ ثار الأأوردقاه فيهذا الكتاب مفصلا أوذكرناه مجملا أوأشر فااليمه بضرب من الاشارات أولوحنااليه بفحوى من العبار اتمن أخمار العجم والمرب والكواثن والاحداث فيسائر الامه فن حرف شيأمن معنى هذا الكثاب أوأز الركنا من مبناه أوطمس واضحة من ممانيه أولبس شاهرة من تراجه

أوغيره أو بدله أو افتحله أو اختصره أو قسبه الى غيرنا أو أضافه الى سو افا أو أسقط منه ذكر قافو افا ممن غضب الله و مرعة تقمته و فو ادح بلايا مما يعجز عنه صبره و يحاد له فكره و جعله الله مثلة الما لمين و عبرة المعتبر بين و آبة المتوسحين و سلبه الله ما أعطاه و حال بينه و بين ما أنعم به عليه من قرة و قممة مبدع السمو ات و الارض من أى الملل كان و الآراء انه على كل شي قدير و قد جعلنا هذا التخويف في أو لكت بنا هذا و آخر و كذلك تقول في سائر ما تقدم من تصنيفنا و فظمناه من تاليفنا فليرا قب امر و ربه و ليحاذ رمنقلبه فلمدة يسيرة و المسافة قصيرة و الى الله المصير (و قد قد قدمنا) الاعتذار في مواضع مما سلف من هدا الكتاب من سهو ان عرض أو تصحيف أو تغيير من و تارة مغرين و طو رامتنا منين و طو رامتشا غين و ما يلحقنا من سهو الانسائية و المتارة المن عن الإنسائية و و يعتم المام اذا ما ألف أحد كتابا و لا تاتى له تصديف لا ذا لله عزو جبل يقول و موق كل ذي علم علم جملنا الله عن و علينا بهدذ لك بعفوه شرا و مجده زلا ثم يصو و علينا بعدذ لك بعفوه شرا و مجده زلا ثم يصو و علينا بعدذ لك بعفوه شرا و مجده زلا ثم يصو و علينا بعدذ لك بعفوه

ويتغمدةا بفضيله الهجواد منان لاإلهالاهو رب المرش العظيم

## الحاتمة إ

محمدالله الذي جل نظام هذا الوجود وأقاض من جلائل نعمه على كل موجودو نسلى ونسلم على سيدفاعمد الذي قص الله عليه من الأخبار أقصها وأمتها ومن الحكم أقصها وأحتها ومن الحكم القصها وأحتها ومن الحكم وقصه وأحسنها وعلى آله الذين البعو اطريقه واقتفوا أثره وصحبه الذين دونو اسيره الكتاب الجليل الشان الغني فعلوقدره وقفاسته عن المدح والبيان المسمى عروج الذهب ومعادن الجوهر فقه درم ولفه خاتمة المحققين وامام المؤرخين أبي الحسن المدحودي رحمه الله فقد أتى فيه المعجاب بما بهر عقول ذوى على الدراية والألباب ويرزعل معاصريه عالم يسبق اليه في المرجد والمرول على معاصريه عالم يسبق اليه وعلى المدول عديرا المن يقال فيه بالم يسبق اليه في المرجد والمول على المدين المدون المول على المدينة وحوف الفرا»

وكان عما هذا الطبع الفاخر بالمطبعة الماس قالبيه الكائنة بحوش قدم بمصر الحروسة المحميه على تفقق ما حبها ومديرها من وفقه الله في أعماله لساوك طريق السداد والقيام بمافيه الحميد والمنفعة المباد (حضرة الحمام الاعجد والنبيل الأسمد عبد الرحن افندى عمد) كان الله فصيراً ومعينا

وكان ظهوره في هذا العصر الراهر عصر مولانا حضرة صاحب الجلالة مليك مصر المعظم فؤادالاً ول أدام الله أيام وحفظ ولى عهده صاحب السعو الامير فاروق وأعلى مقامه وذلك في النصف الا خير من ذي الحجة سنة الف

> وثلاثمائة وست وأربدين من هجرة سيد الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحا به مالاح بدر تمام وفاح مسكختام آمين

## مرفهرست الجزءالناني من مروج الذهب ومعادن الجوهر المسعودي

صحيفة

١ د كرخلافة أميرا لمؤمنين على بن أبى طالبكر مالله وجهه و رضى عنه

﴿ ذَكُوالْاخْبَارُعْنِيُومُ الجُلُوبِدُنَّهُ وَمَا كَانْفِيهُ مِنَ الْحُرْبُوغِيرُهُ

١٧ ذكرجو امع بماكان بين أهل العراق وأهل الشام بصفين

٢٨ ذكرالحكينو بدءالتحكم

٣٦ ذكرحروبهرضي الشعنهم اهل النهروان ومالحق بهذا الباب

وع ذكرمقنل على من أن طالب رضي الله عنه

ه؛ ذكرلم من كلامه وأخباره وزهده رضوان الله عليه

٥٠ ذكرخلافة الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنه

ه ذكر لمع من أخباه و سير ه رضى الله عنه

٥٣ ذكرخلافة معاوية بن أي سفيان

٥٤ ذكر لمعمن أخباره وسيره و نو ادر من بعض أفعاله

٧٠ ذكر جمل من اخلاقه وسياسته وظرائف من عيون أخباره

٨٤ ذكرالصحابة ومدحهم وعلى والمباس وفضلهما

٨٥ ذكر أياميز يدبن معاوية بن أي سفيان

٨٦ ذكر مقتل الحسين بن على بن أبي طالب عليه السلام ومن قتل معهمن اهل بيته و شيعته

٩١ ذكرأمهاءولدعلى بنأنى طالب رضى الله عنه

۹۲ ذ کر اممن أخبار يز يدوسير مو نو ادرمن بمض أفعاله

۹۷ ذ کرأیام مماویة بن بزیدبن معاویة و مروآن بن الحسکم و المختار بن أبی عبیداله
 وعبدالله بن ازیر و لمع من أخبار هم و سیر هم و بعض ماکان فی أیامهم

١٠٩ ذكرأيامعبدالملك بزمروان

١٠٩ ذكرجمل من أفعاله وسيره ولمعمما كان في أيامه وقو ادر من أخباره

١٣١ ذكر جل من أخبار الحجاج وخطبه وماكان منه في بعض افعاله

١٥١ ذكرأيام الوليدين عبد الملك

١٥١ ذكرلم من أخبار هوسيره وماكان من الحجاج في أيامه

محسقا

١٦١ ذكرأيام سليان بن عبد الملك

١٩٧ ذكرلممن أخباره وسيره

١٦٦ ذكرخلافةهمر بنعبدالعزيز بنصروان ين الحسكم

١٦٧ ذكرلم من أخباره وسيره وزهده

١٧٥ ذكرأيام يز يدبن عبدالملك بنمروان

١٧٥ ذكر لمعمن أخباره وسيره وماكان في أيامه

۱۸۰ ذکرآیامهشام بن عبدالملك بن مروان ۱۸۰ خکرآیامهشام بن عبدالملك بن مروان

۱۸۰ ذکرلمعمن أخبارهوسيره

١٨٥ ذكر أيام الوليدس يزيد بن عبد الملك بن مروان

١٨٥ ذكرلممن أخباره وسيره

١٨٩ و كرأيام يزيدوابراهيم ابنى الوليدبن عبد الملك بن مروان

١٩٠ ذ كر لم يما كان في أيامهما

١٩٤ ذكرالسبب فالعصبية بين النزارية واليافية

١٩٧ ذكرأ ياممروان بن محدين مروان بن الحسكم وهو الجمدى

١٩٨ ذكرمقدار المدةمن الزمان وماملكت فيه بنو امية من الاعوام

١٩٩ ذكرالدولةالمباسيةولمعمن أخبار مروان ومقتله وجوامع من حروبه وسيره

٢٠٩ ذكرخلافة أبي المباس عبد الله ين محد السفاح

٢٠٩ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع بما كان في أيامه

٧٧٨ ذكرخلافةأبىجعفرالمنصور

٧٢٨ ذكر جمل من أخبار هو سيره و لم مماكان في أيامه

٧٤٦ ذكر خلافة المهدى محمد بن عبد الله بن على ين عبد الله بن المباس و يمنى أباعبد الله

وأمه أمموسى بنت منصور بن عبدالله بن سهم بن أبي سرحمين ولدذى دعين من ملوك عبر

٧٤٧ ونذكر جلامن أخباره ولمعامما كان في أيامه

٢٥٥ ذكرخلافةموسى الهادى

۲۵۵ ذكر جمل من أخبار موسير مولم مماكان في أيامه

محنفة

٢٩٣ ذكرخالافةهرونالرشيد

٧٦٣ ذكر جلمن أخداره وسيره

٢٨٢ قلنذكرالآزجلامنأخبارالبرامكة

۲۹۷ ذكرخلافة محمدالامين

۲۹۸ ونذ کر جلا من أخباره وسيره ولمعاماكان في أيامه

٣١٦ ذكرخلافةالمأمون

٣١٧ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيامه

٣٤٥ ذكرخلافة المعتصم

٣٤٥ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيامه

٣٥٣ ذكرخلافة الواثق

٣٥٦ ذكرلع من أخباره وسيره ولمع بما كان في أيامه

٣٦٨ ذكر خلافةالمتوكل علىالله

٣٦٩ ذكر جمل من أخبار هو سير ه و لمع بما كان في أيامه

٣٩٨ ذكرخلافة المنتصر بالله

۳۹۸ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيامه

٤٠٧ ذكرخلافة المستعين بالله

٤٠٧ ذكر جمل من أخبار موسير ه ولمع مماكان في أيامه

٤٢١ ذكرخلافة الممتز بالله

٤٣١ ذكرخلافة المهتدى بالله

٤٣١ ذكرجمل من أخبار هوسير ه ولمع مماكان في أيامه

٤٤١ ذكرخلافةالمتمدعلىالله

٠٠٠ ذكرجمل من أخباره وسيره ولمع بما كان في أيامه

٤٦٢ ذكرخلافة المعتضدبالله

٤٦٢ ذكر جمل من أخبار هو سير ه ولمع مما كان في أيامه

٩٠؛ ذكرخلافة المكتنى الله

٠٠٠ ذكر جمل من أخبار موسيره و لمع مما كان في أيامه

صحيفة

٥٠١ ذكر خلافة المقتدر بالله

٥٠١ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيلمه

٥١٣ ذكرخلافةالقاهر بالله

٥١٣ ذكر جل من أخباره وسيره ولمعما كان في أيامه

٥١٩ ذكر خلافة الراضي بالله

٥٢٠ ذكرجمل من أخباره وسيره ولمع مماكان في أيامه

٥٤٠ ذكرخلافة المستكنى بالله

٠٠٠ ذكر جمل من أخباره وسيره ولمع بماكان في أيامه

٥٥٧ ذكرخلافة المطيعة

٥٦٧ ذكر جامع الناريخ الباق من الهجرة الى هذا الوقت

۵۲۳ ذکرأیام بنی مروان

٥٦٣ ذكر الحُلفاسن بني هاشم

٥٦٦ ذكرتسمية من حج بالناس أول الاسلام الى سنة خسو ثلاثين و ثلا عائة (م)

